

وذكرفضلها وتسمية من حلحامن الأماثل أ واحتاز بنواحيّها من وارديما وأهلها

تصنيف

الاَمِامُ العَالِمُ الْحَافِظِ أَجِبِ لَقَاسِمٌ عَلَى بِن أَلْحَسَنُ الْمِ الْمُ الْعُلِمِ الْمُحْسَنُ الْمُ ال

المع وف بابزعَسَاكِرَ 199هـ - ۷۱ م

دكاشته وتحعيق

مِحُبِّ لِلْمِينَ لُنِي مُنْ عِيْرُهُمَ بِهِ حُلَوْنَ الْعَمَرِي

الجَرُّجُ السَّتَقُبَّتُ مغيرة ـ موسى

الماله كالمال ك

# جَمِيْعِ حُقوق إِعَادَة الطَّبُّعِ مَعْفُوطُة للنَّاشِرُ

### الطبعة الأولث ١٤١٨ هـ/١٩٩٧م

🖒 عمر بن غرامة العمروي ، ١٤١٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطئية

إبن عساكر ، على بن الحسن بن هبة الله تاريخ مدينة دمشق/ تحقيق عمر بن غرامة العمروي .

. . . من ؛ . . سم

ردمك ٥-٠٠-٩٠٨-،٩٩١ (مجموعة)

(1. ; ) 111.-1.1-1

١- السيرة النبوية ٢- الصحابة والتابعون ٣- التاريخ

الإسلامي ٤ - دمشق - تراجم أ- العمروي ، عمر بن غرامة ( محقق ) ب - العنوان

ديري ۲۰۲۱، ۹۲۰ 10/1777

> رقم الإيداع : ١٥/١٣٢٢/٥١ ردمك : ٥-٠٠-٩٠٨-،١٩٢ (مجموعة ) ( T. E ) 117.-A.1-7.-1

## ذِكْر مَنْ اسْمُه مُغِيْرة

#### ٧٥٨٩ ـ المُغِيْرَة بن حُرَيْث بن جَابر الحَنفي

كان أَبُوه حُريث عامل معاوية على البحرين وعُمَان.

وقدم على معاوية وافداً بعد وفاة أُبيه حُرَيث، فولاً، عُمَان، له ذكر.

قرأت بخط بعض أهل العلم، حَدَّثني أَبُو عَبْد الله اليزيدي، حَدَّثني أَحْمَد بن الحارث الخَرّاز (١)، قال: قال أَبُو الحَسَن المدائني:

قدم المُغِيْرَة بن حُرَيْث بن جَابِر الحَنفي على معاوية بوفاة حُرَيث، فقال: قد وليتك عمل أبيك، قال: يا أمير المؤمنين، الصلت أكبر منّي، قال: قد وليتك عُمّان وولّيته البحرين، فكتب إلى زياد فولا هما<sup>(٢)</sup>، فرفع على حُرَيث المنذر بن الجارود إلى معاوية وعنده زياد بن ظبيان، فردّ<sup>(٣)</sup> عليه وذكر الحكاية التي تقدمت في ترجمة زياد بن ظبيان هكذا ذكر المدائني، وذكر غيره أن حُرَيثاً لم يزل عاملاً على البحرين حتى مَات معاوية، وذلك فيما.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال.

في تسمية عمّال معاوية البحرين ولاها معاوية عَبْد اللّه بن سوار العبدي، وعَبْد اللّه بن

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل وم، و ((ز)»، ود.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: فرد، سقط من م.

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل: «قرىء» والمثبت عن د، و «ز»، وم.

الأحوص القرشي، ومروان بن الحكم، ثم ضمّها إلى زياد، فولآها زياد حُرَيث بن جَابِر الحَنفي، فلم يزل عليها حتى مات معاوية (١).

## ٠ ٧٥٩ - المُغِيْرَة بن زِيَاد أَبُو هَاشِم البَجلي (٢) المَوْصِلي (٣)

سمع بدمشق وغيرها: مكحولاً، وإسماعيل بن عُبَيْد الله بن أبي المهاجر، وعُبادة بن نُسي، وعطاء، ونافعاً مولى ابن عُمَر، وأبا الزُبير المكي، وعكرمة مولى ابن عبّاس.

روى عنه: الثوري، ووكيع، وحميد بن عَبْد الرَّحْمٰن الرؤاسي، والمعافى بن عمران، وعُمَر بن أيوب، وإِبْرَاهيم بن موسى الزيّات الموصليون، وإِسْحَاق بن سُلَيْمَان، وعصام بن عَبْد الكريم، وأَبُو خالد الأحمر، وأَبُو عاصم النبيل، وعَبْد اللّه بن داود الخريبي، والفضل بن موسى السيناني، ومُحَمَّد بن شُعيب بن شابور، وأسباط بن مُحَمَّد.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني ـ بقراءتي عليه ـ أنا أَبُو الحَسَن عَلي بن الحُسَيْن بن أَحْمَد ابن صَضرى، أَنَا تمّام بن مُحَمَّد، أَنَا خَيْنَمة، نَا يَحْيَىٰ بن أَبِي طالب، أَنَا إِسْحَاق بن سُلَيْمَان الرَّازي، نَا المُغِيْرة بن زِيَاد المَوْصِلي، عَن عطاء، عَن عائشة قالت:

قال رَسُول الله ﷺ: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السُّنة بنى الله تعالى له بيتاً في المجنّة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر»[١٢٣٩٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد، حَدَّثَني أَبِي، نَا وكيع، نَا مُغِيْرَة بن زِيَاد، عَن عُبادة بن نُسَيّ، عَن الأَسود بن ثعلبة، عَن عُبادة بن الصامت قال:

علّمتُ ناساً من أهل الصّفّة الكتابة والقرآن، فأهدى إليّ رجلٌ منهم قوساً، فقلت: إنْ سرّك أن تطوق بها طوقاً من نارِ فاقبلها.

#### ومن عالي حديثه:

<sup>(</sup>١) الخبر ليس في تاريخ خليفة بن خيّاط المطبوع الذي بين يدي (ت. العمري).

<sup>(</sup>٢) كتبت بالأصل فوق الكلام.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٠٠ وتهذيب التهذيب ٥١٠/٥ وميزان الاعتدال ٤/ ١٦٠ وسير أعلام النبلاء ٧/ ١٩٠ والتاريخ الكبير ٧/ ٣٢٦ والجرح والتعديل ٨/ ٢٢٢.

ما أَخْبَرَنَا أَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو عَلَي بن السبط (١)، وأَبُو غَالِب بن البَنّا، قَالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو بَكُر بن مالك، نَا إِبْرَاهِيم بن عَبْد اللّه البصري، نَا أَبُو عاصم الضحَّاك بن مخلد، عَن المُغِيْرَة بن زيَاد، عَن نافع، عَن ابن عمر.

أن رَسُول الله ﷺ اتّخذ خاتماً من ذهب، فلبسه ثلاثة أيام، ففشت خواتيمُ الذهب في أصحابه، فرمى به واتخذ خاتماً من وَرِق، نقش فيه: مُحَمَّد رَسُول الله، فكان في يده حتى مات، وفي يد عثمان ست سنين، فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار يختم به، فأتى قليباً لعُثْمَان، فسقط فيها، فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذ خاتماً من ورق نقش فيه: مُحَمَّد رَسُول الله.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو بَكْر البرقاني، أَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن حَمار قال (٢): ابن عَبْد الله بن حَمار قال (٢):

والمُغِيْرَة بن زِيَاد ما كان أكثر روايته عن عطاء، قال: كان يحج كثيراً، وكان مُغِيْرَة تاجراً يتجر إلى أذربيجان والشام، يجلب الغنم، فسمع من مكحول.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو العزّ الكِيْلي، قالا: أنا أَخْمَد بن الحَسَن بن أَخْمَد بن إِسْحَاق، نَا عُمَر بن أَخْمَد، نَا خليفة قال في تسمية أهل المَوْصِل: المُغِيْرَة بن زِيَاد (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَّال، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحمامي، أَنَا إِبْرَاهيم بن أَبي أُمية قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: وكنية مُغِيْرَة بن زِيَاد المَوْصِلي أَبُو هَاشِم، سمعته من الفضل بن دُكين.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثَابِت بن بُنْدَار.

قَالا: أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن يعقوب، نَا العباس بن العبّاس، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبي قال: المُغِيْرَة بن زِيَاد أَبُو هَاشِم.

<sup>(</sup>۱) بالأصل: السبا، وفي م ود، و «ز»: السبط.

<sup>(</sup>۲) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ۱۸/ ۳۰۱.

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة بن خيّاط ص٩١٥ رقم ٣١٠٠.

أَخْبَرَني أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن المؤمل، نَا الفضل بن مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن حنبل.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر أيضاً، أَنَا أَبُو بَكُر البِّيهَقِي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بِشْرَان، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حَنْبَل بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عَبْد الله يقول: المُغِيْرة بن زِيَاد أَبُو هَاشِم.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السَّقَاء، وأَبُو مُحَمَّد بن بالوية، قَالا: نا أَبُو العبّاس الأصم، نَا عبّاس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: مُغِيْرة الضبي أَبُو هشام، ومُغِيْرة بن زِيَاد أَبُو هَاشِم.

قرأت على أبي عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمّام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عمر ابن حيُّوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم، نَا ابن أبي خَيْئَمة قال: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: أَبُو هَاشِم الذي روى عنه الثوري عن مكحول هو المُغِيْرَة بن زِيَاد.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصِفَّار، أَنَا أَخْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد الحاكم، حَدَّثَني عَلي بن مُحَمَّد بن سختويه، نَا مُحَمَّد ـ يعني ـ ابن عبدوس بن كامل، نَا مُحَمَّد ـ يعني ـ ابن عبد الله بن نُمَير قال: أَبُو هَاشِم مُغِيْرَة بن زِيَاد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعْزِ قَرَاتَكِينَ بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَبُو حفص الفلاّس قال:

المُغِيْرَة بن زِيَاد المَوْصِلي، يكنى أبا هَاشِم.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(١)</sup> قال.

في تسمية من كان بالجزيرة من الفقهاء والمحدِّثين: المُغِيْرَة بن زِيَاد.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، وأَبُو المعالي ثابت بن بُنْدَار، قَال: أنا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المُفَضَّل، نَا أَبِي قال: المُغِيْرَة بن زِيَاد أَبُو هَاشِم.

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٨٧.

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي ـ في كتابه ـ ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر ، أنا أبو الفضل بن طاهر أَنَا أَحْمَد ابن الحَسَن ، والمبارك بن عَبْد الجبَّار ، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا : أنا أَجْمَد بن عبدان ، أَنَا مُحَمَّد بن سهل . أَبُو أحمد ، زاد أَحْمَد ومُحَمَّد بن الحَسَن ، قَالا : أنا أَحْمَد بن عبدان ، أَنَا مُحَمَّد بن سهل .

وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن هريسة، أَنَا البرقاني، أَنَا حمزة بن مُحَمَّد بن عَلي بن هاشم، نَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن شعيب.

قَالا: نا البخاري<sup>(١)</sup>.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي قال (٢): سمعت ابن حمّاد يقول: قال البخاري:

مُغِيْرَة بن زِيَاد أَبُو هشام المَوْصِلي، عَن عطاء وعُبادة بن نُسَيّ، عَنه التوزي، قال وكيع: وكان ثقة، وقال غيره (٣): في حديثه اضطراب، وفي رواية ابن هريسة: أَبُو هَاشِم، وكذلك في رواية ابن حمّاد (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن هبة الله بن الحَسَن ـ إذناً ـ وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالاً: أنا ابن أبي حاتم قال(٥):

مُغِيْرَة بن زِيَاد أَبُو هَاشِم<sup>(٦)</sup> المَوْصِلي، روى عن عطاء، ومكحول، ونافع، وعُبادة بن نُسَيّ، روى عنه الثوري، ووكيع، وحُمَيد الرؤاسي، وإِسْحَاق بن سُلَيْمَان، ومعافى بن عمران، وعُمَر بن أيوب، وإِبْرَاهيم بن موسى الزيّات، وعصام بن عَبْد الكريم، وأَبُو عاصم النبيل، سمعت أبى يقول ذلك.

قال أَبُو مُحَمَّد: روى عنه أَبُو خالد الأحمر، سمعت أَبي يقول: [قال] (٧) وكيع: ومُغِيْرَة بن زيَاد المَوْصِلي ثقة.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وبقية النسخ وابن عدي، وفي التاريخ الكبير: وقال عمرو.

<sup>(</sup>٤) فقط في التاريخ الكبير: أبو هشام. (٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) في الجرح والتعديل المطبوع: أبو هشام، وبهامشه عن إحدى نسخه: أبو هاشم وعلق محققه بقوله «خطأ».

<sup>(</sup>٧) زيادة لازمة للإيضاح عن الجرح والتعديل.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَخْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكى بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول:

أَبُو هَاشِم المُغِيْرَة بن زِيَاد المَوْصِلي عن عطاء، وعُبادة بن نُسَيّ، روى عنه الثوري، ووكيع، وأَبُو عاصم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال: المُغِيْرَة بن زِيَاد أَبُو هَاشِم.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخَصيب (١) بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو هَاشِم مُغِيْرَة بن زياد المَوْصِلي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبي الصَّقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم ابن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال:

أَبُو هَاشِم المُغِيْرَة بن زِيَاد المَوْصِلي.

قرات على أبي الحَسَن الفرضي، عن الفقيه أبي العبّاس أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الرازي، أَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنَا القاضي أَبُو الحَسَن عَلي بن الحُسَيْن بن بُنْدَار الأذنى، أَنَا أَبُو عروبة الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن مودود الحرّاني قال.

في الطبقة الثالثة من طبقات أهل الجزيرة: المُغِيْرَة بن زِيَاد كان ينزل المَوْصِل، كنيته أُبُو القاسم (٢)، وقد حدَّث عنه الثوري.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلَي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَخْمَد بن عَلَي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد الْحاكم قال: أَبُو هَشام، ويقال: أَبُو هَاشِم (٣) المُغِيْرَة بن زِيَاد المَوْصِلي عن عطاء ابن أَبِي رباح، وعُبادة بن نُسَيِّ الكندي، روى عنه الثوري، ووكيع، وأَبُو مسعود المعافى بن عمران المَوْصِلي ليس بالمتين عندهم، كنّاه لنا أَبُو عروبة الحُسَيْن بن أَبِي معشر السلمي.

قرأت على أَبِي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أَبِي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو بَكْر البرقاني، أَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله يَخْيَىٰ بن عَبْد الملك ابن عَبْد الله يَخْيَىٰ بن عَبْد الملك

<sup>(</sup>١) تحرفت في م إلى: الخطيب. (٢) كذا بالأصل وبقية النسخ هنا.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل غير واضح وتقرأ: هاشم، وقد تقرأ: «هشام» والمثبت عن د، وم، و (٤٠٠٠).

المَوْصِلي قال<sup>(۱)</sup>: رأيت مُغِيْرَة بن زِيَاد حسن الوجه، طويل اللحية، جيِّد القامة، كانت له لحية وافرة، وخضابه بالحناء، ودعي إلى القضاء فلم يجب إلى ذلك، قال: أحسبه بحلى<sup>(٢)</sup>

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن لُؤلُؤ، أَنَا عُمَر بن أيوب السقطي، أَنَا ابن أبي رزمة ـ يعني ـ مُحَمَّد بن عَبْد العزيز قال: سمعت وكيعاً يقول: أَخْبَرَنَا المُغِيْرَة بن زيَاد، وكان ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السَّقَاء، نَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: المُغِيْرَة بن زِيَاد المَوْصِلي ثقة.

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمّام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عمر ابن حيُّوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم، أَنَا ابن أبي خَيْثَمة قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: المُغِيْرة بن زياد المَوْصِلى ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يُعْيَرَة بن أَجْمَد بن عَدِي<sup>(٣)</sup>، نَا عَلي بن أَحْمَد، نَا ابن أَبِي مريم قال: سألت يَحْيَىٰ عن مُغِيْرَة بن زياد، فقال: ليس به بأس، ثقة.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أَحْمَد بن عَلي بن ثابت، أَنَا البرقاني، أَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن عمرويه، نَا الحُسَيْن بن إدريس، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمار قال: المُغِيْرَة ابن زِيَاد المَوْصِلي ثقة، أَبُو هَاشِم، يروي عن عطاء.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر.

قَالا: أنا الوليد بن بكر، أَنَا عَلي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أبي قال: المُغِيْرة بن زِيَاد المَوْصِلي ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بكر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال:

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٢٠١/١٨.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل وبقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٦/ ٣٥٤.

والمُغِيْرَة بن زيَاد المَوْصِلي ثقة، حَدَّثني عنه أَبُو عاصم الضحّاك بن مخلد.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار السكوني (١) - ببغداد - نا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الله الشافعي، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الأزهر.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المُفَضَّل بن غسَّان، قَالا: نا المُفَضَّل بن غسَّان الغَلاّبي، عَن يَحْيَىٰ بن معين أنه أنكر على المُغِيْرة بن زِيَاد حديث التيمم على الجنازة، إنما هو عن عطاء، فبلغ به ابن عبّاس.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات أيضاً، أَنَا أَبُو بَكُر الشامي (٢)، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي، أَنَا يوسف بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو جَعْفَر العقيلي (٣)، نَا مُحَمَّد بن عيسى، نَا عَمْرو بن عَلي قال: قلت ليَحْيَىٰ بن سعيد، نَا وكيع، نَا المُغِيْرَة بن زِيَاد، عَن عطاء، عَن ابن عبّاس قال: ليس على النائم جالساً وضوء حتى يضع جنبه، فأنكره، وقال: إن هذا قول عطاء، حدَّثناه ابن جريح عن عطاء، قال: ليس عليه وضوء حتى يضع جنبه.

قال: ونا العقيلي<sup>(٤)</sup>، نَا عَبْد اللّه بن أَحْمَد قال: سألت يَحْيَىٰ بن معين عن مُغِيْرَة بن زِيَاد المَوْصِلي فقال: ليس به بأس، له حديث منكر.

قال: وَنَا العقيلي (٥)، نَا عَبْد اللّه بن أَحْمَد قال: سمعت أبي يقول: [المغيرة] ابن زياد المَوْصِلي ضعيف الحديث، كلّ حديث رفعه مُغِيْرة فهو منكر، ومُغِيْرة بن زِيَاد مضطرب الحديث، فقلت لأبي: كيف؟ قال: روى عن عطاء عن ابن عبّاس في الرجل تمرّ به الجنازة قال: يتيمم ويصلّى، وهذا رواه ابن جُرَيج وعَبْد الملك عن عطاء، قوله وهؤلاء أثبت منه.

وروى عن عطاء عن عائشة: مَنْ صلّى في يوم ثنتي عشرة ركعة، والناس يروونه عن عطاء عن عنبسة عن أم حبيبة.

وروى عن عطاء عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقصّر الصَّلاة في السفر ويتم، وهذا يرويه الناس عن عطاء عن رجل آخر ليس هو عن عائشة.

<sup>(</sup>١) في م: السكري.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أبو بكر بن الشامي» والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ١٧٥. (٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء الكبير ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، وم، و «ز»، والضعفاء الكبير.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا ابن عَدِي (١)، نَا ابن حمّاد، حَدَّثَني عَبْد اللّه قال: سألت يَحْيَىٰ بن معين عن مُغِيْرَة بن زِيَاد المَوْصِلي فقال: ليس به بأس، له حديث واحد منكو، قال عَبْد اللّه: وقال أَبي: كلّ حديث رفعه مُغِيْرَة بن زِيَاد فهو منكو.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبّار بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو سعد<sup>(۲)</sup> الماليني.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّرِ بِنِ القُشَيْرِي، أَنَا أَبُو بَكْرِ البَيْهَقِي، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الخليل.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، قَالا: أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَبِل قال: سمعت أبي وسألته عن (٤) عَدِي (٣)، نَا ابن حمّاد، حَدَّثني عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن حنبل قال: سمعت أبي وسألته عن (٤) وقال ابن القشيري: وذكر ـ المُغِيْرَة بن زِيَاد فقال: ضعيف الحديث، حدَّث بأحاديث مناكير زاد ابن القُشيري: روى عن عطاء عن عائشة عن النبي ﷺ: مَنْ صلّى في يوم ثنتي عشرة ركعة، ويرويه غيره عن عطاء عن عنبسة عن أم حبيبة، وكذب وقالا: ـ قال أبي: حدَّث عن عطاء عن ابن عبّاس في الجنازة تمر وهو غير متوضّىء قال: يتيمم، قال أبي: ورواه عَبْد الملك وابن جُريج عن عطاء موقوفاً ـ زاد [البيهقي: لم يقولا عن ابن عباس، قالوا:] (٥) مُغِيْرَة ابن زِيَاد أحاديثه مناكير.

وقال في موضع آخر مضطرب الحديث منكره، قال: وسمعت أبي يقول: وذكر مُغِيْرَة ابن زيّاد فقال: أحاديثه مناكير.

وقال أَبُو بَكْر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحَجَّاجِ المرووي سألته ـ يعني ـ أَحْمَد بن حنبل عن المُغِيْرَة بن زِيَاد، فليَّن أَمره.

قرأت على أبي مُحَمَّد الوكيل، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو بَكْر البرقاني، أَنَا مُحَمَّد

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدى ٦/٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل ود، إلى: سعيد، والتصويب عن م، و «ز».

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدي ٦/٣٥٣\_ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، ود، وم، وبعدها بياض بمقدار كلمة في د.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن د، ومكان الجملة المستدركة بياض في «ز»، وم.

ابن عَبْد الله بن خميرويه، نَا الحُسَيْن بن إدريس، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمّار، نَا عمر بن أَينا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمّار، نَا عمر بن أَياد المَوْصِلي، عَن عطاء.

أن ابن عبّاس مرّت به جنازة وهو على غير طهر، فتيمّم بالصعيد ثم صلّى عليها، قال ابن عمّار: ليس يروى هذا إلا من هذا الوجه ـ يعني ـ من وجه المُغِيْرة بن زِيَاد، قال ابن عمّار: قال لي يَحْيَىٰ بن سعيد: لحديث المُغِيْرة هذا حديث منكر، قال: وعَبْد الملك أثبت منه، يرويه عن عطاء ليس فيه ابن عبّاس قال: قلت: إنّ صاحبنا مغيرة بن زياد هو ثقة، وأنت لا تعرفه، قال: يقولون إنه ثقة، ولكن هذا منكر.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا أَبُو نصر بن الجَبّان - إجازة - أنا أَخْمَد بن القاسم - إجازة - حَدَّثَنَي أَخْمَد بن طاهر بن النجم، أَنَا سَعيد بن عَمْرو البردعي فيما نسخه من كتاب أبي زرعة الرَّازي في أسامي الضعفاء من تُكلِّم فيهم من المحدِّثين: مُغِيْرة بن زياد، في حديثه اضطراب.

أَتْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ هبة الله بن الحَسَن، وأَبُو عَبْد الله بن عَبْد الملك، قَالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ .

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

سألت أبي وأبا زُرْعة عن مُغِيْرَة بن زِيَاد فقالا: شيخ، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا، وقال أبي: هو صالح صدوق ليس بذاك القوي بابة مجالد، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء، سمعت أبى يقول: يحوّل اسمه من كتاب الضعفاء.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، وأَبُو يَعْلَى البزار، قَالا: أنا سهل بن بشر، أَنَا عَلَي بن منير الخَلال، أَنَا الحَسَن بن رشيق، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن النسائي قال:

مُغِيْرَة بن زِيَاد أَبُو هَاشِم المَوْصِلي، يروي عن عطاء، ليس بالقوي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُ قَنْدي، أَنَا ابن مَسْعَدة، أَنَا حمزة، أَنَا ابن عَدِي قال: عامة ما يرويه مُغِيْرة بن زِيَاد مستقيم، إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط، وهو لا بأس به عندي.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٢٢. (٢) الكامل لابن عدي ٦/ ٣٥٥.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن عَبْد الله، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن غالب قال: سمعت الدارقطني يقول:

مُغِيْرَة بن زِيَاد مَوْصِلي، يحدِّث عنه وكيع، يُعتبر به.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكْر بن خلف قال: قال لنا أَبُو عَبْد الله الحاكم (١):

المُغِيْرَة بن زِيَاد يقال له أَبُو هَشام المكفوف، صاحب مناكير، لم يختلفوا في تركه، ويقال: إنه حدَّث عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزُّبير بجملة من المناكير، وقد حدَّث عن عُبَادة بن سُمَيِّ بحديثٍ موضوع (٢).

٧٥٩١ ـ المُغِيْرَة بن شُغْبَة بن أَبِي عَامِر بن مَسْعُود بن مُعَتِّب بن مَالِك ابن كَعْب بن عَمْرو بن سَعد<sup>(٣)</sup> بن عَوْف بن قسي ـ وهو ثقيف ـ أَبُو عيسى ـ ويقال: أَبُو عَبْد الله، ويقال: أَبُو مُحَمَّد ـ الثقفي (٤) صحب النبي ﷺ، وروى عنه .

روى عنه (٥) بنوه (٦) عروة، وحمزة، وعقّار (٧) بنو المغيرة، وأَبُو أُمامة الباهلي، والمِسْوَر بن مَخْرَمة، ومسروق، وقيس بن أَبي حازم، وأَبُو إدريس الخولاني، والشعبي، وعروة بن الزُّبَير، وأَبُو وائل شقيق بن سَلَمة، وعَلي بن ربيعة الوائلي، والمُغِيْرَة بن صفية.

وشهد اليرموك، وأُصيبت عينه بها<sup>(٨)</sup>، وقدم دمشق على معاوية.

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٠١.

 <sup>(</sup>٢) عقب المزي على قول الحاكم: وفي هذا القول نظر، فإن جماعة من أهل العلم قد وثقوه كما تقدم ولا نعلم أحداً
 منهم قال إنه متروك الحديث، ولعله اشتبه عليه بغيره.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: سعيد، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٣٠٥/١٨ وتهذيب التهذيب ٥١٢/٥ وأسد الغابة ٤٧١/٤ والإصابة ٣ ٤٥٢ وسير أعلام النبلاء ٣/٦٧ وتاريخ بغداد ١٩١/١ والجرح والتعديل ٢٢٤/٨ والتاريخ الكبير ٣١٦/٧ وتاريخ الطبري (الفهارس) والكامل في التاريخ (الفهارس)، والبداية والنهاية (الفهارس) وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٤١ ـ ٦٠) ص١١٧ وانظر بهامشه أسماء مصادر أخرى كثيرة ترجمت له.

<sup>(</sup>o) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: بقوله، والمثبت عن د، وم، و «ز».

<sup>(</sup>V) تحرفت بالأصل ود، و «ز»، وم إلى: غفار، والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٤١ ـ ٦٠) ص١١٨ وسير الأعلام ٢/ ٢١ وزاد الذهبي فيهما: وقيل يوم القادسية.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله أَحْمَد، حَدَّثَني أَبي (١)، نَا سفيان، عَن زياد بن علاقة سمع المُغِيْرَة بن شُعْبَة يقول:

قام رَسُول الله ﷺ حتى تورّمت قدماه، فقيل له: يا رَسُول الله، قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك، فقال: «أَوَلاَ أَكُونَ عبداً شُكُوراً»[٦٢٣٩٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو عَلي بن السبط، وأَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، وأَبُو غَلي بن السبط، وأَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، وأَبُو غَالِب بن البَنّا، قَالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو بَكْر بن مالك، نَا القاضي موسى بن إِسْحَاق سنة ست وثمانين ومائتين، نَا أَحْمَد بن يونس، نَا السري بن يَحْيَى، عَن رجل من جلساء الحَسَن يقال له: ثابت، قال: قال المُغِيْرة - يعني - ابن شُغبة:

لقد سرت مع رَسُول الله ﷺ وأصحابه أكثر ما كانوا، فأصابهم عطش، قال: فوقف رَسُول الله ﷺ في أوائل الناس، فجعل إذا مرّ عليه أحد قال: «هل معك ماء؟» فيقول: لا، حتى أتيت عليه، وإني لفي آخر الناس، فقال: «يا مُغِيْرَة، هل معك ماء؟» قلت: نعم، قال: «هاتها، ردّ عليّ أوائل الناس»، قال: فجعل يصب لهم في قدح حتى شربوا كلهم، قال: فبقيت أنا وهو، قال: فصبّ، فقال: «اشرب»، قلت: اشرب أنت، بأبي ـ زاد ابن البنا: أنت، وقالوا: ـ وأمي يا رَسُول الله، قال: «لا، إنّ الساقيّ يشربُ آخر القوم».

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو عَبْد الله، أَنَا مُحَمَّد بن عوف، أَنَا الحَسَن بن منير، أَنَا أَبُو الحارث أَحْمَد بن سعيد، أَنَا أَبُو عامر موسى بن عامر، نَا الوليد بن مُسْلِم (٢)، أَخْبَرَني أَبُو النَّضْر أنه سمع يونس بن ميسرة بن حَلْبَس أنه سمع أبا إدريس الخولاني قال:

قدم المُغِيْرَة بن شُغْبَة دمشق، فأتيته، فسألته عما حَضَر فقال: وضّأت رَسُول الله ﷺ غزوة تبوك، فمسح على خفيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَّاسِم بن بِشْرَان، أَنَا أَبُو عَلي الصَّوَّاف، نَا أَبُو نعيم عن حبّان، عَن أَبُو عَلي الصَّوَّاف، نَا أَبُو نعيم عن حبّان، عَن مجالد، عَن الشعبي أن المُغِيْرَة بن شُعْبَة سار من دمشق إلى الكوفة خمساً (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٦/ ٣٤١ رقم ١٨٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٢ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١١٨.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات أيضاً، وأَبُو العزّ الكِيْلي، قَالا: أنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحَسَن ـ زاد أَبُو البركات: وأَبُو الفَضْل بن خَيْرُون قالا: ـ أنا مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد، نَا عُمَر بن أَحْمَد، نَا خليفة قال(١):

ومن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة بن قيس بن عيلان، ثم من ثقيف، وهو قسي بن مُنبّه بن بكر بن هوازن بن منصور: المُغِيْرَة بن شُغبَة بن أَبي عَامِر بن مَسْعُود بن مُعَتّب ابن مَالِك بن كَعْب بن عَمْرو بن سعد بن عَوْف بن قسي بن مُنبّه، يكنى أبا عَبْد الله، أمّه امرأة من بني نصر بن معاوية، ولي البصرة نحوآ<sup>(۲)</sup> من سنتين، وله بها فتوح، وولي الكوفة، ومات بها، وله بها دار، مات سنة خمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني<sup>(٣)</sup>، نَا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٤)</sup> قال في الطبقة الثالثة: المُغِيْرَة بن شُغبَة الثقفي، يكني أبا عَبْد الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٥)</sup> قال.

في الطبقة الثالثة: من ثقيف<sup>(۱)</sup>: وأمّه أسماء ابنة الأفقم بن<sup>(۷)</sup> عَمْرو بن ظُويلم بن جُعيل بن عَمْرو بن دهمان بن نصر، ويكنى المغيرة أبا عَبْد اللّه، وكان يقال له مُغِيْرة الرأي، وكان داهية، لا يشتجر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجاً، وشهد المُغِيْرة المشاهد مع رَسُول الله عَلَيْه، وقدم وفد ثقيف، فأنزلهم عليه، فأكرمهم، وبعثه رَسُول الله عَلَيْه مع أبي سفيان بن حرب إلى الطائف، فهدموا الرَّبَة (۸).

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة بن خيّاط ص١٠٤ رقم ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ود، وم، و (ز): (نحو) والمثبت عن طبقات خليفة.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وبقية النسخ إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

 <sup>(</sup>٤) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد ٤/ ٢٨٤..

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) الذي في طبقات ابن سعد ـ وقد سقط من الأصل وبقية النسخ ـ ومن ثقيف واسمه قسي بن منبه بن بكر بن هوازن ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف . وأمه . . . .

<sup>(</sup>٧) في ابن سعد: بن أبي عمرو.

 <sup>(</sup>٨) في الإصابة: طاغية ثقيف. والربة هي الصخرة التي كانت ثقيف تعبدها بالطائف (راجع النهاية).

قال المُغِيْرَة: .

وكنت أحمل وضوء رَسُول الله ﷺ فرأيته يوماً من ذلك توضأ ومسح على خفّيه، وكنت معه في حجّة الودَاع.

قال مُحَمَّد بن عمر: وقال المُغِيْرة: فلما توفي رَسُول الله ﷺ بعثني أَبُو بَكُر إلى أهل النَّجَير (۱)، ثم شهدتُ اليمامة، ثم شهدتُ القادسية، وكنت رسول سعد إلى رستم، ووليت وأصيبت عيني يوم اليرموك، ثم شهدتُ القادسية، وكنت رسول سعد إلى رستم، ووليت لعُمَر بن الخطّاب البصرة، ففتح ميسان (۲)، ودَسْت ميسان (۳)، وأَبَرْ قُباد (٤)، ولقي العجم بالمَرْغَاب (٥)، فهزمهم وفتح سوق الأهواز، وغزا نهر تيري ومناذر الكبرى، فهرب مَنْ فيها من الأساورة إلى تُسْتر، وفتح همَذان، وشهد نهاوند، وكان على ميسرة النعمان بن مُقرّن، وكان عُمَر قد كتب: إن هلك النعمان فالأمير حُذَيفة، فإن هلك فالأمير المُغِيْرة، وكان المُغِيْرة ولى من وضع ديوان البصرة، وجمع الناس ليعطوا عليه، وولي الكوفة لعُمَر بن الخطّاب، فقتل عُمَر وهو عليها، ثم وليها بعد ذلك لمعاوية بن أبي سفيان، فمات بها، وهو والّ عليها.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر عنه، أَنَا الحَسَن بن عَلِي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الرحيم قال:

ومن ثقيف، واسم ثقيف: قُسَي بن النبيت بن مُنبّه بن منصور بن يقدم بن أفصى بن دُعمي بن إياد بن نزار بن معد، قال ابن هشام: ويقال: ثقيف بن إياد بن نزار بن معد، قال ابن هشام: ويقال: ثقيف بن مُنبّه، وبكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة بن قيس بن عيلان بن مضر: المُغيْرَة بن شُعْبَة بن أَبي عَامِر بن مَسْعُود بن مُعَبّب بن مَالِك بن عَمْرو بن سعد بن عَوْف بن قُسي، وهو ثقيف، أم المُغِيْرة بن شُعْبة امرأة من بني نصر بن معاوية، ولي البصرة سنتين، وله بها فتوح، وولي الكوفة ومات بها سنة خمسين، وله بالكوفة دَار، شهد الحُديبية، وأصيبت عينه يوم الطائف.

<sup>(</sup>١) النجير حصن منبع باليمن قرب حضرموت (انظر معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) ميسان: كورة واسعة كثيرة القرى، والنخل بين البصرة وواسط وقصبتها اسمها ميسان. (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) ود ست ميسان: بين واسط والأهواز والبصرة (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) أبزقباذ: كورة أرجان بين الأهواز وفارس (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) المرغاب: نهر بالبصرة (راجع معجم البلدان).

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم بن النرسي ـ في كتابه ـ ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفضل بن طاهر، أَنَا أَخْمَد بن الحَسَن، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَخْمَد ـ زاد أَخْمَد وأَبُو الحُسَيْن الأصبهاني قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَبُو أَخْمَد وقال (١):

المُغِيْرَة بن شُعْبَة، أَبُو عَبْد اللّه، ويقال: أَبُو عيسى الثقفي صاحب النبي ﷺ.

وقال إِبْرَاهيم بن موسى: أنا هشام بن يوسف، عَن مَعْمَر (٢)، عَن الزُهْري قال: كان من دهاة الناس في الفتنة خمسة نفر (٣): عَمْرو بن العاص، ومعاوية، ومن الأنصار: قيس بن سعد، ومن ثقيف: المُغِيْرَة بن شُعْبَة، ومن المهاجرين: عَبْد الله بن بُدَيل بن ورقاء الخزاعي، وكان مع عَلي رجلان (٤): قيس، وعَبْد الله، واعتزل المُغِيْرَة بن شُعْبَة.

أَنْبَانَنَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد اللَّه قالا: أنا ابن منده، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٥) قال:

مُغِيْرَة بن شُغْبَة أَبُو عَبْد اللّه، ويقال: أَبُو عيسى الثقفي، صاحب رَسُول الله ﷺ (٢)، روى عنه الشعبي، وعروة بن الزُّبَير، وعروة، وعقار (٧) ابناه، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنَا سليم بن أيوب، أَنَا طاهر ابن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا عَلي بن إِبْرَاهيم، نَا يزيد بن مُحَمَّد بن إياس قال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول: المُغِيْرَة بن شُعْبَة الثقفي، يكنى أبا مُحَمَّد، وأبا عيسى.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بِشْرَان، أَنَا أَبُو عَلَي بن الصَّوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة قال: المُغِيْرَة بن شُعْبَة أَبُو عَبْد الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الوَاحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللَّه بن منده

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٧/٣١٦.

<sup>(</sup>٢) من طريق معمر روي في سير الأعلام ٢/ ٢٢ ـ ٢٣ وتهذيب الكمال ٣٠٧/١٨.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وبقية النسخ، وفي التاريخ الكبير: «خمسة، فعد من قريش».

<sup>(</sup>٤) قوله: «رجلان» ليست في التاريخ الكبير. (٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) في الجرح والتعديل: صاحب النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل ود إلى عفان، والمثبت عن م، و «ز»، والجرح والتعديل.

قال: المُغِيْرَة بن شُعْبَة أَبُو عَبْد الله، ويقال: أَبُو عيسى الثقفي، صاحب النبي ﷺ، توفي سنة خمسين بالكوفة، وهو أميرها، روى عنه عُمَر بن الخطّاب: ومن ولده: عروة، وحمزة، والعقار، بنو المُغِيْرَة، وورّاد مولاه، وعَمْرو بن وهب، وأَبُو بُردة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفضل المقدسي، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحسن، أَنَا أَبُو نصر الكلاباذي قال:

المُغِيْرَة بن شُعْبَة أَبُو عَبْد الله، ويقال: أَبُو عيسى الثقفي، الكوفي؛ سمع النبي ﷺ، روى عنه قيس بن أَبِي حازم، ومسروق، وزياد بن علاقة، وعَلي بن ربيعة، وعروة بن الزَّبير، وابنه عروة بن المُغِيْرَة، وكاتبه. وراد في الوضوء.

قال الذُهلي: قال يَحْيَىٰ بن بُكَير، وقال خليفة بن خيّاط، وعَمْرو بن عَلي وابن نُمَير: مات سنة خمسين، وقال الوَاقدي والهيثم مثله، وقال الهيثم: مات بالكوفة، وقال الواقدي: توفي في شعبان وهو يومئذ ابن سبعين سنة.

أَنْبَأْنًا أَبُو عَلَي الحَدَّاد قال: قال لنا أَبُو نعيم الحافظ:

المُغِيْرَة بن شُغبة بن أَبِي عَامِر بن مَسْعُود بن معتب بن مَالِك بن كَعْب بن عَمْرو بن سعد ابن عَوْف بن قُسَيِّ بن مُنبّه، يكنى أبا عَبْد الله، وقيل: أَبُو عيسى، أمّه أُمامة بنت الأفقم بن أبي عَمْرو بن تيم بن جُعُيل بن عَمْرو بن دهمان بن نصر، كان طوالاً، أصهب الشعر، جعداً، ضخم الهامة، عبل الذراعين، أقلص الشفتين، يخضب بالحمرة، شهد الحُديبية مع النبي بي وولي من قبل عُمَر الولايات، كان يُعد من الدهاة، قال له النبي في وكان يلزم النبي في مقامه وأسفاره، يحمل وضوءه معه، دُفن النبي وكان آخرهم عهداً به لدهاء كان منه، شهد اليمامة، وفتوح الشام، أصيبت إحدى عينيه باليرموك، وشهد القادسية، وولي فتوحاً لعُمَر، وجهه عُمَر إلى البصرة، وشهد فتح نهاوند، وهَمَذان على ميسرة النعمان بن فتوحاً لعُمَر، وجهه عُمَر إلى البصرة، وفتح ميسان، وسوق الأهواز، وولي الكوفة لعُمَر بعد البصرة، ومات عُمَر وكان على الكوفة، ثم ولي الكوفة لمعاوية، ومات بها وهو أمرها، وكان أول من رشا في الإسلام، رشا يرفأ حاجب عُمَر، حدَّث عنه من الصحابة: أَبُو أُمامة الباهلي، والمِسْوَر بن مَخْرَمة، وقرة المري، وحدَّث عنه من أولاده: عروة، وحمزة،

<sup>(</sup>١) في م: صنع.

وعقار، ومن مواليه: ورّاد، ومن كبار التابعين: مسروق، وقيس بن أَبي حارّم، وأَبُو وائل، وعَلي بن ربيعة الوالبي، والشعبي، في آخرين<sup>(۱)</sup>.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب (٢):

المُغِيْرة بن شُغْبة بن أَبِي عَامِر بن مَسْعُود بن معتب بن مَالِك بن كَعْب بن عَمْرو بن سعد ابن عَوْف بن قسي ـ وهو ثقيف ـ بن مُنَبّه بن بكر بن هوازن بن منصور، وقد ذكرنا ما فوق هذا من الأسماء في نسب جابر بن سمرة، فغنينا عن إعادته ها هنا، يكنى المُغِيْرة أبا عَبْد الله، ويقال: أبا عيسى، وأمّه امرأة من بني نصر بن معاوية، شهد الحُدَيبية مع رَسُول الله على وذلك أول مشاهده، وأصيبت عينه يوم الطائف، وحضر مع المسلمين قتال الفرس بالعراق، وورد المدائن، وولاه أمير المؤمنين عُمَر بن الخطّاب البصرة نحواً من سنتين، وله بها فتوح، وولي الكوفة، وبها كانت وفاته.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال(٣):

وأما مُعَتّب: بضم الميم، وفتح العين المهملة، وتشديد التاء المعجمة باثنتين من فوقها، وبعدها باء معجمة بواحدة: المُغِيْرَة بن شُعْبَة بن أَبِي عَامِر بن مَسْعُود بن معتب بن مَالِك بن كَعْب بن عَمْرو بن سَعِيد بن عَوْف بن قُسَيّ ـ وهو ثقيف ـ بن مُنَبّه بن بكر بن هوازن .

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنَا ابن مسعدة، أَنَا حمزة، أَنَا ابن عَدِي، نَا الحَسَن ابن عَلى بن زفر، نَا أَحْمَد بن يوسف التغلبي.

وأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحطَّاب (٤).

ثم أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي الحَسَن الدَارَاني، أَنَا سهل بن بشر، قَالا: أنا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الله الذُهْلي القاضي، نَا الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الله الذُهْلي القاضي، نَا الحُسَيْن بن الكميت، قَالا: نا أَخْمَد بن أَبِي نافع (٥)، نَا قاسم الجرمي، عَن هشام بن سعد، عَن زيد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: "وآخرين" والمثبت "في آخرين" عن د، و"ز"، وم.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب ١/١٩١. (٣) الاكمال لابن ماكولا ٧/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في د إلى: الخطاب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و«ز»: يافع، والمثبت عن د، وم، راجع ترجمة القاسم بن يزيد الجرمي في تهذيب الكمال ٢٠٣/١٥.

أسلم، عَن أَبيه، عَن المُغِيْرَة بن شُغبَة قال: كنَّاني رَسُول الله ﷺ بأبي عيسى.

قرأت على أبي عَبْد الله بن البنا، عَن أبي الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَخْمَد بن عُبَيد بن بِيري، وعن أبي نُعيم مُحَمَّد بن عَبْد الوَاحد الواسطي، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن خَزَفَة، قَالا: نا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، نَا ابن أبي خَيْمَة، نَا مُثَنّى بن مُعَاذ، عَن خالد بن الحارث، عَن مُحَمَّد بن الشهيد (۱)، عَن زيد بن أسلم، عَن أبيه.

أن عُمَر بن الخطّاب قال لأبيه عَبْد الرَّحْمٰن: ما<sup>(٢)</sup> أَبُو عيسى، قال: يا أمير المؤمنين، اكتنى بها المُغِيْرَة بن شُعْبَة على عهد النبي ﷺ.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب، نَا الحَجَّاج قال: قال حمّاد بن سَلَمة، عَن زيد بن أَسلم أن رجلاً جاء فنادى: يستأذن أَبُو عيسى على أمير المؤمنين، فقال عُمَر: مَنْ أَبُو عيسى؟ قال المُغِيْرَة بن شُعْبَة: أَنا، فقال عُمَر: وهل لعيسى من أَب؟ فكنّاه بأبي عَبْد الله(٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المجلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنِ الفرّاء، أَنَا أَبِي أَبُو يَعْلَى.

قَالا: أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مَخْلَد قال: قرأت على عَلي بن عَمْرو: حدَّثكم الهيثم بن عَدِي قال: قال ابن عيّاش: المُغِيْرَة بن شُعْبَة يكنى أبا عَبْد الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عَبْدَان قال: سمعت مسلماً يقول:

أَبُو عَبْد اللّه المُغيْرَة بن شُعْبَة الثقفي، ويقال: أَبُو عيسى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر - بقراءتي عليه - عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخَصيب (٤) بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أَبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أَبي قال: أَبُو عَبْد الله المُغِيْرة بن شُعْبة.

وقال في موضع آخر: أَبُو عيسى المُغيْرَة بن شُعْبَة.

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الأصل وبقية النسخ: «يا» والمثبت عن سير الأعلام.

<sup>(</sup>٣) سير الأعلام ٢٣/٢.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن الأَنباري، أَنَا أَبُو القَاسِم بن الصَّوَاف (١)، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بِشْر الدولابي قال:

أَبُو عَبْد اللَّه المُغِيْرَة بن شُغْبَة، ويقال: أَبُو عيسى.

ثم قال في موضع آخر: أَبُو عيسى: المُغِيْرَة بن شُعْبَة.

أَنْ اللّٰهِ جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد قال: أَبُو عَبْد اللّه ويقال: أَبُو عيسى والمُغِيْرَة بن شُعْبَة بن أَبِي عَامِر بن مَسْعُود ابن معتب بن مَالِك بن كَعْب بن عَمْرو بن سعد بن عَوْف بن قُسَي بن مُنَبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة بن قيس عيلان الثقفي، له صحبة من النبي على حديثه في الكوفيين، وكان والي البصرة نحواً (٢) من سنتين، وله بها فتوح، وولي الكوفة، ومات بها، وله بها دار في ثقيف، وأوّل مشهد شهده مع النبي على الحُديبية، وأمّه امرأة من بني نصر بن معاوية.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحسن<sup>(٣)</sup> بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٤)</sup>، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، نَا مُحَمَّد ابن (٥) أَبي موسى الثقفي، عَن أَبيه قال: وكان المُغِيْرَة رجلاً طوالاً، أعور، أُصيبت عينه يوم اليرموك.

قال ابن سعد  $^{(7)}$ : وكان المُغِيْرَة أصهب الشعر، جعداً، أكشف  $^{(7)}$ ، يفرق رَأْسه فروقاً أربعة، أقلص الشفتين، مهتوماً  $^{(A)}$ ، ضخم الهامة، عبل الذراعين، بعيد ما بين المنكبين  $^{(P)}$ .

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المجلي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

 <sup>(</sup>١) تحرفت في م إلى: صراف.
 (٢) في م: نحو.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصل إلى: الحسين، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد ٦٠/٦.

<sup>(</sup>٥) من قوله: أبو عمر . . . إلى هنا سقط من م .

<sup>(</sup>٦) الخبر ليس في ترجمة المغيرة في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٧) الأصل ود: جعد الكشف، وفي م: "جعد الكف" وفي "ز": "جعد الكتف" والمثبت عن تهذيب الكمال.

المهتوم الذي كسرت ثناياه من أصولها، وقيل: كسرت من أطرافها.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ٣٠٦/١٨ وسير الأعلام ٢/٢٢ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١١٨.

وأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بن الفرّاء، أَنَا أَبِي أَبُو يَعْلَى.

قَالا: أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مَخْلَد قال: قرأت على عَلي بن عَمْرو حدَّثكم الهيثم بن عَدِي قال: قال ابن عيّاش في تسمية العور: المُغِيْرَة بن شُعْبَة، ذهبت عينه يوم القادسية.

[قال ابن عساكر]<sup>(۱)</sup> وهذا وهم من الهيثم، فقد جاء أنها أُصليب باليرموك، ويقال: بالطائف.

وقد أخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي قالت: أنا أَبُو طاهر بن مُحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المُقرىء، أَنَا أَبُو الطيّب مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا عُبَيْد اللّه بن سعد قال: قال يعقوب عن أبيه عن المُغِيْرَة بن الرَّيَّان، عَن الزهري قال: قالت عائشة: كسفت الشمس على عهد رَسُول الله ﷺ، فقام المُغِيْرَة بن شُعْبَة ينظر إليها، فذهبت عينه (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (٣)، أَنَا مُحَمَّد بن عُمْر، حَدَّثَني مُحَمَّد بن سعيد الثقفي، وعَبْد الرملك بن عيسى الثقفي، وعَبْد مُحَمَّد بن سعيد الرَّحْمٰن بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد العزيز، وعَبْد الملك بن عيسى الثقفي، وعَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن بن يَعْلَى بن كعب، ومُحَمَّد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه وغيرهم قالوا: قال المُغِيْرَة بن شُعْبَة:

كنا قوماً من العرب، متمسكين بديننا، ونحن سَدَنة اللات قال: فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم، فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المُقَوْقس وأهدوا له هدايا، وأجمعت الخروج معهم، فاستشرتُ عتى عروة بن مسعود، فنهاني وقال: ليس معك من بني أبيك أحد، فأبيتُ إلاّ الخروج، فخرجتُ معهم، وليس معهم أحد من الأحلاف غيري، حتى دخلنا الإسكندرية، فإذا المقوقس في مجلس مطلٌ على البحر، فركبت زورقاً حتى حاذيتُ مجلسه، فنظر إليَّ فأنكرني، وأمر من يسألني مَنْ أنا وما أريد، فسألني المأمور، فأخبرتُه بأمرنا وقدومنا عليه، فأمر بنا أن ننزل في الكنيسة، وأجرى علينا ضيافة، ثم دعا بنا، فدخلنا

<sup>(</sup>۱) زیادة منا.

<sup>(</sup>٢) سير الأعلام ٢/ ٢١ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١١٨ وتهذيب الكمال ١١٨/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ومن طريق الواقدي في تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١١٨ ـ ـ ١١٩ ـ ١٢٠ وسير الأعلام ٢/ ٢٤ ـ ٢٥ والأُغانى ٢٨٠/١٦.

عليه، فنظر إلى رَأْس بني مالك فأدناه إليه، وأجلسه معه ثم سأله: أكل القوم من بني مالك؟ فقال: نعم، إلاّ رجل<sup>(١)</sup> واحد من الأحلاف، فعرَّفه إياي، فكنت أهون القوم عليه، ووضعوا هداياهم بين يديه، فسرّ بها وأمر بقبضها، وأمر لهم بجوائز وفضّل بعضهم على بعض، وقصّر بي، فأعطاني شيئًا قليلاً، لا ذكر له، وخرجنا، وأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهليهم وهم مسرورون، ولم يعرض عليّ رجل منهم مواساة، وخرجوا وحملوا معهم الخمر، فكانوا يشربون وأشرب معهم، وتأبى نفسي تدعني ينصرفون إلى الطائف بما أصابوا وما حباهم الملكُ ويخبرون قومي بتقصيره لي وازدرائه إيّاي، فأجمعت على قتلهم، فلمّا كنا بَبْيَسان(٢) تمارضتُ وعصبت رأسي، فقالوا لي: ما لك؟ قلت: أُصَدِّع، فوضعوا شرابهم ودَعَوْني، فقلت: رأسي يُصَدّع ولكني أجلس فأسقيكم، فلم ينكروا شيئاً، فجلست أسقيهم وأشرب القدح بعد القدح، فلما دَبَّت الكأس فيهم اشتهوا الشراب، فجعلت أَصَرّف لهم وأنزع الكأس فيشربون ولا يدرون، فأهمدتهم (٣) الكأس حتى ناموا ما يعقلون، فوثبت إليهم فقتلتهم جميعاً، وأخذتُ جميع ما كان معهم، فقدمت على النبي على أخده جالساً في المسجد مع أصحابه وعليّ ثياب سفري، فسلّمتُ بسلام الإسلام، فنظر إليّ<sup>(٤)</sup> أَبُو بَكْر بن أَبِي قحافة وكان بي عارفًا، فقال: ابن أخي عروة؟ قال: قلت: نعم، جئت أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أن مُحَمَّداً رَسُول الله، فقال رَسُول الله ﷺ: «الحمد لله الذي هداك للإسلام» فقال أبُو بَكْر: أمن مصر أقبلتم؟ قلتُ: نعم، قال: فما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ قلت: كان بيني وبينهم بعض ما يكون بين العرب ونحن على دين الشرك فقتلتهم وأخذت أسلابهم وجئت بها إلى رَسُول الله ﷺ ليخمسها أو يرى فيها رَأيه، فإنّما هي غنيمة من مشركين، وأنا مسلم مصدق بمُحَمَّد عَلَيْه ، فقال رَسُول الله عَيْن : «أمّا إسلامك فنقبله ولا آخذ من أموالهم شيئاً ، ولا أخمّسه لأن هذا غدر، والغدر لا خير فيه»، قال: فأخذني ما قرب وما بعد، وقلت: يا رَسُول الله، ما قتلتهم وأنا على دين قومي ثم أسلمتُ حيث دخلت عليك الساعة، قال: «فإن الإسلام يجب ما كان قبله»[١٢٣٩٤].

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وبقية النسخ، وابن سعد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وبقية النسخ: "بيسان" وفي "ز": "ببساق" وبيسان موضع في جهة خيبر من المدينة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «فاهديهم» وفي م: «فافهد بهم» والمثبت عن د، و ((ز)، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في ابن سعد: فنظر إلى أبي بكر.

قال: وكان قتل منهم (١) ثلاثة عشر إنساناً، فبلغ ذلك ثقيفاً بالطائف، فتداعوا للقتال، ثم اصطلحوا على أن تحمل عني عروة بن مسعود ثلاث عشرة دية.

قال المُغِيْرة: وأقمت مع النبي عَلَيْ حتى اعتمر عمرة الحُديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة، فكان أول سفرة خرجت معه فيها، وكنت أكون مع أبي بكر الصّدِيق، وألزَم النبي في فيمن يلزمه، وبعثت قريش عام الحُدَيبية عروة بن مسعود إلى رَسُول الله ليكلمه، فأتاه، فكلّمه وجعل يمس لحية رَسُول الله عَلَيْ والمُغِيْرة بن شُعْبة قائم على رأس رَسُول الله عَلَيْ، مقنّع في الحديد، فقال لعروة وهو يمس لحية رَسُول الله عَلَيْ: كفّ يدك قبل أن لا تصل اليك، فقال: يا مُحَمَّد، مَنْ هذا؟ ما أفظه وأغلظه، فقال: «هذا ابن أخيك المُغِيرة بن شُعْبة» فقال عروة: يا غُدر، ما غسلت عني سوأتك إلا بالأمس (٢)، وانصرف عروة إلى قريش، فأخبرهم بما كلّم به رَسُول الله عَلَيْ

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بِشْرَان، أَنَا أَبُو عَلَي بن الصَّوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نَا العلاء بن عَمْرو<sup>(٣)</sup>، نَا عَبْد الله بن الأجلح، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاقُ<sup>(٤)</sup>، عَن عامر بن وهب قال:

خرج المُغِيْرة بن شُغبة وستة نفر من بني مالك إلى مصر تجاراً حتى كانوا ببُزاق (٥) عدا عليهم المُغِيْرة فذبحهم جميعاً وهم نيام، قال: فأفلت منهم يومئذ الشريد، واستاق المُغِيْرة العير حتى قدم على رَسُول الله ﷺ: «أمّا إسلامك فلن العير حتى قدم على رَسُول الله ﷺ: «أمّا إسلامك فلن نرده [عليك] (٦)، وأمّا حفرتك فليس نشركك فيها» فلمّا بلغ ذلك الخبرُ ثقيفاً اجتمعت الأحلاف إلى عروة بن مسعود، فقالوا: ما ظنك يا أبا عُمير سسع (٧) بن الحارث سيد بني مالك، قال: وكذلك كان رجلاً آدم طويلاً شديد الأدمة، كأنه من رجال السند، قال: ظنّى

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الخبر في طبقات ابن سعد، وتقطع ترجمة المغيرة بن شعبة فيها. وباقي الخبر في سير الأعلام وتاريخ الإسلام وانظر الجامع المصنف لعبد الرزَّاق رقم ٩٦٧٨.

 <sup>(</sup>٢) لما قتل المغيرة الرجال الثلاثة عشر، تهايج الحيان وهما من ثقيف رهط المقتولين من بني مالك، والأحلاف رهط
المغيرة فما كان من عروة إلا أن ودى المقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح الأمر (راجع سيرة ابن هشام).

<sup>(</sup>٣) في م: عمر. (٤) سير أعلام النبلاء ٢٦/٢ مختصراً.

 <sup>(</sup>٥) بزاق: موضع قريب من مكة وهو بالصاد أعرف راجع معجم البلدان (بصاق).

<sup>(</sup>٦) سقطت اللفظة من الأصل واستدركت عن د، و ((ز)) وم.

<sup>(</sup>٧) كذا رسمها بالأصل وم.

والله أنكم لا تعرفون حتى تروه، يحلح (١) في قومه كأنه أَمَة سوداء مخربة ولا ينتهي حتى يبلغ ما يريد أو يرضى من رجاله قال: فوالله ما تفرقوا حتى نظروا إليه ما وصفه قد تكتب فلبس لأمته . . . . <sup>(٢)</sup> في قومه، فلما رآه عروة قام إليه وقال مالك فداك أبي وأمي؟ لقد [علمت]<sup>(٣)</sup> ماندينا ولا رضينا، إنَّما كانت خفرة من رجل منا، ثم لحق بمُحَمَّد ولم يصل إلينا، ولو وصل إلينا لأسلمناه إليك، قال رجال: قال عروة: نديهم لك قال: خمسين، قال: فلذلك قال عروة بن مسعود يوم الحُدَيبية للمُغِيْرَة: أي غُدَر، وهل غسلتُ سوأتك إلاّ بالأمس.

#### آخر الجزء الثالث والثمانين بعد الستمائة من الفرع.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَبُو القَاسِم عَبْد الوهّاب بن أبي حية، أَنَا مُحَمَّد بن شجاع الثلجي، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر الو اقدى<sup>(٤)</sup> قال:

قالوا: لما نزل رَسُول الله ﷺ الحُدَيبية، فذكر القصّة، وفيها(٥): فقال عروة ـ يعني ـ ابن مسعود الثقفي: يا معشر قريش، تتهموني؟ ألستم الوالد؟ وأنا الولد، وقد استنفرت أهل عُكاظ لنصركم، فلمّا بلحوا(٦) عليّ نفرتُ إليكم بنفسي وولدي وَمَنْ أطاعني، فقالوا: قد فعلت؟ [فقال](٧) وإنّي لكم ناصح، عليكم شفيق لا أدّخر عنكم نصحاً. قال: فإن بُدَيل قد جاءكم بخطّة رشد لا يردها أحد أبداً إلا أخذ شرّاً منها، فاقبلوها منه، وابعثوني حتى آتيكم بمصداقها من عنده، وأنظر إلى من معه، وأكون لكم عيناً آتيكم بخبره.

فبعثته قريش إلى رَسُول الله ﷺ، وأقبل عروة بن مسعود حتى أناخ راحلته عند رَسُول الله ﷺ، ثم أقبل حتى جاءه، ثم قال: يا مُحَمَّد، إنّي تركت قومك كعب بن لؤي، وعامر بن لؤي على أعداد(^ مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، قد استنفروا لك الأحابيش، هم ومن أطاعهم، وهم يقسمون بالله لا يُخَلُّون بينك وبين البيت [حتى] (٩) تجتاحهم، وإنَّما أنت من قتالهم بين أحد أمرين: أن تحتاج قومك فلم نسمع برجل اجتاح أصله قبلك، أو بين أن

<sup>(</sup>۲) بیاض بالأصل ود، و «ز»، وم.

 <sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل ود، و ((۱)، وم. (٣) بياض بالأصل وم و «ز»، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٤) رواه الواقدي في مغازيه ٢/ ٥٩١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) مغازى الواقدي ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٦) يلحوا على أي امتنعوا عن الإجابة.

<sup>(</sup>٧) زيادة عن مغازي الواقدي.

<sup>(</sup>٨) الإعداد جمع عدّ بالكسر، وهو الماء الدائم الذي له مادة لا انقطاع لها، كماء العين وماء البثر (اللسان).

سقطت من الأصل، واستدركت عن م، ود، و «ز»، والمغازي.

يخذلك من ترى معك، فإنّى لا أرى معك إلاّ أوباشاً (١) من الناس، لا أعرف وجوههم ولا أنسابهم، فغضب أَبُو بَكُر الصَّدِّيق وقال: امصص بظر اللات، أنحن نخذله؟! فقال عروة: أما والله لولا يدُّ لك عندي لم أجزك بها بعد لأجبتك؛ وكان عروة بن مسعود قد استعان في حمل دية، فأغاثه الرجل بالفريضتين والثلاث، وأعانه أَبُو بَكْر بعشر فرائض، فكانت هذه يد أَبي بكر عند عروة بن مسعود، وطفق عروة وهو يكلّم رَسُول الله ﷺ يمس لحيته، والمُغيْرَة قائم على رَأْس رَسُول الله ﷺ بالسيف، على وجهه المغفر، فطفق المُغِيْرَة كلَّما مس لحية رَسُول الله على قَرَع يده ويقول: اكفف يدك عن مس لحية رَسُول الله على قبل أن لا تصل إليك، فلمّا كثر عليه غضب عروة فقال: ليت شعري، من أنت؟ يا مُحَمَّد، مَنْ هذا الذي أرى من بين أصحابك؟ فقال رَسُول الله ﷺ: «هذا ابن أخيك، المُغِيْرَة بن شُغبَة»، قال: وأنت بذلك يا غُدَر؟ والله ما غسلتُ عندك غدرتك إلاّ بعكاظ (٢) أمس، لقد أورثتنا العداوة من ثقيف إلى آخر الدهر، يا مُحَمَّد تدري كيف صنع هذا؟ إنه خرج في ركب من قومه، فلمّا كانوا ببساق ناموا فطرقهم فقتلهم وأخذ حرائبهم وفرّ منهم، وكان المُغِيْرَة خرج مع نفر من بني مالك بن حُطيط ابن جُشم بن قسي ـ والمُغِيْرَة أحد الأحلاف (٣) ـ، ومع المُغِيْرَة حليفان له يقال لأحدهما دمّون ـ رجل من كندة ـ والآخر الشريد، وإنَّما كان اسمه عَمْرو، فلمَّا صنع المُغِيْرَة بأصحابه ما صنع شُرّد (٤) فَسُمّي الشريد، خرجوا إلى المقوقس صاحب الاسكندرية، فجاء بني مالك وآثرهم على المُغِيْرَة فأقبلوا راجعين، حتى إذا كانوا ببساق(٥) شربوا خمراً، فكفّ المُغِيْرَة عن بعض الشراب، وأمسك نفسه، وشربت بنو مالك حتى سكروا، فوثب عليهم المُغِيْرة فقتلهم، وكانوا ثلاثة عشر رجلاً، فلمّا قتلهم ونظر إليهم دّمون تغيب عنه، وظنّ أنّ المُغِيْرَة إنّما حمله على قتلهم السكر، فجعل المُغِيْرَة يطلب دمّون ويصيح به، فلم يأتِ ويقلّب القتلى فلا يراه، فبكى فلما رأى ذلك دمون خرج إليه فقال المُغِيْرَةِ: ما غيّبك؟ قال: خشيتُ أن تقتلني كما قتلت القوم، قال المُغِيْرُة: إنَّما قتلت بني مالك بما صنع بهم المقوقس، قال: وأخذ المُغِيْرَة أمتعتهم وأموالهم، ولحق بالنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: ﴿لا أَخْمُسُهُ، هذا غدرٌ ، وذلك حين أخبر النبي ﷺ خبرهم، وأسلم المُغِيْرَة، وأقبل الشريد، فقدم مكة، فأخبر أبا سفيان بن حرب

<sup>(</sup>١) بالأصل وم ود، و"ز": "أوباش" والمثبت عن المغازي. والأوباش من الناس: الأخلاط.

 <sup>(</sup>۲) في مغازي الواقدي: بعلابط.
 (۳) مغازي الواقدي: أحد الأحلام.

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي: شرده. (٥) في مغازي الواقدي: ببيسان.

بما صنع المُغِيْرَة ببني مالك، فبعث أَبُو سفيان معاوية بن أَبي سفيان إلى عروة بن مسعود يخبره الخبر ـ وهو المُغِيْرة بن شُعْبَة بن أبي عَامِر بن مَسْعُود بن مُعَتّب ـ فقال معاوية: خرجتُ حتى إذا كنت بنعمان (١) قلت في نفسي: إن أسلك ذا غفار فهي أبعد وأسهل، وإن سلكتُ ذا العَلَق (٢) فهي أغلظ وأقرب، فسلكتُ ذا غفار، فطرقتُ عروة بن مسعود من الليل، فأخبرته الخبر، فقال عروة: انطلق إلى مسعود بن عَمْرو المالكي، فوالله ما كلمته منذ عشر سنين، والليلة أكلُّمه، قال: فخرجنا إلى مسعود، فناداه عروة، فقال: من هذا؟ فقال: عروة، فأقبل مسعود إلينا وهو يقول: أطرقتَ عراهية، أم طرقت بداهية، بل طرقت بداهية، أقتل ركبهم ركبنا، أم قتل ركبنا ركبهم، لو قتل ركبنا ركبهم ما طرقني عروة بن مسعود، فقال عروة: أصبتَ، قتل ركبي ركبك يا مسعود، انظر ما أنت فاعل، فقال مسعود: إنّي عالم بحدة بني مالك وسرعتهم إلى الحرب، فهبني صمتاً، قال: فانصرفنا عنه، فلما أصبح غدا مسعود فقال: يا بنى مالك، إنّه قد كان من أمر المُغيْرَة بن شُعْبَة أنه قتل إخوانكم بنى مالك، فأطيعوني وخذوا الدية، اقبلوها من بني عمكم وقومكم، قالوا: لا يكون ذلك أبداً، والله لا نترك الأحلاف أبداً حتى تقبلها، قال: أطيعوني واقبلوا ما قلت لكم، فوالله لكأني بكنانة بن عبد ياليل قد أقبل يضرب درعه رَوَحَتَى (٣) رجليه، لا يعانق رجلاً إلا صرعه، والله لكأني بجندب بن عَمْرو قد أقبل كالسيد عاضاً<sup>(٤)</sup> على سهم مفوق بآخر لا يشير إلى أحد بسهمه إلاّ وضعه حيث يريد، فلمّا غلبوه أعدوا القتال واصطفوا، أقبل كنانة بن عبد ياليل يضرب درعه روحتي رجليه يقول: من مصارع؟ ثم أقبل جندب بن عَمْرو عاضاً سهماً مفوّقاً بآخر، قال مسعود: يا بني مالك، أطيعوني، قالوا: الأمر إليك، قال: فبرز مسعود بن عَمْرو فقال: يا عروة بن مسعود، اخرج إليَّ، فخرج إليه، فلما التقيا بين الصفين قال: عليك ثلاث عشرة دية، فإنّ المُغِيْرَة قد قتل ثلاثة عشر رجلاً، فاحمل بدياتهم، قال عروة: حملتُ بها، هي عليّ، قال: فاصطلح الناس، فقال الأعشى أخو [بني] (٥) بكر وائل (٦):

<sup>(</sup>١) نعمان وادٍ لهذيل على ليلتين من عرفات، وهو بين مكة والطائف (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) ذو علق جبل معروف في أعلاه هضبة سوداء (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) الأروح الذي تتدانى عقباه ويتباعد صدرا قدميه (النهاية).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل كأسد غاضباً، والمثبت عن د، وم، و «ز»، والمغازي.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن المغازي.

<sup>(</sup>٦) البيتان في مغازي الواقدي ٢/ ٥٩٨، ولم أعثر عليهما في ديوان الأعشى الذي بين يدي.

تحمّل عروة الأحلاف لما رأى أمراً تضيق به الصدورُ ثلاث مئين عادية وألفاً كذلك يفعل الجلد الصبور

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله أَحْمَد، حَدَّثَني أَبي (١)، نَا مكي بن إِبْرَاهيم، نَا هاشم - يعني - ابن هاشم عن عُمَر بن إِبْرَاهيم، نَا هاشم - يعني أبن هاشم عن عُمَر بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، عَن مُحَمَّد بن كعب القرظي، عَن المُغِيْرَة بن شُعْبَة أنه قال:

قام فينا رَسُول الله ﷺ مقاماً، فأَخْبَرَنَا بما يكون في أمّته إلى يوم القيامة، وعاه من وعاه، ونسيه من نسيه.

قال: وحَدَّثَني أَبي (٢)، نَا أَبُو الوليد وعفّان، قَالا: نا عُبَيْد اللّه بن إِياد، نَا إِياد عن سويد ابن سرحان عن المُغِيْرَة بن شُعْبَة أن رَسُول الله ﷺ أكل طعاماً ثم أُقيمت الصلاة، فقام وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرني، وقال: «ورَاءك» فساءني والله ذلك، ثم صلّى، فشكوت ذلك إلى عُمَر، فقال: يا نبي الله، إن المُغِيْرَة قد شق عليه انتهارك إيّاه وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء، فقال النبي ﷺ: «ليس عليه في نفسي شيء إلاّ خير، ولكن أن يكون في نفسك هيء الاّ خير، ولكن أتاني بماء لأتوضأ، وإنما أكلت طعاماً، ولو فعلتُ (٣) فعل الناس ذلك بعدي (١٢٣٩٦).

رواه ابن مهدي عن عُبَيْد الله بن إياد.

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر أَحْمَد بن عَبْد الله بن رضوان، وأَبُو القَاسِم بن الحُصَين، وأَبُو غَالِب بن البَنّا، قالوا: أِنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا بِشر بن موسى، نَا أَبُو نعيم، نَا زكريا بن أَبِي زائدة، عَن عامر الشعبي، عَن عروة بن المُغِيْرَة بن شُعْبَة عن أَبيه قال:

كنت مع رَسُول الله ﷺ ذات ليلة في سفر، فقال: «أمعك ماء؟» قلت: نعم، فنزل عن رَاحلته، فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه ماء من الإدَاوة، فغسل يديه ووجهه وعليه جبّة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذرَاعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبّة، وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفّيه فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما [١٢٣٩٧].

رواه البخاري عن أبي نُعَيم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٦/ ٣٤٥ رقم ١٨٢٥٠ طبعة دار الفكر .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ٦/ ٣٤٤ رقم ١٨٢٤٥ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) في المسند: فعلته.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، وأم المجتبى العلوية، قَالا: أنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكْر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يَعْلَى، نَا شَجاع بن مَخْلَد أَبُو الفضل، نَا هُشَيم (١)، نَا مُجالد، عَن الشعبى، عَن المُغِيْرَة بن شُعْبَة قال:

أنا آخر الناس عهداً برَسُول الله ﷺ لما دُفن خرج عليّ من القبر ألقيت خاتمي فقلت: يا أبا حسن، خاتمي، فقال: انزل فخذ حاجتك، فنزلت، فأخذت خاتمي، فوضعت يدي على اللحد، أو قال: على اللبن وخرجت.

[أخْبَرَنا(٢) أبو الأعز قراتكين بن الأسعد، أنا أبو محمد الجوهري أنا أبو حفص بن شاهين، نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا هيذام بن قتيبة نا هشام بن بهرام المدائني، نا سفيان ابن عيينة عن المغيرة عن الشعبي حدثني المغيرة بن شعبة ها هنا يعني بالكوفة قال: أنا آخر الناس عهداً برسول الله على الما خرج علي من القبر طرحت خاتمي، فقلت: يا أبا حسن، خاتمي، قال: أنزل فخذ خاتمك، فنزلت فأخذت خاتمي، فوضعت يدي على اللحد، أو قال: على اللبن، وخرجت].

قال: ونا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد أيضاً، نَا الحَسَن بن أَبِي الربيع، نَا محاضر، عَن عاصم الأحول، عَن عامر، عَن المُغِيْرَة بن شُعْبَة نحوهذا الحديث<sup>(٣)</sup>.

قال ابن شاهين: هذا حديث غريب، لا أعلم حدَّث به عن المُغِيْرَة بن مقسم إلاَّ سفيان ابن عُيينة، عَن مُغِيْرَة عن الشعبي.

ورواه عاصم الأحوَل عن عامر أيضاً وهو غريب، والمشهور حديث مجالد عن الشعبي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا شهاب بن عبّاد، نَا إِبْرَاهيم بن حميد الرؤاسي، عَن إسْمَاعيل بن أَبي خالد، عَن قيس بن أَبي حازم، عَن المُغِيْرَة بن شُغْبَة قال:

كنت جالساً عند أبي بكر الصّدّيق، إذ عرض عليه فرس له، فقال رجل من الأنصار:

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٢٦ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الخبر التالي سقط من الأصل واستدرك عن د، وم، و ﴿زُّ».

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٦/٢.

احملني عليها، فقال أَبُو بَكُر: لأن أحمل غلاماً قد ركب الخيل على غرلته يعني الأقلف ـ أحب إليَّ من أن أحملك عليها، فقال له الأنصاري: أنا خير منك ومن أبيك، قال المُغِيْرة: فغضبتُ لما قال لأبي بكر، فقمتُ إليه، فأخذت برأسه، فركبته (١) على أنفه، فكأنما كان عزلاء (٢) مزادة، فتواعدني الأنصار أن يستقيدوا مني، فيبلغ ذلك أبا بكر، فقام فقال: إنه بلغني عن رجال زعموا أتي مقيدهم من المُغِيْرة، ووالله لأن أخرجهم من دارهم أقرب إليهم من أن أُقيدهم من وزعة الله (٣) الذين يَزعون عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللفتواني (٤) ـ ببغداد ـ أنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي السمسار، أَنَا أَبُو خَمَد بن أَبِي القاسم سُلَيْمَان بن أَحْمَد بن أيوب الطبراني، أَنَا أَبُو عَلي أَحْمَد بن أَبُو ذَرّ مُحَمَّد بن أَبي القاسم سُلَيْمَان بن أَحْمَد بن أيوب الطبراني، أَنَا أَبُو عَلي أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الصحاف، نَا أُسيد بن عاصم، نَا الحُسَيْن ـ يعني ـ ابن حفص، نَا هشام بن سعد عن رجل سقط اسمه من الأصل.

أن عمر بن الخطّاب استعمل المُغِيْرة بن شُغبة على البحر، فكرهوه، فعزله، ثم خافوا أن يرد عليهم ثانية، فقال دهقان<sup>(٥)</sup> لهم: إنْ صنعتم ما آمركم لم يردّ عليكم المُغِيْرة، قالوا: مُزنا بأمرك، قال: أجمعوا لي مائة ألف درهم، قال: فجمعوا له مائة ألف درهم، فحمله إلى عُمَر، فوضعه بين يديه فقال له عُمَر: يا دهقان، ما هذا؟ قال: إن المُغِيْرة اختان هذا من مال الله، ودفعه إليّ، فبعث عُمَر إلى المُغِيْرة فدعاه، فقال: ما يقول هذا؟ قال: كذب، أصلح الله الأمير، دفعت إليّ مائتي ألف، قال: ما حملك على ذا؟ قال: العيال والحاجة، فقال عُمَر للدهقان: ما تقول؟ قال الدهقان: ما دفع إليّ شيئاً، ولكنا كرهناه فخفنا أن تردّه علينا، قال عمر للمغيرة: ما أردت بقولك مائتي ألف، قال: كذب على الخبيث فأحببت أن أخزيه.

ورواه بُنْدَار بن بشّار عن حسين بن حفص، عَن هشام بن سعد، عَن زيد بن أَسْلَم، عَن أبيه نحوه، وهو الرجل الذي سقط اسمه من رواية اللفتواني.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وبقية النسخ، يقال ركبته أركُبُه بالضم: إذا ضربته بركبتك (راجع النهاية لابن الأثير: ركب).

<sup>(</sup>٢) العزلاء: مصب الماء من الراوية والقربة في أسفلها، وهو فم المزادة الأسفل (اللسان).

<sup>(</sup>٣) وزعة الله: وزعة جمع وازع، والوازع: الحابس العسكر الموكّل بالصفوف. وأراد هنا: أقيد من الذين يكفون الناس عن الإقدام على الشر، راجع اللسان وزع، وذكر حديث أبي بكر.

<sup>(</sup>٤) في م: «الفزامي».

<sup>(</sup>٥) الدهقان، فارسي معرب، وهو القري على التصرّف، وزعيم فلاحي العجم، وقيل هو: رئيس القرية (معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة ص٦٨).

كذلك رواه عُبَيْد اللّه بن الحَجّاج بن منهال فيما.

قرأت على أبي مُحَمَّد السَّلَمي، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو القَاسِم عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عُنْمَان الصيرفي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن عُمَر بن أَحْمَد الحافظ، نَا أَحْمَد بن عَبْد الله ابن مُحَمَّد وكيل أبي صخرة، نَا عُبَيْد الله بن الجرّاح بن منهال، نَا الحُسَيْن بن حفص، عَن ابن مُحَمَّد وكيل أبي صخرة، نَا عُبَيْد الله بن الجرّاح بن منهال، نَا الحُسَيْن بن حفص، عَن ابن مُحمَّد عَن زيد بن أَسلَم (۱) عن أبيه.

أن عُمَر بن الخطّاب استعمل المُغِيْرة بن شُعْبة على البحرين، فكرهوه وأبغضوه، قال: فعزله عنهم، قال: فخافوا أن يردّه عليهم، قال: فقال دهقانهم: إنْ فعلتم ما آمركم لم يردّ علينا، قالوا: مُرْنا بأمرك، قال: تجمعوا مائة ألف حتى أذهب بها إلى عُمَر، فأقول: إنّ المُغِيْرة اختان هذا ودفعه إليّ، قال: فدعا عُمَر المُغِيْرة، فقال: ما يقول هذا؟ قال: كذب، أصلحك الله، إنّما كانت مائتي ألف، قال: فما حملك على ذلك؟ قال: العيال والحاجة، قال: فقال عُمَر للعلج: ما تقول؟ قال: لا والله، لأصدقتك أصلحك الله، والله ما دفع إليّ قليلاً ولا كثيراً، قال: فقال عُمَر للمغيرة: ما أردتَ إلى هذا؟ قال: الخبيث كذب عليّ، فأحببتُ أن أخزيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطار، قَالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا عُبَيْد الله السكري، نَا زكريا المِنْقَري، نَا الأصمعي، نَا سَلَمة ابن بلال (٢)، عَن أَبِي رجاء العطاردي قال:

كان فتح الأُبُلَة (٣) على يدي عتبة بن غزوان في رجب أو شعبان سنة أربع عشرة، فلمّا خرج عتبة إلى عُمَر قال للمُغِيْرَة بن شُغبَة: صلّ بالناس، فإذا قدم مجاشع بن مسعود من الفرات فهو الأمير، فلمّا هلك عتبة بن غزوان كتب عُمَر إلى المُغِيْرَة بن شُغبَة بولايته على البصرة، فكان عليها باقي سنة خمس وست وسنة سبع عشرة حتى كان منه ما كان، فعزله عُمَر.

<sup>(</sup>۱) من طريقه رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١٢١ ومن طريق حسين بن حفص رواه في سير الأعلام ٢٦/٢ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>۲) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ۲/۲۷.

<sup>(</sup>٣) الأبلة: بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة (راجع معجم البلدان).

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد بن عمران، نَا موسى، نَا خليفة ثم قال (١):

خرج عتبة ـ يعني ـ ابن غزوان حاجاً ـ يعني ـ في سنة أربع عشرة، وخلف مجاشع بن مسعود ـ يعني ـ على البصرة.

قال: ونا خليفة (٢)، نَا عَلي بن مُحَمَّد، عَن النضر بن إِسْحَاق عن قَتَادة، أن (٣) المُغِيْرَة ابن شُغْبَة افتتح نهر تيري عنوة، وقتل فيها حدّ النوشجان، وهو يومئذ صاحبها.

قِال (1): وحَدَّثني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده: أن المُغِيْرَة بن شُعْبَة صالحهم على ألف ألف درهم، ومائة ألف درهم، ثم كفروا فافتتحها أَبُو موسى بعد.

وفي هذه السنة $^{(a)}$ ، وهي سنة ست عشرة افتتحت الأهوَاز، ثم كفروا $^{(7)}$ .

نا الوليد بن هشام، عَن أبيه عن جده قال: سار المُغِيْرَة إلى الأهوَاز فصالحه البيرزان على ألفي ألف درهم، وثمان مائة وتسعين ألفاً، ثم غزاهم الأشعري بعد.

وفيها ـ يعني ـ سنة [سبع] (٧) عشر شهد أَبُو بكرة ونافع ابنا الحارث، وشبل بن معبد، وزياد على المُغِيْرَة بن شُغْبَة، فعزله عُمَر عن البصرة، وولاّها أبا موسى(^).

كتب إليَّ أَبُو بَكُر عبد [الغفار] (٩) بن مُحَمَّد، وحَدَّثَني أَبُو المحاسن عَبْد الرَّزَاق بن مُحَمَّد بن أَبي نصر عنه، أَنَا أَبُو بَكْر الحيري.

وأَخْبَرَنِي أَبُو القَاسِم الشَّحَّامي، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا عَبْد الله الحافظ، وأَبُو بَكُر بن الحَسَن القاضي، قَالا: نا أَبُو العبّاس الأصم، نَا يَحْيَىٰ بن أَبِي طالب، أَنَا عَبْد الوهاب (١٠٠ - هو ابن عطاء - أنا سعيد، عَن قَتَادة.

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خيّاط ص١٢٩ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خيّاط ص١٣١ (حوادث سنة ١٥).

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم، ود، و«ز»: «عن» والمثبت عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة س١٣١. (٥) تاريخ خليفة بن خيّاط ص١٣٤.

<sup>(</sup>٦) كفروا يعني أنهم نقضوا العهد.

<sup>(</sup>٧) زيادة لازمة، سقطت اللفظة عن د، وم، و«ز».

 <sup>(</sup>A) تاریخ خلیفة بن خیّاط ص۱۳۵.
 (P) زیادة لازمة عن م، ود، و (وژ).

<sup>(</sup>١٠) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٢٧ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١٢١.

أنّ أبا بكرة، ونافع بن الحارث بن كلدة، وشبل بن معبد شهدوا على المُغِيْرة بن شُعْبة أنهم رَأُوه يُولجه ويخرجه، وكان زياد رَابعهم، وهو الذي أفسد عليهم، فأمّا الثلاثة فشهدوا بذلك، فقال أَبُو بكرة: والله لكأني بأير جدري في فخذها، فقال عُمَر حين رأى زياداً: إنّي لأرى غلاماً كيّساً لا يقول إلا حقّاً، ولم يكن ليكتمني شيئاً، فقال زياد: لم أَرَ ما قال هؤلاء، ولكنّي قد رأيت ريبة، وسمعت نَفساً عالياً، قال: فجلدهم عمر، وخلا عن زياد (١).

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي بن نبهان، وأَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن، [ومحمد ابن إسحاق بن إبراهيم، وابن نبهان.

ح وأَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي. أنا أحمد بن الحسن (٢) قَالوا: أنا أَبُو عَلي بن شاذان، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحَسَن بن مقسم المقرىء، نَا أَبُو العبّاس ثعلب قال:

لما أن قال أَبُو بكرة: أشهد أنه لزانِ قال عُمَر: اجلده، قال له عَلي: إذا فارجم صاحبك لأنك قد اعتددت بشهادته، فصارت شهادتين، وإنّما هي شهادة وَاحدِ أعادها.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن المسلمة، أَنَا عَلي بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن الحَسَن، نَا الحَسَن بن عَلي القطَّان، نَا إسْمَاعيل بن عيسى العطَّار، نَا إِسْحَاق بن بشر (٣) قال:

وكتب عُمَر إلى سعد حين نزل الكوفة: أن ابعث إلى أرض الهند ـ يعني: البصرة ـ جنداً لينزلوها، فبعث إليها عتبة بن غزوان السلمي في ثمان مائة رجل حتى نزلوها، ثم رماها عُمَر بالرجال ودوّن لهم الدواوين، ثم إن عتبة أغار على ما هنالك، وما حوله من دَسْت ميسان وأبزقباذ . وقد كان مَن هنالك من الأعاجم تفرقوا إلا قليلاً كانوا في الحصون، فهانت شوكتهم، والحمد لله، قال: وكان المرزبان فقتل قبل ذلك، وقتل رجل من فرسان جيشه، ويقولون قتله جرير بن عَبْد الله يوم الخُريبة (٤)، ثم تحوّل عتبة بن غزوان إلى موضع دار الرزق اليوم بالبصرة، فيما يذكرون، وهو الذي بصر البصرة، واختطها وسمّاها، وإنّما سمّيت البصرة لأنها كانت فيها حجارة سود بصرة، فنزل عتبة بن غزوان منزلاً يقال له الزابوقة حتى البصرة لأنها كانت فيها حجارة سود بصرة، فنزل عتبة بن غزوان منزلاً يقال له الزابوقة حتى

<sup>(</sup>١) وهو زياد بن أبيه (ابن أبي سفيان).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن د، وم، و «ز».

<sup>(</sup>٣) الأصل: بسر، والمثبت عن د، واز،، وم.

<sup>(</sup>٤) الخريبة بلفظ تصغير خربة، موضع بالبصرة.

تحوّل إلى البصرة وابتناها سبعة دساكر منها في الخريبة اثنين، وفي الزابوقة واحدة، وعند دار الرزق وبني تميم اثنين، وفي الأزد اثنتان، ثم إن عتبة بن غزوان خرج على فرات البصرة، ففتحه الله عليه، ثم رجع إلى البصرة، فكان أوّل ثغور فارس مما يليها، فكتب عُمَر إلى عتبة ابن غزوان: أن أنزلها الناس، ويكونوا(۱) بها ويغزوا عدوهم من قريب، وقد كان عتبة بن غزوان خطب الناس، فكان أول خطبة خطبها بالبصرة، فحمد الله وأثنى عليه، وكان بدريا، فقال: ألا الدنيا قد أدبرت وتولّت، وآذنت بصرة (۱۲)، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة (۱۲) الإناء يصطبها أحدكم، ألا وإنكم منتقلون من هذه الدار لا محالة إلى دار مقامة، فانتقلوا بخير ما يحضرنكم، ولقد بلغني أن الحجر يُلقى من شفير جهنم فلا يبلغ قعرها سبعين خريفاً، فعجبتم، والله لتملأن، لقد بلغني أن للجنة ثمانية أَبُواب، عرض ما بين جانبي الباب مسيرة خمسمائة عام، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، ولقد رأيتني مع رَسُول الله على سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق الشجرة، وشوك القتاد (أ) حتى قرحت أشداقنا، ولقد التقطتُ يوما تمرة فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، وما منا اليوم رجل إلا وهو أمير على مصر من تمرة فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، وما منا اليوم رجل إلا وهو أمير على مصر من نفسي، صغيراً في أعين الناس، وستجربون الأمراء بعدنا وتعرفون منهم وتنكرون، يغفر الله لي ولكم.

قال: فبينا عتبة في خطبته إذ أقبل رجل من ثقيف يكنى أبا عَبْد اللّه بكتاب من عُمَر بن الخطّاب إلى عتبة بن غزوان: أمّا بعد فإنّ أبا عَبْد اللّه ذكر لي أنه اقتنى خيلا<sup>(٥)</sup> بالبصرة حين لا يقتنيها أحد، فإذا أتاك كتابي هذا فأحسن جوار أبي عَبْد اللّه وأعنه على ما استعانك عليه.

فكان أَبُو عَبْد اللّه أوّل من ارتبط بالبصرة فرساً، واتخذه وكان سعد بن أَبي وقّاص يكتب إلى عتبة بن غزوان كتاب الأمير عليه، فأنف من ذلك عتبة، وكتب إلى عمر أن يقدم عليه، فأذن له واستخلف عتبة على البصرة المُغِيْرَة بن شُعْبَة، وخرج حتى أتى عُمَر، فشكا(٢)

<sup>-(</sup>١) كذا بالأصل ود، و «ز»، وم: ويكونوا. . . ويغزوا.

<sup>(</sup>٢) أي بانقطاع وانقضاء (النهاية).

<sup>(</sup>٣) الصبابة: البقية اليسيرة تبقى في الإناء من الشراب.

<sup>(</sup>٤) القتاد: شجر له شوك أمثال الإبر (راجع اللسان: قتد).

<sup>(</sup>٥) الأصل: نخيلا، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٦) الأصل: فشكي، والمثبت عن د، و ((ز))، وم.

إليه تسليط (١) سعد بن أبي وقاص عليه، فسكت عُمَر عنه، فأعاد ذلك مراراً حتى إذا أكثر عليه، فقال: وما عليك يا عتبة أن تُقرّ بالإمارة لرجل من قريش له صحبة مع رَسُول الله عليه وشرف؟! فلما قضى حاجته أمره عُمَر أن يرجع إلى عمله، فأبى أن يفعل، وحلف أن لا يرجع إليه أبداً، ولا يلي عملا " نعمل عتبة بن غزوان سنة بالبصرة، وكتب عُمَر عند ذلك إلى المُغِيرَة بن شُعْبَة فاستعمله على البصرة، وأمره أن يغزو مَن قبله، فسار المغيرة إلى نهير تيري، افخرج إليه عظيمها النوشجان أو النخيرجان أو الفيرزان صاحب دسكرة الملك، فقاتله فقتله الله، وافتتح المُغِيرَة نهر تيري، ثم رجع، فأقام بالبصرة، وكانت بالبصرة امرأة من بني هلال ابن عَمْرو يقال لها أم جميل وكانت امرأة حادرة (٣)، وكان لها زوج من ثقيف يقال له الحَجَّاج ابن عُبيد، فهلك، فكان المُغِيْرة يدخل عليها، فبلغ ذلك أهل البصرة، فأعظموه حتى أساء به الظن أناس من أصحاب رَسُول الله عليه، فبعل عليه الرصد، فخرج المُغِيْرة يوماً من الأيام حتى دخل عليها، فانطلق أبُو بكرة الثقفي، ومسروح بن يسار، وزياد بن عُبيد أخو أبي بكرة حتى دخل عليها، فانطلق أبُو بكرة الثقفي، ومسروح بن يسار، وزياد بن عُبيد أخو أبي بكرة ولم يكن بالبصرة رجل من بجيلة غيره، ونافع بن الحارث بن كلدة، فأتوا الباب، فكشقوا الستر والمُغِيْرة مع المرأة، فشهدوا أنه قد واقعها.

فركب أَبُو بكرة إلى عُمَر بن الخطّاب، فدخل عليه، فأخبره، فزعموا أن عُمَر لما رَآه قال: اللّهم إنّي أسألك بخير ما جاء به، وأعوذ بك من شر ما جاء به، ثم قال: أَبُو بكرة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال(3): لقد جئتَ بسوءة، قال: إنّما جاء بها المُغِيْرة بن شُعْبة، وقصّ عليه القصة، فبعث عُمَر عَبْد الله بن قيس بن سُلّيم بن حرب وهو أَبُو موسى الأشعري أميراً على البصرة، وعزم عليه أن يسرّح المُغِيْرة إليه وأصحابه الذين يشهدون عليه حتى يقدم، فقال أَبُو موسى: يا أمير المؤمنين أعنّي بنفر من الأنصار، فإنّي وجدتُ هذا الأمر لا يصلح إلا بهم، كما لا يصلح العجين إلاّ بالملح، فبعث معه أنس بن مالك في نفر من الأنصار، فخرج بهم، كما لا يصلح العجين إلاّ بالملح، فبعث معه أنس بن مالك في نفر من الأنصار، فخرج ثبُو موسى حتى قدم البصرة، فنزل المِرْبَد، وبعث بكتاب عُمَر إلى المُغِيْرة بن شُعْبة وفيه: ثكلتك أمك إذا نظرت في كتابي هذا فاقدم أنت والنفر الذين سَمّيت معك، فلما جاء الخبر ألى المُغِيْرة أنّ أبا موسى قد نزل المِرْبَد قال: ما جاء الأشعري زائراً ولا تاجراً، ثم أحسن أَبُو

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وبقية النسخ، وفي معجم البلدان (بصرة): تسلّط.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي معجم البلدان: فأبي عمر إلاّ ردّه، فسقط عن راحلته في الطريق فمات، وذلك في سنة ست عشرة.

<sup>(</sup>٣) يعني سمينة (راجع اللسان). (٤) من هنا إلى قوله: أعنّي، سقط من م.

موسى في أمره، ثم رحّل<sup>(۱)</sup> أَبُو موسى النفر الذين يشهدون عليه حتى قدموا على عُمَر بن الخطّاب، وقدكان المُغِيْرَة فيما بلغني ـ يزعمون ـ أرسل إلى أَبي موسى حين قدم عليه بجارية من مولّدات الطائف يقال لها: عقيلة، وقال: إنّى قد رضيتها لك، فاتخذها لنفسك.

فلما قدم المُغِيرة والشهود على عُمَر سألهم، فشهد ثلاثة فأثبتوا الشهادة على المُغِيرة، وتقدم الرابع، وهو زياد بن عُبيد، وكان آخرهم، فشهد، فزعموا أن عُمَر قال: إنّي لأرى وجه رجل لا يخزي الله به رجلاً من أصحاب رَسُول الله ﷺ، و زعموا أن رَسُول الله ﷺ قال: «ادرءوا الحدود ما استطعتم»، فقال زياد لما فحصه عُمَر وسأله: وَكع (٢) قليلاً، فكبّر المُغِيرة وقال لأبي بكرة حين أثبت عليه الشهادة: لقد حرصتَ على النظر، قال أَبُو بكرة: أجل والله، أي عدو الله، على أن يخزيك الله بعملك الخبيث، وقال لعُمَر: والله لكأني أنظر إلى بثر (٣) في فخذ المرأة، فسأل عمر زياداً عن شهادته فقال: لقد رأيت منظراً قبيحاً، ونَفَساً عالياً، وما رأيت الذي فيه ما فيه الأمر، فكبّر عمر، وجلد أبا بكرة، ونافعاً، وشبلاً، فقال أَبُو بكرة: أما والذي بعث مُحمَّداً بالحق لقد رأى زياد مثل الذي رَأيت، ولكنه كتم الشهادة، وإن المُغِيرة لزان، فأراد عُمَر أن يعيد (٤) عليه الحدّ مرة أخرى، فقال له علي: يا أمير المؤمنين، إذن تكمل شهادته أربعة، ويحلّ على صاحبك الرجم، فتركه، وكتب إلى أبي موسى: أن لا تجالسوا أبا بكرة، فإنه شيطان، فحلف أَبُو بكرة أن لا يكلم زياداً أبداً، فولي زياد البصرة بعد ذلك، فلم بكرة، فإنه شيطان، فحلف أَبُو بكرة أن لا يكلم زياداً أبداً، فولي زياد البصرة بعد ذلك، فلم يكلمه حتى مات.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، أَنَا أَبُو بن سيف، أَنَا السري بن يَحْيَى، أَنَا شعيب بن إِبْرَاهيم، أَنَا سيف بن عُمَر قال:

ولما أحرز عتبة الأهواز وأوطأ أهل فارس استأذن عُمَر في الحجّ، فأذن له، فلما قضى حجه استعفاه، فأبى أن يعفيه، وعزم عليه ليرجعن إلى عمله، فدعا الله، ثم انصرف، فمات في بطن نخلة، فدُفن، وبلغ عُمَر فمر به زائراً لقبره، وقال: أنا قتلتك، لولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم، وأثنى عليه بفضله، ولم يختط، فيمن اختط من المهاجرين وإنما ورث ولده

<sup>(</sup>١) بالأصل وم ود، و"ز": فأدخل، والمثبت "ثم رحل" عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) كع: جبن وضعف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: شيء، والمثبت عن د، و ((١) وم.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل: «يسبد»، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

منزلهم من فاختة بنت غزوان، وكانت تحت عُثْمَان بن عفّان، وكان حباب مولاه قد لزم شَيبة، فلم يختط، ومات عتبة بن غزوان على رأس ثلاث وستين ونصف من مفارقة سعد بالمدائن، وقد استخلف على الناس أبا سبرة بن أبي رهم وعماله على حالهم، ومسالحه على نهر تيري ومُنَاذر وسوق الأهواز، وسرق والهرمزان برامهرمز مصالح عليها وعلى السوس والبستان وجندي سابور، ومهرجان قذق، وذلك بعد ننعد<sup>(١)</sup> الدين كان العلاء حمل في البحر إلى فارس، ونزولهم البصرة، وكان يقال لهم: أهل طاوس، نسبوا إلى الوقعة، فأقرّ عمر أبا سبرة بن أبي رهم على البصرة بقية السنة التي مات فيها عتبة بن غزوان، واستخلف عبد الرَّحمن بن سهل فعمل بقية السنة، ثم استعمل المُغِيْرَة بن شُعْبَة في السنة الثانية من بعد وفاة عتبة، فعمل عليها بقية تلك السنة، والسنة التي تليها، لم ينتقض عليه أحد في عمله، وكان مرزوقاً بسلامة ولم يحدث شيئاً إلاّ ما كان بينه وبين أبي بكرة، ثم استعمل أبا موسى على البصرة، وصُرف إلى الكوفة، واستعمل عُمَر بن سراقة، ثم صرف عُمَر بن سراقة إلى الكوفة من البصرة، وصرف أبُو موسى إلى البصرة من الكوفة، فعمل عليها ثانية، وكان الذي حدث بين أبى بكرة وبين المُغِيْرة سبباً لعزله، كان المُغِيْرة (٢) يناغيه وكان أَبُو بكرة ينافره عند كلّ ما يكون منه، وكانا بالبصرة متجاورين بينهما طريق، وكانا في مشربتين<sup>(٣)</sup> متقابلتين لهما في داريهما، في كل واحدة منهما كوة مقابلة للأخرى، فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته، فهبّت ريح، ففتحت باب الكوة، فقام أُبُو بكرة ليسقفها فبصر المُغِيْرَة، وقد فتحت (٤) الريح باب كوة مشربته وهو بين رجلي امرأة، فقال للنفر: قوموا، فانظروا، فقاموا فنظروا، ثم قال: اشهدوا، قالوا: وَمَنْ هذه؟ قال: أم جميل بنت الأفقم، وكانت أم جميل إحدى بني عامر بن صَعْصَعَة، وكانت غاشية للمُغِيْرَة، وتغشى الأمراء والأشراف، وكان بعض النساء يفعل ذلك في زمانها، فقالوا: إنّما رأينا أعجازاً ولا ندري ما الوجه؟ ثم إنهم صمموا(٥) حين قامت، فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال أَبُو بكرة بينه وبين الصلاة، وقال: لا تصلي بنا، فكتبوا إلى عُمَر بذلك، وتكاتبوا، فبعث عُمَر إلى أبي موسى، فقال: يا أبا موسى، إتّى

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وإعجامها غير واضح في د.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ٢/ ٤٩٣ حوادث سنة ١٧.

<sup>(</sup>٣) المشربة: الغرفة.

<sup>(</sup>٤) الأصل: فتح، والمثبت عن م، ود، و («ز»، والطبري.

<sup>(</sup>٥) الأصل: صبوا، وفي المختصر: صمتوا، والمثبت عن د، و («ز»، وم، والطبري.

مستعملك، إنّي أبعثك إلى أرض قد باض فيها الشيطان وأفرخ (١) ، فالزم ما تعرف، ولا تبدّل فيستبدل الله بك، فقال: يا أمير المؤمنين، أعني بعدّة من أصحاب رَسُول الله على من المهاجرين والأنصار، فإنّي وجدتهم في هذه الأمة، وهذه الأعمال كالملح في الطعام لا يصلح إلا به، قال: فاستعان بمن أحببت، فاستعار تسعة عشر رجلاً منهم: أنس بن مالك، وعمران بن حُصَين، وهشام بن عامر، ثم خرج أبُو موسى فيهم حتى أناخ بالبصرة في الموربد، وبلغ المغيرة أن أبا موسى قد أناخ بالمربد، فقال: والله ما جاء أبُو موسى زائراً، ولا تاجراً، ولكنه جاء أميراً، فإنهم لفي ذلك، إذ جاء أبُو موسى حتى دخل عليهم، فدفع إليه أبُو موسى كتاباً من عمر، أنه لأوجز كتاب كتب به أحد من الناس، أربع كلم عزل فيها، وعاتب، واستحت وأمر، أما بعد، فإنه بلغني عنك نبأ عظيم فبعثت أبا موسى أميراً، فسلم له ما في يديك، والعجل. وكتب إلى أهل البصرة: أما بعد فإني قد بعثت أبا موسى أميراً عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم، وليقي لكم عدوكم، وليدفع (٢) عن ذمتكم، وليجبي لكم فيئكم ثم ليقسمه فيكم، ولينقي لكم طرقكم.

وأهدى له المغيرة وليدة من مولدات الطائف تدعى عقيلة، وقال: إني قد رضيتها لك، وكانت فارهة، فكان أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار، وأرتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلدة وزياد بن أبي سفيان وشبل بن معبد البجلي حتى قدموا على عمر، فجمع بينهم وبين المغيرة، فقال المغيرة. سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني: مستقبلهم أو مستدبرهم؟ أو كيف رأوا المرأة؟ أو عرفوها؟ فإن كانوا مستقبلي فكيف لم أستتر؟ أو مستدبري فبأي شيء استحلوا النظر إليّ في منزلي على امرأتي، فوالله ما أتيت إلاّ امرأتي ـ وكانت تشبهها ـ فبدأ بأبي بكرة، فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل وهو يدخله (٣) ويخرجه كالميل (٤) في المكحلة. قال: كيف رأيتهما؟ قال: مستدبرهما. قال: فكيف استثبت رأسها؟ قال: تحاملت (٥)، قال ثم دعا بشبل بن معبد، فشهد بمثل ذلك، قال: استدبرتهما أم استقبلتهما؟ قال: استقبلتهما أم استقبلتهما؟ قال: استقبلتهما أم استقبلتهما؟ قال: استقبلتهما أم استقبلتهما؟ قال: استقبلتهما أم استقبلتهما؟

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري: وفرّخ.

<sup>(</sup>٢) الأصل: وليحيى، والمثبت عن د، و «ز»، وم، والطبري.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وبقية النسخ: «وهو يخرجه ويدخله» والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود: كالماول، والمثبت عن الطبري، وفي د: «كالململول».

<sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل: «يحاسب» وفي م: «تحاسب» وفي د: تحانيت والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٦) قوله: قال: استقبلتهما، سقط من م.

وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكر، ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم، قال: رأيته جالساً بين رجلي امرأة، فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان، واستين مكشوفتين، وسمعت حفزانا شديداً. قال: هل رأيته كالملمول في المكحلة؟ قال: لا، قال: هل تعرف المرأة؟ قال: لا، ولكن أشبهها قال: فتنح، وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد، وقرأ: ﴿فَإِذَا لَم يَأْتُوا بِالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (۱). فقال المغيرة: اشفني من الأعبد، قال: اسكت اسكت الله نأمتك، والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجاري (۲).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا خلف بن تميم، نَا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم بن المهاجر قال: سمعت عَبْد الملك بن عُمَير قال:

انبثق (٣) [بثق] (٤) في مسهراة (٥) فركب عمّار بن ياسر في أناس من أهل الكوفة، وقال: ندخل دوابّنا مرابطكم، فقالوا: لا، وأَبُوا عليه، فبلغ ذلك عُمَر بن الخطّاب، فقال: لأبعثن عليهم رجالاً لا يمنعونه أن يُدخل الدواب مرابطهم، فبعث المُغِيْرة بن شُعْبَة، فقال: جلدة للمسلمين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو عَلي بن المسلمة، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحَمّامي المقرىء، أَنَا أَبُو عَلي بن الصوَّاف، أَنَا الحَسَن بن عَلي القطَّان، أَنَا إِسْمَاعيل بن عيسى العطَّار، أَنَا إِسْحَاق بن بشر، نَا عتّاب، عَن يوسف بن ميمون، عَن حبيب بن أبي ثابت.

أن عُمَر بن الخطّاب قال: ما تقولون في تولية ضعيف مسلم، أو قويّ فاجر، فقال له المُغِيْرَة: المُسلم الضعيف إسلامه (٢) له، وضعفه عليك، وعلى رعيتك، وأمّا القوي الفاجر ففجوره عليه وقوته لك ولرعيتك، فقال له عُمَر: فأنت هو، وأنا باعثك يا مُغِيْرَة، فلما ودعته فقال له عُمَر: اسمع ..... (٧) فكان المُغِيْرَة على الكوفة سنة وثلاثة أشهر، وذكروا أن

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى:  $\frac{1}{2}$  أنس $\frac{1}{2}$  والتصويب عن م، ود.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٥) لم أوفق إلى معرفتها. (٦) في المختصر: إسلامه لك.

<sup>(</sup>٧) الكلام متصل بالأصل، والاضطراب واضح على المعنى، وبعد: «اسمع» في م، و «ز»، ود: بياض مقداره عدة كلمات.

المُغِيْرَة غزا أذربيجان سنة عشرين، وصالح أهلها ثم إنهم كفروا<sup>(١)</sup> بعد ذلك في ولاية عُثْمَان، فغزا الأشعث بن قيس، ففتح حصوناً لهم بناجروان<sup>(٢)</sup> ثم صالحوه على صلح المُغِيْرَة، فأمضى ذلك لهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، أَنَا أَبُو بَكُر بن سيف، نَا سيف بن عُمَر، عَن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله، عَن سعيد بن عَمْرو.

أن عُمَر قال قبل أن يستعمل المُغِيْرة: ما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم، أو رجل قوي مشدد (٣)، فقال المغيرة: أما الضعيف المسلم فإنّما إسلامه لنفسه وضعفه عليك، والمشدد فإن شداده (٤) لنفسه وقوته للمسلمين، فقال: وإنا باعثوك يا مُغِيْرة، فكان المُغِيْرة عليها حتى مَات عُمَر، وذلك نحو من سنتين وزيادة، فلما ودّعه المُغِيْرة للذهاب إلى الكوفة قال له: يا مُغِيْرة، . . . . . (٥)، ثم أراد عُمَر أن يبعث سعداً على عُمَان فقتل قبل أن يبعث وأوصى به .

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد الله بن الحطاب، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد السعدي، أَنَا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد العكبري، قال: قُرىء على أَبي القاسم البغوي، حَدَّثني حمزة بن مالك الأسلمي المدني، حَدَّثني عمي سفيان بن حمزة، عَن كثير بن زيد عن المطلب ـ يعني ـ ابن حنطب، قال: قال المُغِيْرَة بن شُعْبَة:

أنا أول من رشا في الإسلام، قال: كنت آتي فأجلس في الباب أنتظر الدخول على عُمَر، فقلت ليرفأ حاجب عُمَر: خُذْ هذه العمامة فالبسها، فإنْ عندي أختاً لها، فكان يدخلني حتى أجلس وراء الباب، فمن رآني قال: إنّه ليدخل على عُمَر في ساعة لا يدخل عليه فيها أحد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا

<sup>(</sup>١) يعني أنهم نقضوا عهدهم.

<sup>(</sup>٢) في م: «بما جروان» وفي د: «ساحروا» وفي «ز» كالأصل. وفي معجم البلدان: «جابرُوان».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وبقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والنسخ: والمشدد، فإن شداده.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، ود، و «ز»، وم.

عَبْد اللّه بن عَدِي، نَا العبّاس بن أَحْمَد بن أَبي سحمة (١) الجيلي، نَا الصَّلت بن مسعود، نَا حمّاد بن زيد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد قال: كان الرجل يقول للرجل: غضب الله عليك، كما غضب أمير المؤمنين على المُغِيْرَة، عزله عن البصرة، واستعمله على الكوفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر مُحَمَّد بن حمد الكبريتي، أَنَا أَبُو مسلم بن مهرابزد، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو عروبة الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن مودود، نَا ابن بشّار، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا شعبة، عَن المُغِيْرَة، عَن سماك بن سَلَمة قال:

أوّل من سُلِّم عليه بالإمرة المُغِيْرَة بن شُغبَة ـ يعني ـ قول المؤذن عند خروج الإمام إلى الصلاة: السلام عليك أيّها الأمير ورحمة الله وبركاته.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكْر الخطيب.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب، نَا ابن بكير، حَدَّثَني الليث بن سعد قال: ثم كانت أذربيجان سنة ثنتين وعشرين، وأميرها المُغِيْرَة بن شُغْبَة (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال<sup>(٣)</sup>:

ويقال: هَمَذَان افتتحها المُغِيْرَة بن شُغبَة سنة أربع وعشرين ويقال: جرير بن عَبْد الله افتتحها بأمر المُغِيْرَة بن شُغبَة، وقال أَبُو عُبيدة: غزا حُذَيفة هَمَذَان، فافتتحها عنوة، ولم تكن فتحت قبل ذلك.

وفيها (٤) ـ يعني ـ سنة اثنتين وعشرين فتحت أذربيجان، حدَّثت عن ابن إِسْحَاق قال: فتحت سنة ثنتين وعشرين، أميرها المُغِيْرَة بن شُعْبَة، وولّى عمر الكوفة جُبير بن مطعم ثم عزله قبل أن يقتل بيسير، وولّى المُغِيْرَة بن شُعْبَة فلم يزل عليها حتى قُتل عُمَر.

قال: وحَدَّثَني أَبُو عَمْرو الشيباني قال: افتتحها ـ يعني ـ همذان المُغِيْرَة بن شُعْبَة في شهر ربيع الأول أو في جُمادي الأولى سنة أربع وعشرين.

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل وم، والمثبت عن د. (٣) تاريخ خليفة بن خيّاط ص١٥٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خيّاط ص١٥١.

<sup>(</sup>٢) راجع معجم البلدان (أذربيجان) ١٢٩/١.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب قال:

وكان فتح أذربيجان سنة ثنتين وعشرين، وأميرها المُغِيْرَة بن شُعْبَة الثقفي، وأقام الحج للناس سنة أربعين المُغِيْرَة بن شُعْبَة الثقفي<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكُر.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب قال: قال ابن بكير: قال الليث: وحج عامئذ ـ يعني ـ سنة أربعين بالناس المُغِيْرَة بن شُعْبَة.

قال: ونا يعقوب، نَا الحَجَّاج بن أَبِي منيع، نَا جدي، عَن الزُهْرِي قال: توفَّى الله عُمَر، واستخلف عُثْمَان، فنزع عُثْمَان المُغِيْرَة بن شُعْبَة عن الكوفة، وأمّر عليها سعد بن أبي وقاص.

حَدَّثَني عمّار بن الحَسَن، نَا سَلَمة، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: استخلف عُثْمَان بن عقّان سنة أربع وعشرين، فكانت هَمَذَان (٢) على رأس ستة أشهر من مقتل عُمَر بن الخطّاب، وأميرها المُغِيْرَة بن شُعْبَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلي بن الصَّوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نَا صالح بن سهيل، نَا يَحْيَىٰ بن أَبي أَبي رَائدة، عَن المجالد، عَن أَبي بردة بن أَبي موسى، عَن أَبي موسى.

أن عُمَر بعث على البصرة المُغِيْرَة بن شُعْبَة ثم عزله عنها، حين كان من أمر أبي بكرة ما كان، وبعث عليها أبا موسى، ثم بعث المُغِيْرَة على اليمن، ثم عزله عنها، وبعثه إلى الكوفة، فقُتل عُمَر وهو على الكوفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني (٣)، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا(٤) يوسف بن موسى قال: سمعت جريراً يقول:

<sup>(</sup>١) من قوله: وأقام. . إلى هنا مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: همدان بالدال المهملة.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وبقية النسخ إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٤) سقطت من د.

أَخْبَرَني بعض البصريين قال: لما قُبض النبي ﷺ قال المُغِيْرَة بن شُعْبَة لعَلي: قُمْ فاصعد المنبر، الله إنّي لأستحيي أن أصعد المنبر، والله إنّي لأستحيي أن أصعد المنبر، ولم أدفن رَسُول الله ﷺ، قال: فصعد غيره.

قال: وقال له المُغِيْرَة بن شُعْبَة: حين كانت الشورى انزع<sup>(۱)</sup> نفسك منهم، فإنهم لن يبايعوا غيرك.

قال: ونا يوسف، نَا جرير، عَن المُغِيْرَة قال: قال المُغِيْرَة بن شُعْبَة لعَلي حين قُتل عُثْمَان: اقعد في بيتك ولا تَدْعُ الناس إلى نفسك، فإنّك لو كنتَ في جُخر بمكة لم يبايع الناس غيرك (٢).

قال: وقال المُغِيْرة بن شُعْبَة: لئن لم تطعني في هذه الرابعة لاعتزلتك، ابعث إلى معاوية عهده ثم اخلعه بعد ذلك، فلم يفعل، فاعتزله المُغِيْرة بن شُعْبَة باليمن (٣)، فلما اشتغل علي [و] (٤) معاوية فلم يبعثوا إلى الموسم أحداً، جاء المُغِيْرة بن شُعْبَة فصلّى بالناس ودعا لمعاوية (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، وأَبُو الغنائم ابنا أَبِي عُثْمَان، وأَبُو الغنائم بن أَبُو مُحَمَّد بن القَاسِم بن البُسْري، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم القصاري، وأَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن البُسْري، قَالوا: أنا أَبُو عُمَر بن مهدي، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، نَا جدي يعقوب بن شَيبة، نَا أَبُو عُثْمَان الزَّنْبري<sup>(۲)</sup> سعيد بن داود بن أبي زنبر المدني<sup>(۷)</sup>، نَا مالك بن أنس، عَن عمّه أبي سهيل بن مالك، عَن أَبِيه قال:

لقي عمّار بن ياسر المُغِيْرَة بن شُغبَة في زقاق من سكك المدينة، وهو متوشّح سيفاً، فنادَاه: يا مغير (^)، فقال: ما تشاء، قال: هل لك في الله عزّ وجل؟ قال: وأين هو؟ قال:

<sup>(</sup>۱) في د: انزع نفسك، انزع نفسك منهم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وم، واستدركت عن د.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، و ((ز)، وم، وسير الأعلام، وفي طبقات ابن سعد: بالطائف.

<sup>(</sup>٤) سير الأعلام ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١٢٢ وسير الأعلام ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وم ود، و (() إلى: الزبيري، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٧/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢٩/٢ مختصراً.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل وم و «ز»، وفي د: يا مغيرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو الفتح نصر بن أَحْمَد بن أبي نصر، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد الجواليقي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا ابن الطَّيُّوري، وأَبُو طاهر المقرىء، قالا: أنا الطناجيري، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عقبة، نَا هارون بن حاتم، نَا أَبُو بَكُر بن عيّاش قال: وحجّ بالناس مُغِيْرَة بن شُعْبَة سنة أربعين (١٠).

**أَخْبَرَنَا** أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(١١)</sup>،

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل و  $(i)^{8}$  وم،  $(i)^{1}$  وفي د:  $(i)^{1}$  والمثبت عن سير الأعلام.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، ومكانها بياض في م، وغير مقروءة في «ز»، وفي د: جريه، والمثبت عن سير الأعلام.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وبقية النسخ، والوجه: جارياً. (٤) في د: عمر.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وبقية النسخ، ولعل الصواب: عمار.

<sup>(</sup>٦) صورتها بالأصل وم ود: "ولها احمار" والمثبت عن "ز"، والمختصر: "وأنا اجتاز".

<sup>(</sup>٧) الوهل: الفزع.

 <sup>(</sup>٨) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم، واستدرك لإيضاح المعنى عن د، والزا.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل وبقية النسخ: «أعن» والوجه: أعين.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١٢٢ وسير الأعلام ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>١١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٩٢/١.

أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحطاب الرزاز، نَا مُحَمَّد بن يوسف بن بشر الهروي، نَا أَحْمَد بن سَلْم<sup>(١)</sup> البغدادي ـ بالرملة ـ نا الهَيْئَم بن عَدِي، نَا ابن عيّاش قال: وحجّ بالناس في هذه السنة ـ أعني: سنة أربعين ـ المُغِيْرَة بن شُغْبَة.

قال الخطيب<sup>(٢)</sup>: وفي سنة أربعين كان مقتل أمير المؤمنين عَلي بن أَبي طالب، والمُغِيْرَة، إنّما ولى إمارة الكوفة بعد قتله، ولآه ذلك معاوية.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، وأَبُو مُحَمَّد بن حمزة، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا أَبُو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup>.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله .

أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان (٤)، نَا ابن بكير، عَن الليث بن سعد قال:

حجّ سنة أربعين بالناس المُغِيْرَة بن شُعْبَة، وذلك أن المُغِيْرَة بن شُعْبَة كان معتزلاً بالطائف، فافتعل كتاباً عام الجماعة بإمارة الموسم، فقدم الحج يوماً خشية أن يجيء أمير، فتخلف عنه ابن عمر، وصار عُظْم الناس مع ابن عُمَر، قال نافع: فلقد رأيتنا ونحن غادون من منى واستقبلونا مفيضين من جُمع، فأقمنا بعدهم ليلة بمنى.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال(٥):

وافتعل المُغِيْرَة بن شُعْبَة عهداً عن أمر الحَسَن، فأقام الحجّ سنة أربعين ـ يعني ـ وولّى معاوية على الكوفة عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص حين اجتمع عليه الناس، ثم عزله من أيامه، وولّى المُغِيْرة بن شُعْبَة ، فمات المُغِيْرة بن شُعْبَة سنة خمسين، فضمها معاوية إلى زياد.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللفتواني، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن يوسف، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَبُو كريب، نَا طلق بن غنام، نَا قيس ـ هو ابن الربيع ـ عن أَبي حُصَين قال:

<sup>(</sup>١) بالأصل: «سالم»، والمثبت عن م، ود، و «ز»، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٩٢/١ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۹۲/۱.

<sup>(</sup>٤) ليس في كتاب المعرفة والتاريخ المطبوع ليعقوب بن سفيان.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٢٠٣ و٢١٠.

عزل معاوية المُغِيْرة عن الكوفة، قال: فقدم المُغِيْرة الشام، فطلب الدخول على معاوية، فلم يقدر عليه، فدخل على يزيد بن معاوية، فقال: لو أن أمير المؤمنين جعل لنا علماً ننتهي إليه، فخرج يزيد، فدخل على أبيه فقال: يا أمير المؤمنين إن المُغِيْرة دخل علي فقال: لو أن أمير المؤمنين جعل لنا علماً ومفزعاً، فقال: علي المُغِيْرة، فأتي به، فأذن له، فقال: كيف قلت يا . . . (۱)؟ فأخبره، فقال: . . . . (۲) كيف لي بالعراق؟ قال: أنا لك بها يا أمير المؤمنين، قال: . . . . (۱) [بعهده،](١) فكتب له.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكُر الخطيب.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري.

أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال (٥): وفي سنة أربعين قدم المُغِيْرَة بن شُعْبَة كان كتب إلى معاوية، ثم قدم عليه.

قال: ونا يعقوب<sup>(٦)</sup>، نَا الحَجَّاج<sup>(٧)</sup>، نَا جدي، عَن الزهري قال:

دعا معاوية عَمْرواً (^) وهو بالكوفة، فقال له: يا أبا عَبْد الله أَغْنِ عني (٩) الكوفة، قال عَمْرو: فكيف ترى في مصر؟ قال: استعمل عليها ابنك عَبْد الله، قال عَمْرو: فنعم، قال: فينما هم على ذلك طرقهم المُغِيْرة بن شُغبَة، وكان معتزلاً بالطائف، فناجاه معاوية، فقال: أتؤمّر عَمْرو بن العاص على الكوفة ويؤمّر ابنه عَبْد الله على مصر، وتكون كالقاعد بين لحيي الأسد، فقال له معاوية: ماذا ترى؟ قال: أنا أكفيك الكوفة، قال: فافعل، فقال معاوية لعَمْرو حين أصبح: يا أبا عَبْد الله، إني قد رَأيت أن [أفعل بك](١٠) واستوحشنا إليك، فقال عَمْرو فنعمَ ما رَأيت، وعرف عَمْرو أن المُغِيْرة قد سبقه ونقض رأي معاوية عليه، فقال عَمْرو لمعاوية: أَلاَ أَدلَك على أمير الكوفة؟ قال: بلى، قال: المُغِيْرة بن شُغبَة، فاستعن برأيه وقوّته لمعاوية: أَلاَ أَدلَك على أمير الكوفة؟ قال: بلى، قال: المُغِيْرة بن شُغبَة، فاستعن برأيه وقوّته

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ود، والزام، وم. (٢) بياض بالأصل ود، والزام، وم.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل ود، و ((۱») وم.(٤) استدركت عن د، و ((۱») وم.

<sup>(</sup>٥) ليس الخبر في المعرفة والتاريخ المطبوع. (٦) ليس الخبر في المعرفة والتاريخ المطبوع.

<sup>(</sup>٧) وهو الحجاج بن أبي منبع، ومن طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٢٩ ـ ٣٠ ومن طريق الزهري رواه في تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٢٠) ص١٢٢ ـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٨) بالأصل: «عمر» والمثبت عن د، و «ز»، وم، وهو عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الإسلام وسير الأعلام: أعني على الكوفة.

<sup>(</sup>١٠) رسمها بالأصل ود، و ﴿زَّ، وم: ﴿العابكِ ﴿ وَالْمُثْبَ عَنْ تَارَيْحُ الْإِسْلَامِ.

على المكيدة، واعزل عنه المال، فإنّ من قبلك عُمَر وعُثْمَان قد فعلا به ذلك، فقال معاوية: نعمَ ما رأيت، فدخل مُغِيْرة على معاوية بعدما خرج عَمْرو، فقال له معاوية: إنّي قد كنت أمّرتك فجمعت لك الجند والأرض، ثم ذكرتُ السير قبلي، فإذا الأئمة لم يكونوا يستعملونك إلاّ على الجند، وكانوا يجعلون الأرض إلى غيرك، وإنّي قد رَأيت أن لا أخالف سنة عُمَر وعُثْمَان، قال المُغِيْرة: قد قبلتُ، فلما خرج إلى أصحابه قال: قد عُزلت الأرض عن صاحبكم، ولم يغب عن ذلك أبُو عَبْد الله.

قال: ونا يعقوب(١)، حَدَّثني حرملة بن يَحْيَىٰ، نَا ابن وهب، حَدَّثني الليث قال:

كان المُغِيْرة بن شُعْبة قد اعتزل، فلما صار الأمر إلى معاوية كتب المُغِيْرة إلى معاوية يروزه: إني أشكو إلى الله وإليك كبر سني، ونفاد أهل بيتي، وجفوة قريش عني، فكتب إليه معاوية: أمّا ما ذكرت من كبر سنك، فإنك لم يكن يشركك فيما ذهب منك أحد، وأمّا ما ذكرت من نفاد أهل بيتك فقد توفي آل أبي سفيان، فما عدمت أحداً منهم شيئاً، وأمّا جفوة قريش عنك، فهم حملوك على رقاب الناس.

ليس الخبر في المعرفة والتاريخ.
 ليس الخبر في المعرفة والتاريخ.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وبقية النسخ، وفي المختصر: «وشبله» وهو أوجه، ويعني به عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها وبدون إعجام بالأصل ود، و ((١) وم.

مُحَمَّد ﷺ على أيديهم، ثم قال بعد ذلك: عَمْرو بن العاص داهية العرب: جعلتُ شطرك بالمغرب وشطرك بالمشرق، وإنّما هذا - يريد معاوية - هامة (۱) اليوم أو غداً، فكيف بك إذا اختلف أمر الناس على أي شقيك تقبل وبأيهما تهتم؟ قال: صدقت، لعمر الله، ثم ذهب إلى معاوية فقال: اعف لي عَبْد الله من العراق، فقال معاوية: ما أنا بفاعل، فألح عليه عَمْرو بن العاص، وألح معاوية في الإباء حتى قال عَمْرو: فإنْ شئت فررناه (۲) جَدَعة، فقال معاوية: أما إذا بلغ هذا منك فقد أعفيناه لك، وأرسل معاوية مكانه حين خرج عَمْرو بن العاص إلى المُغِيْرة بن شُغبَة، فولا ه العراق، فذكر ذلك لعَمْرو فقال: خدعني، فأتى معاوية، فقال: بعثت المُغِيْرة إلى العراق؟ قال: نعم، هذا عملك غلبتني على عَبْد الله فلم أجد منه بداً، فقال عَمْرو: فتأمنه على المال؟ قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تبعث على الأموال رجلاً، فلا يقدم المُغِيْرة منه على قليل ولا كثير إلا بأمرك، ففعل معاوية ذلك، فقال المُغِيْرة حين جاءه ذلك: قد استوفى بعض الاستيفاء، ولم يبلغ الذي بلغنا.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر اللفتواني، أَنَا أَبُو عَمْرو الأصبهاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الخَسَن اللنباني (٣)، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا أَبُو كريب، نَا طلق بن غنّام (٤)، نَا شريك، عَن عَبْد الملك بن عُمَير قال:

كتب المُغِيْرة بن شُغبة إلى معاوية يذكر فناء عمره، وفناء أهل بيته، وجفوة قريش إيّاه، قال: فورد الكتاب على معاوية، وزياد عنده، فلما قرأ الكتاب قال له زياد: يا أمير المؤمنين، ولّني إجابته، قال: فألقى إليه الكتاب، قال: فصدر زياد الكتاب ثم كتب: أمّا ما ذكرت من ذهاب عمرك فإنه لم يأكله أحد غيرك، وأمّا ما ذكرت من فناء أهل بيتك فلو أن أمير المؤمنين قدر أن يقي أحداً الموت لوقى أهل بيته، وأمّا ما ذكرت من جفوة قريش إيّاك، فأتى (٥) يكون ذاك وهم أمّروك، فلما قدم الكتاب على المُغِيْرة فقرأه قال: اللّهمّ عليك بزياد، اللّهمّ عليك بزياد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا عُمَر بن عُبَيْد الله، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن

<sup>(</sup>١) يعني أنه مشرف على الموت.

 <sup>(</sup>٢) جاء في تاج العروس بتحقيقنا: جذع: وفر الأمر جذعاً أي بُدىء، وفر الأمر جذعاً أي أبدأه، وإذا طفئت حرب
 بين قوم، فقال بعضهم: إن شئتم أعدناها جذعة، أي أول ما يبتدأ فيها.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وبقية النسخ إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٠.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل وبقية النسخ: فانا.

بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا هارون بن معروف، نَا ضمرة، عَن ابن شَوْذب قال:

أحصن المُغِيْرَة بن شوذب أربعاً من بنات أبي سفيان (١)، قال: وكان آخر من تزوج منهن بها عَرَج فخطبها إلى معاوية، فقال له معاوية: إنّها ضمنة (٢)، قال: إني لست أريد أن أراهن عليها، إنّما أردتُ بنات أبي سفيان، فزوّجه إيّاها.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بن أَبِي نصر<sup>(٣)</sup>، أَنَا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عبيد، نَا سَلْم<sup>(٤)</sup> بن جنادة السُّوائي، نَا أَخْمَد بن بشير، عَن عَوَانة قال: ذكر عُمَر شيئاً فقال المُغِيْرَة: الرأي فيه كذا وكذا، فقال: وما أنت والرأي إذا جاء الرأي غلبك عليه عَمْرو ومعاوية.

قال: ونا عَبْد الله، نَا أَبُو كريب، نَا ابن أَبِي زائدة، عَن مجالد<sup>(ه)</sup>، عَن عامر قال: ـ

القضاة أربعة: عمر، وعَلي، وابن مسعود، وأَبُو موسى الأشعري، والدهاة أربعة (٢): معاوية، وعَمْرو بن العاص، والمُغِيْرة بن شُغبَة، وزياد.

أَخْبَرَفَا أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن، أَنَا أَبُو تمام عَلَي بن مُحَمَّد ـ إجازة ـ عن أبي عمر بن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم الكوكبي، نَا ابن أبي خَيْثَمة، أَنَا سُلَيْمَان بن أبي شيخ، نَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر (٧) العبدي، عَن مجالد، عَن الشعبي قال: كان دهاة العرب أربعة: أحدهم: المُغِيْرة بن شُغْبَة، لم يأخذ عقدة إلا خلها.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب(^)، نَا عيسى بن

 <sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١٢٣ وسير الأعلام ٢/ ٣٠. وفي الأغاني ٨٦/١٦ أحصن المغيرة بن شعبة إلى أن
 مات ثمانين امرأة فيهن ثلاث بنات لأبي سفيان بن حرب.

<sup>(</sup>٢) الضمن: هو المصاب بعاهة أو بعلة. (٣) في م: ناصر.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: سالم، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٥) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١٢٣. (٧) في م: «حو» ثم بياض.

 <sup>(</sup>A) الخبر ليس في المعرفة والتاريخ المطبوع ليعقوب بن سفيان الفسوي .

مُحَمَّد، أَنَا عَبْد الرَّزَّاق، عَن مَعْمَر، عَن الزهري قال: ثارت الفتنة الأولى وبعد خمسة نفر يقال: إنهم ذوو رأي العرب ومكائدهم: من قريش: معاوية بن أبي سفيان، وعَمْرو بن العاص، ويعد من الأنصار، قيس بن سعد، ويعد من المهاجرين، عَبْد الله بن بُدَيل وكان المُغِيْرة معتزلاً بالطائف.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر، أَنَا أَبُو الحُسَيْن، أَنَا عَبد الله، نَا يعقوب، نَا أَبُو بَكُر الحميدي، نَا سفيان (١)، نَا مجالد، عَن الشعبي قال:

سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المُغِيْرَة بن شُعْبَة فلو أن مدينة لها ثمانية أَبُوابِ لا يخرج من باب منها إلاّ بمكر، لخرج من أَبُوابها كلها.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحَسَن عَلَي بِن أَحْمَد، قَالا: نا وأَبُو منصور ابن زريق، أَنَا - أَبُو بَكُر أَحْمَد بِن عَلَي (٢)، أَنَا أَبُو حازم عُمَر بِن أَحْمَد بِن إِبْرَاهِيم العبدوي - ابن زريق، أَنَا مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن الغطريف العبدي - بجرجان - نا ابن مَخْلَد العطّار، نَا أحمد ابن عَبْد الرَّحْمُن السلمي في دار خلف، نَا أَحْمَد بِن حكيم، نَا الهَيْثَم، عَن مجالد، عَن الشعبي قال: قال المُغِيْرَة بِن شُعْبَة:

ما خدعني أحد في الدنيا إلا غلام من بني الحارث خطبت امرأة منهم فأصغى إلي الغلام وقال: أيها الأمير، لا خير لك فيها، إنّي رأيت رجلاً يقبلها، فبلغني أن الغلام نزوجها، قلت: أليس زعمت أنك رأيت رجلاً يقبلها، قال: ما كذبتُ أيها الأمير، رأيت أباها بقبلها، فكلما(٣) ذكرت قوله علمتُ أنه خدعني.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة - بقراءتي عليه - عن أبي بكر الخطيب، أَخْبَرَني أَبُو القَاسِم الأزهري، نَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن شاذان، نَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عرفة، نَا مُحَمَّد بن يونس، نَا الحَصَين، نَا الهَيْثَم بن عَدِي<sup>(٤)</sup> عن مجالد، عَن الشعبي قال: سمعت المُغِيْرة بن شُعْنة يقول:

ما غلبني أحدٌ قط إلا غلام من بلحارث بن كعب، فإنّي خطبت امرأة فقال لي: لا تردها

<sup>(</sup>١) رواه الذهبي من طريقه في سير الأعلام ٢/ ٣٠ والمزي في تهذيب الكمال ١٨/٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٢٤٥ في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن السلمي.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: فلما، والمثبت عن د، و (ز)، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٣٠٧/١٨ ـ ٣٠٨.

إنّي رَأيت رجلاً يقبّلها، فانصرفت عنها، فبلغني أنه تزوجها، فلقيته، فقلت: أَلم تقل أنك رأيت رجلاً يقبّلها؟ قال: بلي، رأيت أباها يقبّلها، قال: فإذا ذكرت ما فعل بي غاظني ذلك.

قال: وأَخْبَرَني أَبُو طالب عُمَر بن إِبْرَاهيم بن سعيد الفقيه، أَنَا مُحَمَّد بن العباس الخَزّاز (١)، أَنَا مُحَمَّد بن خلف بن المرزبان ـ إجازة ـ وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن حريث الكاتب عنه، أَنَا مُحَمَّد بن المنتشر الطائي، أَخْبَرَني مسلم بن صُبَيح الكوفي قال: سمعت أبي يقول:

خطب المُغِيْرة بن شُغبة وفتى من العرب امرأة، وكان الفتى طريراً جميلاً، فأرسلت إليهما المرأة: إنكما قد خطبتماني، ولست أجيب أحداً منكما دون أن أراه، وأسمع كلامه، فاحضرا إن شئتما، فحضرا، فأجلستهما حيث تراهما وتسمع كلامهما، فلما رَآه المُغِيْرة ونظر إلى جماله وشبابه وهيئته آيس منها، وعلم أنها له مؤثرة عليه، فأقبل على الفتى، فقال له: لقد أوتيت جمالاً وحسناً وثباتاً، فهل عندك سوى ذلك؟ قال: نعم، فعدد محاسنه ثم سكت، فقال له المُغِيْرة: كيف حسابك؟ قال: ما يسقط علي منه شيء، وإني لاستدرك أدق من الخردلة. قال المغيرة: لكني أضع البدرة في زاوية البيت فينفقها أهلي على ما يريدون، فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها، فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحبّ إليّ من هذا الذي يُحصي عليّ مثل صغير الخردل، فتزوجت المُغِيْرة.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن بن سكينة الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن فارس بن مُحَمَّد العوذي، أَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَخْمَد العسكري الدقّاق، نَا ابن أبي الدنيا، حَدَّثَني حمزة بن العبّاس، أَنَا عَلي بن الحَسَن بن شُعْبَة . شقيق، أَنَا ابن عيينة، عَن أَبي حمزة الثمالي قال: قال المُغِيْرَة بن شُعْبَة .

لحديثِ من عاقل أحبّ إليّ من الشهد بماءِ الرضفة بمحض الأري، قال عَليّ: وزادني عَبْد اللّه بن المبارك عن سفيان قال: فبلغ زياداً، فقال: أو كذلك فلهن أحبّ إليّ من رثيئة (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن مسعدة الجرجاني ـ ببغداد ـ أنا أَبُو سهل إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم البغوي الصوفي، نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن العباس العصمي

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: الحزاز.

<sup>(</sup>٢) رئاً اللبن حلبه على حامض فخثر وهو الرثيئة. (القاموس).

قال: سمعت مُحَمَّد بن أبي عَلي الجلادي يقول: أُخْبَرَني مُحَمَّد بن موسى السمري عن حمّاد ابن إِسْحَاق المَوْصِلي عن أَبيه قال: قيل للمُغِيْرَة بن شُعْبَة: ما بقي من لذتك (۱)؟، قال: الإفضال على الإخوان، قيل: فمن أحسن الناس عيشاً؟ قال: من عاش بعيشة غيره، قيل: فمن أسوأ الناس عيشاً؟ قال: من لا يعيش بعيشة أحد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي قال: سمعت أبا عَبْد الرَّحْمٰن السُّلَمي يقول: سمعت الجلادي يقول: أَخْبَرَني السُّلَمي يقول: سمعت الجلادي يقول: أَخْبَرَني مُحَمَّد بن موسى السمري عن حمّاد بن إِسْحَاق المَوْصِلي عن أَبيه قال: قيل للمُغِيْرَة بن شُغْبَة: ما بقى من لذتك؟ قال: الإفضال على الإخوان.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني، نَا أَبُو عبيد بن المحاملي، نَا سَلْم (٢) بن جُنَادة، نَا أَبُو نُعيم، نَا يونس، عَن أَبِي السفر قال: قيل للمُغِيْرَة بن شُعْبَة: إنّي أَرَاك تحابي قال: إن المعرفة تنفع عند الجمل الصؤول (٣)، والكلب العقور (٤)، فكيف بالمرء المسلم؟! (٥).

أخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي قالت: أنا أَبُو الفضل الرازي، أَنَا جَعْفَر بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن هارون، نَا أَبُو كريب، نَا ابن المبارك، عَن يونس بن أَبِي إِسْحَاق عن رجل قد سمّاه، عَن المُغِيْرَة بن شُعْبَة قال: قيل له: إنّ آذنك يؤثر بالإذن، فقال: عَمْرَه الله، إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور، والجمل الصؤول، فكيف الحر الكريم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن أَحْمَد بن عُمَر، أَنَا أَبُو طالب مُحَمَّد بن عَلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن سمعون، نَا عَبْد الله بن سُلَيْمَان، نَا يونس بن حبيب، نا أَبُو دَاود الطيالسي، عَن عمران القطَّان، عَن قَتَادة، عَن الحَسَن قال: قيل للمُغِيْرَة بن شُعْبَة: إن حاجبك يحابي، فقال: إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور، والجمل الصؤول، فكيف عند الرجل المسلم.

أَخْبَوَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، وأَبُو المُظَفّر بن القُشَيْرِي، قَالا: أنا أَبُو عُثْمَان سعيد بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وبقية النسخ، وفي المختصر: أربك.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل ود إلى: سالم، والمثبت عن «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) الجمل الصؤول الذي يأكل راعيه، ويواثب الناس فيأكلهم.

<sup>(</sup>٤) الكلب العقور هو كل سبع يعقر ويجرح ويقتل ويفترس.

<sup>(</sup>٥) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ٣١.

مُحَمَّد البحيري، أَنَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن الفضل السلمي، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن مسلم، نَا أَجُو مُعَاذ السجزي، حَدَّثني سفيان، أَجُو مُعَاذ السجزي، حَدَّثني سفيان، عَن مَعْمَر، عَن رجل عن المُغِيْرَة بن شُعْبَة قال: إن المعرفة تنفع من الجمل الصؤول، والكلب العقور، فكيف من ذي الحلم والحسب.

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد اللّه السلمي ـ مناولة وإذناً وقرأ عليّ إسناده ـ أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا المعافى بن زكريا، نَا يزداد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن يزداد الكاتب، نَا أَبُو موسى عيسى بن إسْمَاعيل البصري المعروف بتينة، حَدَّثني التوزي<sup>(۱)</sup>، عَن سفيان بن عيينة قال:

عرض المُغِيْرَة بن شُغبَة الجند بالكوفة فوجدهم أربعة آلاف، فمرّ به شاب من الجند، فقال: يا غلام، زد هذا في عطائه، كذا وكذا، قال: فقام شاب كان إلى جانبه فقال: أصلحك الله، هذا ابن عمي لحّاً، اليس له علي فضيلة في نسب ولا نجدة فالحقني به، قال: لا، قال: فَمُرْ مَنْ يحط من عطائي ليظنّ من حضر أن بك موجدة، قال: لا، إنّ أبا هذا كان بيني وبينه مودة، وكان لي صديقاً، وإنّ المعرفة لتنفع عند الجمل الصؤول، والكلب العقور، فكيف بالرجل ذي المروءة والحسب؟!.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا رَشَا بن نَظِيف، أَنَا مُحَمَّد بن المصري، أَنَا أَحْمَد بن مروان، نَا مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نَا ابن عائشة قال: قال المُغِيْرَة بن شُعْبَة: اشكر لمن أنعم عليك، وأنعم على من شكرك، فإنه لا بقاء للنعمة إذا كُفرت، ولا زوال لها إذا شكرت، إن الشكر زيادة من المنعم(٢)، وأمانٌ من الفقر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، وأَبُو سعيد بن أَبِي عَمْرو، قَالا: نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نَا الربيع بن سُلَيْمَان، نَا يَحْيَىٰ ابن حسان، نَا أَبُو شهاب، عَن عاصم الأحول، عَن بكر بن عَبْد الله المُزني (٣)، عَن المُغِيْرة ابن شُعْبَة قال:

خطبت امرأة، فذكرتها لرَسُول الله ﷺ قال: فقال لي: «هل نظرت إليها؟» قلت: لا، قال: «فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، فأتيتها وعندها أَبُواها، وهي في خدرها، قال: فقلت: إن رَسُول الله ﷺ أمرني أن أنظر إليها، قال: فسكتا، قال: فرفعت الجارية

<sup>(</sup>۱) في a: الثوري. (۲) كذا بالأصل ود،  $e^{i(x)}$ , وa: المنعم.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل، وم، ود، و ((١) إلى: المزي.

جانب الخِدْر، فقالت: أخرج عليك إن كان رَسُول الله ﷺ أمرك أن تنظر إليّ لما<sup>(۱)</sup> نظرت، وإن كان رَسُول الله ﷺ أمرك أن تنظر إليّ أن تنظر، قال: فنظرت إليها، ثم تزوّجتها، قال: فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوجت سبعين أو بضعاً وسبعين امرأة (<sup>۲)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بِشْرَان، أَنا أَبُو عَلي بن الصَّوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نَا أَبي، نَا جرير، عَن مُغِيْرَة قال: أَحصن المُغِيْرَة بن شُغبَة سبعين امرأة.

قال: ونا جرير، نَا رجل من ولد المُغِيْرَة أن المُغِيْرَة أحصن ثمانين امرأة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي الجن العلوي، أَنَا رَشَأَ بن نَظِيف، أَنَا الحَسَن بن إسْمَاعيل، أَنَا أَخْمَد بن مروان، نَا يَخْيَىٰ بن يونس، نَا الرياشي، نَا المدائني، عَن يَخْيَىٰ بن أَبِي زائدة، عَن مُطَرِّف، عَن الشعبي قال:

لما كان يوم القادسية طُعن المُغِيْرَة بن شُعْبَة في بطنه، قال: فجيء بامرأة من طيّىء تخيط بطنه، فجعلت تخيطه، فلمّا نظر إليها وهي تخيط قال: أَلك زوج؟ قالت: وما يشغلك ما أنت فيه من سؤالك إياي؟!.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز المكّي، أَنَا الحَسَن (٣) بن عَبْد الرَّحْمَن الشافعي، أَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن فِرَاس، أَنَا عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن يزيد المقرىء، نَا جدي أَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا سفيان بن عُيينة، عَن الهذلي ـ ابن يزيد المقرىء، نَا جدي أَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا سفيان بن عُيينة، عَن الهذلي ـ يعني ـ أبا بكر، قال: كان المُغِيْرة يقول لنسائه: إنكن لطويلات الأعناق، وكريمات الأخلاق، ولكنى رجل مطلاق، اعتدِدْن (٤).

كتب إليَّ أَبُو نصر القشيري، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، حَدَّثَني عَلي ابن حَمْشَاذُ العدل، نَا إسْمَاعيل بن قُتيبة، نَا عَلي بن قدامة قال: سمعت أبا إِسْحَاق الطالقاني يقول<sup>(٥)</sup>: سمعت ابن المبارك يقول: كان تحت المُغِيْرَة بن شُعْبَة أربع نسوة، قال: فصُففنَ بين يديه، فقال: إنّكن حسنات الأخلاق، طوالات<sup>(١)</sup> الأعناق، ولكنّي رجل مطلاق، أنتنّ طُلاًق.

<sup>(</sup>١) بالأصل: الما والمثبت عن د، واز ، وم. (٢) تهذيب الكمال ١٨/٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) في م: الحسين. (٤) الأُغاني ١٦/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٣١ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١٢٣ والبداية والنهاية ٨/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الإسلام وسير الأعلام: طويلات الأعناق.

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر غالب بن أَحْمَد بن المسلم، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن أَحْمَد بن زهير المالكي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي أَبُو بَكُر الغازي، المالكي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحَمَّد بن شجاع الربعي، أَنَا مُحَمَّد بن عَلَي أَبُو بَكُر الغازي، أَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرني أَحْمَد بن سهل الفقيه، نَا إِبْرَاهيم بن معقل، نَا حرملة بن يَحْيَى، نَا ابن وهب قال: سمعت مالكاً يقول (١):

كان المُغِيْرَة بن شُغبَة نَكاحاً للنساء، ويقول: صاحب المرأة الواحدة إن مرضت مرض معها، وإنْ حاضت حاض معها، وصاحب المرأتين بين نارين يشتعلان، قال: وكان ينكح أربعاً جميعاً، ويطلقهن جميعاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو الفضل عَبْد الرَّحْمٰن بن أَحْمَد، أَنَا جَعْفَر بن عَبْد الله، أَنَا مُحَمَّد بن هارون، نَا عبّاس بن مُحَمَّد الدوري، نَا الفيض بن الفضل البجلي، نَا منصور بن أَبِي الأسود، عَن ليث بن أَبِي الأسود، شَعْنَة:

أحصنت ثمانين امرأة، فأنا أعلمكم بالنساء، كنت أحبس المرأة لجمالها وأحبس المرأة لولدها، وأحبس المرأة لقومها، وأحبس المرأة لمالها، فوجدت صاحب الواحدة إن زارت زار (۲)، وإن حاضت حاض، وإن نُفِست (۳) نُفِس، وإن اعتلّت اعتلّ معها بانتظاره لها، ووجدت صاحب الثلاث في نعيم، وإذا كن أربعاً كان في نعيم لا يعدله شيء، ولا يقتصرن أحدكم على الواحدة فيكون مثله مثل وإذا كن أربعاً كان في نعيم لا يعدله شيء، ولا يقتصرن أحدكم على الواحدة فيكون مثله مثل أبي جفنة وامرأته أم عقّار أنه قال لها: إذا كنت خاطباً فإياك وكل مُجْفرة (٤) مبخرة منتفخة الوريد، كلامها وعيد، وبصرها حديد، سفعاء (٥) فوهاء (٦)، قليلة الإرغاء (٧)، دائمة الدعاء، سلفع، لا تُروى ولا تشبع، دائمة القطوب، عارية الطّنبوب (٨)، حديدة الركبة، سريعة الوثبة، شرّها يفيض، وخيرها يغيض (٩)، لا ذات رحم قريبة، ولا غريبة نجيبة، إمساكها مصيبة،

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١٢٣ وسير الأعلام ٢/ ٣١ والبداية والنهاية ٨/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) يعنى إن زارت المرأة أهلها فغابت عنه، وقوله: زار: يعني غاب حظه منها (غريب الحديث للخطابي).

<sup>(</sup>٣) نفست المرأة: ولدت (تاج العروس ـ بتحقیقنا: نفس).

<sup>(</sup>٤) امرأة مجفرة المتغيرة ربح الجسد. (٥) سفعاء: المرأة التي اسود خدها وجلدها.

<sup>(</sup>٦) فوهاء: الفوهاء المرأة الواسعة الفم والأشداق.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل ود، و «ز»، وم: قليلة.

<sup>(</sup>٨) الظنبوب: عظم الساق. (٩) أي يقل وينضب.

طلاقها حريبة، فضول مئناث<sup>(۱)</sup> حبلها رفات وشرها ديات، واغرة<sup>(۲)</sup> الضمير عالية الهدير، شئنة الكف، غليظة الخفّ، لا تعتذر من علة، ولا تأوي من قلة، تأكل لمّا<sup>(٣)</sup>، وتوسع ذمّاً، تفشي الأسرار، وتؤذي الأخيار، وهي مع ذلك من أهل النار.

فأجابته امرأة فقالت: بئس لعمرو الله ما علمت. زوج المرأة المسلمة، قُضمة حُطَمة، أحمر المأكمة وأن محزون اللهزمة، جلد عنز هرمة، وسرّة متقدمة، وشعره صهباء، وأذن هدباء، ورقبة هلباء (٥)، لئيم الأخلاق، ظاهر النفاق، صاحب حقدوهم وحزن، رهين الكاس، زعيم الأنفاس، بعيد من كل خير، يسأل الناس إلحافاً، وينفقه إتلافاً، ووجهه عبوس، وشرّه ينوس، وخيره محبوس، أشأم من البسوس، لا ألوف مفيد، ولا متلاف (٢) قصود، فهو شرّ أشنع، وبطر أجمع، ورأس أصلع، مجمع مضفدع (٧)، في صورة كلب، وبدن (٨) إنسان، هو الشيطان، بل هو أم صئبان (٩).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا ـ أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب (١٠)، أَنَا يوسف بن رباح البصري، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل المهندس، نَا أَبُو بشر (١١) الدولابي (١٢)، نا أبو عبيد الله (١٣) معاوية بن صالح قال: مات المُغِيْرَة بن شُعْبَة وهو والله لمعاوية على الكوفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد

<sup>(</sup>١) بالأصل ود، و ﴿زُّ، وم: ميثاق، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ود، و (()، وم: وغرة، والمثبت عن اللسان (وغر) يقال: وغر صدر فهو واغر، الوغر: الحقد والغل.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (غماً» والمثبت عن د، و((")، وم، يعني أنها تأكل أكلاً كثيراً مجتمعاً.

<sup>(</sup>٤) المأكمة: لحمة بين العجز والمتن، وهما مأكمتان.

 <sup>(</sup>٥) الرقبة الهلباء: التي قد غمها الشعر، من الهُلب.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وبقية النسخ: : "إتلافاً" والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: «مضفد» والمثبت عن د، و «ز»، وم يقال: ضفدع الرجل: تقبض.

<sup>(</sup>A) بالأصل ود، وم، و «ز»: «وید» والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٩) بالأصل ود: أم صبيان، والمثبت عن المختصر، و«ز»، وم. والصئبان جمع صؤاب، وهو بيض البرغوث والقمل.

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٩٣/١.

<sup>(</sup>١١) تحرفت بالأصل إلى: بسر.

<sup>(</sup>١٢) بعدها بالأصل وبقية النسخ: نا أبو عبد الله أبو علي بن المذهب، أنا علي أحمد بن جعفر، نا عبد الله بن أحمد حدُّثني أبي نا محمد بن جعفر نا عبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>١٣) بالأصل والنسخ: عبد الله، والمثبت عن تاريخ بغداد.

الله بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي (١) ، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا شعبة ، عَن زياد بن علاقة قال : سمعت جريراً يقول حين مات المُغِيْرة واستعمل قرابته يخطب فقام جرير فقال : أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له ، وأن تسمعوا وتطيعوا حتى يأتيكم أمير ، استغفروا للمُغِيْرة بن شُعْبَة ، غفر الله له الله له ، فإنه كان يحب العافية ، أمّا بعد ، فإني أتيت رَسُول الله ﷺ أبايعه بيدي على الإسلام ، فاشترط على النصح ، فورب (٢) هذا المسجد ، إنّي لكم لناصح .

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنَا المُطَهّر بن عَبْد الوَاحد بن مُحَمَّد البراني، أَنَا أَبُو عُمَر ابن عبد الله بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الوهاب المديني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد سعد الله (٢) بن مُحَمَّد ابن عبد الله بن مُحَمَّد بن عُبد الرَّحْمٰن بن عُمَر ولقبه رستة (٤)، ثنا رَوْح بن عُبَادة، نَا أَبُو ابن عُمَر الزهري، نَا عمي عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر ولقبه رستة (٤)، ثنا رَوْح بن عُبَادة، نَا أَبُو عوانة، عَن زياد بن علاقة قال:

لما مات المُغِيْرَة بن شُغبَة قام جرير بن عَبْد الله خطيباً، ثم قال: عليكم اتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنه يأتيكم الآن، ثم قال: استغفروا الله لأميركم، فإنه كان يحب العفو<sup>(٥)</sup>.

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو سعد (٢) إسْمَاعيل بن أبي صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، وأَبُو المُظَفِّر ابن القُشَيْري، وأَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، قَالوا: أنا أَحْمَد بن منصور المغربي، أَنَا مُحَمَّد بن الفُضْل بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خزيمة، نَا جدي أَبُو بَكْر، نَا بشر بن مُعَاذ، نَا أَبُو عوانة، عَن زياد بن علاقة قال:

خطب جرير بن عَبْد الله البجلي يوم مات المُغِيْرَة بن شُعْبَة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له حتى يأتيكم أمير، فإنه يأتيكم الآن، ثم قال: استغفروا لأميركم، فإنه كان يحب العفو، أمّا بعد، فإنّي أتيت رَسُول الله ﷺ [فقلت] (١) إني أبايعك على الإسلام، فاشترط عليّ النصح لكلٌ مسلم، فبايعته على ذلك، فورب (٨) هذا المسجد، إنّي لناصح لكم أجمعين، ثم استغفر الله، ونزل.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٧/ ٦٣ رقم ١٩٢١٤ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «فوردت» تحريف، والمثبت عن د، و«ز»، وم، والمسند وبالأصل: والنصح.

<sup>(</sup>٣) الأصل: عبد الله، والمثبت عن د، والزا،، وم. (٤) في م: "بن شيبة" وسقطت من د.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٢/ ٣١ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص١٢٤.

<sup>(</sup>٦) في د وم و «ز»: أبو الحسن سعد.

<sup>(</sup>v) سقطت من الأصل وم، و (ز»، واستدركت عن د.

<sup>(</sup>A) بالأصل: «فوردت» والمثبت عن د، و «ز»، وم.

أَخْبَرَنَا أَبُو بِكُر مُحَمَّد بِن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بِن عَلِي الحوطي، أَنَا أَبُو الحَسَن بِن المُظَفِّر، نَا أَبُو بَكْر بن الباغندي، نَا شَيْبَان بن فَرُوخ، نَا أَبُو عوانة، عَن زياد بن علاقة قال: سمعت جريراً حمد الله وأثنى عليه يوم مات المُغِيْرَة بن شُعْبَة، قال: فقال: عليكم بتقوى الله الذي لا شريك له، والوقار والسكينة، فإنَّما يأتيكم الآن أمير، قال: ثم قال: استغفروا لأميركم، فإنه كان يحب العفو، ثم قال: إنِّي أُتيت رَسُول الله ﷺ فقلت: يا رَسُول الله أبايعك على الإسلام، فقال النبي ﷺ واشترط عليّ والنصح لكلِّ مسلم، فبايعته على هذا، وربّ هذا المسجد إنّي لكم ناصح أجمعين، ثم استغفر، ونزل.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، نَا أَبُو الطيب مُحَمَّد بن القاسم البزار، ثنا عَبْد الله بن أبي سعد، حَدَّثني عَلي بن الصباح بن الفرات، عَن أبي المنذر هشام بن مُحَمَّد قال: قرأت عليه، ثنا أَبُو مُحَمَّد عبيد بن عَبْد الرَّحْمَن الهمداني ثم المرهبي قال: سمعت عَبْد الملك بن عُمَير وهو يقول:

شهدت جنازة المُغِيْرَة بن شُعْبَة، فإذا امرأة أدماء جنواء مشرفة على النساء، وهي تندبه و تقو ل<sup>(١)</sup> :

> النجل(٢) يحمله النِّفَرْ قرماً كريم المعتصر أبكى وأنشد صاحبأ قد كنت أخشى بعده أو أَنْ أُسَامَ بِخُطِّتِيْ لله درّك قد غنيت (٣) حلماً إذا طاش الحَليم

لا عين منه ولا أثب أنسى أسساء ولا أسر خسف فآخذ أو أذر وأنت باقعةُ (٤) البشر وتارةً أفعى ذُكَرْ

قال: قلت: من هذه؟ قال: امرأته، أم كثير بنت قطن بن (٥) عَبْد الله بن الجُصَين ذي الغُصّة بن زيد (٦) بن أسد بن شداد بن قنان الحارثي.

<sup>(</sup>١) الأُبيات في تهذيب الكمال ٣٠٨/١٨. ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) في تهذيب الكمال: الخلّ. (٣) تهذيب الكمال: عيت.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود، و"ز"، وم: نافعة، والمثبت عن تهذيب الكمال. والباقعة: الرجل الداهية.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود، و«ز»، وم: أم، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والنسخ، وفي تاج العروس: يزيد.

قال ابن الكلبي: إنَّما قيل له ذو الغُصَّة لأنه كانت به غُصَّة (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللفتواني، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوة، أَنَا أَبُو الحَسَن، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا زياد الباهلي، نَا سفيان بن عُيينة، عَن عَبْد الملك ابن عُمير قال: رأيت زياد واقفاً على قبر المُغِيْرَة بن شُعْبَة وهو يقول<sup>(٢)</sup>:

إن تحت الأحجار عزماً وحلماً وخصيماً ألد ذا معلاق حية في الوجار أربد لا ينفع منه السليم نفثه (١) راق

آخْبَرَني أَبُو الحَسَن بن قُبِيْس، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٥)</sup>، أَخْبَرَني أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن مُحَمَّد الكاتب، أَنَا أَبُو مسلم عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن عَبْد الله المخار الله عَبْد الله عَبْد العقار في قرية من قرى ابن مهران، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله جَعْفَر بن مُحَمَّد بن شعيب عَبْد العقار في قرية من قرى دمشق، يقال لها بَج حوران، أَنَا أَبُو عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن بُسْر (٦) القرشي، نَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، نَا عَلي بن عَبْد الله التميمي قال: المُغِيْرة بن شُعْبَة يكنى أبا عَبْد الله، مات بالمدائن سنة ست وثلاثين، وجاءه نعى عُشْمَان.

قال الخطيب: وهذا القول قد دخل الوهم فيه على ناقله، ولم يتقن حفظه عن قائله، وفي موضعين منه خطأ فاحش، أحدهما: [في] التاريخ، والآخر: ذكر المدائن، إن المُغِيْرة مات سنة خمسين، أجمع العلماء على ذلك، ولم يختلفوا أن وفاته كانت بالكوفة لا بالمدائن، وقد روى أبُو نشيط (٧) مُحَمَّد بن هارون، فكان أحد الحقاظ عن سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن عن (٨) عَلي بن عَبْد الله التميمي: ذكر وفاة المُغِيْرة على الصواب بخلاف الرواية التي تقدمت عن البُسْري عن سُلَيْمَان، وتبين لنا أيضاً من رواية أبي نشيط وجه الفساد في تلك الرواية وعرفنا علة الخطأ فيها،

<sup>(</sup>١) وفي تاج العروس ـ بتحقيقنا ـ (غصص) لقب به لأنه كان بحلقه غصة لا يبين بها الكلام .

<sup>(</sup>٢) البيتان في الأُغاني ٢١/ ٩٢ ونسبهما إلى مهلهل قالهما في أخيه كليب. وهما في تهذيب الكمال ٣٠٨/١٨ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٢٠) ص١٢٤ وسير أعلام النبلاء ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في د: حزماً.

<sup>(</sup>٤) بالأصل والنسخ: بفيه، والمثبت عن المختصر، وفي المصادر: نفث الراقي.

 <sup>(</sup>۵) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/١٩١ ـ ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل ود، و «ز»، وم إلى: بشر، والتصويب عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل وم، ود، و(ز) إلى: قسيط، والمثبت عن تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>A) تحرفت بالأصل والنسخ إلى: بن، والتصويب عن تاريخ بغداد.

فَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق البزار، نَا أَبُو سهل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زياد القطَّان، نَا أَبُو بَكْر جنيد بن حكيم - إملاء - نا أَبُو نشيط مُحَمَّد بن هارون، نَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، نَا عَلِي بن عَبْد الله التميمي قال: المُغِيْرة ابن شُغبَة يكنى أبا عَبْد الله، مات سنة خمسين، وذكر بعد ذلك وفاة أبي موسى الأشعري، ثم قال: حذيفة بن اليمان: يكنى أبا عَبْد الله، مات بالمدائن سنة ست وثلاثين، وجاءه نعي عُثْمَان. فبان بما ذكرنا أنّ أحد النقلة للقول الأول أخطأ في حال نقله، وخرج من ذكر المُغِيْرة إلى حذيفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَخْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص ـ إجازة ـ نا عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أَخْبَرَني أَبي، حَدَّثَني أَبُو عبيد قال: سنة تسع وأربعين فيها توفي المُغِيْرَة بن شُغبَة بالكوفة، وهو أميرها، يكنى أبا عيسى.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، نَا مُحَمَّد بن أَبِي موسى الثقفي، عَن أَبِيه قال:

مات المُغِيْرَة بن شُعْبَة بالكوفة في شعبان سنة خمسين في خلافة معاوية بن أَبي سفيان، وهو ابن سبعين سنة (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني (٢)، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، أَنَا مُحَمَّد بن موسى البيهقي (٣)، عَن أَبِيه قال: مات سنة خمسين، وكذلك قال الهيثم بن عدي، وقال: مات بالكوفة.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحدَّاد وغيره، قَالوا: أنا أَبُو بَكْر بن رِيْذَة، أَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا أَبُو الزنباع روح بن الفرج، نَا يَحْيَىٰ بن بكير قال: توفي المُغِيْرَة سنة خمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسن (٤) المالكي، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، نَا أَبُو بَكْر الخطيب (٥)

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۳۰۸/۱۸.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل والنسخ إلى اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٣) من قوله: موسى... إلى هنا سقط من د.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: الحسين. (٥) تاريخ بغداد ١٩٣/١.

[أخبرنا] (١) ابن بشران، أَنَا الحُسَيْن بن صفوان، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد قال في تسمية من نزل الكوفة من أصحاب رَسُول الله ﷺ: المُغِيْرَة بن شُعْبَة الثقفي، ابتنى بها داراً في ثقيف، وتوفي بها سنة خمسين، وكان والياً عليها، قال الواقدي (٢): أَخْبَرَني [بموته] مُحَمَّد بن موسى الثقفي عن أَبيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن وأَبُو السعود، نَا \_ [و](٤) أَبُو منصور، أَنَا \_ الخطيب(٥)، أَنَا أَبُو سعيد ابن حسنوية، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا عُمَر بن أَحْمَد، نَا خَلِيْفَة بن خيَّاط قال:

المُغِيْرَة بن شُعْبَة ولي البصرة نحواً من سنتين، وولي الكوفة، ومات بها وله بها داراً، ومات سنة خمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة (٦) قال:

سنة خمسين فيها مَات المُغِيْرَة بن شُغبَة بالكوفة [في شعبان] (٧) واستخلف ابنه عروة، ويقال: استخلف جرير (٨) بن عَبْد الله، فولّى معاوية زياد الكوفة مع البصرة، وجمع له العرَاق.

أَخْبِرِتُنَا أَمُ البهاء بنت البغدادي، قالت: أنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن سعد قال: قال يعقوب ـ وهو ابن إِبْرَاهيم عمّه ـ ومات المُغِيْرَة بن شُعْبَة سنة خمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن بن لُولُؤ، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الخُسَيْن بن شهريار، نَا أَبُو حفص بن الفَلاَّس قال: ومات المُغِيْرَة ابن شُغبَة سنة خمسين.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل وبقية النسخ، واستدركت للإيضاح عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) الأصل والنسخ: الوليد، تحريف، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركت للإيضاح عن د، و «ز»، وم وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا لتقويم السند. (٥) تاريخ بغداد ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٢١٠ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٧) زيادة عن تاريخ خليفة.

 <sup>(</sup>A) الأصل وبقية النسخ: «حمزة بن عبد الله» والمثبت عن تاريخ خليفة.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: سنة خمسين قالوا: فيها مات المُغِيْرَة بن شُغْبَة بالكوفة في شعبان وهو ابن سبعين سنة.

وقال الهيثم والمدائني: في هذه السنة مات المُغِيْرَة بن شُغبَة، وقال الواقدي: أنا مُحَمَّد ابن موسى الثقفي، عن أبيه قال: مات المُغِيْرَة بن شُغبَة أَبُو عَبْد الله بالكوفة سنة خمسين، وذكر ابن زَبْر: وقول (١) الهيثم والمدائني: أخبره أبوه به عن أَحْمَد بن عبيد بن ناصح عنهما، وقول الواقدي أخبره به أبوه عن إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن سعد عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الزاهد، نَا ـ وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال: وقد قيل: إن المُغِيْرَة بن شُعْبَة مات في هذه السنة ـ يعني ـ سنة خمسين (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلَي بِنِ أَحْمَد، نَا ـ وأَبُو منصور مُحَمَّد بِن عَبْد الملك، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَخْبَرَني الحَسَن بِن أَبِي بكر قال: ذكر لي أَحْمَد بِن إِبْرَاهِيم الجوزي<sup>(٤)</sup> أن أَحْمَد ابن حمدان بِن الخَضِر أخبرهم: نا أَحْمَد بِن يونس الضّبّي، حَدَّثَني أَبُو حسَّان الزيادي قال: سنة خمسين فيها مات المُغِيْرَة بِن شُعْبَة في شعبان، ودُفن بالكوفة بموضع يقال له الثوية.

قال (٥): وأنا الحَسَن بن أبي بكر، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن إِبْرَاهيم الشافعي قال: سمعت إِبْرَاهيم الحربي يقول: وتوفي المُغِيْرَة بن شُعْبَة في شعبان سنة خمسين، وهو ابن سبعين سنة.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: أنا أبي، نَا أَحْمَد بن زهير بن حرب، نَا الحَسَن بن حمّاد، نَا طلحة بن مُحَمَّد قال: سمعت أشياخنا يذكرون قالوا<sup>(٦)</sup>: مات عَمْرو بن العاص والمُغِيْرَة بن شُعْبَة في خلافة معاوية بن أبي سفيان في سنة ثمان وخمسين.

<sup>(</sup>۱) في م: وقال. (۲) تاريخ بغداد ۱۹۳٪.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٩٣/. (٤) في تاريخ بغداد: الجوري.

<sup>(</sup>٥) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: قال، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

## ٧٥٩٢ ـ المُغِيْرَة بن عَبْد الله بن مُعْرِض بن عَمْرو بن مُعْرض بن أَسد ابن خُزَيمة بن مُدْرِكة بن إلياس بن مضر بن نِزار أَبُو مُعَرض الأَسدي الكوفي المعروف بالأُقَيْشر (١)

شاعر مشهور، يقال: إنه ولد في الجاهلية، ولقب بالأُقيشر لأنه كان أحمر الوجه، ويقال: المُغِيْرَة بن عَبْد الله بن الأسود بن وهب بن ناعج بن قيس بن مُعْرِض بن عَمْرو بن أُسد بن خزيمة.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عن أبي الفتح بن المحاملي، أنّا الدارقطني.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبتُوسِي - قراءة عليه - عن أبي الحَسَن الدارقطني قالا: الأقيشر الشاعر، إسلامي، كنيته أَبُو مُغرِض، واسمه المُغِيْرَة بن عَبْد الله بن الأسود الأسدي، له مدائح في المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحارث بن هشام المخزومي، وكان المُغِيْرَة جواداً مطعاماً.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي نصر بن ماكو لا قال (٢):

أما الأقيشر: بالشين المعجمة، والراء والياء، فهو الأقيشر الشاعر، واسمه المُغِيْرَة بن عَبْد الله بن الأسود، [الأسدي] (٣) إسلامي.

قرأت في كتاب أبي الفرج على بن الحُسَيْن الأموي<sup>(١)</sup>، أَخْبَرَني عَلي بن سُلَيْمَان الأخفش، نَا مُحَمَّد بن الحَسَن بن الحرون، نَا الكسروي، عَن الأصمعي قال: قال عَبْد الملك للأقيشر: أنشدني أبياتك في الخمر، فأنشده قوله:

تُريك القَذَى من دونها وهي دونه لوجه أخيها في الإناء قُطوبُ كُميت إذا شُجَّتً (٥) وفي الكأس وردة لها في عظام الشاربين دبيبُ

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الأُغاني ٢٥١/١١ وخزانة الآداب ٢٨٠/٢ وسمط اللآلى، ٢٦١/١ والشعر والشعراء ٢٦٣٥ ومعجم الشعراء ص٣٦٩ ونهاية الارب ٤/٥٠ والإصابة ٣/ ٥٠٠ ديوانه ت. الدكتور خليل الدويهي. والأقيشر لقب غلب عليه، لأنه كان أحمر الوجه أقشر (الأُغاني).

<sup>(</sup>٢) الاكمال لابن ماكولا ١/٥٠١. (٣) زيادة عن الاكمال.

<sup>(</sup>٤) الخبر والبيتان في الأُغاني ٢٦٩/١١ والبيتان في ديوانه ص٢٤.

<sup>(</sup>٥) في الأُعَاني: فضت.

فقال له: أحسنت والله يا أبا معرض، ولقد أجدت وصفها، وأظنك قد شربتها، فقال: والله يا أمير المؤمنين إنه لريبني<sup>(١)</sup> منك معرفتك بها.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَد بن عَبْد الواحد، أَنَا إِسْمَاعِيل بن سعيد المعدّل، أَنَا الحُسَيْن بن القاسم الكوكبي قال: قال المحرزي: حَدَّثَني أبي عَبْد الرَّحْمٰن (٢) العبسي أَبُو مُحَمَّد قال أَبُو اليقظان:

كان الأُقُيشر الأسدي يأتي عبَّاد<sup>(٣)</sup> بالحيرة فيعطيه درهمين، فيأتيه بلحم وخمرٍ وما يحتاج إليه، فأتاه مرة فلم يصادفه فقالت أم حنين: أنا آتيك بحاجتك، فأعطاها الدرهمين فذهبت فلم ترجع فقال(٤):

لا يغررن ذات خفين حدا<sup>(ه)</sup> بعد أخت العِبَاد أم حُنَينِ وَعَدَثنا بالدرهمين نبيذاً(٢) ثم ألوت بالدرهمين جميعا

أَوْطِ لاَءَ معج لاَ غير دَيْن يالقومي لضيعة الدرهمين

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنِ الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالوا: أنا أَبُو جَعْفَر ابن المَسْلَمة، أَنَا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بَكَّار قال: وقال الأُقَيشر الأسدي يرثى مصعب بن الزُّبير:

> إنْ تُمس قد سكنت (٧) بدائع مصعب فيما يروح إلى الجمال ويَغْتَدي فلا يلين فتى كريماً منجباً والله ما حدثت بأيد جحفل أمضى وأكرم مشهداً من مصعب

وعفت نجائبه من الترحال بالعز غير منحل الأقوال كان الفرات ومقنع السوال عند الوفاء وتقلب الأزوال لولا تقارب عدة الآجال

<sup>(</sup>١) صورتها بالأصل والنسخ: «ارننني» وفي بعضها إعجامها مضطرب، والمثبت عن الأغاني.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي د، و «ز»، وم: حميد.

<sup>(</sup>٣) قوله عباد، هو رجل من العبّاد، وهم قبائل شتى اجتمعوا على النصرانية بالحيرة.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوانه ص٧٩ والأُغاني ٢٦٢/١١ وفيها رواية أخرى أطول مما هنا.

الأُغاني والديوان صدره: لم يغرّر بذات خفّ سوانا -

بالأصل وبقية النسخ: «سوا وطلاء» والمثبت عن الديوان والأغاني.

<sup>(</sup>٧) في د، وم، و «ز»: سلبت.

فسقى المرابع والنجوم بأسرها يمسى عوائده السباع وداره رحل الرفاق وَغَادروه ثاوياً كسفت له شمس الضحي فكأنما وقال الأُقَشر أيضاً:

قد مضى مُصْعَبُ فولِّي حميداً يحسب الظل لن يزول ويرجو مصعت منك كا أورى زناداً لو شددنا من أخدعيه قليلا وقال أيضاً يوثيه:

مال ابن مروان أعمى الله ناظره يرجو الفلاح ابن مروان وقد قتلتْ يا بن الحواري كم من نعمةِ لكم حملتم فحملتم كلّ مضلعة

حسدا بمسكن عارى الأوصال بمنازل أطلالهن بوال للريح بين صبا وبين شمال قلعوا به جبلاً من الأجبال

واین مروان<sup>(۱)</sup> آمن حیث سّارا أن يكون الحديث عنه سرارا حين تغشى القبائل الأنهارا لبنينا من الرؤوس المنارا

ولا أصاب سديدات ولا نقلا خيلُ ابن مروان حرفا ماجداً بطلا لو رام غيركم أمثالها شعلا إنّ الكريم إذا حمّلته احتملا لله درّك يا بن الطيبيين ثنا لو دافع الله عن حوبائك الأجلا

قرات بخط أبي الحَسَن ، وأَنْبَأنيه أَبُو القَاسِم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الوحش سُبَيع بن المُسَلِّم عنه، أَنَا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن عَلى الكاتب، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحَسَن بن دريد الأزدي ـ ببغداد ـ أنا أَبُو حاتم عن أبي عبيدة قال<sup>(٢)</sup> :

قدم رجل من بني سلول بكتاب على قتيبة بن مسلم من عامله المعلى بن عمرو<sup>(٣)</sup> المحاربي على الري، فدخل قدامة بن جعدة بن هبيرة المخزومي على قُتيبة فقال: [ببابك](٤) ألأم العرب، سلولي رسول محاربي إلى باهلي فتبسم قتيبة تغيظاً، ثم دعا مرداس بن جذام (٥٠) الأسدى، فقال: أنشدني ما قال الأقيشر لهذا بالحيرة، فأنشده (٢):

<sup>(</sup>٢) الخبر والأبيات في الأغاني ٢٦٨/١١. (١) يعنى عبد الملك بن مروان.

<sup>(</sup>٣) الأصل: عمر، والمثبت عن د، والزا، وم، والأغاني.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن د، وقرَّ، وم، والأغاني.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: حزام، والمثبت عن د، وازا، وم، والأغاني.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في ديوانه ص٣٣.

ما جد الجدّين من فرعي مُضَرْ لم يخالط صفوها فيه كدر يتغاشاه سما دير (٢) المطر قرن الجقّة (١) بالجقّ الذكر وتلا الكوثر من بين السّور

ربّ ندمانِ كريم سيّد(۱) قد سقيتُ الكأسَ حتى هرها قدتُ قم صلً (۲) فَصَلّى قاعداً قرن الظهرمع العصر كما ننزل النظور فيما يتقرؤها

قال: وأنا [أبو]<sup>(٥)</sup>أَحْمَد عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن أبي مسلم الفرضي [نا]<sup>(١)</sup> أبُو طاهر عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن أبي هاشم، نَا إشمَاعيل بن يونس، نَا عُمَر بن شَبّة، نَا الخليل بن عمران قال: أتى مسكين الحنظلي الأقيشر فقال: اهج قومي واهج قومك، فقال الأقيشر: ومن أنت؟ قال: رجل من بني تميم، وأنشده شيئاً هجاه (٧) به، فقال الأقيشر يجيبه في مجلسه (٨):

وكيف يحلّ سبّ الأكرمينا<sup>(٩)</sup> وبينك يا بن مضرطة العجينا<sup>(١١)</sup>

فلا أسداً أسبّ ولا تميماً ولكن التقارب<sup>(١٠)</sup> حلّ بيني

قال: فقنع سكين رأسه وصاح الصبيان: يا بن مضرطة العجين.

٧٥٩٣ ـ المُغِيْرَة بن عَبْد الله التَمِيْمِي البَصْري وفد على معاوية، وقد تقدم ذكر وفوده في ترجمة سويد بن منجوف .

ضئيل الجسم مبطان هجين

<sup>(</sup>١) الديوان والأُغاني: ماجد سيد الجدين.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم ووز»: صلّي، والمثبت عن د، والأغانى والديوان.

<sup>(</sup>٣) الأصل ود، وازا، وم: سمادر، والمثبت عن الديوان والسمادير هنا شيء يتراىء للإنسان من ضعف بصره عند

<sup>(</sup>٤) الحقّة من الإبل: الداخلة في السنة الرابعة.

 <sup>(</sup>۵) زیادة عن د، و (۱۳) وم.

<sup>(</sup>٧) · البيت الذي هجاه به في الأُغاني ١١/ ٢٥٤ وروايته:

عجبت لشاعر من حي سوءِ (۵) الدادة الأغاد ١١٠/١٥ الله الد ١٧٠٠

 <sup>(</sup>٨) البيتان في الأغاني ١١/ ٢٥٤ والديوان ص٧٧.

<sup>(</sup>٩) الأُغاني: الأكرمين.

<sup>(</sup>١٠) كذا بالأصل والنسخ، وفي الديوان: «التقارض» وفي الأُغاني: التميمي.

<sup>(</sup>١١) الأُغاني: العجين. (١٢) الأُغاني: العجين.

قرأت في كتاب أبي مُحَمَّد العبدي ـ فيما رواه عنه أَبُو سُلَيْمَان ـ أنا الحارث بن أبي أسامة، أَنَا ابن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر قال: وجدت هذا الكتاب عند عَبْد اللَّه بن أبي عبيدة بن مُحَمَّد بن عمَّار بن ياسر فقرأته عليه، وسألته ممن صار إليك، فإذا هو موركة (١) إلى أهل الكوفة، فذكره، وقال فيه: ثم قال المُغِيْرَة بن عَبْد الله وكان رجلاً عظيماً طريراً (٢)، فأقبل يتخطى رقاب الناس حتى دنا من معاوية فرفع الناس رؤوسهم إليه، وفرحوا بقيامه، وقالوا: هذا رجل خليقٌ أن يخطبَ خطبةً يعمّ فيها أهل مصره (٣) بخير، فلما دنا من معاوية استأذنه في المنطق، فقال له: تكلُّم بحاجتك، فحمد الله وأثنى عليه، وصلَّى على النبي ﷺ، ثم قال: أصلح الله أمير المؤمنين، وأمتع به، أنا من الوفد الذين قدموا من أهل العراق، ثم من البصرة، ثم أنا أحد بني تميم المُغِيْرَة بن عَبْد اللَّه المعروف الوالد والمنصب، قدمنا، فلم نَرَ من أمير المؤمنين إلاّ الذي نحبّ (٤)، من لين الحجاب، وخفض الجناح، وإعطاء المسألة، واستقبال ألواح الخير، وأحب أن يتمم<sup>(ه)</sup> أمير المؤمنين ويستعملني على خراسان، وكان معاوية منكساً ينكث (٦) في الأرض بقضيب، [يسمع] (٧) قوله فرفع رأسه ونظر إليه فقال: عليها مَنْ يكفيك أمرها، قال: فأحب (٨) أن تستعملني على شرط البصرة، فإنّي بها عالم، فهم، مهيب (٩) عليهم جريء، قال معاوية: كُفيتها، قال: فأحبّ يا أمير المؤمنين أن تأمر لي بجائزة وعطائي وكسوتي، وتكسو امرأتي فلانة قطيفة، وتكسوني برنساً، قال معاوية: أما هذا فنعم، ثم أثنى على زياد ثم قعد.

فلما خرج المُغِيْرَة أقبل عليه أهل البصرة، فلاموه، وقالوا: أما استحيت؟! تسأل أمير المؤمنين أن يستعملك وأن يجيزك، والله لرجونا أن تأتي بخطبة تعمّ (١٠) بها أهل البصرة بخير، فقال المُغِيْرَة: ويحكم، بدات فسألت أمير المؤمنين الأمير العظيم، فلو أعطاني الذي

<sup>(</sup>۱) كذا رسمها بالأصل ود، و«ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: ظهيراً، والمثبت عن د، و (١٤) وم.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: مصر، والمثبت عن د، و ((١) وم.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: (تحت) وإعجامها مضطرب في د، وم، وازا.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وبقية النسخ: يتمم. (٦) الأصل: ينكت، والعثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل واستدركت عن م، ود، و (ز».

<sup>(</sup>٨) بالأصل وم: «وأحب» والمثبت عن د، و«ز».

<sup>(</sup>٩) في المختصر: مصيب.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل وم واز»: «بخطيفة بها» والمثبت: «بخطبة تعمّ بها» عن د.

سألت كان ذلك الذي أردت، ثم سألته الذي هو دون، فأعطانيه، فقد أصبت مع القرض ستة آلاف درهم، ولم يصب رجل منكم درهماً.

٧٥٩٤ ـ المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث بن هِشَام بن المُغِيْرَة الله بن عَبْد الله بن عُمَر بن مَخْزُوم بن يقظة بن مُرَّة بن كَغب أَبُو هشام ـ القُرَشي المَخْزُومي المدني (١)

روى عن أبيه، وأمه سُغدى بنت عوف بن خارجة بن سنان المرّية، وخالد بن الوليد، مرسلاً.

روى عنه: مالك بن أنس، وإِسْحَاق بن يَحْيَىٰ بن طلحة، وابنه يَحْيَىٰ بن المُغِيْرَة، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق، وابنه أليسع، وإِسْحَاق بن يسار (٢) والد مُحَمَّد بن إِسْحَاق صاحب المغازي.

وسكن الشام مدة، وغزا مع مسلمة بن عَبْد الملك أرض الروم، وكان من أجواد قريش.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، أنّا الحَسَن بن أبي بكر، أنّا أخمَد بن إسْحَاق بن نيخاب الطيبي، نَا أَبُو ميسرة مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، نَا يعقوب بن حميد بن كاسب، نَا عَبْد الله بن عَبْد الله، عَن أليسع بن المُغِيْرة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحارِث، عَن أبيه، عن خالد بن الوليد.

أنه شكا إلى النبي عَلَيْمُ الضيق في مسكنه فقال: «ارفع البنيان إلى السماء»[١٢٣٩٨].

قال الخطيب: في أَليسع هذا نظر، وقد ذكر الزبير بن بَكَار في كتاب النسب أولاد المُغِيْرَة هذا، فلم يذكر فيهم من اسمه أَليسع، والله أعلم.

آخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قَالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بَكَار، حَدَّثَني مُحَمَّد بن حسن عن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز الزهري أن زينب بنت عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث بن هِشَام كانت بارعة

 <sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ۱۸/ ۳۱۳ وتهذيب التهذيب ٥١٤/٥ والجرح والتعديل ٢٢٥/٨ وميزان الاعتدال ٤/
 ١٦٤ طبقات ابن سعد ٥/ ٢١٠ طبقات خليفة بن خياط ص٢٢٦ التاريخ الكبير ٧/ ٣٢٠ ونسب قريش ص٥٠٥.

<sup>(</sup>۲) أقحم بعدها بالأصل ود، و ((۱) وم: روى.

الجمال، فأتت عند أبان بن مروان، فلما توفي أبان دخل عليها عَبْد الملك فرآها، فأخذت بنفسه، فكتب إلى أخيها المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن يأمره بالشخوص إليه، فشخص إليه، فنزل على يَحْيَىٰ بن الحكم، فذكر حكاية.

كذا قال في هذا الموضع، وقال في موضع آخر: حَدَّثَني مُحَمَّد بن حسن عن إِبْرَاهيم ابن مُحَمَّد عن أبيه فذكرها.

قال: ونا الزبير قال في تسمية ولد عَبْد الرَّحْمْن بن الحَارِث قال(١):

والمُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن وهو الأعور، أُصيبت عينه عام غزوة مسلمة بن عَبْد الملك بأرض الروم، وكان المُغِيْرَة يطعم الطعام حيث ما نزل، ينحر الجزور(٢)، ويطعم من جاء، فجعل أعرابي يديم النظر إلى المُغِيْرة، حابساً نفسه عن طعامه، فقال له المُغِيْرة: أَلاَ تأكل من هذا الطعام؟ ما لي أراك تديم النظر إليَّ؟ قال: إنَّه ليعجبني طعامك، وتريبني عينك، قال: وما يريبك من عيني؟ قال: أرَاك أعور، وأرَاك تطعم الطعام، وهذه صفة الدجّال، فقال له المُغِيْرَة: إنّ الدَّجال لا تُصاب عينه (٣) في سبيل الله. وأمّه سُعْدى بنت عوف بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مُرّة بن قتيبة بن غيظ بن مُرة، وأمّها آمنة بنت الحارث بن عُوف بن حارثة بن سِنَان، وأمّها بهينة ابنة أوس بن حارثة بن لأم الطائية، وأخوة (٤) المُغْيِرَة لأبيه، وأمّه: عون، وزينب ولدت لإبان بن مروان بن الحكم، ثم خلف عليها يَحْيَىٰ بن الحكم، فولدت له أم حكيم بنت يَحْيَىٰ، وريطة ولدت لعَبْد الله بن الزبير بكراً، وأبا بكر، ابني عَبْد الله بن الزبير، وفاطمة ولدت لخالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد، وحفصة تزوجها عبّاد بن عَبْد اللَّه بن الزبير، وهلكت عنده، وإخوته لأمه: عيسى ويَحْيَىٰ ابنا (٥) طلحة بن عُبَيْد اللَّه، وسلمة وريطة ابنا عَبْد الله بن الوليد بن المُغِيْرَة، ولدت ريطة لعَبْد اللَّه بن مطيع: إِسْحَاق بن عَبْد اللَّه بن مطيع، والوليد وأبا سعيد ابني عَبْد الرَّحْمٰن، وأمَّهما أم رميس بنت الحارث بن عَبْد اللّه بن الحُصين<sup>(١)</sup> ذي الغُصّة، وسلمة وعُبَيْد اللّه وهشام<sup>(٧)</sup> لأمهات أولاد.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو العَزّ الكِيْلي، قَالا: أَنَا أَبُو طَاهِر أَخْمَد بن الحَسَن ـ

<sup>(</sup>١) نسب قريش للمصعب الزبيري ٣٠٣ و٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) في نسب قريش: ينحر الجزر.

<sup>(</sup>٣) نسب قريش: لا يصاب بعينه.

<sup>(</sup>٤) نسب قريش ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) تحرفت في م إلى: أنا.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وم ود، و(ز) إلى: الحسين.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: لهشام، والتصويب عن د، و (ز)، وم.

زاد الأنماطي: وأَبُو الفَصْل بن خَيْرُون قالا: \_ أنا أَبُو الحُسَيْن الأصبهاني، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن إِسْحَاق، نَا عُمَد الرَّحْمُن، يكنى أبا إِسْحَاق، نَا عُمَد الرَّحْمُن، يكنى أبا هِشَام، أمه سُعْدى بنت عوف بن خارجة (٢) بن سنان بن أبي حارثة، من بني مرة بن عوف بن غطفان.

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني (٣)، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد (٤) قال في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة: المُغِيْرَة بن عَبُد الرَّحْمٰن بن الحَارِث، ويكنى أبا هِشَام، وقد رُوي عنه، خرج إلى الشام مرابطاً، فمات هنالك.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(ه)</sup> هذا وهم، إنما مات بالمدينة.

قُواْت على أَبِي غالب بن البنّا، عَن أَبِي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٦)</sup> قال:

في الطبقة الثانية من أهل المدينة: المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمْن بن الحَارِث بن هِشَام بن المُغِيْرَة، وأمّه سُغدى بنت عوف بن خارجة بن سِنَان بن أبي حارثة بن مُرّة بن نُشبة بن غيظ بن مُرّة، وكان المُغِيْرَة يكنى أبا هِشَام.

قال مُحَمَّد بن عُمَر: خرج المُغِيْرة بن عَبْد الرَّحْمٰن إلى الشام غير مرة غازياً، وكان في جيش مسلمة الذين احتبسوا بأرض الروم حتى أقفلهم(٧) عُمَر بن عَبْد العزيز، وذهبت عينه ثم رجع إلى المدينة فمات بالمدينة، وأوصى أن يُدفن بأُحُد مع الشهداء، فلم يفعل أهله، ودُفن بالبقيع، وقد روي عنه، كان ثقة، قليل الحديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطِي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن رباح،

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة بن خياط ص٢٢٦ رقم ٢١٠١ (طبعة دار الفكر).

<sup>(</sup>٢) في طبقات خليفة: حارثة.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل ود، و ((ز)، وم إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٤) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٥) الزيادة لازمة منا.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٧) الأصل: «قتلهم» تحريف، والتصويب عن د، و ((ر))، وم، وابن سعد.

أَنَا أَبُو بكر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح قال في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدِّثيهم: المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث بن هِشَام، لم يعرفه يَحْيَىٰ بن معين.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم بن النرسي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أَنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَبُو الفَضْل: ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أَنا أَخْمَد ابن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال(١):

مُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث بن هِشَام المَخْزُومي القُرَشي، روى مُحَمَّد بن إِسْحَاق عن أَبيه، وقال عَبْد الرَّحْمٰن بن شَيبة: أَخْبَرَني عَبْد الله بن نافع الصائغ، عَن مالك بن أُنس، عَن المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث بن هِشَام، عَن أَبيه أنه كان يبيع ثماره (٢) إلى أجل، ثم يخرج الذي يشتريها فيستوفيها.

وقال البخاري بعد ترجمة <sup>(٣)</sup> أخرى:

مُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن عن أمه سُغدى بنت عوف المرية، قال: قلت لها<sup>(٤)</sup> لما كانت فتنة ابن الزبير: هذه الفتنة يهلك فيها الناس، قالت: كلا، ولكن بعدها فتنة يهلك فيها الناس، قاله ابن أبى أُويس عن إسْحَاق بن يَحْيَىٰ.

[قال ابن عساكر:](٥) كذا فرق البخاري بينهما، وتابعه ابن أبي حاتم على ذلك.

قال: وقد ذكر الزبير بن بكّار أن سُعدى أم المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث، وهو أعلم بالنسب منهما.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو علي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالاً: أنا ابن أبي حاتم قال(٦): مُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث بن هِشَام المَخْزُومي

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٢٠ ترجمة ١٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهت ترجمته في التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٧/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ رقم ١٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وفزه، وم: ﴿قَالَ: قلت لها، ومكانها في التاريخ الكبير: قالت.

<sup>(</sup>٥) زيادة منا. (٦) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٢٥.

القُرَشي، يكنى أبا هِشَام، خرج إلى الشام مُرَابطاً، فمات بها، روى عن أبيه، روى عنه مالك ابن أنس، ومُحَمَّد بن إسْحَاق، وسمعت أبى يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي . في كتابه . أنا أَبُو بَكْر الصفار ، أَنَا أَحْمَد بن عَلي ابن منجوية ، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال :

أَبُو هاشم، ويقال: أَبُو هِشَام<sup>(۱)</sup>، المُغِيْرة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث بن هِشَام بن المُغِيْرة بن عَبْد الله بن عُمَر بن مَخْزُوم المَخْزُومي القُرَشي المديني، وأمّه سعدى بنت عوف ابن خارجة بن سِنَان بن أَبي حارثة من بني مرة بن عوف، من غَطفان، خرج إلى الشام مرابطاً، فمات هناك، ويقال: مات بالمدينة في ولاية يزيد ـ أو هشام ـ بن عَبْد الملك، فدفن بالبقيع، روى عن أَبيه، روى عنه مالك بن أنس الأصبحي، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسار القُرَشي.

قال وأنا أَبُو العباس الثقفي قال: رأيت في كتاب أبي حسَّان الزيادي: المُغِيْرَة يكنى أبا هشام، كتّاه بأبي هشام، أَنَا مُحَمَّد بن عيسى الجوزجاني، أَنَا موسى التُسْتُري، أَنَا خليفة ـ يعني ـ ابن خياط.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب قال: المُغِيْرة بن عَبْد الرَّحْمَٰن ابن الحَارِث بن هِشَام بن عَبْد الله بن عُمَر بن مخزوم بن يفظة بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب، من أهل مدينة رَسُول الله ﷺ، يكنى أبا هاشم، حدَّث عن أبيه، روى عنه ابنه يَحْيَىٰ ومُحَمَّد بن إسْحَاق، ومالك بن أنس.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن بن الفهم.

ح قال ابن حيوية: وأنا سُلَيْمَان بن إِسْجَاق، أَنَا الحارث بن مُحَمَّد.

قَالاً: نَا مُحَمَّد بن سعد، قَال: أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر<sup>(۲)</sup>، نَا يَحْيَىٰ بن المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن، عَن أَبِيه أَنه لم يكن عنده خط مكتوب من الحديث إلا مغازي رَسُول الله ﷺ، أخذها من أَبان بن عُثْمَان، فكان كثيراً ما تُقرأ عليه، وأمرنا بتعليمها (٣).

<sup>(</sup>١) بعدها بالأصل و(ز»، وم: (وأبو هشام ابنة) وفي م: وأم هشام ابنة».

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد ٥/ ٢١٠.

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، ونا أَبُو الحَسَن بن السقاء، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس بن مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس بن مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن المَخْزُومي ثقة.

ذكر أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الكناني (١) الأصبهاني (٢) أنه سأل أبا حاتم الرازي عن المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن المَخْزُومي، وكان شامياً، نزل المدينة، فقال: صالح الحديث، مدنى، ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو جَعْفَر المُعَدّل، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بكّار، حَدَّثَني صَدَقة بن المُغِيْرَة بن يَحْيَىٰ المَخْزُومي، قال: المَخْزُومي، قال:

سيم ابنُ أفلح مولى أبي أيوب بمنزله الذي كان لأبي أيوب الذي نزل فيه عليه رَسُول الله عقدمه المدينة خمس مائة دينار، فبلغ ذلك المُغِيْرة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث بن هِشَام، فأرسل إلى ناسٍ من صديقه وأرسل معهم إلى ابن أفلح، وقد صرَّ ألف دينار في منديل وضعه، فلما جأؤوه قدّم إليهم طعاماً، فأكلوا، فلمّا فرغوا قال لابن أفلح: بلغني أنك أعطيت بمنزلك خمس مائة دينار، فلم تبعه، فقال: نعم، قال: أفأسومك به؟ قال: نعم، والذي تحلف به لنسومَتك سَوْمة ثم لا ننقصك منها ولا تزيدك فيها [قال:](٣) فأنصفني يا أبا هاشم، قال: إنه قد خرب ولا بدّ لي من هدمه وبنائه، وأشار إلى المنديل، وقال: في ذلك المنديل ألف دينار، أنا آخذه منها، فإن كانت لك في ذلك حاجة فخذ وإلا فدعه، فقال ابن أفلح: هو لك، ووثب جَذلاً مستعجلاً، فأخذ المنديل الذي فيه الألف دينار، فتصدّق به المُغِيْرَة مكانه، قال صدقة بن المُغِيْرة: فقرأت كتاب ابن المُغِيْرة ذلك المنزل كتاب صدقته به في شهر واحد.

قال: وحَدَّثَني صدقة بن المُغِيْرَة عن عيسى بن عُثْمَان بن المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن قال: لما باع ابنُ أفلح المُغِيْرَة منزله الذي كان لأبي أيوب اشترى دَاره بالبقيع، التي تُعرف بدار ابن

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل ود، وم، وقز اللي: الكتاني.

 <sup>(</sup>۲) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة للإيضاح.

أفلح، صارت لعمر بن بَزيع، فكان المغيرة بن عَبْد الرَّحَمْن يركب إلى ضيعته بقُباء (١) فيمر بابن أفلح على داره بالبقيع، فيقول: ﴿فريق في الجنة، وفريق في السعير﴾(١)، ويقول ابن أفلح: لا ذنب (٢) لي يا أبا هشام، فتنتني (٤) بالدنانير،.

قال: وحَدَّثَني مُحَمَّد بن حبس قال:

لما هدم المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن منزله الذي نزل فيه رَسُول الله ﷺ على أبي أيوب أمر بحظيرة فعُملت، وصير نقصه فيها ثم أثبت (٥)، وأعاده في المنزل حيث بناه.

قال: وحَدَّثَني صدقة بن المُغِيْرة بن يَحْيَىٰ بن المُغِيْرة بن عَبْد الرَّحْمٰن عن أَخيه عَبْد الرَّحْمٰن بن المُغِيْرة بن يَحْيَىٰ قال: توفي [ابن ](٢) للمعيرة(٧) بن عَبْد الرَّحْمٰن يقال له: دَانيال، فدفنه مع الشهداء بأُحُد، فلما حضرت المُغِيْرة بن عَبْد الرَّحْمٰن الوفاة أوصى أن يُدفن مع الشهداء بأُحُد، وأوصى بألف دينار يطعم الناس ويسقون بها يوم يدفن بأُحُد، فحال(٨) إِبْرَاهيم ابن هشام بين ولده وبين دفنه بأُحُد، وقال: إنْ دُفن المُغِيْرة بأُحُد لم يَمُتْ شريف من قريش إلا دُفن بأُحُد.

قال صدقة: قال أَبُو عَبْد الرَّحْمُن: فاختلف في الألف دينار [فوقفت] (٩)، فاستعدى فيها أَبُو المُغِيْرَة بن يَحْيَىٰ بن عمران، فرأى أن تُرد على صدقته فتجري مجراها، وقال: قد فضلت من قسمها [إلى] (١١) المُغِيْرَة بن يَحْيَىٰ، فعلمه [ولد] (١١) المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن أن ينفقها عليهم، فأبى ورفع بها في رأس غيبته صدقته المفترضة وعمَرها وعمر صدقته ببديع (١٢) بالألف دينار.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: بقيام، والتصويب عن د، وقز؟، وم، وقباء: يمد ويقصر: قرية بعوالي المدينة (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل: «كتب» والمثبت عن د، وازا، وم.

<sup>(</sup>٤) إعجامها ناقص بالأصل وم، والمثبت عن د، و (زا).

<sup>(</sup>ه) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي د: لبث. (٦) زيادة لازمة للإيضاح عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٧) بالأصل و (ز۱) وم، ود، المغيرة.

 <sup>(</sup>٨) تقرأ بالأصل وم ود، و ((3): (فجاءني) والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٩) سقطت من الأصل والزاء، وم، واستدركت عن د.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة عن د، واز؛، وم. (۱۰) زیادة عن م، ود، واز؛ .

<sup>(</sup>١٢) البديع: بالفتح ثم الكسر ماء عليه نخل وعيون جارية بقرب وادي القرى. (معجم البلدان).

قال صدقة قال أخو عَبْد الرَّحْمٰن: أدركت ذلك، وكان المُغِيْرَة قد وقف ضيعة له، يقال لها المفترضة في أعلا إستارة (١) على طعام يصنع بمِنَى في أيام الحج، فأدركتهم يطعمون من صدقته الحيس (٢) بمني.

أَنْبَانَا أَبُو المعالي ثعلب بن جَعْفَر بن أَحْمَد، أَنَا أَبِي، أَنَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن عَلى بن مُحَمَّد بن عَبْد الله البيع، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزقوية، أَنَا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الصَّوَّاف ـ إجازة ـ ثنا أَبُو مُحَمَّد الحارث بن مُحَمَّد بن أبي أسامة التميمي، نَا أَبُو الحَسن عَلى بن مُحَمَّد المدائني قال:

وكان بالكوفة فتيان من قريش يطعمون من بني أمية فتيان من آل أبي سفيان، وعَبْد الملك بن بشر بن مروان، وعَبْد الله بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط، وعمران بن موسى بن طلحة بن عُبَيْد الله التميمي، فقدم المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث المَخْزُومي فعمرهم، فكان يتّخذ حيسه يأكل منها الراكب، وكان ينفق على مائدته كلّ يوم ثلاثون درهماً، فقال الأقىشر (٣):

> مغيريٌ فقد رَاع ابنَ بشر وراع الجدي ـ جدي التيم ـ رأي للمعروف منه غير كدر (٤) ورهط الحاطبين ورهط صخر<sup>(ه)</sup>

أتاك البحر طُمَّ على قريش ومن أوتار عُقبة قد شفاني

وكان المُغِيْرَة سخياً، وكان يعمل الحيس بمكة على الأنطاع فيضعه للناس، ويعمل جفان الثريد، فيضعها في زقاق الفول<sup>(١)</sup>، وكان يطعم بمنى خمسة أيام الحيس، يعمل ستين وسقاً سويقاً، وستين وسقاً تمراً، وخمسة عشر رَاوية سمناً، ووقف عليه مالاً له إلى اليوم.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو عَبْد اللّه وأَبُو غالب ابنا أَبِي عَلي، قَالا: أَنا أَبُو جَعْفَر المُعَدّل، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا أَبُو عَبْد الله الطوسي، نَا الزبير بن بَكَار قال (٧):

<sup>(</sup>١) استارة: قرية من عمل الفرع، من أعمال المدينة (راجع معجم ما استعجم ١٤٧/١ و١٤٨).

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم ود إلى: الجيش، والمثبت عن (ز).

 <sup>(</sup>٣) ليست في ديوانه (ط. دار الكتاب العربي)، والبينان الأول والثالث في نسب قريش ص٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) في د، والزا، وم: غير نزر.

<sup>(</sup>٥) يعني عقبة بن أبي معيط، يريد ولده الذين بالكوفة، وفي نسب قريش: الحاطبي، ويعني لقمان بن محمد بن حاطب الجمحي، ويعني بقوله صخر: ولد أبي سفيان بن حرب، يعني من سكن منهم بالكوفة (نسب قريش).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، و ﴿ رَا ، وم.

<sup>(</sup>V) الخبر والشعر في نسب قريش للمصعب ص ٣٠٥.

وقدم المُغِيْرَة الكوفة فنحر الجُزُر، وأطعم الثريد على الأنطاع، فقال الأقيشر الأسدي:

أتاك البحر طَمَّ على قريشِ مغيريِّ فقد رَاع ابنَ بشرِ يعنى عَبْد الله بن بشر بن مروان بن الحكم:

وراع الجدي ـ جدي التَّيم ـ لما<sup>(۱)</sup> رأى المعروف منه غير نَزْرِ يعني حمّاد بن عمران بن موسى: يعني حمّاد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله (۲<sup>)</sup>، أو أباه عمران بن موسى:

ومن أوتار عقبة قد شفاني ورهط الحاطبين ورهط صخر يعني ولد عقبة بن أبي معيط، الذين بالكوفة ويعني أيمن (٣) بن مُحَمَّد بن حاطب الجُمَحي، ويعني بقوله صخر ولد أبي سفيان بن حرب من سكن منهم بالكوفة.

فلا يغررك حسن الرأي منهم ولا سـرج بــــريــون ونُــمــر(١٤)

قال: ونا الزبير، حَدَّثَني إِسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم بن الحَارِث بن عيّاش بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث بن هِشَام، عَن أَبِي بكر بن عيّاش قال: رأيت ثريد<sup>(٥)</sup> المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بالكوفة يطاف بها على العجل.

قال: ونا الزبير قال: وأَخْبَرَني مُضْعَب بن عُثْمَان قال: عجب الناس بالكوفة لطعام المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن، فقال: والله لقد اقتصرت كراهة أن يضع ذاك من أخي عمر، إذ كان يسكنها.

قال: ونا الزبير، حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله بن عَبْد العزيز الزهري قال: مرّ إِبْرَاهيم بن هشام بثُرْدة (٦) المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن وقد أشرفت على الجفنة، فقال لغلام للمُغِيْرَة: يا غلام، على أي شيء تضم هذا الثريد على العَمَد؟ قال له الغلام: لا والله، ولكن على أعضاد الإبل، فبلغ ذلك المُغِيْرَة، فأعتق الغلام.

<sup>(</sup>١) «لما» مكررة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل ود، و«ز»، وم إلى: عبد الله.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، و «ز١، وم، وفي نسب قريش: لقمان.

 <sup>(</sup>٤) البيت في نسب قريش ص٥٠٠. والبزيون: بالضم السندس، وقال ابن بري: هو رقيق الديباج.

<sup>(</sup>٥) تجرفت بالأصل وم ود، والزا إلى: يزيد.

 <sup>(</sup>٦) الثردة هي الثريد والثريدة (تاج العروس: ثرد) والثريد هو أن تفت الخبز، ثم تبله بمرق، ثم تشرقه وسط القصعة أو الصحفة.

قال: وكان إِبْرَاهيم بن هشام إذا مرّ بثريد المُغِيْرَة أمسك على أنفه يري الناس أنها منتنة قال: ونا الزبير، حَدَّثَني مُحَمَّد بن الضحاك، ومُحَمَّد بن حسن قالا: كانت مجنونة (۱) بالمدينة يقال لها: أم المشمعل تمرّ بالذين يصنعون الشرفي (۲) بالمدينة، فتنزع درعها ثم تغمسه في مركن (۳) من مراكن الشرفي فيصاح عليها، فتقول: أليس هذا حيس المغيرة.

قرأت بخط أبي الحسن رَشَأ بن نَظِيف، وأنبأنه أَبُو القَاسِم النسيب، وأَبُو الوحش المُقرىء عنه، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف بن دوست (٤)، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد الحليمي، نَا أَحْمَد بن أَبي خَيْئُمة، حَدَّئُني مُصْعَب قال:

كان للمُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحارث بن هِشَام مولى فهلك وترك مالاً، فأتاه رجل فقال: إنّ هذا للذي مات أخي، قال: فعدل ببينته قال: ومن أين؟ إنما ولدنا ببلدنا، قال: فنظر إليه ساعة وصوّت، فبعث إلى ذلك المال فأتي به، فأعطاه إياه، فقيل له في ذلك، فقال: رأيت فيه الشبه، وإنّما هي نفسي فلأنّ آخذ منها لغيري أحب إليّ من أن آخذ لها من غيري (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قَالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المَسْلَمة، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا أَبُو عَبْد الله الطوسي، نَا الزبير بن بكّار، حَدَّثَني عمي مصعب بن عَبْد الله، عَن مُحَمَّد بن فرقد مولى المُغِيْرة بن عَبْد الرَّحْمٰن قال:

خرج أبي فرقد يوماً يسعى مع بغلة المُغِيْرَة، فمرّ بحرّة الأعراب، فقاموا إليه، فقالوا: يا أبا هاشم، قد فاض معروفك على الناس، فما بالنا أشقى الناس بك؟ فقال: خذوا هذا الغلام فهو لكم، فقلت: والله لأنا كنتُ أولى بذلك منهم بخدمتي وحرمتي، فقال: يا فتيان تبيعونه؟ قالوا: نعم، فبكم تأخذه؟ قال: أخذته بأربعين ديناراً، قالوا: هو لك، قال: والله لا أعرضك مثلها أبداً، أنت حرّ، وأعطاهم أربعين ديناراً.

قال: ونا الزبير، حَدَّثني عمي مُضعَب بن عَبْد الله قال: قسم المُغِيْرة بن عَبْد الرَّحْمٰن

<sup>(</sup>١) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، والزاء، وم، ولم أحله.

<sup>(</sup>٣) المركن: شبه تور من آدم يتخذ للماء (راجع اللسان: ركن).

<sup>(</sup>٤) الأصل: درست، والمثبت عن م، ود، و «ز».

<sup>(</sup>٥) رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣١٤ ـ ٣١٥ من طريق أبي بكر بن أبي خيثمة.

على مماليك أهل المدينة درهمين درهمين، فأعطى رقيق عامر بن عَبْد الله فأبوا أن يأخذوا ذلك، فقال لهم عامر: خذوا من خالي، فإنّه جواد.

قال: ونا الزبير، حَدَّثَني مُضعَب بن عُثْمَان قال: أوصى أَبُو بَكْر بن عَبْد الله بن الزبير وأمّه ريطة بنت عَبْد الرَّحْمٰن إلى خاله المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن وابنه عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي بكر، فكان معتوها يعطي الثوب يلبسه ولا يلبسه، ويطعم الطعام فلا يأكله، فقال المُغِيْرَة: قد جعل كوًا(١) في منزل عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي بكر فيجعل في الكوّة الخبز واللحم، وفي بعضهم: الكعك والقديد وأنواع الطعام، وجعل معاليق يعلق عليها الثياب، فيمر عَبْد الرَّحْمٰن بالكوة، فيختلس منها الطعام فيأكله، ويمر بالثوب المعلّق فيختلسه فيلبسه.

قال: وسقط درهم لعَبْد الرَّحْمٰن بن أَبي بكر من يد المُغِيْرَة في كيس للمُغِيْرَة فيه ألف درهم، فجعل المُغِيْرَة يتغمغم ويقول: لا أعرف الدرهم، فقيل له: خذ أجود كنزهم فيها، فأبى وجعل الكيس له كله.

قال: ونا الزبير، حَدَّثَني عمي مُضْعَب بن عَبْد اللّه، أَخْبَرَني ابن كليب مولانا قال: خرجت مع عامر بن عَبْد اللّه إلى الصلاة، فمرّ بمنزل المُغِيْرة بن عَبْد الرَّحْمٰن وبعير له دَبَر (٢) قال: فصاح بجارية المُغِيْرة، فخرجت إليه، فأمرها أن تأتيه بما يعالج به الدَّبَرة، ففعلت، فناولني رداءه (٣) وغسل الدَّبَرة، ودَاوَاهَا، فقلت: ما حملك على هذا؟ وأنا كنت أكفيك لو أمرتني، قال: إنّ أمي ماتت وأنا صغير لا أعقل برّها، فأردتُ أن أبرّها ببر خالي.

قال: ونا الزبير، أَخْبَرَني عمي مُضعَب بن عَبْد اللّه قال: مات عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي بكر، فقال المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن لعامر بن عَبْد اللّه وورثه عامر: هذا حساب ما وليتُ له، فانظر فيه، قال: يا خال، لا أنظر في حسابك، فأعط ما أحببتَ وأمسكُ ما شئت، وما أعطيتَ أو أمسكتَ فأنت منه في سعة، فأبي عليه المُغِيْرَة إلاّ الحساب، فقال له عامر لمّا نظر في الحساب بقيت خَلّة، قال: ما هي؟ قال: تحلف على حسابك عند منبر رَسُول الله على وألاح (٤) المُغِيْرَة عن اليمين وقال: تحلّفني يا بن أختي؟! فقال له عامر: فما دعاك أن تأبي إلا المحاسبة؟ وتركه مع اليمين.

<sup>(</sup>١) الكوّ والكوّة: الخرق في الحائط، والنقب في البيت ونحوه.

<sup>(</sup>٢) الدبر: جمع دبرة، وهي قرحة الدابة والبعير.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: رداؤه. (٤) ألاح من الشيء: أشفق وحذر.

قال: ونا الزبير، حَدَّثَني مطعم بن عُثْمَان قال: خرج المُغِيْرَة سفراً في جماعة من الناس، فوردوا غديراً ليس لهم [ماء غيره] (١) فأمر المُغِيْرَة بقرب العسل، فشُقّت في الغدير، وخيضَتْ بمائه، وما شرب أحد حتى راحوا إلاّ من قرى المُغِيْرَة.

قال: ونا الزبير، حَدَّثني مصعب بن عُثمان قال: كان هشام بن عَبْد الملك يسوم المُغِيْرة بماله ببديع من فدك فلا يبيعه إياه إلا إن غزا معه أرض الروم، وأصابت الناس مجاعة في غزاتهم، فجاء المُغِيْرة إلى ابن هشام فقال له: كنت تسومني بمالي ببديع، فآبى أن أبيعكه، فاشتر مني نصفه، فاشتراه منه بعشرين ألف دينار، فأطعمها المُغِيْرة الناس، فلما رجع ابن هشام من غزاته، وقد بلغ هشاماً الخبر فقال لابنه: قبّح الله رأيك، أنت ابن أمير المؤمنين وأمير الجيش، يصيب الناس معك مجاعة فلا تطعمهم، ويبيعك رجل سوقة (٢) ماله وتطعمها الناس، أخشيت أن تفتقر إن أطعمت الناس؟ فالنصف المال الذي ببديع الذي صار لابن هشام اصطفى عنهم حين ولي بنر العباس. ثم صار لسعد بن الجون الأعرابي، مولى الفضل بن الربيع، ثم اشترى لمُحَمَّد بن عَلي بن موسى، فهو بيد ولده إلى اليوم (٣).

#### ٧٥٩٥ ـ المُغِيْرَة بن عَبْد المَلِك الأُموي

مولى الوليد بن عَبْد المَلِك، من نبل مواليه، أشار إليه بمحاسبة (٤) النصارى حين عزم على أخذ ما (٥) في الكنيسة وجعلها مسجداً.

حكى عنه ابنه عَبْد المَلِك بن المُغِيْرَة بن عَبْد المَلِك حكاية تقدمت في ذكر بناء الجامع.

#### ٧٥٩٦ ـ المُغِيْرَة بن عَمْرو

حدَّث عن جَعْفَر بن مُحَمَّد السُّوسي.

روى عنه: عَبْد الوهّاب الكِلاَبي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، نَا نصر بن إِبْرَاهيم ـ إملاء ـ نا أَبُو الحَسَن

ما بين معكوفتين سقط من الأصل، ومكانه بياض في م، و ((۱) والمستدرك عن د.

<sup>(</sup>٢) الأصل و (ز"، ود، وم: «سرقه" والصواب ما أثبت: «سوقة" والسوقة من الناس: من لم يكن ذا سلطان، وهو من الرعية دون الملك.

<sup>(</sup>٣) زيد في المختصر: والنصف الآخر الذي بقي بيد المغيرة تصدق به، فهو بيد ولده إلى زمن المؤرخ رحمه الله.

 <sup>(</sup>٤) غير مقروءة بالأصل وم، وتقرأ في (ز۱: (بمماسحة) والمثبت عن د،.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم: «أحدنا» والمثبت عن د، و ((١).

عَلَي بِن أَحْمَد بِن مُحَمَّد بِن جَعْفَر السِّمِنْجاني (١)، أَنَا أَبُو الفرج عُمَر بِن عَبْد الله بِن جَعْفَر الرِّقِي ـ بها ـ نا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهاب بِن الحَسَن الكِلاَبِي، نَا المُغِيْرَة بِن عَمْرو، نَا جَعْفَر بِن مُحَمَّد السُّوسي، نَا عَلَي بِن يَحْيَىٰ، نَا عيسى بِن يونس، عَن الأعمش، عَن مُجَاهد، عَن عَبْد الله بِن ضمرة، عَن كعب قال:

ما من صباح إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: يا باغي الخير هلُمّ، ويا باغي الشر أقصر، وملكان يناديان، يقول: أحدهما: اللّهم عجل لمنفق خَلَفاً، والآخر يقول: اللّهم عجل لممسكِ تَلَفاً.

### ٧٥٩٧ ـ المُغِيْرة بن عُمَير (٢) الأزُدي الحَرَستاني

ولي غازية البحر في أيام يزيد بن عَبْد المَلِك، له ذكر.

روی<sup>(۳)</sup>.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم النسيب وغيره، قَالوا: ثنا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبي العَقَب، أَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، نَا مُحَمَّد بن عائذ، نَا الوليد بن مسلم قال:

بلغني أن عُمَر بن عَبْد العزيز ولّى على غازية البحر المُخَارق بن ميسرة بن حجر الطائي، فلم يزل والياً حتى توفي، فولّى يزيد بن عَبْد المَلِك المُغِيْرَة (٤) بن عمير (٥) الأَزْدي من أهل حَرَسْتا (٦)، فلم يزل حتى توفي يزيد، وولى هشام بن عَبْد المَلِك فأقره سنتين ثم عزله، وولّى بُرَيد بن أبي مريم الثقفي، قال: وعزل ـ يعني: هشاماً بُريد وولّى الأسود بن بلال المحاربي، وولي يزيد بن الوليد فعزله ـ يعني ـ الأسود بن بلال، وولاه الأردن وولّى غازية البحر المُغِيْرة بن عُمَير، فلم يزل عليه حتى سار إليه ابن أبي الأعور السُلَمي من طبرية فقتله.

<sup>(</sup>١) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل ود، و «ز»، وم، والمثبت والضبط عن الأنساب، وهذه النسبة إلى سمنجان بكسر السين والميم وسكون النون، بليدة من طخارستان وراء بلخ، وهي بين بلخ وبغلان.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وز: عبيد، وفي م: عبد، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم: والمغيرة، والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٥) بالأصل: عبيد، وفي م، ود، و «ز» هنا: عمرو.

 <sup>(</sup>٦) حرستا: بالتحريك وسكون السين، قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق على طريق حمص بينها وبين دمشق أكثر
 من فرسخ (معجم البلدان).

## ٧٥٩٨ ـ المُغِيْرَة بن فَرْوَة ويقال: فروة بن مُغِيْرَة ، ويقال: ابن حكيم أبو الأزْهَر القُرَشي<sup>(١)</sup>

من أهل دمشق.

حدَّث عن معاوية بن أَبي سفيان، ومالك بن أَزهر بن هبيرة، ورأى واثلة.

روى عنه: عَبْد اللّه بن العلاء بن زَبْر، وسعيد بن عَبْد العزيز، ويَحْيَىٰ بن الحارث الذمارى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن أَخْمَد بن عُمَر، أَنَا أَبُو طالب الغازي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سمعون (٢)، نَا أَبُو بَكْر عَبْد الله بن أَبِي داود السجستاني سنة أربع عشرة وثلاثمائة، نَا مَحْمُود بن خالد، نَا الوليد ـ يعني ـ ابن مسلم، أَنَا عَبْد الله بن العلاء أنه سمع يزيد بن أبي مالك، وأبا الأزْهر يحدثان عن وضوء معاوية، إذ يريهم وضوء رَسُول الله عَلَيْ فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وغسل رجليه بغير عدد.

رواه أَبُو داود في سننه عن مَحْمُود بن خالد<sup>(٣)</sup>.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن ـ لفظاً ـ وأَبُو القاسِم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، والمبارك ابن أَحْمَد بن عَبْد ابن عَلي القصّار ـ بقراءتي عليهما ـ قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن الحُسَيْن، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، أَنَا داود بن رشيد، نَا الوليد، عَن سعيد بن عَبْد العزيز، عَن أَبِي الأَزْهَر، عَن معاوية، عَن النبي عَيْلِمُ قال: "صوموا الشهر وسَرَره" [١٢٣٩٩].

قال الوليد: سمعت الأوزاعي يقول: سرره: آخره، هو كقوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته، فإنْ غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين»[١٢٤٠٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بِشْرَان، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حَنْبَل بن إِسْحَاق، نَا عَلي بن بحر، نَا الوليد بن مسلم، نَا يَخْيَىٰ بن الحارث، عَن أَبِي الأَزْهَر المُغِيْرَة بن فَرْوَة قال: من ركع بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلّم كانتا له عِذْل عمرة.

 <sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ۲۱/ ۳۱۷ وفيه أبو الأزهر الشامي الدمشقي وتهذيب التهذيب ٥/ ٥١٥ والتاريخ الكبير
 ٧/ ٣٢٠ والجرح والتعديل ٨/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) في د: شمعون.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١) كتاب الطهارة (٥٠) باب: صفة وضوء النبي (رقم ١٢٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السّقّا، نَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: أَبُو الأَزْهَر الشّامي، اسمه فروة بن مُغِيْرَة (١).

[قال ابن عساكر: ]<sup>(۲)</sup> كذا قال يَحْيَىٰ في موضعين، وقلب اسمه.

قرات على أبي عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تَمّام عَلي بن مُحَمَّد عن أبي عمر بن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم بن جَعْفَر، نَا ابن أبي خَيْئَمة قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: أَبُو الأَزْهَر الشامي، فروة بن المُغِيْرَة.

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهّاب، أَنَا أَبُو نصر عَبْد الباقي بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهّاب، أَنَا العُسَيْن النوري أَنَا العَاضي أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن عَلي بن الحُسَيْن النوري أَنَا العبّاس بن أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن مَخْلَد العطّار، نَا العبّاس بن مُحَمَّد بن مَخْلَد العطّار، نَا العبّاس بن مُحَمَّد بن حاتم الدوري، قال: سمعت أبا مسلم عَبْد الرَّحْمَٰن بن يونس المستملي يقول أَبُو الأَزْهَر الشامي، كان اسمه فروة بن المُغِيْرَة (٥).

قرات على أبي عَبْد الله بن البنّا<sup>(۱)</sup>، عَن أبي تمّام علي بن مُحَمَّد عن أبي عُمَر بن حيوية، عَن مُحَمَّد بن القاسم، نَا ابن أبي خَيْثَمة قال: أَبُو الأَزْهَر الذي يحدُّث عنه عَبْد الله بن العلاء (<sup>۸)</sup> بن زبر اسمه المُغِيْرَة بن فَرْوَة، حَدَّثَنَا بذلك الحوطي قال: حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم، عَن أبي زيد بن أبي الأَزْهَر المُغِيْرَة بن فَرْوَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زُرْعة قال (٩): فحَدَّثَنَا هشام عن مُحَمَّد بن شعيب، عَن يَحْيَىٰ بن الحارث قال: اسم أَبي الأَزْهَر المُغِيْرَة بن فَرْوَة.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَحْمَد بن الحُسَيْن،

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۲۸/ ۳۱۷. (۲) زيادة منا للإيضاح.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي د، وم واز؛ أحمد.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٣١٨/١٨. (٦) تحرفت في م إلى: الدنيا.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: على، والمثبت عن د، و (١)، وم.

<sup>(</sup>٨) تحرفت بالأصل وم، وفز» إلى: «العلائي زيد» والمثبت عن د، وفيها: زيد، بدلاً من فزبر» راجع أول ترجمته.

٩) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٢/ ٦٩٥.

والمبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَحْمَد ومُحَمَّد ابن الحَسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عبدان، أنَا مُحَمَّد بن سهل، أنَا البخاري قال<sup>(١)</sup>:

مُغِيْرَة بن حكيم أَبُو الأزهر (٢) أن معاوية خطبهم، وعن مالك بن هبيرة روى عنه عَبْد الله بن العلاء بن زَبْر، وروى (٣) مُحَمَّد بن أَبِي السري عن الوليد بن مسلم عن عَبْد الله بن العلاء، عَن أَبِي الأَزْهَر المُغِيْرَة بن فَرْوَة.

اَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو على ـ إجازة ـ..

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٤):

مُغِيْرَة بن فَرْوَة أَبُو الأَزْهَر الدمشقي<sup>(٥)</sup>، روى عن معاوية، ومالك بن هبيرة، روى عنه عَبْد الله بن العلاء، ويروي عن يَحْيَىٰ بن الأَزْهَر<sup>(٦)</sup> بن الحارث، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو الأَزْهَر المُغِيْرَة بن حكيم الشامي، عَن معاوية، روى عنه سعيد بن عَبْد العزيز، وعَبْد الله بن العلاء، ثم قال مسلم: أَبُو الأَزْهَر المُغِيْرَة بن فَرْوَة، شامى.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(٧)</sup> كذا قالا، فرقا بينهما وهما واحد.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نَا أَبُو زُرْعة قال: أَبُو الأَزْهَر هو المُغِيْرَة بن فَرْوَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، عَن أبي الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتّاب (^)، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد ـ إجازة ـ .

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ود، و (١٥) وم: الزهر، والمثبت عن التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الخبر ليس في التاريخ الكبير. (٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/٢٢٧.

 <sup>(</sup>٥) زيد في الجرح والتعديل: ويقال أبو الحارث.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، والزا، وم، وفي الجرح والتعديل: يحيى بن الحارث.

<sup>(</sup>٧) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>A) الأصل وازا، ود: غياث، وفي م: اغاب، تصحيف.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم السوسي<sup>(۱)</sup>، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن أبي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنَا أَحْمَد بن عمير قال: سمعت أبا الحَسَن بن سُمَيع<sup>(۲)</sup> يقول في الطبقة الثالثة: أَبُو الأَزْهَر المُغِيْرَة بن فَرْوَة من قريش<sup>(۳)</sup> من دمشق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبِي الصَّقْر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم ابن عُمَر، أَنَا أَبُو بالمُغِيْرَة بن فَرْوَة، روى عَمَر، أَنَا أَبُو بالمُغِيْرَة بن فَرْوَة، روى عن سعيد بن عَبْد العزيز، ويَحْيَىٰ بن الحارث الذماري.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلِي، أَنَا أَبُو بَكُر الصَّفَّار، أَخْبَرَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد الحاكم (٤) قال:

أَبُو الأَزْهَرِ المُغِيْرَة بن حكيم، ويقال: ابن فروة، الشامي، عن أَبِي عَبْد الرَّحْمُن معاوية ابن أَبِي سفيان القرشي، روى عنه أَبُو مُحَمَّد سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي، وأَبُو زبر عَبْد اللّه ابن العلاء بن زبر الربعي.

ثم قال بعد ثلاث تراجم (٥): أَبُو الأَزْهَر المُغِيْرَة بن فَرْوَة ، ويقال: فروة بن المُغِيْرَة ، يُعدّ في الشاميين ، روى عنه يَحْيَىٰ بن الحارث الذماري ، ثم أورد قول يَحْيَىٰ بن معين فيه عن الأصم عن الدوري عنه .

[قال ابن عساكر:]<sup>(٦)</sup> وهذا وهم من أَبي أَحْمَد، هما واحد إلاّ أن يَحْيَىٰ كان يهم في اسمه فيقلبه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو رُرْعة (٧)، حَدَّثَني ـ يعني ـ أَحْمَد بن صالح عن ابن وهب، عَن معاوية بن صالح، عَن العلاء بن الحارث، عَن مكحول قال: دخلت أنا وأَبُو الأَزْهَر على واثلة بن الأسقع.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: النوسي، والمثبت عن د، وازا، وم.

<sup>(</sup>٢) رواه المزي عنه في تهذيب الكمال ١٨/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) غير مقروءة بالأصل ود، و «ز»، وم، والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٤) الأسامي والكني للحاكم النيسابوري ١/٤٠٨ رقم ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) الأسامي والكنى ١٠/١٤ رقم ٣٥٤. (٦) زيادة منا.

<sup>(</sup>٧) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/٣٢٧.

قال: ونا أَبُو زُرْعة (١)، نَا أَبُو مسهر، نَا سعيد أن أبا الأَزْهَر أوصى أن تحلق عانته بعد موته، فقال مكحول: كانت هذه من كنوز أبي الأَزْهَر.

قال: ونا أَبُو زُرْعة (٢)، وحَدَّثَني عَبْد اللّه بن ذكوَان عن ابن (٣) السّائب، عَن أَبيه قال: قال مكحول: رحم الله أبا الأَزْهَر إن كانت هذه لمن كنوزه.

قال: أَبُو زُرْعة<sup>(٤)</sup>: أَبُو عبد رب، وأَبُو الأَزْهَر ماتا قبل مكحول على ما حكاه لنا أَبُو مسهر عن سعيد.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٥)</sup> وقد ذكرنا في وفاة مكحول اختلافاً، والأظهر أنه مات سنة ثلاث عشرة ومائة.

#### ٧٥٩٩ ـ المُغِيْرَة بن مُحَمَّد بن معاوية بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية الأموي

له ذكر، والله أعلم.

٧٦٠٠ المُغِيْرَة بن معاوية بن هشام بن عَبْد المَلِك بن مروان بن الحكم الأُموي<sup>(٦)</sup>
 له ذكر، والله أعلم.

٧٦٠١ ـ المُغِيْرَة بن معاوية بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأُموي (٧) له ذكر، والله أعلم.

### ٧٦٠٢ ـ المُغِيْرَة أبو<sup>(٨)</sup> هَارُون الرَبعي الرَّمْلي<sup>(٩)</sup>

حدَّث عن يَحْيَىٰ بن أَبِي عَمْرو الشيباني، وعُثْمَان بن عطار، ورجاء بن أَبِي سَلَمة، وعروة بن رُويم اللخمي، والأوزاعي، وسمعت (١٠) ابن أيوب، وعَبْد العزيز بن يزيد الأَيلي،

<sup>(</sup>۱) تاریخ أبي زرعة ۲/ ۲۹۵.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ أبي زرعة ۲/ ٦٩٥.
 (۳) في تاريخ أبي زرعة) ابن أبي السائب.
 (٤) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ۲/ ٦٩٥.

 <sup>(</sup>٦) ذكره ابن حزم في جمهرة النسب ص٩٤.
 (٧) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص٨٨.

<sup>(</sup>A) تحرفت بالأصل إلى: «بن» والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الجرح والتعديل ٨/ ٢٣٠ وسماه مغيرة بن أبي مغيرة الرملي.

<sup>(</sup>١٠) كذا بالأصل و ﴿زُّ، وم، وفي د: ﴿وسمعت أبي أيوبٍ .

وأسد بن عَبْد الرَّحْمٰن، وصالح بن مخلد، وفروة (١) بن مجاهد، ومسلمة بن عَبْد المَلِك.

روى عنه: أَبُو مسهر، وهشام بن عمّار، ويزيد بن خالد بن مرسل، أَبُو سَلَمة، وعَبْد اللّه بن يوسف التنيسي، وأَبُو طالب عَبْد الجبّار بن عاصم النسائي، وسُلَيْمَان بن عَبْد الرّحْمٰن، وتَمّام بن المنهال الرَّمْلي، والوليد بن مُسْلَم، وأَبُو عَبْد اللّه مُحمَّد بن عائذ القرشي.

لم يذكره البخاري في تاريخه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلَي بن المسلم، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن عوف، أَنَا أَبُو الحَسَن بن عرف، أَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن [موسى بن] (٢) السمسار، أَنَا مُحَمَّد بن خريم، حَدَّثَنَا هشام بن عمّار، نَا المُغِيْرَة بن المُغِيْرَة الرَّمْلي، نَا أُسيد بن عَبْد الرَّحْمٰن، عَن سهل بن مُعَاذ، عَن أنس قال: سمعت رَسُول الله عَيْدٌ يقول: «مَنْ ضيَق منزلاً، أو قطع طريقاً، أو آذى مؤمناً فلا جهاد لها [١٢٤٠١].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحمد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو مسهر، نَا مُغِيْرَة (<sup>3)</sup>، ومُغِيْرَة الرَّمْلي عندنا ها هنا بدمشق، فذكر حكاية.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قَالاٍ: أَنَّا ابن مَنْدَه، أَنَا حمد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، [أنا علي] (0): قالا(7) أنا ابن أبي حاتم قال(4):

مُغِيْرَة بن مُغِيْرَة (^) الرَّمْلي، روى عن مسلمة بن عَبْد المَلِك أنه قال: إن في كندة لثلاثة (٩) نفر إن الله لينزل بهم الغيث، وينصر بهم على الأعداء: رجاء بن حيوة (١٠)، وعبادة ابن نسي، وعدي بن عدي، روى عنه أَبُو مسهر عبد الأَعلى بن مسهر، سألت أبي عنه فقال: لا بأس به.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وفي فزه: وم: فرق. ﴿ ٢ُ) زيادة عن د، وفزه، وم.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٢/ ٧١١.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وقرّه، وم، وفي تاريخ أبي زرعة: نا مغيرة بن مغيرة وقد وضعت قبن مغيرة بين قوسين، وأشار محققه إلى أنه استدركها عن الحاشية.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم، والزا: قال: والتصويب عن د.

<sup>(</sup>A) في الجرح والتعديل: مغيرة بن أبي مغيرة.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل: حيوية، والمثبت عن د، وانز، وم.

 <sup>(</sup>٥) زيادة عن د، و (و و التقويم السند.
 (٧) الجرج والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) بالأصل ود، وفز،، وم: لثلاث.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكي، نَا عَبْد العزيز الصُّوفي، أَنَا أَبُو القَاسِم البجلي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكِنْدي، نَا أَبُو زُرْعة قال في تسمية نفر أهل زهد وفضل: مُغِيْرَة بن مُغِيْرَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، عَن أبي الحَسَين<sup>(١)</sup> بن الآبنوسي، أَنْبَأ أَبُو القَاسِم بن عتّاب، أَنَا أَحْمَد بن عُمَير - إجازة -.

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا الحَسَن بن أَخْمَد، أَنَا عَلَي بن الحَسَن، أَنَا عَبْد الوَهَاب بن الحَسَن، أَنَا أَخْمَد بن عُمَير - قراءة - قال: سمعت أبا الحَسَن بن سُمَيع يقول في الطبقة السادسة: المُغِيْرَة بن المُغِيْرَة أَبُو هارون الرّبعي.

قرات بخط أبي مُحَمَّد بن الأكفاني، وذكر أنه نقله من خط [بعض] (٢) أصحاب المدينة، قال: المُغِيْرَة بن المُغِيْرَة الرَّمْلي، يكنى أبا هارون.

٧٦٠٣ ـ المُغِيْرَة بن المُهَلّب بن (٣) أبي صفرة أبُو خداش الأزدي العتيكي أحد شجعان العرب وفرسانهم.

له وقائع مشهورة في قتال الخوارج مع أبيه.

ووفد مع أبيه المُهَلّب على بعض خلفاء بني أمية.

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مُفَرّح

٧٦٠٤ ـ مُفَرِّح بن الحَسَن بن الحُسَيْن بن أبي مُحَمَّد أَبُو الرواد الكلابي المعروف بابن الصُّوفي

رئيس دمشق<sup>(٤)</sup> مع الفقيه أبي<sup>(٥)</sup> الفتّح نصر بن إِبْرَاهيم، وأبي<sup>(٣)</sup> الفضل بن الفرات. قرأ عليه الفقيه أَبُو البركات بن عبد بعض صحيح البخاري.

ولم أسمع منه شيئاً.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل وفز، وم، ود إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل واستدركت عن د، و (زا، وم.

 <sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل ود، و (ز۱، وم إلى: عن.
 (٤) في د: رئيس دمشق وابن رئيسها.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل ود، و ((١)، وم: أبا.
 (١) انظر الحاشية السابقة.

وكان له برّ واسع، وتعهّد للمستورين، وكان ينتحل مذهب الشافعي، واستوزره بوري ابن طغتكين (۱) المعروف بتاج الملوك بعد قتل الوزير أبي عَلي المزدقاني (۲)، ثم قبض عليه فصادره على حمله ثم أعاده على الرئاسة باقي أيامه وأيّام ابنه إسْمَاعيل الملقّب بشمس الملوك (۳)، وأول أيام أخيه مَحْمُود بن بوري الملقب بشهاب الدين (٤)، ثم قتل يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان سنة ثلاثين وخمسمائة عند قبر أتابك طغتكين (٥)، ودفن من يومه في مقبرة الباب الصغير، وكان الذي قتله براوح أحد غلمان طغتكين، والله تعالى أعلم.

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مُفَضّل

٧٦٠٥ - مُفَضَل بن غَسّان بن المُفَضَل بن عَمْرو بن خالد بن غلاب وعلائة أمه،
 وهو خالد بن الحارث بن أحرس بن النابغة بن عبر بن حبيب بن وائل
 ابن دهمان بن نصر بن نفير بن مخلد بن غلاب بن عتاب بن أسيد
 أبُو عَبْد الرحمن الغَلاَبي (٦) البصري

سمع بدمشق: هشام بن إسماعيل العطّار، وسُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، وهشام بن عمّار، وعبيد بن عُنْمَان، وبحمص: عَلَي بن عباس، وأبا اليمان يَحْيَىٰ بن صالح، وكان قد سمع بالعراق أباه غسّان بن المُفَضّل، ويَحْيَىٰ بن سعيد القطّان، وسفيان بن عُيينة الهلالي، وأبا عامر عَبْد المَلِك بن عَمْرو، وعَبْد الله بن داود الخُريبي (٧)، وجَعْفَر بن عون، وعُبَيْد الله ابن موسى، ويَعْلَى بن عبيد، ومحاضر بن المورع، وإسْمَاعيل بن عُلَيّة، ورَوْح بن عُبَادة، ويزيد بن هارون، وسالم بن نوح، وعَبْد الرَّحْمٰن بن مهدي، وإبْرَاهيم بن أبي الوزير، وسعيد ابن عامر الضبعي، ومُؤمّل بن إسْمَاعيل، وقُريش بن أنس، وأبا داود الطيالسي، وأبا عاصم الضحاك بن مَحْلَد، وأبا الوليد الطيالسي، وأبا عاصم، ومُحَمَّد بن بكر البرساني، وحمّاد بن

 <sup>(</sup>١) بالأصل: "نوزي بن طيعليز" ومثله في د، و (ز"، وم، والصواب ما أثبت، مرت ترجمته في كتابنا تاريخ مدينة دمشق، وله ترجمة في الوافي بالوفيات ١٠/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) هو طاهر بن سعيد المزدقاني، وفي ذيل تاريخ دمشق ص٣٥٤: المزدغاني قتله بوري سنة ٣٥٥هـ.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الوافي بالوفيات ٩٨/٩ ووفيات الأعيان ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الوافي بالوفيات ٣/ ٤٦٠. (٥) في د: طغتكين بن ثم بياض بمقدار كلمة.

٦) ضبطت عن تبصير المنتبه ١٠٤٨/٣ وقيل: بتشديد اللام.

<sup>(</sup>٧) رسمها بالأصل ود، و (۱) وم: الحرسي.

مَسْعَدة، ومُعَاذ بن مُعَاذ، ووهب بن جرير، وبِشر بن عُمَر الزهراني، والهيثم بن جميل، وسُلَيْمَان بن حرب، وعقّان بن مسلم، وسعيد بن سُلَيْمَان سعدوية، وعارماً أبا النعمان البصري، ومُحَمَّد بن عُمَر الواقدي، وحمّاد بن عيسى غريق الجحفة، ومُصْعَب بن عَبْد الله الزبيري، والهيثم بن خارجة، وأَحْمَد بن حنبل، ويَحْيَىٰ بن معين.

وصنَّف تاريخاً كثير الفائدة، واختصره في أصغر منه.

روى عنه: ابنه أَبُو أُمية الأحوص بن المُفَضّل بن غَسّان، وأَبُو يوسف يعقوب بن شَيبة السدوسي، وأَبُو الليث نصر بن القاسم البغوي، وأَبُو الليث نصر بن القاسم الفرائضي، وجَعْفَر بن مُحَمَّد بن الأزهر الباوردي، وأَبُو العباس السرَّاج، وأَبُو القاسِم عُمَر بن عَمْر بن عَمَّر بن عَمَّر بن عَمَّر بن عَمَّر بن عَمَّر بن عَمَّار بن أَبي حسّان البغدادي الزيادي، وأَحْمَد بن يعقوب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد السكري<sup>(۱)</sup> ـ ببغداد ـ أنا أَبُو بَكُر الشافعي، أَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الأزهر، نَا المُفَضِّل بن غَسّان الغلابي، نَا أَبُو داود الطيالسي، عَن المبارك بن سعيد، عَن سعيد أخي يَحْيَىٰ بن سعيد الأنصاري، نا الزُهْري، حَدَّثَني رجل من بكر قال:

انطلقت مع أبي إلى النبي ﷺ، فناجاه أبي دوني، فقلت لأبي: مَا قال لك رَسُول الله عليه؟ قال: قال لي: «إذا أردت أمراً فعليك بالتؤدة حتى يجعل الله لك فرجاً أو مخرجاً»[١٢٤٠٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو المعالي ثابت بن بُنْدَار بن إِبْرَاهيم، أَنَا القاضي أَبُو العلاء مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن موسى، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن موسى، أَنَا القاضي أَبُو أُمية الأحوص بن المُفَضِّل بن غَسّان الغلابي، نَا أَبِي، نَا أَبُو أَمية الأحوص بن المُفَضِّل بن غَسّان الغلابي، نَا أَبِي، نَا أَبُو أَمية الدمشقي، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمران، نَا أَبُو عَمْرو العنسي (٢) عن (٣) ربيعة بن يزيد، عَن أبي إدريس الخولاني قال: حَدَّثَنَا بلال مؤذن رَسُول الله عَن رَسُول الله عَنْ قال: العليكم بقيام الليل، فإنه دَاب الصالحين قبلكم المناه الله عن رَسُول الله عَنْ الله المناه الله المناه الله عن الله المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه

[قال ابن عساكر : ]<sup>(1)</sup> لم يزد على هذا.

<sup>(</sup>۱) رسمها بالأصل: البكرى، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) في د: العبسي.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل ود، وازا، وم إلى: بن. (٤) زيادة منا.

وَأَخْبَرَثَاه بتمامه أعلى من هذا بدرجتين أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد (١) بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمدان الصيرفي ـ بمرو ـ ثنا عَبْد الصّمد بن الفضل البَلْخي، نَا مكي بن إِبْرَاهِيم، ثنا خالد أَبُو عَبْد الله، عَن يزيد بن ربيعة، عَن أَبِي إدريس الخولاني، عَن بلال بن رباح عن رَسُول الله عَلَيْ أنه قال: «عليكم بقيام الليل، فإنه دأبُ الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، وتكفيرٌ للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد»[٤٠٤٤].

يزيد بن ربيعة غير ربيعة بن يزيد (٢)، وكلاهما دمشقي يروي عن أبي إدريس.

اَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، ثنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد التميمي ـ لفظاً ـ أنا تَمّام بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عبدان، قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عبدان، قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن جَعْفَر الرَّازي، أَنَا أَبُو أمية الأحوص بن المُفَضِّل بن غَسّان بن المُفَضِّل الغلابي البصري القاضي ـ ببغداد ـ والمُفَضِّل جده هو ابن عَمْرو بن معاوية بن عَمْرو بن . . . (٣) بن غلاب، وخالد بن غلاب رَأى النبي عَنْيُ ، وله صحبة .

أَنْبَافَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن المُفَضَل بن غَسّان بن المُفَضّل أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الغلابي، بصري الأصل، سكن بغداد وحدَّث بها عن أَبيه وعن عَبْد الله بن داود الخُريبي، وعَبْد الرَّحْمٰن بن مهدي، وأَبي داود الطيالسي، وقريش بن أنس، ويزيد بن هارون، وسُلَيْمَان بن حرب، ومُوَمّل بن إسْمَاعيل، وحمّاد بن عيسى، وجَعْفَر بن عون، ويَعْلَى بن عبيد، وعُبَيْد الله بن موسى، ورَوْح بن عُبَادة، ومُحَمَّد بن عُمَر الواقدي، وسعيد بن دَاود الزبيري، وعقّان بن مُسلم، وسعيد بن شَلَيْمَان الواسطي، وعارم بن الفضل السدوسي، ومُصْعَب بن عَبْد الله الزبيري، وأَحْمَد بن مُحَمَّد، ويَحْيَىٰ بن معين، روى عنه ابنه (٤) الأحوص، ويعقوب بن شيبة، وأَبُو المَّاسِم عَبْد الله بن مُحَمَّد الأزهر الباوردي، وأَبُو القاسِم عَبْد الله بن مُحَمَّد البه بن أبي الدنيا، وجَعْفَر بن مُحَمَّد الأزهر الباوردي، وأَبُو القاسِم عَبْد الله بن

<sup>(</sup>۱) سقطت من «ز».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ٦/ ١٧٨ وهو ربيعة بن يزيد الإيادي أبو شعيب الدمشقي القصير.

<sup>(</sup>٣) كذا بياض بالأصل، ود، و"ز"، وم، وانظر ما تقدم في عامود نسبه في أول الترجمة.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: أبيه، والمثبت عن د، و الزا، ود.

## ٧٦٠٦ ـ مُفَضَّل بن مُحَمَّد بن مِسْعَر بن مُحَمَّد أَبُو المَحَاسِن التَّنُّوخي المقرىء (١) الفقيه على مذهب أبي حنيفة

سمع أبا مُحَمَّد الحَسَن بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الفحّام بسرِّ من رأى، وأَبا (٢) عُمَر بن مهدي ببغداد، وأبا الحَسَن أَحْمَد بن عَلي بن أيوب العكبري، وأبا عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ العاقولي، وأبا عَلي الحَسَن بن شهاب بن (٣) الحَسَن العكبري ـ بعُكْبرا ـ وأباه مُحَمَّد بن مسعر أبا المغيرة، وأبا مُحَمَّد بن أبي نصر بدمشق.

وقرأ ببغداد الأدب على عَلي بن عيسى بن الفرج الربعي، وأَبي القاسم عَلي بن عَبْد اللّه الدقيقي، وأَبي الفتح مُحَمَّد بن أشرس النيسابوري.

وحدَّث بدمشق، وكان ينوب في القضاء بدمشق عن بني أبي الجن (٤).

وولي قضاء بعلبك.

وحَدَّثَنَا عنه أَبُو القَاسِم النسيب، ولم يحدِّثنا عنه غيره.

وصنَّف تاريخاً للنحويين واللغويين، كان ينحو في مذهبه الاعتزال والتشيّع.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم - قراءة عليه - سنة سبع وخمسمئة، أَنَا أَبُو المَحَاسِن المُفَضّل بِن مُحَمَّد بِن مُحَمَّد التَّنُوخي - قراءة عليه - في صفر سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة، ثنا أَبُو عُمَر عَبْد الوَاحد بِن مُحَمَّد بِن عَبْد اللّه بِن مهدي - ببغداد - في ذي الحجة سنة تسع وأربعمائة، أمّا أَبُو العباس أَحْمَد بِن مُحَمَّد بِن سعيد بِن عقدة، نَا يعقوب بِن يوسف ابن زياد، نَا مُحَمَّد بِن إِسْحَاق بِن عمّار، ثنا هلال أَبُو أيوب الصيرفي قال: سمعت عطية العوفي يذكر أنه سَأَل أَبا سعيد الخدري عن قوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس العوفي يذكر أنه سَأَل أَبا سعيد الخدري عن قوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليَدْهِ وعَلَي، وفاطمة، والحَسَن، والحُسَيْن، رضوان الله عليهم.

قرأت بخط أبي الفرج غيث بن علي، ذكر لي القاضي أَبُو غانم ـ يعني ـ ابن أبي الحصين أن ابن مسعر مضى إلى بغداد، وقرأ مذهب أبي حنيفة على القدوري والصيمري،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ود، والزَّا، وم، وفي المختصر: المعري.

<sup>(</sup>۲) الأصل ود، والزاا، وم: أبو.(۳) الأصل ود: أنا، والمثبت عن الزاا، وم.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل ود، وم، و «ز» إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

وأنه توفي سنة ثنتين أو ثلاث وأربعين، ويقتضي أن يكون مولده بعد السبعين وثلاثمائة بالمعرة، وبها مات.

قال غيث: وكان ينوب في القضاء ببعلبك عن والد الشريف النسيب، وذكر عنه أنه كان يضع من الشافعي رحمه الله، وصنَّف كتاباً ذكر فيه الردّ على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب، والسَّنَة.

وحَدَّثَني [النسيب](١) أنه بلغ أباه أنه ارتشى فعزله عن الحكم ببعلبك.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٢)</sup> وحَدَّثَني الأمين ـ يعني ـ أبا مُحَمَّد بن الأكفاني أن لأبي المَحَاسِن رسالة في وجوب غسل الرجلين.

# ٧٦٠٧ ـ مُفَضّل بن المُهَلّب بن أبي صُفْرَة(7) بن فرطاس بن سارق أَبُو غَسَّان، ـ ويقال: أَبُو حسَّان ـ الأَزْدي(1)

قدم على سُلَيْمَان بن عَبْد المَلِك.

وروى عن: النعمان بن بشير.

روى عنه: جرير بن حازم، وابنه حاجب بن المُفَضِّل، وثابت البنَّاني.

ِ وَكَانَ أَخُوهُ يَزِيدُ بِنَ الْمُهَلِّبِ خَلَّفُهُ عَنْدُ شُلَيْمَانَ يَأْنُسَ بِهُ، فُولاَهُ سُلَيْمَانَ جَند فلسطين<sup>(ه)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله أَحْمَد بن حنبل (٢)، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن الحَسَن الباهلي، وعُبَيْد الله القواريري، ومُحَمَّد بن أبي بكر المقدمي، قالوا: ثنا حمّاد بن زَيد، عَن حاجب بن المُفَضَّل بن المُهَلِّب، عَن أَبيه أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رَسُول الله ﷺ: «اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم،

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>۲) زیادة منا.

<sup>(</sup>٣) زيد في د، وم، وفزه: فظالم، وظالم هو اسم أبي صفرة.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٣٢ وتهذيب التهذيب ٥/ ٥٢٠ والتاريخ الكبير ٧/ ٤٠٥ والجرح والتعديل ٨/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) نقله المزي في تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٣٣ عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد بنّ حنبل في مسنده ٦/ ٣٩٤ رقم ١٨٤٧٩ طبعة دار الفكر.

رواه أُحْمَد بن حنبل، عَن شُرَيح بن النعمان، وسُلَيْمَان بن حرب، عَن حمّاد بن زيد.

أخبرتنا به أم المجتبى العلوية، قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور (١)، أَنَا أَبُو بكر المقرىء، أَنَا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نَا عَبْد الله بن عُمَر أَبُو سعيد، نَا حمّاد بن زَيد، أَنَا حاجب ابن المُفَضّل عن أَبيه أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رَسُول الله ﷺ: «قاربوا بين أبنائكم» [١٢٤٠٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بِن قُبَيْس، أَنَا أَبُو الحَسَن بِن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو بَكْر، أَنَا أَبُو سهل بَكْر الخرائطي، نَا أَبُو قِلاَبة عَبْد المَلِك بِن مُحَمَّد الرقاشي، نَا هلال بِن يَحْيَىٰ، نَا أَبُو سهل المنذري، قَال أَبُو قِلاَبة، وقد رَأيت أبا سهل حَدَّثَني جرير بِن حازم، حَدَّثَني المُفَضّل بِن المُفضّل بن المُفضّل بن المُفضّل بن عَبْد المَلِك في يوم جمعة، فقال: هل لك في الجمعة؟ المُهلّب قال: بعث إليَّ سُلَيْمَان بن عَبْد المَلِك في يوم جمعة، فقال: هل لك في الجمعة؟ قلت: ذاك إليك يا أمير المؤمنين، الحكاية وقد مضت في ترجمة سُلَيْمَان.

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم بن النرسي ـ في كتابه ـ ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن النرسي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أَنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال (٢):

مُفَضِّل بن مُهَلِّب والد حاجب، سمع النعمان بن بشير، روى عنه ابنه حاجب.

**أَنْبَانَا** أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٣):

مُفَضّل بن المُهَلّب والد حاجب، روى عن النعمان بن بشير، روى عنه ابنه حَاجب بن المُفَضّل، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجلي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي(٤).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بن الفرّاء، أَنَا أَبُو يَعْلَى.

<sup>(</sup>١) مطموسة بالأصل، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٤٠٥ رقم ١٧٧١.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣١٥.(٤) تحرفت بالأصل إلى: المهندس.

قَالا: أَنَا أَبُو القَاسِم عُبَيْد اللّه بن أَحْمَد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مَخْلَد بن حفص قال: قرأت على عَلي بن عَمْرو، حدَّثكم الهيثم بن عَدِي قال: معقل<sup>(١)</sup> بن المُهَلّب يكنى أبا غَسَّان.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٢)</sup> صوابه: مُفَضّل.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القاسم بن بِشْرَان، أَنَا أَبُو عَلي بن الصَّوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة قال: المُفَضَّل بن المُهَلِّب أَبُو غَسَّان.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَٰن، نا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن عَلِي بن سهل الماسرجسي، أَنَا أَبُو الوفاء المُؤمِّل بن الحَسَن بن عيسى، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن علي بن سهل الماسرجسي، نَا أَبُو الوفاء المُؤمِّل بن منصور الرمادي، نَا ابن أبي بُكِير (٣)، نَا حمّاد بن أبي سَلَمة، عَن ثابت، عَن المُفَضِّل بن المُهَلِّد.

أن ملك اليمن حضرته الوفاة، فقالوا: يا ربنا، ملك العباد والبلاد، فقال: أيها الناس لا تجهلوا، إنكم في مملكة من لا يبالي أصغيراً أخذ منكم أم كبيراً (٤).

أَنْبَانَا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، وحَدَّثَنَا عنه أخي أَبو<sup>(٥)</sup> الحُسَيْن هبة الله بن الحَسَن الفقيه - رحمه الله، لفظاً عنه - نا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَبُو حامد - فيما قرىء عليه - نا العباس بن عَبْد الوَاحد الكاتب، ثنا الغلابي، نَا المحسَيْن، نَا الهيثم، عَن ابن عبّاس عن المُفَضّل بن المُهَلّب أنه قال:

الثقلاء ثلاثة والرابع أشدهم علي: رجل كان يزور قوماً فاستثقلوه وسألوا الله أن يريحهم منه، فغاب عنهم أياماً، فانفسحت أبصارهم وطابت أنفسهم، ثم أتاهم معتذراً وقال: والله ما حبسني عنكم إلا الشغل، ورجل أتى رجلين وهما في حديث قد خَلَوًا به دون الناس، وأخذ بأنفاسهما فكظمهما حتى إذا اتخذ بلغ منهما قال: لعلكما في حاجة وفي سوء فقطعت عليكم، فاستحييا منه فقالا: لا، ورجل انتهى إلى حلقة قوم ورجل يحدثهم، فأقبل على

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، و «ز»، وم: معقل، وسينبه المصنف إلى الصواب.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى بكر، والتصويب عن د، وم، و «ز».

<sup>(</sup>٤) رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٣ من طريق يحيى بن أبي بكبر.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: أبي.

الذي يليه فقال: أي شيء يحدّثكم هذا؟ فرجع يسمع من هذا ويؤدي إلى هذا، ولا يعرف أول الحديث من آخره، والرابع الشاب المتشيخ (١) قد أرخى شعيرته (٢).

آخْبِرَفَا أَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن أَحْمَد - فيما شافهني - أن أبا مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد أجازهم (٢) قال: أنا عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر بن الميداني، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الربعي، أَنَا عَبْد الملك بن جَعْفَر الفرغاني، نَا مُحَمَّد بن جرير الطبري (٤) قال: ذكر عَلي بن مُحَمَّد عن المُفَضَّل بن مُحَمَّد أن الحَجَّاج كتب إلى عَبْد الملك [يذم يزيد] (٥) وآل (٢) المُهلب بالزبيرية، فكتب إليه عَبْد الملك إني لا أرى (٧) نقصا (٨) بآل المهلب طاعتهم لآل الزبير، بل آراه وفاء منهم (٩) له، وإن وفاءهم (١١) له يدعوهم إلى الوفاء لي، فكتب إليه الحَجَّاج يُخَوفّه غدرهم، فكتب إليه عَبْد الملك: قد أكثرت (١١) في يزيد وآل المهلب، فسمً لي رجلاً يصلح لخُراسَان، فسمّى له (٢١) مُجَاعة بن سعد (١١) السعدي، فكتب إليه عَبْد الملك: إن الرأي الذي دعاك إلى استسفاد آل المهلب هو الذي دعاك إلى مجاعة بن سعد (١٤)، وانظر لي رجلاً حالحاً (١٥)، صارماً ضارماً ماضياً لأمرك فسمّى له . . . . . . (٢١) ابن منبع، فكتب إليه: وله وبلغ يزيد بن المهلب عزله، فقال لأهله بيته من ترون (١٧) الحجاج يولي خراسان؟ قالوا: وبلغ يزيد بن المهلب عزله، فقال لأهله بيته من ترون (١٧) الحجاج يولي خراسان؟ قالوا: وبلغ يزيد بن المهلب عزله، فقال لأهله بيته من ترون (١٧) الحجاج يولي خراسان؟ قالوا: رجلاً من ثقيف. [قال:] كلا، ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعهده، فإذا قدمتُ عليه رجلاً من ثقيف. [قال:] كلا، ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعهده، فإذا قدمتُ عليه

<sup>(</sup>١) بالأصل ود: المتشنج، والمثبت عن "ز"، وم.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم، و ((3)، وفي د: شفرته. (۳) رسمها بالأصل ود، و ((3)، وم: (اجازنهم).

<sup>(</sup>٤) الخبر بطوله في تاريخ الطبري ٦/٣٩٣ و٣٩٥ (حوادث سنة ٨٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن تاريخ الطبري، ومكانها بياض في م، ود، و«ز».

<sup>(</sup>٦) الأصل ود، والزا، وم: وإلى.

<sup>(</sup>٧) الأصل ود، وم، وازا: اندى، والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>A) الأصل: "بقضاء" وفي د: "بغضاً" وفي م واز": "نفضاً" والمثبت عن الطبرى.

<sup>(</sup>٩) بالأصل وم ود، و(ز۱: (وقامنهم) والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>١٠) الأصل: وفاؤهم.

<sup>(</sup>١١) الأصل ود، وازا، وم: اخترت، والتصويب عن الطبري.

<sup>(</sup>١٢) بالأصل ود، وازا، وم: قسم لي، والتصويب عن الطبري.

<sup>(</sup>١٣) تهذيب الكمال: سعر. (١٤) راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>١٥) سقطت من د، و ((١٥) وم، والطبري.

<sup>(</sup>١٦) كذا بياض بالأصل ود، و"ز"، وم، وبعدها: ابن منبع، والذي في تاريخ الطبري: فسمَّى قتيبة بن مسلم.

<sup>(</sup>١٧) بالأصل ود، و﴿زُّ، وم: ﴿وبين تغري﴾ والتصويب عن الطبري.

<sup>(</sup>١٨) زيادة لازمة عن الطبري.

عزله، وولّى رجلاً من قيس، وأخفق نفسه (١)، فلما أذن عَبْد الملك للحجاج في عزل يزيد، كره أن يكتب إليه بعزله، فكتب إليه أن يستخلف المُفَضّل، فاستشار يزيد حصين فقال: أقم واعدل (٢)، فإن أمير المؤمنين حسن الرأي، وبلغه، إنّما أتيت من الحجاج فإن (٣) أقمت، ولم تعجل رجوت أن يكتب إليه أن يقر يزيد، قال: إنّا أهل بيت بورك لنا في الطاعة، وأنا أكره المعصية والخلاف، فأخذ في الجهاز (٤)، فأبطأ ذلك على الحجاج، فكتب إلى المُفَضّل: إنّي قد وليتك خراسان، فجعل المُفَضّل يستحث يزيد، فقال له يزيد: أرّاك لا تتوكل بعدي، إنما هذا (٥)، وخرج يزيد في شهر ربيع الآخر سنة خمس وثمانين، فعزل الحجّاج المُفَضّل، فقال الشاعر للمُفَضّل وهو أخوه لأمّه:

يا بني بهلة إذا أخزاكما أخفرتم (٦) لأخيكما فوقعتم جودوا بتوبة مخلصين فإنما

ربي غداة غدا الهُمام الأزهرُ في قعرِ مظلمةِ أخوها المُغور يأبى ويأنف أن يتوبَ الأخسر

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن كامل بن مجاهد، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُمَر بن المَسْلَمة ـ في كتابه ـ أنا مُحَمَّد بن عمران بن موسى ـ إجازة ـ أنشدني عَلي بن سُلَيْمَان الأخفش، أنشدنا أَحْمَد بن يَحْيَى، أنشدنا ابن الأعرابي لثابت (٧) بن قطنة يرثي المُفَضِّل بن المُهَلِّب بن أَبي صُفْرَة (٨):

يا هند كيف بنصب بات (٩) تبكيني وعامر (١٠) في سواد الليل يؤذيني

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، و (ز»، وم، وفي الطبري: وأخلف بقتيبة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و (ز٩، وفي د: (واعزل) وفي الطبري: أقم واعتل.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود، واز»، وم: افإني»، والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٤) الأصل ود، وم، و «ز»: الجهاد، والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والكلام متصل، وبعدها في د، وقره، وم: بياض. والعبارة في الطبري: فقال له يزيد: إن الحجاج لا يقرك بعدي، وإنما دعاه إلى ما صنع مخافة أن أمتنع عليه، قال: بل حسدتني، قال يزيد: يا بن بهلة، أنا أحسدك، ستعلم، وخرج يزيد...

 <sup>(</sup>٦) الطبري: أحفرتكم لأخيكم.
 (٧) الأصل: ثابت، والمثبت عن د، و (٥) وم.

 <sup>(</sup>٨) الأبيات في الأغاني ٢٧٥/١٤ ـ ٢٧٦ وفيها أنه دخل على هند بنت المهلب والناس حولها جلوس يعزونها،
 فأنشدها.

<sup>(</sup>٩) بالأصل وم و (ز»: باتت، والمثبت عن د، والأغاني.

<sup>(</sup>١٠) في الأُغاني: «وعائر» والعائر: كل ما أعل العين.

كأنّ ليلي والأصداع هاجرة (١)
لمّا حنى الدهر من قوسي وعذّرني
إذا ذكرت أبا غسّان أرّقنني
كان المُفَضّل عزّاً في ذوي يمنٍ
غيثاً لذي أزمة غبراء شاتية
إنّي تذكرت قتلي لو شهدتُهُم
لا خير في العيش إن لم أجن بعدهم

ليلُ السليم، وأعيى من يداويني شيبي وقاسيت أمر الغلظ واللين همَّ إذا عرض (٢) السارُون يُشجيني وعصمة وثمالا (٣) للمساكين من السنين ومأوى كلّ مسكين في حومة الموت لم يصلوا بها دوني حرباً أتى (٤) بها قتلي ويشفيني

أَخْبَرَنَا خالي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَى القاضي، أَنْبَأْنَا سهل بن بِشْر، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن أَحْمَد بن السري النيسابوري ـ بمصر ـ أنا الحَسَن بن رشيق، نَا يموت بن المزرع، نَا إِبْرَاهيم بن سفيان الزيادي، نَا الأصمعي، عَن بكر بن العلاء السهمي قال: قال الربيع: سمعت المنصور يحدُّث قال:

كنت بواسط لما قتل يزيد وحبيب والمفضل ومحمد بنو المهلب وكان الذي تولى ذلك منهم هلال بن أحوز المازني وهو أخو زياد بن مطر لأمه ثم جاء بعيالاتهم وأثقالهم وكان (٥) إلى واسط ليسلمهم إلى يزيد بن عمر  $(^{7})$  بن هبيرة، فقامت مُضَر تنظر إلى آل المهلب مستشرفين  $(^{9})$  لذلك مسرورين، وإلى جانبي رجل من الأَزْد قد ساءه ما رأى من سرورهم بما أصاب آل المهلب، فقال: انظروا إلى هؤلاء قاتلهم الله يطوفون بهذا الجلف، والله لكأنهم يطوفون بعيسى بن مريم، فقال له رجل من بني تميم: يا عَبْد الله، هذا ضد عيسى بن مريم، عيسى كان يحيي الموتى وهذا يميت الأحياء، قال المنصور: فما سمعت جواباً أعد منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، أَنَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال (^):

وفي هذه السنة ـ يعني: سنة اثنين ومائة بعث مَسْلَمة بن عَبْد الملك هلال بن أحوز المازني إلى قندابيل في طلب آل المهلب، فالتقوا، فقتل المُفَضّل بن المُهَلّب وانهزم

<sup>(</sup>۵) كذا بالأصل وم، ود، و «ز».

<sup>(</sup>٦) بالأصل: عمرو، والمثبت عن د، و ((ز)، وم.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي م، ود، والز»: متشوقين.

<sup>(</sup>٨) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٣٢٦ (ت. العمري).

<sup>(</sup>١) الأُغاني: والأصداء هاجدة.

<sup>(</sup>٢) الأغاني: عرس.

<sup>(</sup>٣) الثمال: الغياث الذي يقوم بأمر قومه.

<sup>(</sup>٤) في الأغاني: «تبيء».

[الناس](١)، وقتل هلال ناساً من ولد المهلب، ولم يفتش النساء ولم يعرض لهن، وبعث بالعيال والأسارى إلى يزيد بن عَبْد الملك.

بلغني أن المفضل لما قتل أخوه يزيد هرب إلى سجستان، فقتل هو وإخوته: عَبْد الملك، ومدرك (٢)، وزياد، ومعاوية بنو المهلب، وابن أخيهم معاوية بن يزيد بن المُهَلّب في إمارة يزيد بن عَبْد الملك (٣).

## ذِكْر مَنْ اسْمُه مُفْلِح

### ٧٦٠٨ ـ مُفْلِح أَبُو صَالِح اللحياني الخادم القائد(٤)

ولي إمرة دمشق من قبل الملقب بالحاكم سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، ووليها بعد أبي مُحَمَّد بن تموصلت (٥) سنة أربع وستين (٦) وثلاثمائة.

حَدَّقَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي قال: دفع إلي رجل يُعرف بمجير الكتامي شيخ من جند المصريين ورقة فيها: أسماء الولاة بدمشق، فكان فيها: وجاء القائد أَبُو صَالِح مُفْلِح في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة.

قرأت بخط أبي مُحَمَّد الأكفاني، وذكر أنه نقله من خط الميداني قدم القائد أَبُو صَالِح مُفْلِح اللحياني يوم الخميس لثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة أربع وتسعين - يعني - وثلاثمائة، وسار عن البلد يوم الجمعة لتسع وعشرين ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين، فكان مقامه إلى وقت مسيره من دارنا أربع سنين وشهرين وثمانية عشر يوماً، ودخل القائد على بن فلاح (٧).

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة عن تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٣ نقلاً عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تحفة ذوي الألباب ٢/١٧ وأمراء دمشق ص٨٦ وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص٦٢.

<sup>(</sup>٥) غير مقروءة بالأصل؛ وفي م: «صوات» وفي «ز»: «تموصوات» وفي د نصولت. وهو تموصلت ويقال: طزملت ويقال طمران بن بكار، أبو محمد القائد الأسود، ترجمته في تحفة ذوي الألباب ٢/٢ والوافي بالوفيات ١٦/٠.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، و ((١)، وم، وفي تحقة ذوي الألباب: أربع وتسعين.

 <sup>(</sup>٧) وكانت هذه ولايته الثالثة لمدينة دمشق، وكانت ولايته الأولى سنة ٣٨٧ في جمادى الأولى، وولايته الثانية سنة
 ٣٩٠ في شهر رمضان. راجع ترجمته في خطط المقريزي ٢٨٨/٢ وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص٥٧.

قرات بخط عَبْد المنعم بن النحوي: وفي يوم الجمعة لاثنتي عشر ليلة خلت من صفر سنة ثمان وتسعين ورد الكتاب للقائد أبي (١) صَالِح مُفْلِح بأن السلطان قد عزله عن دمشق وولّى عَلي بن جَعْفَر بن فلاح، فشد رحله وتجهّز للمسير إلى الحضرة، وسار لمّا علم بقرب علي بن جَعْفَر بن فلاح في يوم الخميس لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر، ومن خلفاء مُفْلِح على دمشق وصيف وعَليّ السروري.

#### ٧٦٠٩ ـ مُفْلِح بن عَبْد الله

هو أَبُو صَالِح القائد الذي ينسب إليه مسجد أَبي صَالِح في باب الشرقي.

يأتي في الكتاب إن شاء الله تعالى.

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مُقَاتِل

### ٧٦١٠ ـ مُقَاتِل بن حَكِيم العكّي (٢)

من أهل مرو، وكان أميراً على حرَّان من قبل المنصور في أيام السفاح، فأسره (٣) عَبْد الله بن عَلي الله بن عَلي ووجه به إلى دمشق إلى ابن سَراقة (٤) ليعتقله، فلمّا علم بهرب عَبْد الله بن عَلي سأل مقاتلاً أن يكتب له كتاباً، ثم قتله.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال(٥):

ثم ولّى أَبُو العباس أخاه أبا جَعْفَر الجزيرة وأرمينية وأذربيجان، ثم أمره أن يسير إلى مكة فيقيم الحج، فسار واستخلف مُقَاتِل بن حَكِيم<sup>(٦)</sup> [حتى مات أبو العباس. فأتاه عبد اللّه

<sup>(</sup>۱) بالأصل: ابن، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ود، و﴿زَّا: العلي، والمثبت عن م، والطبري، وفي تاريخ خليفة بن خيّاط: العتكي.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود وم: فأسر، والمثبت عن م. وفي تاريخ الطبري ٧/ ٤٧٥ أن عبد اللّه بن علّي حاصر مقاتلاً العكي أربعين ليلة، ولم يظفر به، وخشي من وصول أبي مسلم، فصالحه وأعطاه الأمان.

<sup>(</sup>٤) هو عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي، تقدمت ترجمته في تاريخ مدينة دمشق ٣٨/ ٤٢٥ رقم ٤٦١١ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٤١٤ (حوادث سنة ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) في تاريخ خليفة: مقاتل بن حكيم العتكي.

ابن علي بن عبد الله بن عباس فحصر مقاتل بن حكيم](١) في مدينة حرَّان حتى دفعها إليه في صلح.

قرات بخط أبي الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الورّاق بإسناده عن شيوخه قالوا: فلما انتهى ـ يعني ـ عَبْد الله بن عَلي إلى حرّان أغلقوها دونه، وكان فيها مُقَاتِل بن حَكِيم العكّي قد أخذ البيعة لأبي جَعْفَر، فشغلوه عن المسير إلى العراق، وخاف أن يقع بين عدوين، فحاصرها أربعة أشهر (٢) حتى افتتحها صلحاً على أن لا يعرض لأحد من الناس، فلما دخلها أخذ مقاتلاً وابنه وجماعة من القواد فوجههم إلى عُثمّان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي إلى دمشق، وكان خليفة عليها، فحبسهم عنده، ولم يزل مُقاتِل بن حَكِيم، وخالد بن مُقاتِل وأصحابهما محبوسين عند عُثمّان حتى اتصل بهم الخبر بهزيمة عَبْد الله، فدخل إليهم عثمان ابن سراقة إلى الحبس، فقال لمُقاتِل: أَرَأيتكم إن أنا خليت عنكم وتمضون حيث شئتم، أتكتبون لي كتاباً يكون في يدي أنه إن تغيرت بعبد الله بن عَلي حال أنكم لا تبتغوني بشيء كان مني، ولا تطالبوني بأمر سلف؟ قالوا: نعم، فافعل، فذهب ليأتيهم بصحيفة ودواة ليكتبوا له، فسمع مقاتلاً يقول لابنه: ويحك يا خالد، احلف حقاً أن هذا ما سألنا الأمان إلا وقد حدث في صاحبه حدث، وما ينبغي لنا أن نؤمّنهم إلا بعد مؤامرة أمير المؤمنين ومعرفة من رأيه، فاشتمل عُثمَان على السيف، ثم دخل عليهم فقال: مَنْ أرَاد أمانكم فهو كلب، فقتلهم جميعاً.

وذكر غير هؤلاء أن عَبْد اللّه بن عَلي قتل مقاتلاً حين استنزله من حصن حَرّان، والله أعلم.

وقرات بخط أبي الحَسَن رَشَا بن نَظِيف، وأَنْبَأنيه أَبُو القاسِم النسيب، وأَبُو الوحش المقرىء عنه، ثنا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهاب بن جَعْفَر الميداني، حَدَّثَني أَبُو سُلَيْمَان مُحَمَّد بن عَبْد الله الربعي، أَنَا أبي، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة، أَخْبَرَني حمزة بن سعيد بن دَاود الكاتب قال: لما مات مُقَاتِل بن حَكِيم العكّي أمر أمير المؤمنين الرشيد عليّا الباطقاني بإخراج كفرمن خزانته وطيب كثير، فوجه به إلى ولده وأمر يَحْيَىٰ بن خالد بحضوره، وذكر حكاية طويلة، وهذه الحكاية تدل على بقائه إلى خلافة الرشيد، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن د، والزا، وم، وتاريخ خليفة ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) في الطبري: أربعين ليلة.

## ٧٦١١ - مُقَاتِل بن حيّان<sup>(١)</sup> أَبُو بسطام<sup>(٢)</sup> النَبطِيّ البَلْخي<sup>(٣)</sup> مولى بكر بن وائل، ويقال: مولى بني تيم الله، كان خَرّازاً<sup>(٤)</sup>.

وحدَّث عن سالم بن عَبْد الله بن عُمَر، وعطاء، ومجاهد بن جبر، والحَسَن البصري، وعِكْرِمة عولى ابن عباس، والضّحّاك بن مزاحم، وقَتَادة، وشهر بن حوشب، وعَبْد الله بن بُرَيدة (٥)، وعمّته عمرة، ومسلم بن هيصم، وأبي بردة بن أبي موسى، وعُمَر بن عَبْد العزيز وأبي الصّديق بكر بن عَمْرو الناجي، ومُحَمَّد بن زيد (٢) القاضى.

روى عنه: علقمة بن مرثد، وعتّاب (۷) بن مُحَمَّد بن شوذب، وأَبُو جَعْفَر عيسى بن ماهَان الرازي، وعُمَر بن صُبَيْح، وخالد بن زياد الترمذي، وإِبْرَاهيم بن أدهم البَلْخي، وعَبْد الله بن المبارك، وعيسى بن عبيد، وعَبْد الوهّاب بن معاوية المروزي، وأَبُو عَبْد الله إسرائيل ابن حاتم الخراسانيون، وبُكير بن معروف الدامغاني، وشبيب بن عَبْد الملك التميمي، وصالح بن سعيد، وعيسى بن موسى التيمي البخاري، [غُنجار](٨) ومصاد (٩) بن عقبة الزهراني، وعَبْد الله بن سعيد الدَّشتكي، ومسلمة بن عَلى الخُشَني، وحفص بن ميسرة.

ووفد على عُمَر بن عَبْد العزيز، وعلى هشام بن عَبْد الملك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو جَعْفَر بن شاهين، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نَا سويد بن سعيد، نَا معتمر ـ يعني ـ ابن سُلَيْمَان.

ح قال: ونا ابن شاهين، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنل، نَا قريش بن إِبْرَاهيم، نَا معتمر ـ يعني ـ ابن سُلَيْمَان، عَن شبيب بن عَبْد الملك التيمي، عَن مُقَاتِل بن حيان، عَن عمرة، عَن عائشة أنها قالت:

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل ود، والز، وم إلى: لحيان.

<sup>(</sup>٢) الأصل: بسطا.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٣٧ وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٢٥ والتاريخ الكبير ١٣/٨ والجرح والتعديل ٣٥٣/٨ وتذكرة الحفاظ ١/ ١٧٤ وميزان الاعتدال ٤/ ١٧١ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٤٠ والنبطي بفتح أوله وثانيه.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل ود، وم، والزُّ، والمثبت عن تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: يزيد، والمثبت عن د، و ((١) وم.

<sup>(</sup>٦) الأصل: زايد، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>V) بالأصل وم، ود، و (ز): غياث، والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>A) mad n or n of n or n of n or n or n or n

<sup>(</sup>٩) الأصل: مصادر، والمثبت عن د، و ((۱)، وم.

كنا ننتبذ (١) لرَسُول الله ﷺ غدوة في سقاء ولا نُخَمّره، ولا نجعل فيه عكراً، فإذا أمسى تعشّى فشرب على عشائه، فإن بقي شيء فرّغته أو صببته، ثم يغسل السقاء فننبذ من العشيّ، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه فإن فضل شيء صببته أو فرّغته، ثم يغسل السقاء فقيل له: أفيه غسل السقاء مرتين؟ قال: «مرتين»[١٧٤٠٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَٰن، أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان، أَنَا الحَسَن بن سفيان، نَا عاصم بن النضر ومُحَمَّد بن أَبِي بكر المقدمي، قَالا: نا معتمر قال: سمعت شبيب بن عَبْد الملك قال: حَدَّثني مُقَاتِل بن حَيَّان عن سالم بن عَبْد الله، عَن أَبِيه عن النبي ﷺ قال: «حرّم الله المخمر، وكلّ مسكر حرام»[١٢٤٠٨].

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد، قالت: أنا أَبُو عُثْمَان سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن نعيم، أنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الرومي، نَا أَبُو العباس السراج، نَا قُتيبة بن سعيد، نَا حميد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَسَن بن صالح، عَن مُقَاتِل بن حَيَّان، عَن قَتَادة، عَن أنس أن رَسُول الله عَيْد قال: «لكل شيء قلب، وقلب القرآن يس، ومن قرآ يس كتب الله أله أنه القرآن عشر مرّات»[17٤٠٩]

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعيل بن أَبِي القاسم بن أَبِي بكر، أَنَا عُمَر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمدون عُمَر بن مُحَمَّد بن مسرور، أَنَا أَبُو نصر بن أَبِي مروان الضّبّي، أَنَا أَبُو حامداً حُمَد بن حمدون ابن رُسْتم، نَا مُحَمَّد بن آدم المروزي، نَا الفضل بن موسى السيناني (٣)، نَا مقاتل عن (٤) عَمْرو ابن دينار، عَن عطاء بن يسّار، عَن أَبِي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١٢٤١٠].

أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسِم النسيب، وأَبُو الوحش سُبَيْع بن المُسَلّم، عَن رَشَأ بن نَظِيف و ونقلته من خطّه و نا عَبْد الوهّاب الميداني، أَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي بن هارون البردعي، نَا عَبْد الطّستي، نَا أَبُو الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الوهّاب الميداني الطستي، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، عَن يزيد بن زياد، نَا واصل ويعني و ابن موسى، عَن عُمَر ويعني و ابن الصبح، عَن مُقَائِل بن حَيَّان قال:

<sup>(</sup>١) مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل واستدركت عن "ز"، ود، وم.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل ود، وم، و (ز الي: الشيباني.

<sup>(1)</sup> تحرفت بالأصل ود، و «ز»، وم إلى: بن.

كنّا جلوساً عند عُمَر بن عَبْد العزيز إذْ دخل عليه أَبُو بردة فقال: يا أمير المؤمنين أَلاَ أهدي لك هدية هي خير من الدنيا وما فيها؟ لقد أَنْبَأني أَبُو سَلَمة عن أَبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إنّ الله خلق الدنيا منذ خلقها، فلم ينظر إليها بعد، إلاّ مكان المتعبدين منها، وليس بناظرٍ إليها إلى يوم ينفخ في الصور، ويأذن في هلاكها، مقتا لها، ولم يؤثرها على الآخرة»[١٧٤١١].

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو بَكُر الخطيب قال: قرأت في كتاب مُحَمَّد بن واج الورّاق بخطه سماعه من علي بن الفضل بن طاهر البلخي، نَا الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الحَسَن التميمي، نَا مُحَمَّد بن القاسم الضرير أَبُو عَبْد الله في سكة ابن الرماح نا سالم بن سُلَيْمَان كاتب المتوكل بن عمران، وكاتب عمر بن الرماح، نا عُمَر بن ميمون، عَن مُقَاتِل بن حَبَّان قال:

دخلت على عُمَر بن عَبْد العزيز، فلما كان ساعة دخل عليه رجل، فأقبل عليه عمر (١) بوجهه وحدَّثه، فلما خرج قلت: يا أمير المؤمنين مَن هذا الذي رأيتك أقبلت عليه تحدثه؟ قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، قال: فإن ذاك الخَضِر، قال: فسُرّ مقاتل بعدُ وأعجبه.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر الباقلاني،

وأَبُو الفَضْل بن خَيْرُون.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو العز ثابت بن منصور، أَنَا أَبُو طاهر الباقلاني، قَالا: أَنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحَسَن، قَال: أَنا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا عُمَر بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا عُمَر بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا حَلِيْفَة بن خيًاط (٢) قال في الطبقة الثانية (٣) من طبقات أهل خراسان: مُقَاتِل بن حَيَّان النَبَطِيِّ.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخُمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٤)</sup> قال في تسمية العلماء من أهل خراسَان: مُقَاتِل بن حَيَّان.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «رجل» واللفظة سقطت من «ز»، وم، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة بن خيّاط ص٥٩٦ رقم ٣١١٦.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود، و (ز)، وم: الثالثة، وقد ورد في طبقات خليفة في الطبقة الثانية.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٣٧٤.

أَنْبَانَا أَبُو الغَنَائِم بن النَرْسي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَحْمَد: ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال(١):

مُقَاتِل بن حَيَّان أَبُو بسطام النَبَطِيّ، مولى لبكر بن وائل بن ربيعة، سمع مسلم بن هيصم، روى عنه علقمة بن مرثد، كان يكون ببلخ.

اَنْ أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحَمَّد الخطيب، أَنَا أَبُو منصور النهاوندي، أَنَا أَبُو القاسم النَبَطِيّ، وكان الأشقر، نَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، قَال: وكتب مُقَاتِل بن حَيَّان أَبُو بسطام النَبَطِيّ، وكان يقال: حيّان نَبَطي، وهو لقب، لأنه جاء من العراق، مولى لبكر بن وائل بن ربيعة، ويقال: مولى لبني تيم الله، كان ببلخ، سمع مسلم بن هيصم، سمع منه علقمة بن مرثد، وهرب مُقَاتِل بن حَيَّان مولى مصقلة بن هبيرة الشيباني، هو كره (٢) المقام في أرض الشرك (٣) فخرج، فلما سار ليلتين مات.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأَبْرَقُوهي، وأَبُو عَبْد الله الخَلاّل، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلَى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

مُقَاتِل بن حَيَّان أَبُو بسطام مولى لبكر بن وائل، كان يكون ببلخ، روى [عن] سالم ابن عَبْد الله، ومجاهد، والضّحّاك، والحَسَن، وشهر بن حوشب، وعكرمة، وقتادة، وابن بريدة (٢)، وعمّته عمرة، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعت أبي وأبي زُرْعة يقولان: روى عنه علقمة بن مرثد، وعتّاب بن مُحَمَّد بن شَوْذب بن أخي ابن (٧) شوذب، وأبو جَعْفَر الرَّازي، وشبيب بن عَبْد الملك، وعُمَر بن صبح الخراساني، وصالح بن سعيد، وخالد بن زياد

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ١٣/٨.

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة بالأصل، و (ز»، وم، وأميل إلى قراءتها في د: كره.

الأصل وم و ((ز): الشرط، تحريف، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣٥٣/٨.

<sup>(</sup>a) سقطت من الأصل وم والزَّا، والمثبت عن د، والجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: بزيزة، والمثبت عن د، و «ز»، وم، والجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل: «ابن» وفي د، و «ز»، وم «أبي شوذب» كالأصل، والمثبت عن الجرح والتعديل.

الترمذي، وبكير بن معروف الدامغاني، وإِبْرَاهيم بن أدهم، وعَبْد الوهّاب بن معاوية النحوي السعدي المروزي، وإسرائيل بن حاتم المروزي، وعيسى بن موسى التيمي البخاري المعروف بالغُنْجار، ومصاد بن عقبة الزهراني، قال أَبُو مُحَمَّد: روى عنه عَبْد الله بن سعد الدشتكي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو بسطام مُقَاتِل بن حَيَّان النَبْطِيّ عن عطاء، ومسلم بن هيصم، روى عنه علقمة بن مرثد.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن عَلي، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب (١) بن عَبْد الله عن (٢) عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو بسطام مُقَاتِل بن حَيَّان.

أَنَا<sup>(٣)</sup> عَبْد الله بن أَحْمَد عن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال: كنية مُقَاتِل بن حَيَّان أَبُو بسطام النَبْطِيّ، وكان يقال: حيّان نَبَطي، وهو لقب لأنه جاء من العراق، وكان ببلخ، سمع مسلم بن هيصم، روى عنه علقمة بن مرثد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبي الصقر، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبو بشر الدولابي قال: أَبُو بسطام مُقَاتِل بن حَيَّان.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحدَّاد، أَنَا أَبُو بَكُر أحمد بن (٤) الفضل بن مُحَمَّد الباطرقاني، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مُخَمَّد السّيّاري قال: قال عَبْد اللّه بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو العباس القاسم بن القاسم بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد السّيّاري قال: قال جدي أَحْمَد بن سَيّار (٥): مُقَاتِل بن حَيَّان النَبْطِيّ وهم أربعة أخوة: مُقَاتِل بن حَيَّان، [والحسن ابن حيّان] ويزيد بن حَيَّان، ومصعب بن حَيَّان، ويقال إنهم من أهل بلخ، إلا أن خطتهم بمرو، وبها عددهم ومنزلهم على الرزيق في سكة حيَّان، وهذه السكة مقابل سكة الخَلنْجي عند منزل عَبْد العزيز بن أبي رِزْمة، وفي هذه السكة دار صباح الزعفراني، وكان حيّان من عند منزل عَبْد العزيز بن أبي رِزْمة، وفي هذه السكة دار صباح الزعفراني، وكان حيّان من

<sup>(</sup>١) تحرفت في م إلى: الخطيب.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ود، و ((۱»، وم: (نصر بن) تحريف، والصواب ما أثبت، والسند معروف.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، و «ز»، وم، وثمة سقط في السند.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «الحميدي» مكان «أحمد بن» والمثبت عن د، وم، و «ز».

<sup>(</sup>٥) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل و «ز»، وم، واستدرك عن د، وتهذيب الكمال.

موالي بني شيبان، وكان يلي الولايات وأعمالاً بخراسان مع قدره عند خلفاء بني أمية، وكان حضر قتال يزيد بن المهلب بالعقب، وكان من قتيبة بن مسلم بمنزلة، وكان إذا كتب إلى الحجّاج صنع كذا وصنع كذا يعظم من شأنه، ويذكر من شكره إياه، فيكتب إليه الحجاج: أبا حفص ما أدري ما حياتك غداً إلا أني أراه مشتملاً لك على عذره (١)، فكان كذلك ألب الناس على قتيبة بن مسلم، وأعان من خرج عليه حتى قتلوه، وكان مقاتلاً ناسكاً، فاضلاً، وكان سمع من عَبْد الله بن بُريدة، والحَسَن بن أبي الحَسَن البصري، والضّحّاك، ومُحمَّد بن زيد القاضي، وعِكْرِمة، وروى عنه عَبْد الله بن المبارك، والحُسَيْن بن واقد، وعيسى بن عبد (٢)، والحَسَن بن مُحمَّد قاضي مرو، وبكير بن معروف، وخالد بن زياد بن جرو، وكان مقاتل هرب إلى كابُل، فإنه دعا خلقاً إلى الإسلام، فأسلموا، وذلك أيام أبي مسلم، حتى هربوا منه.

وذكر<sup>(٣)</sup> الحَسَن بن مُحَمَّد<sup>(٤)</sup> القاضي أنه حضر معه كابل، وأنه مات بكابل، وأنّ كابل شاه تَسَلَّب<sup>(٥)</sup> عليه، قال: فقيل له: إنه ليس على دينك، قال: إنه كان رجلاً صالحاً.

**أَنْبَانَا** أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال<sup>(٦)</sup>:

أَبُو بسطام مُقَاتِل بن حَيَّان النَبَطِيّ، مولى لبكر بن وائل بن ربيعة، ويقال: مولى بني تيم الله، كان يكون ببلخ. سمع أبا الصّديق بكر بن عَمْرو الناجي، وعطاء ومسلم (٧) بن هيصم، روى عنه علقمة بن مرثد.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي زكريا عَبْد الرحيم بن أَحْمَد.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَد بن سلامة بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو الفرج سهل بن بشر (^)، أَنَا رَشَأ بن نَظِيف.

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل ود، والزا، وم، ولعل الصواب: اغدرة العتبار السياق بعد.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم، و(۱)، وفي د: عبيد.
 (۳) تهذيب الكمال ۱۸/ ۳۳۹.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وقرَّا، وم، وفي تهذيب الكمال: الحسن بن مسلم.

<sup>(</sup>o) تسلب عليه أي لبس السلاب، وهي ثياب المأتم السود.

<sup>(</sup>٦) الأسامي والكني للحاكم النيسابوري ٢/ ٣٥٥ رقم ٨٨٩.

 <sup>(</sup>٧) بالأصل و ((۱)، ود، وم: ((عطاء بن مسلم)) والتصويب عن الأسامي والكنى.

<sup>(</sup>٨) تحرفت بالأصل و «ز»، وم، ود إلى: بشير.

مقاتل بن حيان

قَالا: نا عَبْد الغني بن سعيد قال: وأما الخَرّاز<sup>(١)</sup>: بالخاء المعجمة، والراء المهملة، والزاي، فعدة فمنهم: مقاتل بن دوز الخَراز، وهو مُقَاتِل بن حَيَّان.

قرأت على أَبِي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أَبِي نصر بن ماكولا، قال: (٢) وأما الخَرّاز أوله خاء معجمة، وبعدها راء، وآخره زاي، فهو مُقَاتِل بن حَيَّان.

أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْنِ هبة الله بن الحَسَنِ، وأَبُو عَبْد الله بن عَبْد الملك، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى \_ إجازة \_.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٣)، نَا أبي، نَا عَبْد السَّلام بن عتيق، نَا مروان بن مُحَمَّد الطاطري أنه ذكر مُقَاتِل بن حَيَّان فقال: ثقة.

قال: ونا مُحَمَّد بن سعيد المقرىء، قال: سُئل عَبْد الرَّحْمٰن ـ يعني ـ ابن الحكم بن بشير عن مُقَاتِل بن حَيَّان؟ فقال: ذاك مرتفع، مرتفع.

قال: وذكر أَبِي عن إِسْحَاق بن منصور، عَن يَحْيَىٰ بن معين أنه قال: مُقَاتِل بن حَيَّان ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السّقّاء، نَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس بن مُحَمَّد قال: قال يَحْيَىٰ بن معين: مُقَاتِل بن حَيّان ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص بن المُفَضِّل، نَا أَبِي، ثنا يَحْيَىٰ بن معين قال: مُقَاتِل بن حَيَّان الخراساني، ثقة.

كتب إليَّ أَبُو نصر القشيري، أَنَا أَبُو بَكْرِ البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْدِ الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي يعقوب إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن عمّار الأنماري قال: سألت مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل البخاري فقال: مُقَاتِل بن حَيَّان صدوق.

<sup>(</sup>١) بعدها بالأصل وم و ((۵): فعده، والمثبت يوافق د.

<sup>(</sup>٢) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٥٤.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو بَكُر البرقاني، أَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن عمّار قال: مُقَاتِل ابن عَبْد الله بن عمّار قال: مُقَاتِل ابن حَيَّان صالح الحديث.

قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عن أبي بكر البيهقي، أُخْبَرَني أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن جَعْفَر ـ فيما قرأته عليه ـ قال: قرىء على أبي بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: ولا أحتج بمُقَاتِل بن حَيَّان.

آخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن بن سكينة الأنماطي، أَنَا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن فارس بن مُحَمَّد بن مَحْمُود الغوري، نَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَحْمَد العسكري الدقاق، نَا ابن أَبِي الدقاق، نَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، نَا عَبْد الله الأشجعي، عَن أَبِي عمر - شيخ من أهل خُرَاسَان - قال: قال مُقَاتِل بن حَيَّان: طول التفكّر في الحكمة تلقيح للعقل.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، نَا الفضل بن إِسْحَاق بن حَيَّان، نَا الأشجعي، عَن أَبِي عمر الخُرَاسَاني، عَن مُقَاتِل بن حَيَّان قال:

ليس لملول صديق، ولا لحسود غناء، وطولُ النظر بالحكمة تلقيحٌ للعقل، وأهل هذه الأهواء آفة آمة مُحَمَّد عَلَيْ انهم يذكرون النبي عَلَيْ وأهل بيته، فيتصيدون بهذا الذكر الحَسَن الجهّال من الناس، فيقذفون بهم في المهالك، فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل، ومن يسقي السّمَّ القاتل باسم الترياق، فأبصرهم فإنك إن لا تكن أصبحت في بحر الماء، فقد أصبحت في عجز (۱) الأهواء، الذي هو أعمق غوراً، وأشد اضطراباً، وأكثر عواصفاً (۲)، وأبعد مذهباً من البحر وما فيه، فلتكن مطيّتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة، فإنهم هم السيّارة الذين إلى الله يعمدون.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلى، أَنا مُحَمَّد بن أَخمَد بن البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص بن المُفَضَّل بن غسَّان، نَا أَبِي قال: قال يَحْدَل:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، و (ز)، وم، وفي المختصر: بحر الأهواء.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل ود، و (ز»، وم، والوجه: عواصف.

و[هرب]<sup>(۱)</sup> مُقَاتِل بن حَيَّان عن<sup>(۲)</sup> مصقلة بن هبيرة الشيباني، وزياد<sup>(۳)</sup> بن عَبْد الرَّحْمٰن القشيري، وغالب مولى تميم، أيام أبي مسلم، فاستجاروا رسل<sup>(٤)</sup> فأقاموا عنده، فكرهوا وكره مقاتل المقام في أرض الشرك، وناء ثم<sup>(٥)</sup> فخرج من هناك، فلما سار ليلتين مات.

[قال ابن عساكر]<sup>(٦)</sup>: الصواب: زنبيل، وهو ملك الهند.

### ٧٦١٢ ـ مُقَاتِل بن سُلَيْمَان أَبُو الحَسَن البَلْخي (٧)

صاحب التفسير.

حدَّث عن عُبَيْد الله بن أبي بكر، وأبي إِسْحَاق السبيعي، وزيد بن أَسلم، وعَبْد الله بن بريدة، ونافع مولى ابن عمر، وشُرَحبيل بن سعد، وأبي الزبير. وثابت البُناني، وعمرو<sup>(^)</sup> بن شعيب، ومُحَمَّد بن سيرين، والضّحّاك بن مزاحم، والزُهْري، ومجاهد بن جبر.

روى عنه: عَبْد الرزَّاق، وحَرَمي بن عمارة، والوليد بن مزيد (٩)، وعَبْد الرَّحْمٰن بن سُلَيْمَان بن أَبِي الجون، وإسمَاعيل بن عياش، والوليد بن مسلم، وبقية ، وأَبُو حيوة (١٠)، وشُريح بن يزيد، وحمّاد بن قيراط، وعَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد المحاربي، وعتّاب بن مُحَمَّد بن شوذب، وأَبُو نُصير منصور بن عَبْد الحميد الباوردي، وعَلي بن الجعد، وعيسى بن صبح أبي (١١) فاطمة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطّار، قالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا العبّاس بن الوليد بن مزيد ـ

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، و«ز»، وم، وفي المختصر: مولى.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود، و(i)، وم: (i) وم: (i) والتصويب عن تاريخ الطبري (i) (i)

 <sup>(</sup>٤) اللفظة غير غير واضحة بالأصل ود، و ((۱) وم، وبدون إعجام وصورتها: ((رسل) وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى الصواب.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود، و «ز»، وم. (٦) زيادة منا.

 <sup>(</sup>۷) ترجمته في تهذيب الكمال ۱۸/ ۳۳۹ وتهذيب النهذيب ٥/ ٥٢٣ وميزان الاعتدال ٤/ ١٧٣ والجرح والتعديل ٨/
 ٣٥٤ وتاريخ بغداد ١٦٠/١٣ وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٠١ ووفيات الأعيان ٥/ ٢٥٥ وشذرات الذهب ١/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>A) بالأصل وم وu(x): عمر، والتصويب عن د، وتهذيب الكمال، وسير الأعلام.

<sup>(</sup>٩) تحرفت بالأصل ود، وم، و«ز» إلى: مرثد.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل: «وأبو حيويه وشريح» وفي م ود، و"ز": «حيوه» والصواب ما أثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>١١) بالأصل: "بن" والمثبت عن د، وم، و"ز"، وفي تهذيب الكمال: عيسى بن أبي فاطمة، وهو ابن صبيح.

ببيروت ـ أُخْبَرَني مُحَمَّد بن شعيب بن شابور، أُخْبَرَني عَبْد الرَّحْمْن بن سُلَيْمَان بن أَبي الجون، نَا مقاتل بن سُلَيْمَان، عَن ثابت البنّاني، عَن عَبْد الرَّحْمْن بن أَبي إياس، عَن كعب بن عجرة قال: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: ﴿مَنْ جاء بالحَسَنة فله خير منها﴾(١) لا إله إلاّ الله، والسيئة الشرك، قال: فهذه تنجي، وهذه تؤذي الم المناها.

اَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن مكي بن أَبِي طالب بن أَحْمَد البروجردي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن محمش الزيادي ـ إملاء ـ أنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب السيرافي، نَا أَبُو عتبة أَحْمَد بن الفرج، نَا بقية بن الوليد، نَا مقاتل بن سُلَيْمَان، عَن أَبِي الزبير، عَن جابر قال: نهى رَسُول الله عَن تَوْكل التمرتين (٣) جميعاً [١٢٤١٣].

اَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن أَحْمَد، وعَلي بن الحَسَن، قَالا: ـ نا وأَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٤)، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد المتوثي، أَنَا أَبُو سهل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زياد القطّان، نَا عَبْد الله بن روح المدائني، حَدَّثَنَا شبابة بن سوار، نَا مُقَاتِل، عَن الضّحاك، عَن ابن عباس قال: قالوا للنبي ﷺ: يا رَسُول الله، استخلف علينا بعدك رجلاً نعرفه وننهي إليه أمرنا، فإنّا لا ندري ما يكون بعدك، فقال: «إن استعملتُ عليكم رجلاً فأمركم بطاعة الله فعصيتموه كان معصيته معصيتي، ومعصيتي معصية الله، وإن أمركم بمعصية الله فأطعتموه كانت لكم الحجة عليّ يوم القيامة، ولكن أَكِلَكُم إلى

أَنْبَانًا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن جَعْفَر المقرى، وأَنْبَأْنَا أَبُو القَاسِم النسيب، عَن رَشَا بن نَظِيف، والحَسَن بن عَلي الأهوازي، قالوا: أنا أَبُو بَكُر عَبْد اللّه بن مُحَمَّد ابن عَبْد اللّه بن السماك قال: وجدت ابن عَبْد اللّه بن السماك قال: وجدت علي بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن الطَّيُّوري، نَا أَبُو نعيم عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن عَدِي، أَنَا العبّاس بن الوليد بن مزيد (٥) البيروتي قال: سمعت بعض مشيختنا يقول: جلس مُقاتِل بن

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، و((١) وم: (التمرتين) والوجه: التمرتان.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٠/١٣.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: مرثد، والتصويب عن م، ود، و «ز».

مقاتل بن سليمان

سُلَيْمَان في مسجد بيروت فقال: لا تسألوني عن شيء ممادون العرش إلاَّ نبَّأتكم به.

قرائنا على أبي عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن عن (١) أبي تَمّام عَلَي بن مُحَمَّد، عَن أبي عمر ابن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم بن جَعْفَر، نَا ابن أبي خيثمة قال: سمعت أبي يقول: مُقَاتِل ابن سُلَيْمَان، ويكنى أبا الحَسَن، هو صاحب التفسير، وهو خراسَانى.

قرات على أبي غالب بن ابنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَّا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنْبَأ أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال<sup>(٢)</sup>:

مُقَاتِل بن سُلَيْمَان البَلْخي صاحب التفسير، روى عن الضّحّاك بن مزاحم، وعطاء، وأصحاب الحديث يتقون حديثه، وينكرونه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس وابن سعيد، قَالا: نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup>.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن المُظَفِّر.

قَالا: أنا العَتيقي، نَا يوسف بن أَحْمَد الصيدلاني، نَا مُحَمَّد بن عمرو<sup>(٤)</sup> العقيلي، حَدَّثَني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان سكتوا عنه وقال في موضع آخر: لا شيء البتة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد الحافظ<sup>(٥)</sup>، نَا ابن حمّاد قال: قال البخاري: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان خُرَاسَاني، منكر الحديث، سكتوا عنه.

قال<sup>(١)</sup>: ونا الجنيدي، نَا البخاري قال: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان الخراساني، روى عنه المحاربي، يقال: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان دوال دوز.

قال ابن عيينة: سمعت مُقَاتِل يقول: إنْ لم يخرج الدَّجَال الأكبر سنة خمسين ومائة فاعلموا أتّى كذّاب، سكتوا عنه.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل وم إلى: «بن» والمثبت عن د، و«ز».

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٩/١٣.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل وفزا، وم، ود، إلى: عمر، والتصويب عن تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٣٥ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) القاتل: ابن عدي، والخبر في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٣٥.

ولم يذكره البخاري في التاريخ<sup>(١)</sup> في روايتنا ولا في الضعفاء.

ثم أَنْبَانًا أَبُو الحُسَيْن (٢) الأَبْرَقُوهي، وأَبُو عَبْد الله الخَلال، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَبْد الله \_ إجازة \_.

**ح قال**: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا أَبُو عَلي<sup>(٣)</sup>.

 $(^{(i)}]_{ij}$  حاتم قال ابن  $(^{(i)}_{ij})_{ij}$ 

مُقَاتِل بن سُلَيْمَان البَلْخي، صاحب التفسير، والمناكير، روى عن الضّحّاك، ومجاهد، والزهري، وابن بُرَيدة، روى عنه عَبْد الرزَّاق، وحرمي بن عُمَارة، وعَلي بن الجعد، وعيسى ابن صبح<sup>(۲)</sup> أَبُو فاطمة، وأَبُو فاطمة اسمه صبح<sup>(۷)</sup>، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي (^)، نَا مُحَمَّد بن عيسى بن مُحَمَّد المَرْوَزي - إجازة - مشافهة، نَا أَبِي العباس بن مُضعَب قال: مُقاتِل بن سُلَيْمَان أَبُو الحَسَن الأَزدي، يعرف بدوال (٩) دوز عن الضحاك فقال: لقيت الضّحاك قال: كان ربّما يعلق عليّ وعليه باب، قال ابن عُيينة لما سمع ذلك منه، فقلت في نفسي: كان يعلق عليه وعلى الضّحاك باب في القبر وهو على ظهر الأرض في تلك المدينة، وأصل مقاتل من بلخ، قدم مرو، فنزل على الرذيق، وتزوج بأم أبي عصمة نوح، وكان حَافظاً للتفسير، وكان لا يضبط الإسناد.

قال: وَأَخْبَرَنَا ابن عَدِي قال (۱۰): مُقَاتِل بن سُلَيْمَان أَبُو الحَسَن الأزدي مروزي، يعرف بدوال دورز وأصله من بلخ.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، نَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية،

<sup>(</sup>١) بل ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١٤ رقم ١٩٧٦.

 <sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم ود، و ((ز) إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: أبو علي.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، و(i)، وم: صبح، وفي الجرح والتعديل: صبيح.

<sup>(</sup>v) راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٨) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٢/٤٣٦.

<sup>(</sup>٩) الأصل ود، و «ز»، وم: «بديزال دور» والمثبت عن الكامل.

<sup>(</sup>١٠) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٦/ ٤٣٥.

#### أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم(١) قال:

أَبُو الحَسَن مُقَاتِل بن سُلَيْمَان الخراساني الأزدي يروي عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزُّبير مُحَمَّد بن تدرس<sup>(۲)</sup>، ليس بالقوي عندهم، روى عنه شريح بن يزيد، وبقية بن الوليد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، وأَبُو سعد وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالوا: قال: أنا أَبُو بَكُر الخطيب (٣):

مُقَاتِل بن سُلَيْمَان بن بشير<sup>(٤)</sup> أَبُو الحَسَن البَلْخي، قدم بغداد، وحدَّث بها عن عطية العوفي، وسعيد المقبري، والضّحّاك بن مزاحم، وعَمْرو بن شعيب<sup>(٥)</sup> وغيرهم، روى عنه شبابة بن سوار، وحمزة بن زياد الطوسي، وحمّاد بن مُحَمَّد الفزاري، وأَبُو الجُنَيد البصري<sup>(٢)</sup>، وعَلَي بن الجعد في آخرين، فكان له معرفة بتفسير القرآن، ولم يكن في الحديث بذاك.

قال الخطيب (٧): وأَخْبَرَنَا الأزهري والجوهري.

ح وقرأت على أبي منصور بن خيرون عن الجوهري.

قَالا: نا مُحَمَّد بن العباس، نَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم الكاتب، نَا أَبُو الفضل ميمون بن هارون الكاتب، حَدَّثني ابن أخي سُلَيْمَان بن يَحْيَىٰ بن مُعَاذ: أن أبا جَعْفَر المنصور كان جالساً، فألحّ عليه ذباب يقع على وجهه، وألحّ في الوقوع مراراً حتى أضجره (^)، فقال: انظروا من بالباب؟ فقيل: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان، فقال: عليّ به، فلمّا دخل عليه قال له: هل تعلم لماذا خلق الله الذباب؟ قال: نعم، ليذلّ به الجبارين، فسكت المنصور.

أَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(٩)</sup> الحَسَن، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب (١٠)، نَا ابن رزق، أخبرني عثمان بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو بَكُر بن أَبِي دَاود.

<sup>(</sup>١) الأسامي والكني للحاكم النيسابوري ٣/ ٢٨١ رقم ١٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: «نردس» وفي د، وم، و«ز»: «ندرس» والمثبت عن الأسامي والكنى وفيها: محمد بن مسلم ابن تدرس القرشي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٠/١٣.

<sup>(</sup>۵) نحرفت بالأصل وم، ود، و $(x^0)$  المعبة. (۵) نحرفت بالأصل وم، ود، و $(x^0)$  المعبة.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: الضرير. (٧) تاريخ بغداد ١٦٠/١٣.

<sup>(</sup>۸) بالأصل وم: اضطجره، والمثبت عن د، و «ز»، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٩) الأصل وم ود: «أبو» والمثبت عن «ز». (١٠) تاريخ بغداد ١٦٢/١٣.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو أَحْمَد (١)، نَا عيسى بن إدريس بن البغدادي - بدمشق - نا مُحَمَّد.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي بن السمط، أَنَا مُحَمَّد بن عَلَي بن عَلَي بن الحَسَن الدجاجي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن معروف بن مُحَمَّد البزار، نَا عَبْد الله بن سُلَيْمَان، نَا مُحَمَّد بن عقيل.

نَا عَلَي بن الحُسَيْن ـ زاد الخطيب: بن وَاقد قال: سمعت أبا نُصَير يقول: صحبت مُقَاتِل بن سُلَيْمَان ثلاث عشرة (٢) سنة، فما رأيته لبس قميصاً قطّ إلاّ لبس تحته صوفاً.

قال<sup>(٣)</sup>: ونا مُحَمَّد بن عقيل، نَا عَلي، حَدَّثَني عَبْد المجيد من أهل مرو ـ قال: سألت مُقَاتِل بن مُقَاتِل بن حيان: يا أبا بسطام، أنت أعلم أو مُقَاتِل بن سُلَيْمَان؟ قال: ما وجدت علم مُقَاتِل بن سُلَيْمَان في علم الناس إلاّ كالبحر الأخضر في سائر البحور.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو رُرْعة قال (٤): قال مُحَمَّد بن أَبِي عُمَر: قال سفيان: سمعت مسعراً يقول لرجل: كيف رَأيت الرجل ـ يعني ـ مقاتلاً؟ قال: إن كان ما يجيء به علم فما أعلمه.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(ه)</sup>؛ الرجل هو حمّاد بن عُمَر.

ح أَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(٦)</sup> الحَسَن، قَالا: نا وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٧)</sup>.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْرَ بن الطبري.

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان، نَا ابن أَبِي عُمَر، نَا سفيان قال: سفيان قال: سمعت مسعراً يقول لحمّاد بن عَمْرو: كيف وجدت الرجل ـ يعني ـ مقاتلاً؟ قال: إن كان ما يجيء به علم فما أعلمه.

أَخْبَرَنَا أَبُوا(^) الحَسَن، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب(٩).

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن المُظَفِّر.

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٦/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ود، و(ز»، وم: (ثلاثة عشر» والمثبت عن تاريخ بغداد، وفي الكامل لابن عدي: عشرين سنة.

<sup>(</sup>٣) القائل: أبو بكر بن أبي داود، والخبر في تاريخ بغداد ١٦٢/١٣.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/٥٥٠. (٥) زيادة منا.

 <sup>(</sup>٦) بالأصل ود، و(ز»، وم: أبو.
 (٧) تاريخ بغداد ١٦١/١٣.

 <sup>(</sup>٩) الأصل وم: (أبو، والمثبت عن د، و ((۱۳) ۱۳۱۱).

قَالا: أنا العتيقي، أنَا يوسف بن أَخْمَد الصيدلاني، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن موسى العقيلي<sup>(۱)</sup>، نَا عَبْد الله بن قهزاد قال: سمعت علي بن الحُسَيْن بن وَاقد قال: ذهب رجل بجزء من أجزاء تفسير مقاتل إلى عَبْد الله قال: فأخذه عَبْد الله منه وقال: دعه، قال: فلما ذهب يسترده قال: يا أبا عَبْد الرَّحْمٰن، كيف رَأْيتَ؟ قال: يا له من علم، لو كان له اسناد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو أَحْمَد<sup>(٣)</sup> (<sup>٤)</sup>، نَا عَلي بن يونس، عَن حسين بن واقد، عَن أَبي عصمة أن مقاتلاً قال لأبي عصمة: إنّي أخاف أن أنسى علمي، وأكره أن يكتبه غيرك، فكان يميل عليه بالليل عند السراج ورقة أو ورقتين حتى تَمّ التفسير على ذلك، ورواه عنه أَبُو نصير (٥)، ودسّ إلى جارية مُقَاتِل حتى حملت (٦) كتبه إليه، فكتبها.

قال: ونا أَبُو أَحْمَد (٧)، نَا مُحَمَّد بن الرومي (^)، نَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل الصائغ، نَا نعيم قال: سمعت بقية يقول: كان مُقَاتِل يذكر عند شعبة، فما رأيته يقول فيه إلاّ خيراً.

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٩)</sup>، أَنَا البرقاني، نَا أَبُو القَاسِم بن النحّاس ـ لفظاً ـ حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد الحنبلي الوَرَّاق، نَا أَبُو إسْمَاعيل الترمذي [حدثنا] (١٠) مُحَمَّد بن إسْمَاعيل السلمي، نَا حَيْوة بن شريح الحضرمي، نَا بقية قال: كنت كثيراً أسمع شعبة وهو يسأل عن مُقَاتِل بن سُلَيْمَان، فما سمعت قطّ ذكره إلاّ بخير.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا ابن عَدِي (١١)، نَا غيلان (١٢)، نَا ابن أَبِي مريم.

<sup>(</sup>١) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) كذا رسمها بالأصل، وفي د: «تويه» وفي م و «ز»: «تومه» وفي الضعفاء الكبير: «توبة» وفي تاريخ بغداد: بويه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) أقحم بعدها بالأصل ود، و (ز)، وم: «نا محمد بن عيسى المروزي، إجازة نا أبي، نا العباس بن مصعب» قومنا السند عن الكامل في ضعفاء الرجال.

<sup>(</sup>٥) الأصل ود، وم، وقره: نصر، والمثبت عن الكامل.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم، و ((٦) ود: حمل، والمثبت عن الكامل.

<sup>(</sup>٧) الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٣٦. (٨) في الكامل: الدورقي.

<sup>(</sup>۹) تاریخ بغداد ۱۲۰/۱۳ ـ ۱۲۱.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من الأصل وبقية النسخ واستدركت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>۱۲) في ابن عدي: علان.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(١)</sup> الحَسَن، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٢)</sup>، أَخْبَرَني أَخْمَد بن عَبْد الله الأنماطي، أَنَا مُحَمَّد بن المُظَفِّر، أَنَا عَلي بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان المصري، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان المصري، نَا أَحْمَد بن أبي مريم.

قال: قال لي نعيم ـ يعني ـ بن حماد: رَأيت عند سفيان بن عُيينة كتاباً لمُقَاتِل بن سُلَيْمَان، فقلت: يا أبا مُحَمَّد، تروي لمُقَاتِل في كتاب التفسير؟ قال: لا، ولكن أستدل به، وأستعين.

قال الخطيب<sup>(٣)</sup>: وأنا التنوخي، نَا عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد الحوشبي، ثنا إِسْحَاق بن الخليل الجلاّب، نَا أَحْمَد بن يوسف قال: سمعت أبا الحارث الجوزجاني يقول: حكى لي عن الشافعي أنه قال: الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مُقَاتِل في التفسير، وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر، وعلى أبي حنيفة في الكلام.

وقد روينا هذه الحكاية عن حرملة عن الشافعي متصلة من وجوه.

أَخْبَرَقا أَبُو القَاسِم عَبْد الملك بن عَبْد الله بن عُمَر العمري، وأَبُو النصر عَبْد الرَّحْمٰن ابن عَبْد الجبار بن عُثْمَان، وأَبُو الحَسَن عَلي بن سهل بن مُحَمَّد بن حامد الشاشي (٤) قَالوا: أنا أَبُو سهل نجيب بن ميمون بن سهل بن عَلي الواسطي، أَنَا أَبُو عَلي منصور بن عَبْد الله بن أَبُو سهل نجيب بن ميمون بن سهل بن عَلي الواسطي، أَنَا أَبُو عَلي منصور بن عَبْد الله بن خالد الخالدي، ثنا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله البغدادي ـ بسمرقند ـ نا يَحْيَىٰ بن خالد الخالدي، ثنا حرملة بن يَحْيَىٰ قال: سمعت الشافعي يقول: من أحب الأثر الصحيح غشمان بن صالح، نا حرملة بن يَحْيَىٰ قال: سمعت الشافعي يقول: من أحب الأثر الصحيح فعليه بأصحاب أبي حنيفة، ومن أحب التفسير فعليه بمُقَاتِل (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن المقرىء، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد المقرىء، نَا أَبُو عَلي الحَسَن بن الحُسَيْن بن حمدان الهمداني الفقيه، حَدَّثَني أَحْمَد بن عَلي ابن لال الفقيه، نَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد البخاري ـ إملاء ـ نا أَبُو الفضل العباس بن عزيز القطَّان المروزي، نَا حرملة بن يَحْيَىٰ قال: سمعت الشافعي يقول: الناس عيال على

<sup>(</sup>۱) الأصل ود، والزا، وم: أبو. (۲) تاريخ بغداد ۱۹۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٦١/١٣.

<sup>(</sup>٤) رسمها مضطرب بالأصل وصورتها: «الماس» والمثبت عن د، و «ز»، وم.

 <sup>(</sup>۵) رواه المزي في تهذيب الكمال ۱۸/ ۳٤۰ ـ ۳٤۱ طبعة دار الفكر.

هؤلاء الأربعة، فمن أرّاد أن يتبحّر في المغازي فهو عيال على مُحَمَّد بن إِسْحَاق، ومن أَرَاد أن يتبحّر في النحو فهو عيال أن يتبحّر في النحو فهو عيال على الكسائي، وَمَنْ أَرّاد أن يتبحر في تفسير القرآن، فهو عيال على مُقَاتِل بن سُلَيْمَان (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُواْ بِن خَيْرُون، قَال: نا وأَبُو الحَسَن بِن سعيد، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب (٢)، الْ أَبُو طاهر مُحَمَّد بِن عَلَى بِن مُحَمَّد بِن يوسف (٣) الوَاعظ، أَنَا عَبْد الله (٤) بِن عُنْمَان بِن يَخْيَىٰ الدقاق، نَا إِبْرَاهيم بِن مُحَمَّد بِن أَحْمَد أَبُو إِسْحَاق البخاري، نَا عبّاس بِن عزيز أَبُو الفضل القطّان، نَا حرملة بِن يَحْيَىٰ قال: سمعت مُحَمَّد بِن إدريس الشافعي يقول: الناس عيال على هؤلاء الخمسة: مَن أَرَاد أَن يتبحّر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، قال: وسمعت ـ يعني ـ الشافعي يقول: كان أَبُو حنيفة ممن وفق الفقه، ومَن أَرَاد أَن يتبحّر في الشعر فهو عيال على مُحَمَّد بن إسمى، ومَن أَرَاد أَن يتبحّر في المغازي فهو عيال على مُحَمَّد بن إسمال على مُحَمَّد بن القرآن فهو عيال على مُقاتِل بِن سُلَيْمَان.

وقد رواها الربيع عن الشافعي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المسلمة، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَبِي نعيم النسوي، أَنَا أَبُو مَهْ بن أَبِي نصر، أَنَا عمي (٥) أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن القاسم بن أَبِي نصر، نَا أَبُو العباس الزيات، نَا أَخْمَد بن إِسْحَاق، وعَبْد الوَاحد بن أَخْمَد، قَالا: نا صاحب، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد الطبري، قَال: سمعت الجزري بطبرستان يقول: الشافعي يقول: من أَرَاد التفسير فعليه بمُقَاتِل ابن سُلَيْمَان، وَمَن أَرَاد الصحيح فعليه بمالك، ومن أَرَاد الجدل فعليه بأبي حنيفة.

أَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(٦)</sup> الحسن، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب (٧)، أَنَا بشر بن عَبْد الله الرومي، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر الراشدي، نَا أَبُو بَكُر الأثرم، قَال: سمعت أبا عَبْد الله ـ هو أَخْمَد بن حنبل ـ يسأل (٨) عن مُقَاتِل بن سُلَيْمَان فقال: كانت

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٨/ ٣٤١ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٣٤٦/١٣ في ترجمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، و ((١)، وم، وفي تاريخ بغداد: يونس.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: عبيد الله. (٥) تحرفت بالأصل ود، و"ز"، وم إلى عمر.

 <sup>(</sup>٦) الأصل وم ود، و ((۱): أبو.
 (٧) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٦١/١٣.

<sup>(</sup>٨) بالأصل وم ود، و (ز»: فسأل، والمثبت عن تاريخ بغداد.

له (١) أرى كتب ينظر فيها، إلا أني أرى أنه كان له علم بالقرآن.

قال<sup>(۲)</sup>: وأَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن رزق، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد الدقّاق، أَنَا أَبُو بَكُر بن أَبِي دَاود، نَا عَبْد الله بن مخلد، نَا المكي بن إِبْرَاهيم، نَا يَخْيَىٰ بن شبل قال: قال عباد بن كثير: ما يمنعك من مُقَاتِل؟ قلت: إنّ أهل بلادنا يكرهونه، قال: فلا تكرهنه، فما بقي أحد أعلم بكتاب الله منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو أَخْمَد (٢)، نَا مُحَمَّد بن عيسى ابن مُحَمَّد - إجازة - نا أبي، نَا العباس بن مُصْعَب (٤)، نَا عَلي بن يونس، عَن خالد بن صبح (٥) قال: قيل لحمّاد بن أبي حنيفة: إن مُقَاتِل أخذ التفسير عن الكلبي، [قال:](٢) كيف يكون هذا وهو أعلم بالتفسير من الكلبي.

أَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(٧)</sup> الحسن قال: نا وأَبُو منصور، أَنَا الخطيب<sup>(٨)</sup>، أَنْبَأْنَا ابن رزق، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، ثنا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن دبيس المفسّر الضرير قال: سمعت القاسم بن أَخْمَد الصفّار يقول: كان إِبْرَاهيم الحربي<sup>(٩)</sup> يأخذ منى كتب مُقَاتِل فينظر فيها، فقلت له ذات يوم: أَخْبَرَني يأبا إِسْحَاق، ما للناس يطعنون على مُقَاتِل؟ قال: حسداً منهم لمُقَاتِل.

قال (۱۱): وأنا العَتيقي، نَا مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَبُو أيوب سُلَيْمَان بن إِسْحَاق الجلاب قال: سئل إِبْرَاهيم الحربي عن مُقَاتِل بن سُلَيْمَان: هل سمع من الضّحّاك بن مزاحم شيئاً؟ قال: لا، مات الضّحّاك قبل أن يولد مُقَاتِل بن سُلَيْمَان بأربع سنين.

وقال مُقَاتِل: أغلق علي وعلى الضّحاك باب أربع سنين.

<sup>(</sup>١) بالأصل ود، و (ز)، وم: «كاتب أرى» والمثبت: «كانت له، عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٦٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٦/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) من قوله: أحمد. . . إلى هنا ليس في السند في الكامل لابن عدي .

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود، و (ز۱، وم، وفي ابن عدي: مخلد بن صبيح.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل ود، و ((۱)، وم، واستدركت لتقويم المعنى عن ابن عدي.

<sup>(</sup>٧) الأصل وبقية النسخ: أبو.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب ١٦٢/١٣.

<sup>(</sup>٩) الأصل: الخزيمي، وفي د والزَّا: الخرقي، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١٠) القائل أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٦٣/١٣.

قال إِبْرَاهيم: وأَرَاد بقوله: باب يعني باب المدينة، وذاك في المقابر، قيل لإبراهيم: من أين كان؟ قال: من أهل مرو، قال إِبْرَاهيم: ولم يسمع عن مجاهد شيئاً، ولم يلقه.

قال إِبْرَاهيم: وإنما جمع مُقَاتِل بن سُلَيْمَان تفسير القرآن، وفسَّر عليه من غير سماع، ولو أن رجلاً جمع تفسير مَعْمَر عن قَتَادة، وشيبان عن قتادة، كان يحسن أن يفسِّر عليه.

قال إِبْرَاهيم: لم أدخل في تفسيري منه شيئاً.

قال إِبْرَاهيم: تفسير الكلبي مثل تفسير مُقَاتِل سواء.

قال إِبْرَاهيم: قعد مُقَاتِل بن سُلَيْمَان فقال: سلوني عمّا دون العرش، إلى لوبابا<sup>(۱)</sup> قال: فقال له رجل: آدم حيث حج من حلق رَأسه؟ قال: فقال له: ليس هذا من علمكم، ولكن الله أرّاد أن يبتليني بما أعجبتني نفسي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكُر الشامي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُوا (٢) الحَسَن، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب (٣).

قَالا: أنا العَتيقي، نَا يوسف بن أَحْمَد الصيدلاني، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو العقيلي<sup>(٤)</sup>، حَدَّثَني عَبْد الله بن مُحَمَّد بن سعدويه المروزي، نَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن بشير المروزي، نَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن بشير المروزي، نَا سفيان بن عَبْد الملك قال: سمعت ابن المبارك وسئل عن مُقَاتِل بن سُلَيْمَان وأبي شَيبة الوَاسطي فقال: ارم<sup>(٥)</sup> بهما، ومُقَاتِل بن سُلَيْمَان ما أحسن تفسيره لو كان ثقة.

قال الخطيب<sup>(٦)</sup>: وقرأت في كتاب أَحْمَد بن قاج الورّاق بخطه، ثنا عَلَي بن الفضل بن طاهر البَلْخي، نَا عَبْد الصَّمد بن الفضل أَبُو يَحْيَىٰ، نَا مكي بن إِبْرَاهيم، عَن يَحْيَىٰ بن شبل قال:

 <sup>(</sup>۱) كذا بدون إعجام بالأصل وم، وفي «ز»: «لوباثا» وفي د «لوباثا» وفي تاريخ بغداد: «لويانا» وكتب مصححه بالهامش: كذا في الأصلين، ولعلها: لوبة موضع بالعراق.

<sup>(</sup>۲) بالأصل ود، والزا، وم: أبو.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في تاريخ بغداد إلى: العتيقي.

 <sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: أكرم، والمثبت عن د، و «ز»، وم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦١/١٣ ـ ١٦٢ ومن طريق مكي بن إبراهيم رواه المزي في تهذيب الكمال ١٤٩/١٨ طبعة دار الفكر.

كنت جالساً عند مُقاتِل بن سُلَيْمَان، فجاء شاب، فسأله: ما تقول في قول الله تعالى: 
﴿ كُلُ شَيَّ هَالُكُ إِلاَّ وجهه ﴾ (١) ، قال: فقال مُقَاتِل: هذا جهمي، قال: ما أدري ما جهم، إن كان عندك علم فيما أقول وإلا فقل لا أدري، فقال: ويحك، إنّ جهما والله ما حجّ هذا البيت ولا جالس العلماء، إنّما كان رجلا أعطي لساناً، وقوله تعالى: ﴿ كُلُ شَيِّ هَالُكُ إِلاَّ وجهه ﴾ إنّما هو شيء فيه الروح، كما قال ههنا لملكة سبأ: ﴿ وأوتيت من كُلُ شيء ﴾ (٢) لم تؤت إلا ملك بلادها، وكما قال: ﴿ وآتيناه من كُلُ شيء سبباً ﴾ (٣) لم يؤت إلاً ما في يده من الملك، ولم يدع في القرآن كلّ شيء، وكلّ شيء، إلاّ سرد علينا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنَا أَبُو عَمْرو عَبْد الرَّحْمَن ابن مُحَمَّد الفارسي، أَنَا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي (٤)، أَنَا مُحَمَّد بن عيسى بن مُحَمَّد المعروف إجازة - مشافهة، نَا أَبِي، ثنا العباس بن مُصْعَب، حَدَّثَني بعض أصحابنا عن أَبِي مُعَاذ الفضل بن خالد، عَن عبيد بن سُلَيْمَان أن تفسير مُقَاتِل عرض على الضّحّاك بن مزاحم فلم يعجبه، وقال: فشر كل حرف، وفي حكاية أَبِي مُعَاذ قال: فذكرت ذلك لعلي بن الحُسَيْن بن واقد، قال: كنا في شك أن مُقَاتِل لقي الضّحَاك، فإذا كان مُقَاتِل له من القدر ما ألف تفسير القرآن في عهد الضّحَاك فقد كان رجلاً جليلاً.

وروى أَبُو مَعْمَر عن ابن عيينة سمعت مُقَاتِل بن سُلَيْمَان يقول: الضّحّاك، فقيل له: لقيت الضّحّاك؟ قال: كان ربما يغلق عليّ وعليه باب، قال سفيان: قلت في نفسي: كان يغلق عليه وعلى الضّحّاك باب المقابر وهو على ظهر الأرض في تلك المدينة.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأَبْرَقُوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الأَديب، قَالا: ، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٥)، نَا مُحَمَّد بن آدم المروزي فيما كتب إليّ قال: حضرت وكيعاً وسئل عن كتاب التفسير عن مُقَاتِل بن سُلَيْمَان، فقال: ينظر فيه، قال: ما أصنع به؟

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٨٨. (٢) سورة النمل، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٩٦/٤ في ترجمة الضحاك بن مزاحم.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٥٤.

قال: ادفنه، ثم قال: أَليس زعموا أنه كان يحفظ؟ كنا نأتيه فيحَدَّثَنا، ثم نأتيه بعد أيام فيقلب الإسناد والحديث، قال: وأُخبرت عن وكيع أنه قال: كان مُقَاتِل بن سُلَيْمَان كذّاباً.

أَخْبَرَنَا أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو أَخْمَد (1) ، نَا مُحَمَّد بن عيسى بن مُحَمَّد ـ مشافهة ـ نا أَبِي، نَا العباس بن مصعب، نَا عَلِي بن يونس قال: سمعت أبا نصير وعَلي بن الحُسَيْن بن واقد أن الخليفة سأل مُقَاتِل قال: بلغني أنك تشبّه، فقال: إنما أقول: ﴿قَلْ هُو اللهُ أَحَد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد (٢)، فمن قال غير ذلك فقد كذب (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(٤)</sup> الحَسَن بن قُبَيْس، وابن سعيد، قَالا: ثنا وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا إَبُو بَكُر الخطيب أن مَا قَال: قرأت على أبي الحَسَن بن أبي القاسم، عَن أبي سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن رميح النسوي قال: سمعت أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عُمَر بن بسطام يقول: سمعت أَحْمَد بن سيّار بن أيوب يقول: ومُقَاتِل بن سُلَيْمَان كان من أهل بلخ، تحوّل إلى مرو، وخرج إلى العراق، ومات بها، يكنى أبا الحَسَن، وهو متهم، متروك الحديث، مهجور القول، وكان يتكلم في الصفات بما لا تحل الرواية عنه.

[قال الخطيب]<sup>(۱)</sup> سمعت إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم يقول: أَخْبَرَني حمزة بن عميرة، وكان من أهل العلم، أن خارجة مرّ بمُقَاتِل وهو يحدِّث الناس، فذكر فيما حدَّثهم أَخْبَرَني أَبُو النَّضْر يعني ـ الكلبي إذ مررت معه عليه، فوقف الكلبي فقال أَبا الحجَّاج ما حدثت بهذا الحديث الذي ترويه عني قط، فرتضني<sup>(۷)</sup>، ودنا منه فقال: يا أبا الحَسَن، أَنا الكلبي وما حدَّثت بهذا الحديث قطّ، قال: اسكت يا أبا النَّضْر، فإن تزيين الحديث إنّما هو بالرجال.

قال(^): وأَخْبَرَني مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، أَنَا مُحَمَّد بن نعيم، أَنَا أَبُو منصور.

<sup>(</sup>١) رواه أبو أحمد بن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص، الآيات: ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>٣) ورواه أيضاً المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) الأصل ود، و(ره) وم: أبو.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٣/١٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة منا للإيضاح. الله مكاني.

<sup>(</sup>٨) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٦٤/١٣. ورواه المزي في تهذيب الكمال ٣٤٤/١٨ طبعة دار الفكر.

وأَنْبَأَنَا أَبُو نصر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أنا أبو عبد الله الحافظ، نا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي، نا محمد بن إسحاق الطوسي، نا عَبْد الله بن أبي العاصي (۱) الخوارزمي قال: سمعت إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الحنظلي يقول: أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير - يعني - في البدعة والكذب: جهم بن صفوان، وعُمَر بن صُبْح (۲)، ومُقَاتِل ابن سُلَيْمَان.

أَخْبَرَفَا أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٣)</sup>، حَدَّثَني مسعود بن ناصر السجزي، أَنَا عَلي بن بشر السجستاني، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الآبري قال: سمعت إسماعيل ابن أسد يقول: سمعت إسْحَاق بن إِبْرَاهيم يقول: قال أَبُو حنيفة: أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطّل<sup>(١)</sup>، ومُقَاتِل مُشَبِّهُ<sup>(٥)</sup>.

 $\hat{i}$  أَبُوا<sup>(۲)</sup> الحَسَن، قَالا: \_ نا وأَبُو منصور المقرىء، أنَا \_ أَبُو بَكُر الخطيب (۲)، أنَا أَبُو مُنَو الحريري، أنَا عَلَي بن مُحَمَّد بن كاس أَبُو (٨) الحَسَن مُحَمَّد بن الخلال، أنَا عَلَي بن عَمْرو الحريري، أنَا عَلَي بن مُحَمَّد بن كاس النخعي حدَّثهم، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الطنجوري، نَا عَلَي بن الحَسَن الرَّازي، عَن مُحَمَّد بن النخعي حدَّثهم، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الطنجوري، نَا عَلَي بن الحَسَن الرَّازي، عَن مُحَمَّد بن النخعي حدَّثهم، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الطنجوري، نَا عَلي بن الحَسَن الرَّازي، عَن مُحَمَّد بن النخعي حدَّثهم، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الطنجوري، قال عَلى بن الحَسَن الرَّازي، عَن مُحَمَّد بن النفوط، أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال: إنه ليس بشيء، وأفرط مُقَاتِل حتى جعل الله مثل خلقه.

قال (11): وأنا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن موسى بن الفضل الصيرفي، نَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب الأصم، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصغاني، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصغاني، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصغاني،

<sup>(</sup>١) عن تاريخ بغداد، وبالأصل ود، و (ز)، وم: القاضي.

<sup>(</sup>۲) في تاريخ بغداد: عمر بن صبيح.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٦٤/١٣ وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٤٤ وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) قوله جهم معطل: التعطيل هو أن تنكر ولا تثبت لله صفاته التي وصف نفسه بها، أو التي وصفه بها النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>٥) وقوله: مشبّه، التشبيه هو أن يشبه الله تعالى ذكره بأحد من مخلوقاته وخلقه.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم: "أبو" والمثبت عن د، و (ز".

<sup>(</sup>۷) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٦/١٣.

<sup>(</sup>٨) في تاريخ بغداد: الحسن بن محمد الخلال.

<sup>(</sup>٩) الأصل: «عندهم» والمثبت عن د، و «ز»، وم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من الأصل وم ود، والز»، واستدركت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١١) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٦٤/١٣.

يقول: سمعت أبا يوسف يقول: بخُراسان صنفان ما على الأرض أبغض إليَّ منهم (١): المُقَاتِلية، والجهمية.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بِن أَخْمَد، أَنَا إِسْمَاعِيل بِن مسعدة، أَنَا حمزة السهمي، أَنَا ابن عَدِي (٢)، أَنَا مُحَمَّد بِن عيسى بِن مُحَمَّد ـ إجازة مشافهة ـ نا أَبِي، نَا العباس بِن مُصْعَب قال: قدم مُقَاتِل مرو فتزوج بأُم أَبِي عصمة، وكان يقصّ في الجامع بمرو، فقدم عليه جَهْم، فجلس إلى مُقَاتِل، فوقعت العصبية بينهما، فوضع كلّ واحد منهما على الآخر كتاباً ينقضُ على صاحبه.

أَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(٣)</sup> الحَسَن، قَالا: ثنا ـ وأَبُو منصور أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَنَا التنوخي، نَا عَلَي بن عُمَر الحربي.

ح وأَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو الفرج قوام بن زيد بن عيسى، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي،
 قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلى بن عُمَر بن مُحَمَّد الحربي.

ثنا مُحَمَّد بن عَلي بن إسمَاعيل السكري ـ زاد ابن النقور: ختن الأعرج ـ قال: سمعت الفضل بن عَبْد الجبَّار قال: سمعت أبا مُعَاذ النحوي يقول: كان جهم ومُقَاتِل عندنا فاسقين فاجرين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج، وأَبُو القَاسِم أيضاً، قَالا: أنا ابن النقور، أَنَا الحربي، نَا مُحَمَّد بن عَلي بن إسْمَاعيل ـ ختن الأعرج ـ قال: سمعت الفضل بن عَبْد الجبَّار قال: سمعت أبا مُعَاذ النحوي قال: سمعت خارجة يقول: لم أستحل دم يهودي ولا ذمّي، ولو قدرتُ على مُقَاتِل ابن سُلَيْمَان في موضع لا يَراني فيه أحدٌ لقتلته.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قَالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

#### ح قال وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: منهما.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: «أبو» والمثبت عن د، و«ز».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٤/١٣.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(١)</sup>: نا أَبُو سعيد الأشج، نَا أَبُو خالد ـ يعني ـ الأحمر عن جويبر قال: لقد والله مات الضّحّاك وإن مُقَاتِل ـ يعني ـ ابن سُلَيْمَانِ له قرطان وهو في الكتّاب (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، نَا مُحَمَّد بن يوسف بن عاصم، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد الزُهْري، نَا سفيان قال: قلت لمُقَاتِل بن سُلَيْمَان إِنَّ ناساً يزعمون أنك لم تدرك الضّحّاك؟ قال: سبحان الله: لقد كنت آتيه مع أبي، فلقد كان يُغلق عليّ وعليه بابّ واحدٌ.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكُر الشامي، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي، أَنَا يوسف ابن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مَعْمَر، نَا سفيان قال: ابن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مَعْمَر، نَا سفيان قال: كنا عند مُقَاتِل بن سُلَيْمَان، فقيل له: سمعتَ من الضّحّاك؟ قال: ربّما أُعْلَق عليَّ وعليه باب، قال سفيان: ينبغى أن يكون أُعْلَق عليهما باب المدينة.

أَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(٤)</sup> الحَسَن الزاهد والعطَّار، قالا: ثنا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٥)</sup>، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، نَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المزكي، أَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق السَرَّاج قال: سمعت يَحْيَىٰ بن موسى ابن أخت<sup>(٦)</sup> البلخي يقول: أنا عَبْد الرزَّاق قال: سمعت ابن عُيينة يقول: قلت لمُقَاتِل: تحدُّث عن الضّحّاك، وزعموا أنك لم تسمع منه؟! قال: كان يُغلق عليّ وعليه البابُ، قال: فقلت في نفسي: أجل، باب المدينة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عَبْد الوهّاب بن المبارك، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن المُظَفّر بن بكران، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن المُظَفّر بن بكران، أَنَا أَبُو جَعْفَرَ العقيلي (^)، نَا مُحَمَّد بن إنْ أَبُو جَعْفَرَ العقيلي (^)، نَا مُحَمَّد بن إنْ مَاعيل ـ هو الحُلُواني ـ . .

وَأَخْبَرَنَا أَبُوا(١٠) الحَسَن: عَلَى بن أَحْمَد المالكي، وعَلَى بن الحَسَن، قَالا: ـ نا وأَبُو

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. (٢) من قوله: قالا. . إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو جعفر العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: «أبو» والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ١٦٥.

 <sup>(</sup>۲) في م: «موسى بن حرب البلخي» تحريف، والتصويب عن د، و «ز»، وم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>V) بالأصل ود، و (ز»، وم هنا: أبو يوسف. (A) الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٩) الأصل وم ود، و"ز": الحسين. (١٠) الأصل وم: "أبو" والمثبت عن د، و"ز".

منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو بكر أَخْمَد بن عَلَي (١)، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن رزق، ومُحَمَّد بن الخُسَيْن بن الفضل، قَالا: أنا دَعْلَج بن أَخْمَد، نَا وفي حديث ابن الفضل: أنا ومُحَمَّد بن عَلِي الأَبار، نَا الحَسَن بن عَلِي الحُلُواني، نَا مُحَمَّد بن دَاود الحرَّاني قال: سمعت عيسى بن يونس و سُئل عن مُقَاتِل بن سُلَيْمَان فقال ابن دوان دور (٢)، جثت إليه أنا وحفص ابن غياث فسألناه عن حديث، فقال: أَخبرني به الضّحاك، فتركته أياماً، ثم سألته فقال: أَخْبَرني به أَبُو جَعْفَر، أَو فلان، قال عيسى: كان يحفظ الرياح ـ زاد الخطيب: كذا وكذا.

[قال ابن عساكر]<sup>(٣)</sup>: المحفوظ ابن دواردور هو ابن حيّان لا ابن سُلَيْمَان.

أَخْبِرَنَا أَبُوا<sup>(٤)</sup> الحَسَن، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور أنا ـ أبو بكر الخطيب<sup>(٥)</sup>، أنَا الحَسَن بن دليل، الحُسَيْن بن العبّاس، حَدَّثَني خالي إِسْحَاق<sup>(٢)</sup> بن مُحَمَّد النعالي، نَا عَلي بن الحَسَن بن دليل، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد المقدمي، نَا عَمْرو بن عَلي قال: سمعت عَبْد الصَّمد بن عَبْد الوَارث قال: قدم علينا مُقَاتِل بن سُلَيْمَان فجعل يحدِّثنا عن عطاء بن أبي رباح، ثم حَدَّثَنا بتلك الأحاديث نفسها عن الضّحّاك بن مزاحم، ثم حَدَّثَنا بها عن عَمْرو بن شعيب، فقلنا له: ممن سمعتها؟ قال: عنهم كلهم، ثم قال بعد: لا والله، لا أدري ممن سمعتها، قال: ولم يكن بشيء.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد البغدادي، أَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الطيّان، أَنَا أَبُو إِسْحَاق بن خرشيد قولة، أَنَا أَبُو بَكُر بن زياد، أَنَا العباس بن الوليد، أَخْبَرني أَبِي قال: سألت مُقَاتِل بن سُلَيْمَان عن أشياء، فكان يحدِّثني بأحاديث كل وَاحد ينقض الآخر، فقلت: بأيهم آخذ؟ فقال: بأيهم شئت.

أَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(٧)</sup> الحَسَن، قَالا: نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٨)</sup> قال: كتب إليّ عَبْد الرَّحْمٰن بن عُثْمَان الدمشقي يذكر أن أبا الميمون بن راشد أخبرهم، ثم أُخْبَرَنَا البرقاني ـ قراءة ـ أنا أبو مُحَمَّد بن عُثْمَان النصيبي، نَا أَبُو الميمون.

(٣) زيادة منا.

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٤/١٣ ـ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ بغداد: «دوان دون» وفي الضعفاء الكبير: رواك دونه.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: «أبو» والمثبت عن د، و«ز».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٦٦/١٣٦ ـ ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم ود، و ((١) وفي تاريخ بغداد: محمد بن إسحاق النعالي.

<sup>(</sup>٧) الأصل وم: أبو، والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>A) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٧/١٣.

ح وَاَحْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا [أبو] (١) مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله بن عُمَر بن رَاشد البجلي، نَا أَبُو زُرْعة عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو (٢)، حَدَّنَني بعض أصحابنا عن منصور الكاتب يعني - ابن أَبِي مزاحم، عَن أَبِي عُبَيْد الله \_ يعني - كاتب المهدي، قال: قال لي أمير المؤمنين المهدي: لما أتانا نعي مُقَاتِل اشتد ذلك عليّ، فذكرته لأمير المؤمنين أَبِي جَعْفَر، فقال: لا يكثر (٣) عليك، فإنه كان يقول لي انظر ما تحب أن أحدثه فيك حتى أحدثه.

أَخْبَرَنَا أَبُوا الْحَسَن قالا<sup>(٤)</sup>: ناه ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٥)</sup>، نَا مُحَمَّد بن يوسف القطان.

وَٱخْبَرَنَا خالي أَبُو المعالي القاضي، أَنَا ثابت، عَن ابن سهل بن مُحَمَّد القاضي، أَنَا أَبُوه منصور مُحَمَّد بن منصور القاضي.

ح وقرات على أبي القاسم (٢) الشَّحَامي، عَن أبي بكر أَحْمَد بن الحُسَيْن البيهقي، قَالُوا: أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن حمدويه الحافظ، حَدَّثَني أَحْمَد بن مُحَمَّد بن وكيع، حَدَّثَني داود بن سُلَيْمَان القطان، نَا عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمْن السمرقندي، ثنا هارون ابن (٧) عُبَيْد الله، عَن أبيه قال: قال لي المهدي: ألا ترى ما يقول لي هذا؟ يعني ـ مُقَاتِلاً، قال: إنْ شئت وضعت لك أحاديث في العباس، قال: قلت: لا حاجة لي فيها.

قال(^): وأنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن إبْرَاهيم الشافعي.

ح قال: وأنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن القطَّان، وعَبْد الله بن يَحْيَىٰ السَّكري، قَالا: ثنا مُحَمَّد ابن أَحْمَد بن السَّماعيل الترمذي، نَا عَبْد البن أَحْمَد بن السَّماعيل الترمذي، نَا عَبْد العزيز الأويسي، نَا مالك أنه بلغه أن مُقَاتِلاً جاءه إنسان، فقال له: إنّ إنساناً سألني ما لون كلب أصحاب الكهف، فلم أَدْرِ ما أقول له، فقال له مُقَاتِل: أَلاَ قلت هو أبقع؟ فلو قلته لم تجد أحداً يرد عليك قولك.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل وم، واستدركت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، ود، والز»، وفي تاريخ بغداد وثاريخ أبي زرعة: لا يكبر عليك.

<sup>(</sup>٤) الأصل: قال، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٦٧/١٣. (٦) تحرفت في د إلى: منصور.

<sup>(</sup>٧) في تاريخ بغداد: هارون بن أبي عبيد الله.

 <sup>(</sup>A) القائل أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٣/١٥٥.

مقاتل بن سليمان

قال أَبُو إِسْمَاعيل: سمعت نُعُيم بن حمّاد يقول: أوّل ما ظهر من مُقَاتِل من الكذب هذا، قال للرجل: يا هايف لو قلت أصفر أو كذا وكذا مَنْ كان يرد عليك؟.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني ـ شفاها ـ ثم أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن ، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور ، أَنَا ـ الخطيب (١) ، قَالا: نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني ، نَا عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر الميداني ، نَا عَبْد الجبَّار بن عَبْد الصَّمد السلمي ، نَا القاسم بن عيسى الغفاري (٢) ، نَا إِبْرَاهيم بن يعقوب الجوزجاني .

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنَا أَبُو القَاسِم حمزة ابن يوسف السهمي، أَنَا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي، قَال (٣): سمعت ابن حمّاد يقول: قال السعدي: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان كان رَجّالاً جسوراً.

سمعت أبا اليمّان يقول: قدم ههنا، فلمّا أن صلّى الإمام أسند ظهره إلى القبلة، وقال: سلوني عما دون العرش، وحُدِّثت أنه قال مثلها بمكة، فقام إليه رجل فقال: أَخبرني عن النملة أين أمعاؤها، فسكت.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكُر القاضي، أَنَا أَبُو الحَسَن المُجْهِز، أَنْبَأ يوسف ابن أَحْمَد، أَنَا العقيلي<sup>(٤)</sup>، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن بويه<sup>(٥)</sup> المروزي<sup>(٢)</sup>، حَدَّثَني عَبْد العزيز بن منيب، حَدَّثَني أَبُو عمران الهيثم بن أيوب، قال: سمعت سفيان يقول: وكان في ذكر مُقاتِل وأنشوا<sup>(٧)</sup> ذكره عنده فقال: كان جالساً في المسجد الحرام، فقال: سلوني عمّا دون العرش، فقام إليه رجل من أقصى الحلقة، فقال: أخبرني عن النملة أين أمعاؤها؟ أفي مقدمها؟ أم في مؤخرها؟ قال: فلم يَدْر بما يجيبه، قال سفيان: فتعجبنا منه.

أَخْبَرَنَا أَبوا (٨) الحَسَن الفقيه والعطَّار، قَالا: - نا وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا -

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٦/١٣.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم ود، و «ز»، وفي تاريخ بغداد: العصار.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو جعفر العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل: "بويه"، وإعجامها مضطرب في م، ود، و (ز"، وفي الضعفاء الكبير: "توبه".

<sup>(</sup>٦) سقطت من الضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>V) كذا بالأصل ود، و «ز»، وم، وفي الضعفاء الكبير: فأشنوا.

<sup>(</sup>٨) الأصل ود، و ((۱) وم: أبو.

الخطيب<sup>(۱)</sup>، أَنَا الحُسَيْن بن شجاع الصَّوفي ـ زاد المقرى -: والحَسَن بن أَبِي بكر ، وعُثْمَان بن مُحَمَّد بن يوسف العلآف ، قَالوا : أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله الشافعي ، أَنَا منصور (<sup>۲)</sup> بن مُحَمَّد الأسدي قال : سمعت حامداً ـ هو ابن يَحْيَىٰ البَلْخي ـ يقول : سمعت سفيان بن عُيينة يقول : قال مُقَاتِل بن سُلَيْمَان يوماً : سلوني عمّا دون العرش ، فقال له إنسان : يا أبا الحَسَن ، أَرَأيت الذرّة أو النملة أمعاؤها في مقدمها أوفي مؤخرها ؟ قال : فبقي الشيخ لا يدري ما يقوله له . قال سفيان : فظننت أنه عقوبة عوقب بها .

قال (٣): وأنا التنوخي، أَنَا أَبُو نصر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الحازِمي البخاري، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن يعقوب، نَا إِبْرَاهيم بن إسْمَاعيل بن حيان، نَا عَمْرو بن عَلي أَبُو حفص قال: سمعت يوسف السمتي (٤) يقول: قال مُقَاتِل بن سُلَيْمَان بمكة: سلوني ما دون العرش، فقام قيس العباسي فقال: مَنْ حَلَق رأس آدم في حجّته؟ فبقي

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم [نا إبراهيم] بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن زياد، نَا عَلي بن سهل قال: سمعت عفّان بن مسلم يقول: قام مُقَاتِل بن سُلَيْمَان فأسند ظهره إلى الكعبة، فقال: سلوني عمّا دون العرش حتى أخبركم به، قال: فتمشى إليه يوسف السمتي، فقال له: أنك قلت: سلوني عما دون العرش حتى أخبركم، قال: نعم، فسلني قال: أخبرني عن آدم أول حجة حجها، مَنْ حلق رَأسه؟ قال: لا أدري، قال: هذا ما دون العرش.

أَنْبَانا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله الأصبهانيان، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم العبدي، أَنَا حمد (٦) \_ إجازة \_..

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلى.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٧)، نا العباس بن الوليد بن مزيد (٨) البيروتي، قَال: سمعت

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، ود، و «ز»، وفي تاريخ بغداد: مضر.

<sup>(</sup>٣) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٦٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) الأصل ود: السهمي، والمثبت عن د، وم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٦) الأصل: أحمد، تصحيف، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>V) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٥٥\_ ٣٥٥.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) الأصل ود، وم و  $\pi$ ( $\pi$ ) مرثد، والتصويب عن الجرح والتعديل.

بعض مشيختنا يقول: جلس مُقَاتِل بن سُلَيْمَان في مسجد بيروت، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دون العرش إلاّ أنبأتكم (١) عنه، فقال الأوزاعي لرجل: قُمْ إليه فسله: ما ميراثه من جدتيه؟ فحار ولم يكن عنده جواب، فما بات فيها إلاّ ليلة، ثم خرج بالغداة.

أَخْبَرَنَا أَبُوا(٢) الحَسَن، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب(٣).

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكْر الشامي.

قَالا: أنا العَتيقي، نَا يوسف بن أَحْمَد الصيدلاني، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو العقيلي<sup>(٤)</sup>، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن عَبْد السَّلام، نَا البخاري ـ سمّاه الطيب مُحَمَّد بن إسْمَاعيل ـ قال: قال ابن عُينة: سمعت مُقَاتِلاً ـ وقال الشامي: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان ـ يقول: إنْ لم يخرج الدجّال الأكبر سنة خمس<sup>(٥)</sup> ومائة فاعلموا أنّي كذّاب، قال عَبْد الله: قيل لمُحَمَّد: أي شيء تقول في مُقَاتِل؟ قال: أي شيء أقول فيه، هو كذّاب<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَّاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو أَخْمَد (٧)، نَا أَخْمَد بن مُحَمَّد ابن بسطام، نَا الفضل بن عَبْد الجبَّار قال: سمعت عَلي بن الحَسَن بن سفيان يقول: سمعت عَبْد الله بن المبارك يقول: سمعت مُقَاتِل بن سُلَيْمَان يقول: الأم أحق بالصلة، والأب بالطاعة.

قال الفضل: وأظنني سمعت علياً يقول: ابن المبارك لم يرو عن مُقَاتِل إلاّ هذين الحرفين، وسمعت [أصحاب] (٨) عَبْد اللّه في طول ما رأيتهم لم أرهم يروون لمُقَاتِل شيئاً غير ذي.

قال: وأنا أَبُو أَحْمَد<sup>(٩)</sup>، نَا الحُسَيْن بن يوسف الفربري، نَا أَبُو عيسى التّرمذي، نَا أَحْمَد ابن عبدة الآملي، ثنا وهب بن زَمعة، عَن عَبْد اللّه بن المبارك أنه ترك حديث مُقَاتِل بن سُلْنُمَان.

<sup>(</sup>١) الأصل: نبأتكم، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم: أبو، والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٨/١٣.

<sup>(</sup>٤) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢٤٠/٤. (٥) في الضعفاء الكبير: خمسين ومثة.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد والضعفاء الكبير: ذاهب.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٣٦ ـ ٤٣٧.

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل واستدركت عن د، وم، و (ز)، وابن عدى.

<sup>(</sup>٩) الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٣٧.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن سهل بن عمير، قالا: أنا أَبُو سعد عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب الرازي، نَا يُوسف بن عاصم الرَّازي، نَا مُحَمَّد بن المِنْهَال، نَا يزيد بن زريع قال: سمعت الكلبي يقول: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان يكذب على .

اَخْبَرَنَا أَبُوا(۱) الحَسَن، قَالا: ـ نا وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب(۲)، أَنَا الحُسَيْن بن شجاع الصُّوفي، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الشافعي، نَا منصور (۳) بن مُحَمَّد الأسدي، نَا حامد بن يَخْيَى، عَن سفيان بن عُينة قال: أوّل من جالست من الناس مُقَاتِل بن سُلَيْمَان، وأَبا(٤) بَكُر الهذلي، وعَمْرو بن عبيد، وإنسان يقال له صَدَقة الكوفي، فكانوا يجتمعون خلف المقام، فيتذاكرون القرآن بينهم، فيقول مُقَاتِل بن سُلَيْمَان: نا الضّحّاك، ويقول الهذلي: حَدَّثَنَا الحَسَن، ويقول صَدَقة: حَدَّثَنِي السَّدِي(٥)، ويقول عَمْرو بن عبيد: حَدَّثَنِي الحَسَن، فقال لي الحَسَن، ويقول صَدَقة: حَدَّثَنِي السَّدِي(٥)، ويقول عَمْرو بن عبيد: حَدَّثَنِي الحَسَن، فقال لي مُقَاتِل بن سُلَيْمَان، ـ وأردت أن أخرج إلى الكوفة ـ: إنْ كنت تريد التفسير فَسَلْ عن الكلبي، قال: فقدمت الكوفة، فسألت عن الكلبي، فقلت: إنْ بمكة رجلاً يحسن الثناء عليك، قال: مَن هو؟ قلت: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان، فلم يحمده.

اَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنَا أَبُو الفَصْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عُمَر بن بكير المقرىء، أَنَا أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن أَحْمَد بن سمعان المحاسبي، أَنَا الهيثم بن خلف بن مُحَمَّد الدوري، نَا مَحْمُود بن غيلان قال: وسُئل ـ يعني ـ وكيعاً عن مُقَاتِل بن سُلَيْمَان؟ فقال: قد سمعنا منه، وبالله المستعان.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، قَال (٦): نا أَبُو (٧) أَحْمَد [نا] (٨) مُحَمَّد بن عيسى بن مُحَمَّد المروزي ـ إجازة مشافهة ـ حَدَّثَني أَبِي قال: حَدَّثَني في كتاب جدي عن ابن رشد، حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن سُلَيْمَان وقال: ما سمعت والدي يتكلّم في أحد يكذّبه قطّ إلاّ

<sup>(</sup>١) الأصل وم: «أبو» والمثبت عن د، و﴿زِ».

<sup>(</sup>۲) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ۱٦٧/۱۳ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، و (ز)، وم، وفي تاريخ بغداد: مضر.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم، ود، وازا: (وأبوا)، والتصويب عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل ود، والز»، وم، وفي تاريخ بغداد: السري.

 <sup>(</sup>٦) الأصل وم ود، و ((3): قالاً.
 (٧) الأصل ود، و ((3): وأبو.

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل واستدركت عن د، وز، وم.

أنه ذكر يوماً مُقَاتِل بن سُلَيْمَان فقال: [كان](١) كذاباً.

[أَخْبَرَنَا (٢) أبو البركات الأنماطي، أنا أبو بكر الشامي، أنا العتيقي، أنا يوسف بن أحمد، أنا العقيلي (٢) \_ نا (٤) الحسن بن عُليب الأزدي \_ نا يحيى بن سليمان الجعفي قال: سمعت وكيعاً يقول: مقاتل بن سليمان كذاب].

أَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(ه)</sup> الحَسَن، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٦)</sup> أنا<sup>(٧)</sup> البرقاني قال: قرأت على أَبِي القاسم بن النخاس، أخبركم ابن أَبِي دَاود، نَا علي بن خشرم<sup>(٨)</sup> قال: سمعت وكيعاً قال: أردنا أن نرحل إلى مُقَاتِل بن سُلَيْمَان فقدم علينا، فأتيناه، فوجدناه كذاباً.

قال<sup>(۱)</sup>: وأنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، ومُحَمَّد بن الحُسَيْن بن الفضل، قَالا: أنا دَعْلَج ابن أَحْمَد، حَدَّثَنا ـ وفي حديث ابن الفضل: [أخبرنا ـ](١٠)أخمَد بن عَلي الأبار ـ ثنا عَلي بن خشرم (١١) قال: سمعت وكيع بن الجرَّاح يقول: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان لقيناه، ولكنه كان كذّاباً، فلم نكتب عنه.

أَنْبَافَا أَبُو الحُسَيْنِ الأَبْرَقُوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالاً: أنا ابن أَبي حاتم<sup>(۱۲)</sup> قال: نا صالح بن أَحْمَد بن حنبل قال: قال أبي<sup>(۱۳)</sup>: مُقَاتِل ابن سُلَيْمَان صاحب التفسير ما يعجبني أن أروي عنه شيئاً.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٢) الخبر التالي سقط من الأصل واستدرك عن د، وز، وم.

 <sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٢٣٨.
 (٤) في الضعفاء الكبير: حدثنا ابن غليب الأردني.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: «أبو» والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٨/١٣.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: "بن» والمثبت عن د، و «ز»، وم، وفي تاريخ بغداد: أخبرنا.

<sup>(</sup>A) تقرأ بالأصل وم: حزم، والمثبت عن د، و (ز»، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٩) القائل: أبو بكر الخطيب والخبر في تاريخ بغداد ١٦٨/١٣.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من الأصل وم ود، والزا، واستدركت لتقويم السند عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١١) الأصل وم: «حزم» والمثبت عن د، و (ز)، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٥٥. (١٣) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السَقّاء، نَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَى يقول: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان ليس بشيء.

أَخْبَرَنَا أَبوا(١) الحَسَن، قَالا: نا وأَبُو بَكُر، أَنَا الخطيب(٢)، أَنَا عَبْد اللّه(٣) بن عُمَر، حَدَّثَنَا أَبِي، نَا مُحَمَّد بن مَخْلَد(٤) بن العبّاس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: قال مُقَاتِل بن سُلَيْمَان: ليس حديثه بشيء.

قال: وَأَخْبَرَني السكري، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الشافعي، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الأزهر، نَا ابن الغَلابِي.

ح وَآخْبَوَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص بن المُفَضّل بن غَسَّان، أَنَا أَبِي قال: ومُقَاتِل بن سُلَيْمَان خُرَاسَاني، مولى لأسد، مات بالبصرة، وقدمها زمن أَبُو زكريا.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات، أَنَا ابن خيرون، أَنَا الواسطي، أَنَا أَبُو بَكْر، أَنَا الأحوص، نَا أَبي، نَا يَحْيَىٰ بن معين قال: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان ليس بثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو أَخْمَد (٥)، نَا مُحَمَّد بن عيسى - إجازة - ثنا أبي، نَا العباس أن مُصْعَب قال: نا الطالقاني عن الغلابي، عَن يَحْيَىٰ بن معين قال: مُقَاتِل بن سُلْيَمَان خُرَاسَاني، ليس حديثه بشيء.

**أَخْبَرَنَا** أَبُوا<sup>(٦)</sup> الحَسَن، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٧)</sup>.

قال: وأنا البرقاني، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن خميرويه الهروي، أَنَا الحُسَيْن بن إدريس، نَا ابن عمّار قال: ومُقَاتِل بن سُلَيْمَان لا شيء.

<sup>(</sup>١) الأصل وم: «أبو» والمثبت عن د، و«ز».

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۹۸/۱۳.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، ود، و﴿رْ٤، وَفِي تَارِيخِ بَعْدَادُ: عَبِيدُ اللَّهِ.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وم، و ((١)، والذي في تاريخ بغداد: حدثنا محمد بن مخلد العطار حدَّثنا العباس بن محمد.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/٤٣٦.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم: أبو، والمثبت عن د، و ((١).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/١٣.

أَنْبَانَنَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْدَ اللَّه، قَالا (١): أنا ابن مَنْدَه ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا مكي، قَالا (٢):

أنا ابن [أبي] (٢) حاتم قال (٤): نا مُحَمَّد بن سعيد المقرىء قال: سُئل عَبْد الرَّحْمٰن ـ يعني ـ ابن الحكم بن بشير عن مُقَاتِل بن سُلَيْمَان؟ فقال: كان قاصًا، ترك الناس حديثه.

أَخْبَرَنَا أَبُوا (٥) الحَسَن، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب (٦) .

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا ابن الفَضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان، قَال: باب من يرغب عن الرواية عنهم، فذكر جماعة منهم: مُقَاتِل بن سُلَيْمَانَ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله ـ إذنا ـ قالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا ابن سَلَمة (٧)، أَنَا ابن الفأفاء.

قالا: ابن أبي حاتم (٨) قال: سمعت أبي يقول: هو متروك الحديث.

أَخْبَرَنَا أَبُوا الحَسَن، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٩)</sup>، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن أبي علي الأصفهاني<sup>(١٠)</sup>، أَنَا أَبُو عَلَي الحُسَيْن بن مُحَمَّد الشافعي ـ بالأهواز ـ أنا أَبُو عبيد مُحَمَّد ابن عَلي الأَجري، قال: سألته ـ يعني ـ أبا داود (١١) سُلَيْمَان بن الأَشعث عن مُقَاتِل بن سُلَيْمَان فقال: تركوا حديثه.

قال الخطيب (١٢): حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَلي الصوري، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن القاسم بن مرزوق المعدّل، أَنَا الحَسَن بن رشيق.

<sup>(</sup>١) من أول الخبر السابق إلى هنا سقط من م. (٢) الأصل: قال، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٥٥. (٥) الأصل وم: «أبو» والمثبت عن د، و ﴿وَهُ.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٩/١٣.

<sup>(</sup>٧) أقحم بعدها بالأصل ود، و(را)، وم: (ابنا ابن الفلح) والسند معروف.

<sup>(</sup>A) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٩) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٦٩/١٣.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل وم ود، وازَّ: اأخبرني محمد بن علي الآجري أنا محمد بن الأصبهاني، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۱۱) بالأصل ود، و (ز»، وم: أبا داود عن سليمان.

<sup>(</sup>۱۲) تاریخ بغداد ۱۲۸/۱۳.

ح وَأَخْبَرَنَا بها عالية أَبُو الحَسَن عَلي بن المُسَلَّم الفرضي، وأَبُو يَعْلَى حمزة بن عَلي البزار، قَالا: أنا سهل بن بشر، أنَا عَلى بن منير بن أَحْمَد، أنَا الحَسَن بن رشيق.

نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن أَحْمَد بن شعيب قال: الكذّابون المعروفون بوضع الحديث عن رَسُول الله ﷺ أربعة: [إبراهيم](١) ابن أبي يَحْيَىٰ بالمدينة، والوَاقدي ببغداد، ومُقَاتِل بن سُلَيْمَان بِحُرَاسَان، ومُحَمَّد بن سعيد ـ يُعرف بالمصلوب ـ بالشام.

قرات على أبي القاسم زاهر (٢) بن طاهر، عن أبي بكر البيهقي، أنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرَني أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن جَعْفَر ـ فيما قُرىء عليه ـ قال: قُرأ عليّ أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِسْحَاق وأنا أسمع، قال: لا أحتج بمُقَاتِل بن سُلَيْمَان.

أَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(٣)</sup> الحَسَن، قَالا: نا وأَبُو منصور، أَنَا الخطّيّب<sup>(٤)</sup>، أَخْبَرَني البرقاني، حَدَّثَني مُحَمَّد بن أَحْمَد الأدمي، نَا مُحَمَّد بن عَلي الإيادي، نَا زكريا<sup>(٥)</sup> بن يَحْيَىٰ الساجي قال: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان من أهل خُرَاسَان، قالوا: كان كذاباً متروك الحديث<sup>(٦)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم يَحْيَىٰ بن بطريق بن بشري، أَنَا القاضيان: أَبُو تمام (٧) عَلي بن مُحَمَّد العبدي، وأَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن عَلي ـ في كتابيهما ـ عن أَبي الحَسَن الدارقطني .

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنَا أَبُو ياسر مُحَمَّد بن عَبْد العزيز بن عَبْد اللّه، أَنَا أَبُو بكر البرقاني \_ إجازة \_ قال: هذا ما وافقت عليه أبا الحَسَن الدارقطني من المتروكين: مُقَاتِل بن سُلَيْمَان، قال البَلْخي يكذب، وقال ابن بطريق ضعيف.

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، قال<sup>(٨)</sup>: بلغني عن الهُذَيل بن حبيب أن مُقَاتِلاً مات في سنة خمسين ومائة.

٧٦١٣ ـ مُقَاتِل بن طَلَبة بن قيس بن عَاصِم التَّمِيْمِي المِنْقَري من أهل البصرة.

وفد على عَبْد الملك بن مروان، وقال شعراً في دخوله عليه.

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن تاريخ بغداد. (۲) الأصل وم ود، و «ز»: واقد، تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) الأصل وم: «أبو» والمثبت عن د، و«ز».
 (٤) بالأصل وم، ود، و«ز»: الطيب، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الأصل: "زكريا بن زكريا بن يحيى" والمثبت عن د، وم، و "ز"، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٦٩/١٣. (٧) الأصل: تميم، والمثبت عن د، و از»، وم.

<sup>(</sup>A) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/١٣.

ذكر أبُو بَكُر البلاذري قال: قال هشام بن الكلبي: لما كان يوم دَار عُثْمَان ضرب مروان ابن الحكم، وسعيد بن العاص، فسقطا فوثبت فاطمة بنت شريك بن سحماء، فأدخلت مروان بيتاً كان فراطيس<sup>(۱)</sup> فأفلت، فكان بنو مروان يحفظون إِبْرَاهيم بن عربي ويكرمونه بذلك السبب - يعني - لأن أم إِبْرَاهيم هي فاطمة بنت شريك، وزوج<sup>(۲)</sup> [إبراهيم ابنة طلبة بن قيس بن عاصم التميمي المنقري، وكان عبد الملك قد ولّي إبراهيم بن عربي اليمامة وأعمالها، وأوفد] إبْرَاهيم [مقاتل] بن (٥) طلبة بن قيس أخا امرأته إلى عَبْد الملك، ومعه أشراف من بني تميم، وعامر بن صَعْصَعَة، وكتب إلى الحجّاب أن تحبسوا إذنه، ويقدّموه، فأذن له أول الوفد، فلمّا قدم عليه عَبْد الملك أدناه وأكرمه فقال:

وفضلني عند الخليفة أنني عشية وافت عامر وتميم وجدت أتي عند الإمام مقدّماً لكل أناس حادث وقديم فقال رجل من بني عبشمس (٦) بن سعد بن زيد مناة [بن تميم] (٧):

لولا حر قدمته لابنِ منكث منكم باب الإسكتين أرومُ لما كنت عند الباب أول داخل عشية وافت عامرٌ وتميمُ

قال: واسم عربي عَبْد الرَّحْمٰن، وتزوج إِبْرَاهِيم بنت عَبْد الرَّحْمٰن بن سهل بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عوف، ولإبراهيم عقب.

قال: وكان إِبْرَاهيم أسود، فقال فيه البعيث المجاشعي:

ترى منبر العبد اللئيم كأنه \_ شلائة غربان عليه وقوعُ ٧٦١٤ مُقَاتِل أَبُو عَلَى السَّعْدِي التَّمِيْمِيّ

من وجوه أهل خُرَاسَان.

وفد على هشام بن عَبْد الملك، وسأله عن بعض الأمر، ذكرت وفوده في ترجمة الحكم بن الصَّلت.

<sup>(</sup>۱) كذا رسمها بالأصل وم، و(ز»، وفي د: قرطيش.

<sup>(</sup>۲) عن د: «وزوج» وبالأصل وم و «ز»: فتزوج.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين استدرك للإيضاح عن د. وسقطت الفقرة من الأصل و (ز»، وم.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة عن د. (٥) بالأصل وم، و (ز١: ﴿ابنة المثبت عن د.

<sup>(</sup>٦) في د: عبس، تصحيف.

<sup>(</sup>V) زيادة عن د، سقطت من الأصل وم، و (ز،، راجع جمهرة ابن حزم ص٢١٥.

# $^{(1)}$ بن أبي نَصْر يمريان مُطكُوذُ $^{(1)}$ بن أبي نَصْر يمريان أبو $^{(1)}$ مُحَمَّد المقرىء السجستي $^{(1)}$ المضرير

سكن دمشق.

وقرأ بها القرآن على أبي عَلي الأهوازي، وحدَّث عنه، وعن أبي عَلي بن أبي نَصْر، وأبي الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن شجاع بن أبي الهول، ونجا بن أَحْمَد العطّار، وأبي المنجى حيدرة بن عَلى العابد.

حَدَّقَتَا عنه ابن ابنه نصر بن أَحْمَد<sup>(ه)</sup>، وأَبُو عَبْد الله النَّشَائي، ومكي بن معافى الحنبلي.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، نَا جدي أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلَي أَحْمَد بن عَلي، نَا إِبْرَاهِيم بن الحجَّاج، نَا حمّاد، عَن عَلي بن زيد، عَن ربيعة بن النابغة، عَن أَبيه عن عَلي بن أَبِي طالب، وعن حمّاد عن عَبْد الله بن بُريدة الأسلمي، عَن أَبيه، أنهما قالا:

نهى رَسُول الله ﷺ عن زيارة القبور، وعن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وعن الأوعية ثم رخص فيها بعد، فقال: «إنّي كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكّركم الآخرة، ونهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فاحبسوها ما بدا لكم، ونهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيها ما بدا لكم، وإيّاكم وكلَّ مسكر»[١٢٤١٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد - معلِّم الصبيان - أنا جدي أَبُو مُحَمَّد مُقَاتِل بن مَطكُوذ ابن يمريان، نَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن عَلَي بن إِبْرَاهيم - من أهل خوزستان - نا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد ابن أَحْمَد بن حسان - بحمص - من بني ذبيان، نَا أَبُو يَعْلَى حمدان بن عَلَي بن مُحَمَّد من بني شيبان، أَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن بيان بن العبّاس من فرماسان، ثنا أَبُو عَمْرو مُحَمَّد بن أَحْمَد

<sup>(</sup>١) في الأصل، بالدال المهملة، أعجمت عن د، و «ز»، وم، وذلك في كل مواضع الترجمة.

<sup>(</sup>۲) الأصل وم و (ز۱): (بن) والمثبت عن د.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، و (ز)، وم: «السجستي» وفي المختصر: السوسي، وجاء في ترجمة حفيده نصر في سير الأعلام
 ٢٤٨/٢٠ «السوسي» وسيرد في آخر الترجمة: السوسي.

 <sup>(</sup>٤) كذا تقرأ هنا وفيما تقدم: المقرىء، بالأصل ود، وقراء، وم، فإما إنه تكرار، وإما حرفت عن «المغربي» كما ورد في المختصر.

<sup>(</sup>٥) في د: حاتم.

من سجستان، نَا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن إِسْحَاق من خُرَاسَان، نَا خالد (١) أَبُو مُعَاذ (٢) أَبُو سفيان، نًا عَمْرُو بن مجاشع من كوفان، عَن أبي عَبْد اللَّه الثوري سفيان، عَن سُلَيْمَان بن مهران الأعمش من جرجان، عَن زيد بن وهب بن أبان، عَن أبي ذَرّ جندب بن جُنادة الغفاري<sup>(٣)</sup> السابق إلى الإيمان قال:

قلت: يا رَسُول الله، ما كان في صحف موسى؟ قال: «كان فيه: عجبتُ لمن أيقن بالموت كيف [يفرح بالدنيا؟! وعجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك؟ وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف](١٤) يعمل السيئات؟ وعجبت لمن أيقن بالقدروهو ينصب؟! وعجبت لمن يرى زوال الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ وعجبت لمن أيقن بالجنّة ولا يعمل الحَسنات، لا إله إلا الله مُحَمَّد رَسُولِ الله».

[قلت: ]<sup>(ه)</sup> يا رَسُول الله أوصني، قال: «يا أبا ذَرّ، عليك بتقوى الله، فإنه رَأْس مالك»، قلت: يا رَسُول الله، زدني، قال: عليك [بذكر الله وقراءة القرآن فإنه نور لك في السماء وذكر لك في الأرض» قلت يا رسول الله، زدني. قال «عليك] (٦) بالجهاد، فإنه رهبانية أُمّتي»، قال: قلت: يا رَسُول الله زدني، قال: «أقلّ الكلام إلا من ذكر الله، فإنك تغلب الشيطان»، قلت: يا رَسُول الله زدني، قال: «انظر إلى من هو تحتك، ولا تنظر إلى مَنْ هو فوقك»، قلت: يا رَسُول الله زدني، قال: «إيّاك وكثرة الضحك، فإنه يقسى القلب، ويذهب بنور الوجه»[٢١٤١٦].

قرأت بخط أبي مُحَمَّد مُقَاتِل بن مَطكُوذ السوسى على ظهر جزء له، لبعضهم: وبميزان عقل رأسك(^) زنه فكن طائعاً ولا تعصينه فَتَوقُّ الهالاكَ لا تعقربنه

خذ كلامي مُحبِّراً (٧) وامتحنه طاعة الله خيرُ ما لبس العبد ما هلاك النفوس إلا المعاصى

<sup>(</sup>١) في د: حاتم. (٢) كذا: أبو معاذ أبو سفيان.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم و (ز): العياري، تصحيف، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، والزا، وم، واستدرك عن د.

سقطت من الأصل ود، والزا، وم. واستدركت للإيضاح.

ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدركت عن م، و«ز»، ود.

الأصل وم و (ز): مخبراً، والمثبت عن د. (V)

بالأصل: "وبميزان عةلمك زنه" والمثبت والزيادة عن د، وقز"، وم.

إنّ شيئاً هلاكُ نفسك فيه ينبغي أنْ تصونَ نفسك عنه

قرأت بخط أبي مُحَمَّد بن صابر، سألته عن مولده فقال: ولدت لخمس بقين<sup>(۱)</sup> أو لست بقين من ذي الحجّة سنة ست عشرة وأربعمائة، وفر من دمشق في رجب سنة سبع وثلاثين، ولم أكن سمعت حديثاً قبل ذلك، وذكر أنه ولد في البحر في موضع يقال له جبلادار.

ذكر أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَن أبا مُحَمَّد مُقَاتِل بن مَطكُوذ توفي يوم الأربعاء الرابع من صفر سنة خمس وتسعين وأربعمائة بدمشق، والله تعالى أعلم.

#### ٧٦١٦ ـ مُقَاتِل مولى عُمَر بن عَبْد العَزيز

حكى عن عُمَر بن عَبْد العَزيز، ومسلمة بن عَبْد الملك.

حكى عنه عَبْد الله بن سعيد بن قيس الهمداني.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، وحَدَّثَنَا أَبُو القاسِم وهب بن سُلَيْمَان، أَنَا أَبُو بَكْر الخطيب لفظا وأَبُو الحُسَيْن طاهر بن أَحْمَد بن مَحْمُود القاضي (٢) وقراءة -.

ح وَآخْبَرَفَا بإسناد هذا الحديث أَبُو النجم بدر بن عَبْد الله التاجر، أَنَا أَبُو بكر الخطيب، قَالا: أنا أَبُو الحسن بن رزقويه (٣)، أَنَا أَبُو عَمْرو بن السماك، أَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن ابن سلام السواق، نَا الصباح بن بيان البغدادي، نَا يزيد بن أوس الحمصي، عَن عامر بن شراحيل، عَن عَبْد الله بن سعد (١) بن أوس بن قيس الهمداني قال: قدمنا دمشق ـ يعني ـ مع مسلمة بن عَبْد الملك من غزو (٥) القسطنطينية فقال: يعني عُمَر بن عَبْد العَزيز: هات يا مسلمة حدّثني عن بلاد الروم، فقال مُقَاتِل مولى عُمَر بن عَبْد العَزيز: سمعت مسلمة وهو يقول لعُمَر: ما رَأيت بلاداً تشبه القسطنطينية، فذكر وصفها له، قال مُقَاتِل: فلما حضرت عُمَر بن عَبْد العَزيز الوفاة قال له: يا مُقَاتِل، إنه بلغني عن النبي ﷺ أن الإمام العادل إذا وُضع في قبره عَبْد العَزيز الوفاة قال له: يا مُقَاتِل، إنه بلغني عن النبي ﷺ أن الإمام العادل إذا وُضع في قبره

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها: من.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم، وفي د، و «ز»: القاني.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «أبو الحسن بن قوله» تصحيف، والمثبت عن د، و («و»، وم.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، و (۱۱) وم: سعد، ومرّ أول الترجمة سعيد.

<sup>(</sup>٥) الأصل ود، و (ز۱) وم: (غیره) والمثبت عن المختصر.

ترك<sup>(۱)</sup> على يمينه، فإذا كان جائراً نُقل من يمينه على يساره، فاطّلعْ حتى تنظر إليَّ قال: فاطلعت فرأيته على يمينه والحمد لله، قال مُقَاتِل: والله رأيته قبل أن تخرج الرّوح من جسده وهو يتحمل<sup>(۲)</sup> وهو يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم مات رحمه الله.

[قال ابن عساكر] (٣): هذا إسناد ضعيف.

# ذكر مَنْ اسْمُه مَقَّاس (٤)

## ٧٦١٦م ـ مَقَّاس الأَسْدِيّ، ثم الفقعسي (٥)

شاعر، له قصة مع هشام بن عَبْد الملك.

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد قال: أنا ـ وأَبُو الحَسَن، عَلَي بن أَلْحَسَن ع

قال: نا أَبُو بَكْر الخطيب (٦)، حَدَّثَني العلاء بن حزيم (٧) الأَسْدِيّ، أَنَا الوزير أَبُو القاسم إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الحَسن الترمذي (٨)، نَا أَبُو عَلي إسْمَاعيل بن القاسم، حَدَّثَني أَبُو الميّاس الراوية، حَدَّثَني أَحْمَد بن عبيد عن بعض شيوخه قال:

كانت وليمة في قريش تولى أمرها مَقاس<sup>(٩)</sup> الفقعسي<sup>(١٠)</sup>، وأجلس عُمَارة الكلبي فوق هشام بن عَبْد الملك فأحفظه<sup>(١١)</sup> ذلك، وآلى على نفسه أنه متى أفضت الخلافة إليه عاقبه، فلمّا جلس في الخلافة أمر أن يؤتى به وتقلع أضراسه وأظفار يديه، فَفُعل به ذلك، فأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) الأصل وم، وازا، ود: (يرى) والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم ود، و (ز)، وفي المختصر: يضحك.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ذكر من اسمه مقاس، سقط من از،، ود.

 <sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل وم: «العيقسي» وفي (ز»: «العبقسي» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٩٤٢٧/١٤ في ترجمة أبي المياس الراوي السامري.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل ود، وقرع، وما والذي في تاريخ بغداد: العلاء بن حزم الأدلسي.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل ود، وفزًا، وم، وفي تاريخ بغداد: محمد بن الحسين الزبيدي.

<sup>(</sup>٩) تحرفت في تاريخ بغداد إلى: مياس.

<sup>(</sup>١٠) الأصل وم ود، وفز؛ هنا: •العبقسي؛ والتصويب عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١١) الأصل: ﴿وأحفظه ذلك﴾ والمثبت عن د، و﴿زُّهُ، وم.

عنبوني بعذاب قلعوا جوهر راسي ثم زادوني عذابا نزعوا عني طساسي بالمدى حزز لحمي وبأطراف المواسي

قال أبو علي يعني القالي ـ قال لي أبو المياس: الطساس: الأظفار .

ولم أجد واحداً من مشايخنا يعرفه، ثم أُخْبَرَني رجل من أهل اليمن قال: يقال [له] عندنا طسه إذا تناوله بأطراف أصابعه.

قال أَبُو عَلي: أَبُو المياس من أروى الناس للرجز، وهو من أهل سرّ مَنْ رأى.

## ذِكْر مَنْ اسْمُه مُقْبِل

٧٦١٧ ـ مُقْبِل بن عَبْد الله، ويقال: مَعْقِل، وهو وهم، الكَناني الفِلَسْطِينِي<sup>(١)</sup> حكى عن هانىء بن كلثوم، وعَبْد الله بن مُحيريز، وعطاء بن يزيد الليثي، وعُبَادة بن ـ

روى عنه: أسيد بن عَبْد الرَّحْمٰن الخثعمي، ورجاء بن أَبِي سَلمة، وأَبُو فروة الرهاوي. واجتاز بدمشق أو بنواحيها غازياً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو نصر بن قتادة، أَنَا أَبُو المَنْهَقِي، أَنَا أَبُو نصر بن قتادة، أَنَا أَبُو المَنْهُ الله بن المبارك، عَن الفضل بن خميرويه، أَنَا أَحْمَد بن نجدة، نَا الحَسَن بن الربيع، نَا عَبْد الله بن المبارك، عَن إسماعيل بن عياش، نَا أسيد (٢) بن عَبْد الرَّحْمَن عن (٣) مُقْبِل بن عَبْد الله عن (١) هانيء بن كلثوم:

أن صاحب جيش الشام حين فتحت الشام كتب إلى عُمَر بن الخطّاب: إنّا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدّم في شيء من ذلك إلاّ بأمرك، فاكتب لي بأمرك في ذلك، فكتب إليه عُمَر: أَنْ دعِ الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئاً بذهبٍ أو فضّةٍ ففيه خُمْس الله وسهام المسلمين.

<sup>(</sup>١) ترجمته في الجرح والتعديل ٨/ ٤٤٠ والتاريخ الكبير ٨/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم ود، و ﴿ زَ \* هنا: أسد.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم و «ز»: «بن» وسقطت اللفظة من د.

<sup>(</sup>٤) الأصل، وم، ود، و ((١): (بن).

آخْبَرَفَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن العبّاس، قالا: ثنا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد [أنا الحسين] بن الحسن بن حرب، أَنَا عَبْد الله بن المبارك، أَنَا إسْمَاعيل بن عيّاش، عَن أَسيد بن عَبْد الرَّحْمٰن وَ أُسَيْد - عَن مُعْبِل بن عَبْد الله، عَن عطاء بن يزيد الليثي قال: كثر الناس عليه ذات يوم يسألونه، فقال: إنّكم قد أكثرتم في أَرَأيت، لا تعملوا لغير الله، ترجون الثواب من الله، ولا يعجبن أحدكم عمله إن كثر، فإنه لا يبلغ عند من عظمه الله كقائمة من قوائم ذبابة.

أَنْبَافَا أَبُو الغَنَائِم بن النَرْسِي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغَائِم وأَبُو الغَضْل: ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: \_ أَنا أَحْمَد الغنائم \_ واللَّغظ له \_ قالوا: أَنا أَلْبُو أَخْمَد ـ زاد أَبُو الفَضْل: ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: \_ أَنا أَخْمَد ابن عَبْدان، أَنَا مُحَمَّد بن سَيْقِل، أَنَا البخاري (٢) قال: مُقْبِل بن عَبْد الله، يُعَدّ في الشاميين، عن هاني عَبْد الرَّحْمُن.

أَخْبِهَرَفَا أَبُو الحُسَيْنِ الأَبْرَقُوهِي، وأَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلِي ـ إجازة ـ.

ج قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنْبَأ عَلي.

قالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٤)</sup>: مُقَبِل بن عَبْد الله الشامي، روى عن هانىء بن كلئوم، روى عنه أُسيد بن عَبْد الرَّحْمٰن، ورجاء بن أبي سَلَمة، سمعت أبي يقول ذلك.

[قال ابن عساكر](1): كان في الأصل مَعْقِل، والصواب مُقْبِل.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنَا، وأَبُو الحُسَيِّن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القاسم بن عتَاب، أَنَا أَخْمَد بن عُمير بن جَوْصًا ـ إجازة ـ .

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح وتقويم السندعن، د، وم، والرا.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير اللبخاري ٨/ ١٣.

 <sup>(</sup>٣) الأصل و ((١٤) بوم، ود: (عن) والتصويب عن التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعليق لابن أبي حاتم ٨/ ١٤٤٠. (٥) الأصل ود، وم، والز١: الكتاني.

<sup>(</sup>٦). زيادة منا.

**وَأَخْبَرَنَا** أَبُو الغَنَائم بن النَرُسي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي.

أَخْبَرَنَا أَحْمَد بن عمير - قراءة - قال: سمعت أبا الحَسَن بن سميع يقول في الطبقة الرابعة: مُقْبِل بن عَبْد الله.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَخْمَد، حَدَّثَني (١) عَلَي بن الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي، نَا أَبُو الحَسَن بن جَوْصًا، ثنا ابن عمير، ثنا ضمرة، عَن رجاء بن أبى سَلمة قال!:

دخلت على مُقْبِل بن عَبْد اللّه الكَناني (٢) بأرض الروم وهو يعالج قدرا لأصحابه، فذكر آل محيريز، فقال: ما رأينا أحداً من الناس أحرى أن يسر خيراً من نفسه، ولا أقول بحقّ إذ أرّاه من ابن محيريز.

أَخْبِرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، نَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(٣)</sup> حدثني<sup>(٤)</sup> سعيد بن أسد، نَا ضمرة، عَن رجاء، عَن مُقْبِل ابن عَبْد اللّه الكَناني<sup>(٥)</sup>، قال: لست أخاف على نفسي أن أتعمد الكذب، إنّما أخاف على نفسي الكذب<sup>(٢)</sup> في تردادي<sup>(٧)</sup> الحديث.

## ذِكْر مَنْ اسْمُه مِقْدَاد

٧٦١٨ ـ مِقْدَاد بن رمل بن عَمْرو العذري

روى عن أبيه.

روى عنه ابنه مدلج بن المِقْدَاد، تقدم حديثه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) بالأوسل: وحدَّثني، والمثبت عن د، و(ز)، وم.

<sup>(</sup>۲) الأصل: الكتاني، والتصويب عن د، و (۱) وم.

 <sup>(</sup>٣) رواه إعقوب بن سفيان الفسوي فني المعرفة والتاؤيخ ٢/ ٣٧٦.

 <sup>(</sup>٤) الأصل وم، وقزا، ود: قبن والمثبت عن المعرفة والتاريخ.

 <sup>(</sup>٥) الأصل وم ود: الكتاني، والمثبت عن (ز١، والمعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٦) سقطت من المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٧) الأصل: نزاري، وفي د: تراددي، وفي از١: ترادي، والمثبت عن م، والمعرفة والتاريخ.

٧٦١٨م ـ مِقْدَاد بن عَمْرو بن ثَغْلَبة بن مالك بن ربيعة بن ثُمامة بن مطرود ابن عَمْرو بن سعد بن زُهَير بن لُؤَي بن ثَغْلَبة بن مَالِك بن الشريد بن أبي أهون ابن فاش بن دُرَيم بن القين بن أهور بن بهراء بن (١) عَمْرو بن الْحاف بن قُضاعة أبّو الأسود، ويقال: أبّو مَغْبَد الكِنْدِي (٢)

صاحب رَسُول الله ﷺ.

روى عن النبي ﷺ أحاديث.

روى عنه: عَلَي بن أَبِي طالب، وعَبْد الله بن مسعود، وعَبْد الله بن عباس، والمستورد ابن شداد، وطارق بن شهاب، وسعيد بن العاص، والسائب بن يزيد، وعَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي ليلى، وميمون بن أَبِي شبيب، وهمّام بن الحارث، وأَبُو معمر، وعُبَيْد الله بن عَدِي بن الخيار (٣)، وجُبَير بن نُفَير، وسُلَيم بن عامر، وأَبُو ظبية الكلاعي.

وسمّي ابن الأسود لأن الأسود بن عبد يغوث الزهري حالفه، وتبناه، وهو من المهاجرين الأولين، ممن هاجر الهجرتين، وشهد بدراً (٤)، وشهد اليرموك، وشهد الجابية مع عُمَر بن الخطّاب، وكان على ربع أهل اليمن، وخرج مع عُمَر أيضاً في خرجته الثانية التي خرج فيها من سَرْغ (٥) أميراً أيضاً على ربع اليمن.

أَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو عَمْرو مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمدان.

ح وَاَخْبَرَنَا أَم المجتبى العلوية قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكْر بن المقرىء، قَالا: أَنا أَبُو يَعْلَى، نَا هُدْبة، نَا حمّاد بن سَلَمة، عَنْ ثابت، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِى لِيلى، عَن المِقْدَام بن عَمْرو الكِنْدِي قال:

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل وفزه، ود، وم إلى: عن.

<sup>(</sup>٢) ترجمته وأخباره في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٤٩ وتهذيب التهذيب ٥/ ٥٢٥ والإصابة ٣/ ٤٥٤ وأسد الغابة ٤/٥٧٤ وجمهرة ابن حزم ص٤٤٦ وسير أعلام النبلاء ١/ ٣٨٥ والتاريخ الكبير ٨/ ٥٤ والجرح والتعديل ٨/ ٤٢٦ وحلية الأولياء ١/ ١٧٢ وطبقات خليفة ص٤٤ رقم ٨٧ وطبقات ابن سعد ٣/ ١٦١. في عامود نسبه اختلافات كثيرة بين مختلف مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم ود، و (١): (بن عبد الجبار) والمثبت عن تهذيب الكمال وسير الأعلام.

<sup>(</sup>٤) الأصل: بدر، والمثبت عن د، والزا، وم.

<sup>(</sup>٥) سرغ: موضع في أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام، بيتها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة (معجم البلدان).

قدمت ومعي رجلان من أصحابي على رَسُول الله ﷺ، فطلبنا هل يضيفنا أحد؟ فلم يضيفنا أحد، فأتينا رَسُول الله ﷺ، فقلنا: يا رَسُول الله، أصابنا جوعٌ وجهد، وإنّا تعرّضنا هل يضيفنا أحد؟ فلم يضيفنا أحد، فدفع إلينا أربعة أعنز(١) فقال: «يا مِقْدَاد خذ هذه فاحتلبها، فجزَّتها أربعة أجزاء، جزءً لي، وجزءً لك، وجزءين لصاحبيك»، فكنت أفعل ذلك، فلمَّا كان ذات ليلة شربتُ جزئي، وشربَ صاحباي جزءيهما، وجعلت جزء النبي ﷺ في القعب، وأطبقت عليه، فاحتبس النبي ﷺ، فقالت لي نفسي: إنّ رَسُول الله ﷺ قد دعاه أهل بيتٍ من المدينة فتعشّى معهم، ورَسُول الله ﷺ لا يحتاج إلى هذا ـ زاد ابن حمدان: اللبن، وقال: فلم تزل نفسى تديرني حتى قمتُ إلى القعب، فشربت ما فيه، فلّما تقارّ في بطني أخذني ما قدُم وما حَدَث، فقالت نفسى: يجيء رَسُول الله ﷺ وهو جائع ظمآن فيرفع القعب، فلا يجد فيه شيئاً، فيدعو عليك، فتسجّيت كأني نائم، وما كان بي نوم، فجاء رَسُول الله ﷺ، فسلّم تسليمة أسمع اليقظان ولم يوقظ النائم، فلما لم يَرَ في القعب شيئاً، رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللَّهُمُّ أطعم من أطعمنا، واسق من سقانا»، فاغتنمت دعوة رَّسُول الله ﷺ، وأخذت الشفرة، وأنا أريد أن أذبح بعض تلك الأعنز، فأطعمه، فضربت بيدي، فوقعت على ضرعها، فإذا هي حافل، ثم نظرت إليهن جميعاً، فإذا هنّ حُفّل، فحلبتُ في القعب حتى امتلأ، فأتيته -زاد ابن المقرىء: . . . . . (٢) وأنا أتبسم فقال: «هيه بعض سوآتك يا مِقْدَاد» ، قلت: يا رَسُول الله اشرب ثم أجبر ـ وقال ابن المقرىء: الخبر ـ فشرب ثم شربتُ ما بقي، ثم أخبرته، فقال: «يا مِقْدَاد، هذه بركة، كان ينبغي لك أن تعلمني حتى نوقظ صاحبينا فنسقيهما من هذه البركة»، قال: قلت: يا رَسُول الله، إذا شربت أنت البركة وأنا فعا أبالي من أخطأني.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البُنّا، أَنَّا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي» أَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الفتح، نَا مُحَمَّد بن سفيان بن موسى، نَا سعيد بن رحمة بن نعيم الأصبحي قال: سمعت ابن المبارك، عَن صفوان بن عَمْرو، حَدَّثَني عَبْد الرَّحْمٰن بن جُبَير بن نُفَير، عَن أَبيه قال: جلسنا إلى المِقْدَاد بن الأَسْوَد بدمشق وهو يحَدَّثَنا، وهو على تابوت ما به عنه فضل، فقال له رجل: لو قعدت العام عن الغزو، قال: أبت (٣) البَحُوث (٤)، يعني سورة التوبة، قال الله عز وجل:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، و (ز»، وم: أربعة أعتز.

<sup>(</sup>٢) بياض بمقدار لفظة في الأصل وم، و (١٠) ود.

٣) الأصل وم وازا: اآية والمثبت عن د، والمختصر.

<sup>(</sup>٤) البحوث، ضبطها ابن الأثير بفتح الباء نقلاً عن الفائق للترمخشوبي، وفي اللسان: البحوث بضم الباء...

﴿انفروا خفافاً وثقالا﴾ (١) قال أَبُو عُثْمَالن : بحثت المنافقين .

آخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدَي، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنِ النَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، نَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن سيف<sup>(۲)</sup>، نَا السَّرِي بن يَحْيَىٰ، نَا شعيب بن إِبْرَاهيم، نَا سيف بن عُمَر، عَن مُحَمَّد وطلحة نحوا من حديث أبي عُثْمَان، قَالُوا جميعاً: وكان الغازي - يعني - يوم اليرموك المِقْدَاد، ومن السنة التي سنّ رَسُول الله ﷺ بعد بدر أن تُقرأ سورة الجهاد عند اللقاء - وهي الأنفال - ولم يزل الناس بعده على ذلك.

أَخْبَرَفَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن مَنْدَه، أَنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن أيوب، أَنَا أَحْمَد بن أَيوب، فَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أيوب، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أيوب، نَا إِيْرَاهِيم بن سعد، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال:

المِقْدَاد بن عَمْرو بن تَعْلَبة بن مالك بن ربيعة بن ثُمامة بن مطرود بن عَمْرو بن زهير بن لؤي بن ثَعْلَبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن الشريد بن أهوذ بن فايش بن در بن بهراء بن عَمْرو بن الحاف بن قضاعة (٣)، وكان يقال له: المِقْدَاد بن الأَسْوَد بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مَنَاف بن زهرة، وذلك أنه تبنّاه وحالفه في الجاهلية (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو العزّ الكيلي، قَالا: أنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحَسَن واد [أبو البركات وأحمد بن الحسن بن خيرون، قالا: أنا محمد بن الحسن، أنا محمد بن أحمد بن إسحاق] عُمّر بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا خَلِيْفَة بن خيًاط قال (٦): المِقْدَاد بن عَمْرو ابن غَمْرة بن غَمْر بن الشريد بن هول بن قابس بن دوير القين بن أهون بن بهراء بن الحاف ابن قضاعة، قال ابن إِسْحَاق: نسب إلى الأَسْوَد بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مَنَاف بن زهرة أنه تبنّاه (٨) قال (٩) أَبُو عُبيدة: كان عبداً حبشياً للأسود بن عبد يغوث فاستلاطه (١٠) وألزقه

<sup>((</sup>١)) سورة التوية، الآية: ٤١. (١) في م: يوسف.

<sup>(</sup>٣) كذا ورد تسبه هنا بالأصل وم ود، والزلا. قارن مع ما تقدم.

<sup>(</sup>٤)؛ سيرة ابن إسحاق ص٢٠٦ رقم ٣٠٢.

 <sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل والسندرك لتقويم السند عن ٥٠ و وقو ٩٠ وم.

<sup>(</sup>٦) طَيْفَات خَلَيْقَة بِنْ خَيَاطَ ص٤٧ رقم ٨٧ وَانْظُر ص٢٠٠ رقم ٧٤٩.

 <sup>(</sup>٧) كالله ورد نسبه هنا بالأصل وم، ود، واز»، قارن مع ما تقلام، وهو مختلف كثيراً عن عامود نسبه في طبقات خليفة، قارن بها.

 <sup>(</sup>A) الأصل وم ود، والزا: (بن مناه) والمثبت اأنه تبناه عن طبقات خليقة.

 <sup>(</sup>٩) الأصل وم ود، وقرته: خال، والتصويب عن طبقات خليفة.

<sup>(</sup>١٠) المتلاطه أي ألحقه به ـ

به ويقال: الأَسود بن أَبي قيس بن عبد مناف بن زهرة. قال أَبُو عُبيدة: مات سنة ثلاث وثلاثين، يكنى أبا مَعْبَد، حليف بني زهرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قَالا: أَنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ .

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(۱)</sup>: نا عَلي بن الحَسَن الهسنجاني<sup>(۲)</sup>، قَال: سمعت أَحْمَد ابن صالح المصري يقول: المِقْدَاد حضرمي، وأَبُوه حالف كندة، وهو حالف زهرة، واسم أبيه عَمْرو الذي ولده وأما نسبه إلى الأسود فإنّما تبنّاه الأسود، حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري، تبنّاه، وكان يقال: المِقْدَاد بن الأَسْوَد بالتبني.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن بن لُولُو، أَنَا مُحَمَّد بن الأَسْوَد الكِنْدِي، هو ابن عمرو، وكان الأسود ربّاه.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبِ المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الفَضْلِ بن خَيْرُون.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا ثَابت بن بندار، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم الأزهري، أَنَا عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن صالح، أَنَا صالح بن أَخْمَد بن صالح، أَنَا صالح بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل قال: قلت لأبي: المِقْدَاد بن الأَسْوَد هو المِقْدَاد بن عَمْرو؟ قال: نعم.

أَخْبِرَنَا أَبُو البركات أيضاً (٢)، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل قال: قلت لأبي: العِقْدَاد بن الأَسْوَد هو العِقْدَاد بن عَمْرو بن تَعْلَبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عَمْرو بن سعد ابن زهير (٤) بن لؤي بن تَعْلَبة بن مالك بن الشريد، وكان يقال له العِقْدَاد بن الأَسْوَد بن عبد يغوث بن عبد مناف بن زهرة، وذلك أنه كان تبنّاه في الجاهلية، وحالفه رجلاً.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) الأصل: السجستاني، والمثبت عن م و (ز)، ود، والجرح والتعديل.

٧) كذا ورد السند بالأصل وفزه، ود، وم، وثمة سقط فيه فاختل سياقه.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وفزه، وم هنا، ومرّ: دُهير.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَّال، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحَمّامي، أَنَا إِبْرَاهيم بن أَبي أمية، قَال: سمعت نوح بن حبيب يقول:

والمِقْدَاد بن الأَسْوَد صاحب النبي ﷺ، وهو ابن عَمْرو، وقول الناس ابن الأسود خطأ، إنّما كان الأسود بن عبد يغوث الزهري من قريش، وكان المِقْدَاد في حجره، هو المِقْدَاد بن عَمْرو بن ثَعْلَبة بن مَعْرو بن ثَعْلَبة بن مَالِك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عَمْرو بن زهير بن لُؤي بن ثَعْلَبة بن مالك بن الشريد بن هود بن قابس بن درّ بن القين بن أهوذ بن بهراء بن الْحاف بن قُضَاعة (۱).

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللَّنباني<sup>(٢)</sup>، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد قال<sup>(٣)</sup>.

في الطبقة الأولى: المِقْدَاد بن عَمْرو بن تَغلَبة بن مَالِك بن ربيعة بن ثُمامة بن مطرود بن عَمْرو بن زهير بن لُؤي بن تَغلَبة بن مالك بن الشريد بن أبي أهون بن قابس بن دريم بن القين ابن أهوذ بن بهراء بن الحاف بن قضاعة حليف لبني زهرة بن كلاب، ويكنى أبا مَغْبَد، وكان الأسود بن عبد يغوث الزهري قد تبنّاه، وكان يقال له: المِقْدَاد بن الأَسُود بن تَغلَبة [أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، أنا الحسن بن علي، أنا أبو عمر بن حيويه، أنا أحمد بن معروف، أنا الحسين بن الفهم نا محمد بن سعد قال (٤): المقداد بن عمروا (٥) بن ثَغلَبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عَمْرو بن سعد بن دهير (١٦) بن لُؤي بن ثَغلَبة بن مالك بن الشريد ابن أبي أهون بن فائش بن دُريم بن القين بن أهود بن بهراء بن عَمْرو بن الحاف بن قُضاعة، ويكنى أبا مَعْبَد، وكان حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري في الجاهلية، فتبنّاه، فكان يقال له: المِقْدَاد بن الأَسْوَد، فلما نزل القرآن: ﴿ادعوهم لاَبائهم﴾ (٧) قيل المِقْدَاد بن عَمْرو، ومُحَمَّد بن وهاجر المِقْدَاد إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، في رواية مُحَمَّد بن إسْحَاق، ومُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) قارن نسبه الوارد هنا بما مرّ.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل ود، و (ز)، وم إلى اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٣) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٦١ و١٦٢.

ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لرفع الخلل، وانتظام السياق عن د، و (و)، وم، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم ود، وازا: زهير، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، الآية: ٥.

عمر، ولم يذكره موسى بن عقبة ولا أَبُو معشر، قالوا: وشهد المِقْدَاد بدراً، واحُداً، والحندق، والمشاهد كلها مع رَسُول الله ﷺ، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رَسُول الله ﷺ.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي ـ في كتابه ـ ثم أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر عنه ، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي ، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المُظَفِّر ، أَنَا أَبُو عَلَي المدائني ، أَنَا أَبُو بكر البرقي ، نَا ابن هشام ، عَن زياد ، عَن ابن إِسْحَاق قال (١) : هو المِقْدَاد بن عَمْرو بن ثَعْلَبة بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عَمْرو بن سعد بن زهير بن ثور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن (٢) هزل بن قابس ابن درّ بن القين بن أهوذ بن بهراء بن عَمْرو بن الْحاف بن قضاعة .

قال ابن هشام: هزل بن فاس بن درة، دهير بن ثور.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المُفَضَّل، نَا أَبِي قال: وقال الزبيري ـ يعني ـ مُصْعَباً: والمِقْدَاد من بهراء، حليف بني زهرة.

**وَٱخْبَرَنَا** أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثَابِت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكْر البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص، نَا أَبِي قال: والعِقْدَاد بن الأَسْوَد أَبُو مَعْبَد.

أَنْبَانَا أَبُو الغَنَاثِم بن التَرْسي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل وأَبُو الحُسَيْن، وابن النرسي ولفظه هذا، قالوا: أنا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحسن، قَالاً: أنا أَحْمَد بن عَبْدان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال (٣): مِقْدَاد بن عَمْرو البهراني الكِنْدِي، وكان في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري، فنُسب إليه، وكنيته أَبُو مَعْبَد.

قال مُحَمَّد بن بشار (٤) عن مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن شعبة قال: جعل عُثْمَان يبكي على المِقْدَاد بعدما مات، يعد في أهل الحجاز.

وقال(٥) مَحْمُود: نَا أَبُو أُسَامَة، عَن هشام، عَن أَبِيه أَن المِقْدَاد أُوصَى إلى الزُّبير.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٣٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) الذي في سيرة ابن هشام: ابن أبي أهوز بن أبي فائش بن دريم بن القين.

٣) التاريخ الكبير للبخاري ٨/٥٤.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم ود، و (ز): سيار، والمثبت: بشار، عن التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٥) من هنا. . إلى آخر الخبر، ليس في التاريخ الكبير.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو منصور النهاوندي، أَنَا أَبُو العباس الأشقر، نَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل قال: وكنية المِقْدَاد بن عَمْرو أَبُو مَعْبَد البهراني، وكان في حجر الأسود ابن عبد يغوث الزهري، فنسب إليه.

حَدَّثَنَا إِسْحَاق، نَا يزيد بن هارون قال: كنيته أَبُو الأسود.

أَنْكِانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى \_ إجازة \_.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (١) قال: مِقْدَاد بن عَمْرو، ويقال: هو المِقْدَاد بن الأَسْوَد الكِنْدِي، وكان في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري، فتُسب إليه، روى عن النبي ﷺ، روى عنه عُبَيْد الله بن عَدِي بن الخيار (٢)، وعَبْد الرَّحْمْن بن أبي ليلى، وطارق بن شهاب (٣)، وأَبُو ظبية (٤) الكلاعي، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقُنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال (٥): وأما المعقْدَاد فهو ابن (٦) عَمْرو، فارس رَسُول الله عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال (٥) في حجر الأسود بن عبد يغوث، فبهذا قال من (٧) قال: المِقْدَاد بن الأَسْوَد.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد السُّلمي، نَا أَبُو بَكُر الخطيب.

خ وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزَقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب قال: ومات المِقْدَاد بن عَمْرو أَبُو مَعْبَد الكِنْدِي، ويقولون: المِقْدَاد بن الأَسْوَد، وإنّما قالوا لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري، نسب إليه، وقد كانت

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٢٦.

 <sup>(</sup>٢) الأصل وم، و (ز)، ود: (بن عبد الجبار) والمثبت عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) الأصل ود، و (١٤) وم: سهل، والمثبت عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٤) الأصل ود، والزا، وم: اطيب تحريف، والمثبت عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>a) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٦) من قوله: بكر... إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: «فبهذا قال قال مر المقداد» والتصويب عن د، وم، و (ز)، والمعرفة والتاريخ.

العرب تفعل ذلك حتى أنزل الله: ﴿ ادعوهم الآبائهم ﴾ - يعني - مات في خلافة عُثْمَان .

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو مَعْبَد المِقْدَاد بن عَمْرو بن ثَعْلَبة ابن مالك بن ربيعة الكِنْدِي، شهد بدراً.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح عَبْد الملك بن عَبْد الله، أَنَا مَحْمُود بن القاسم بن مُحَمَّد، وأَبُو نصر عَبْد الله، عَبْد العزيز بن مُحَمَّد، وأَحْمَد بن عَبْد الصَّمد، قَالوا: أنا عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن محبوب، أَنَا أَبُو عيسى الترمذي قال: المِقْدَاد بن الأَسُود هو المِقْدَاد بن أَحْمَد بن محبوب، أَنَا أَبُو عيسى الترمذي قال: المِقْدَاد بن الأَسُود هو المِقْدَاد بن عَبْد يَغُوث لأنه كان تبنّاه وهو عَمْرو الكِنْدِي، ويكنى أبا مَعْبَد، وإنما نُسب إلى الأَسُود بن عَبْد يَغُوث لأنه كان تبنّاه وهو صغير.

أَخْبَرَفَا أَبُو الفضل بن ناصر - بقراءتي عليه - عن أبي الفضل بن الحكاك، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أَبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أَبي قال: أَبُو مَعْبَد المِقْدَاد بن عَمْرو.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنَا أَبُو طاهر ابن أَبِي الصَّقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم ابن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكُرالمهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، أَخْبَرَني أَخْمَد بن شعيب قال: أَبُو مَعْبَد المِقْدَاد بن عَمْرو الكِنْدِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الْكَتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمّام ابن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكِنْدِي [منزله بحمص، أَنَا أَبُو رَرْعة قال: والمِقْدَاد بن الأَسْوَد الكِنْدِي [منزله بحمص، حليف لكندة، ونسبة المقداد بن عمرو بن سعد بن زهير بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن بهراء من ولد قضاعة، وأبوه حالف كنده، وحالف المقداد الأسود](۱) بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، وتبنّى الأسود المقداد، فلذلك يقال: المِقْدَاد بن الأَسْوَد، وعَمْرو أَبُوه الذي ولده.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب، أَنَا أَخْمَد \_ إجازة \_.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو الغَنَائم بن النَّرسي، أَنَا الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا عَلَي بن الحَسَن الربعي،

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك لرفع الخلل عن د، و﴿زَّ، وم.

أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي<sup>(١)</sup>، أَنَا أَحْمَد بن عُمَير قال: سمعت ابن سُمَيع يقول: والمِقْدَاد بن عَمْرو الْكِنْدِي ـ حليف لقريش الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوث الزهري، ثم ذكر نسبه كما تقدّم في الترجمة، ثم قال: بدري، وعَمْرو بن المِقْدَاد حالف كندة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَصْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو علي الصَّوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة قال: المِقْدَاد بن الأَسْوَد أَبُو عَمْرو.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنَا أَبُو الفتح الفقيه، [أنا أبو الفتح الفقيه](٢) أَنَا طاهر بن مُحَمَّد ابن سُلَيْمَان، نَا عَلي بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد، نَا يزيد بن مُحَمَّد بن إِياس قال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول: العِقْدَاد بن عَمْرو، يكنى أبا مَعْبَد.

أَنْهَانَا أَبُو طالب الحُسَيْن بن مُحَمَّد [وأخبرنا عمي رحمه الله قال: ونا أبو طالب قراءة إلي، أنباً علي بن المحسن التنوخي، أبنا محمد] (٣) بن المُظَفِّر، أنا بكر بن أَخمَد بن حفص، نَا أَحْمَد بن عيسى البغدادي قال في تسمية من نزل حمص من أصحاب النبي على من كندة: المِقْدَاد بن الأَسْوَد الكِنْدِي، حليف كندة، ونسبة المِقْدَاد بن الأَسْوَد، وعَمْرو أَبُوه الذي ولده، وقال بعض الأشياخ: عن إسْمَاعيل بن عيّاش: أنه رأى قوماً من آل عباد بن جحدر من بهراء فقال: هؤلاء آل المِقْدَاد بن عَمْرو صاحب رَسُول الله على والمِقْدَاد يكنّى أبا مَعْبَد، وقال الزهري: هند بنت الحارث القرشية كانت تحت مَعْبَد بن المِقْدَاد الكِنْدِي، وهو حليف بنى زهرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو المعمر مُسَدّد بن عَلي بن عَبْد الله الحمصي، أَنَا أَبِي، نَا عَبْد الصَّمد بن سعيد الحمصي قال في تسمية من نزل حمص من أصحاب النبي ﷺ: المِقْدَاد بن الأَسْوَد الكِنْدِي، أَبُو مَعْبَد، المِقْدَاد (٤) بن عَمْرو الكِنْدِي، حليف لقريش الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوث الزهري، ويقال: المِقْدَاد بن عَمْرو بن ثَعْلَبة بن مَالِك بن ربيعة بن بهراء بن عَمْرو، وهو بدري، وعَمْرو أَبُو المِقْدَاد حالف كندة، فلذلك يقال كندي، وحالف المِقْدَاد الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوث بن وهب بن عبد مَنَاف بن زهرة، وتبتى الأسود بن

<sup>(</sup>١) الأصل، وم، ود، و ﴿زَّهُ: الغلابي.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن د، وم، وفزه، وكتب فوق الفقيه الأخيرة في فزه: صح.

٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن د، و(ز)، وم.

<sup>(</sup>٤) في (ز٤: المقدام.

عَمْرُو، وعَمْرُو أَبُوه الذي ولده، والمِقْدَاد حليف بني زهرة، وكذلك ذكره المشيخة، وسمعت مُحَمَّد بن عوف يقول: المِقْدَاد يكنى أبا معبد، وقد أعقب، وكان يصفر لحيته، ومات بالجُرْف (١)، وهو ابن سبعين سنة أو نحوها، فحُمل على رقاب الرجال حتى دُفن بالمدينة، وصلّى عليه عُثْمَان بن عفّان، وكذلك قال مُحَمَّد (٢) بن هارون بن بلال، عَن سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمُن.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عن أبي الفتح المحاملي، أنّا أبُو الحَسَن الدارقطني قال: دهير (٣) بن لؤي بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن أبي أهون بن أبي قابس بن دريم بن القين بن أهود بن بهراء، ومن ولده: المِقْدَاد بن الأَسْوَد صاحب النبي ﷺ، وهو المِقْدَاد بن عَمْرو بن أبي مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عَمْرو بن سعد بن دهير، ذكر نسبه أبُو سعيد السكري عن ابن حبيب عن هشام بن الكلبي، وذكره أيضاً أبُو جَعْفَر الطبري بهذا النسب، وقال: قال بعضهم: هو ابن سعد بن زهير.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العباس، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحَسَن، وحَدَّثَني أَبُو بكر اللفتواني عنهما، قَالا: أنا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الفضل، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو سعيد بن يونس قال:

المِقْدَاد بن عَمْرو البهراني، حليف بني زهرة، يكنى أبا مَعْبَد، صحابي، شهد فتح مصر، وغزا أفريقية أيضاً مع عَبْد الله بن سعد سنة سبع وعشرين، روى عنه من أهل مصر: سفيان بن صهابة المهري، وشريك بن سمي الغطيفي، وأَبُو المعارك الواداني، فقال: توفي بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين.

أَنْبَانًا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنْبَأ أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال<sup>(٤)</sup>:

أَبُو الأسود، ويقال: أَبُو مَعْيَد، المِقْدَاد بن عَمْرو بن ثَعْلَبة بن مَالِك بن ربيعة بن ثمامة ابن مطرود بن عَمْرو بن زهير بن لُؤي بن ثَعْلَبة بن مالك بن الشريد بن هود بن قابس بن در بن

 <sup>(</sup>١) الأصل وم: الحرق، وفي د و ((١): الحرف، والمثبت عن أسد الغابة، والجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>۲) الأصل: «أبو محمد».
 (۳) الأصل ود: زهير، والمثبت عن م و «ز».

<sup>(</sup>٤) الأسامي والكنى للحاكم النيسابوري ١/ ٣٦٠ رقم ٢٩٠.

القين بن أهوذ بن بهراء بن الحاف بن قضاعة، ويقال: ابن الشريد بن الحاف بن قضاعة البهراني الكِنْدِي، وكان في حجر الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوث الزهري، فنسب إليه، وهو الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوث الزهري، فنسب إليه، وهو الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوث، فاستلاطه ـ يعني ـ قرّبه وألزقه به، ويقال: الأسود بن أَبِي قيس بن عبد مناف بن زهرة، له صحبة من النبي عَلَيْه، يُعَدّ في أهل الحجاز، وكان ممن شهد معه عليه الصلاة والسلام بدراً (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الوَاحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مَنْدَه قال: مِقْدَاد بن عَمْرو بن ثَعْلَبة بن مالك بن ربيعة الكِنْدِي، حليف بني زهرة بن كلاب بن مرة، أَبُو مَعْبَد (٢)، وكان في حجر الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوث الزهري، فنُسب إليه، مات (٣) في زمن عثمان سنة ثلاث وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة، وصلّى عليه عُثْمَان، وكان شهد بدراً، عداده في أهل الحجاز، روى عنه عَلي بن أبي طالب، وعَبْد اللّه بن مسعود، وطارق بن شهاب، وعُبَد اللّه بن مسعود، وطارق بن شهاب، وعُبَد اللّه بن عَدِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفضل المقدسي<sup>(٤)</sup>، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال:

المِقْدَاد بن عَمْرو بن نَعْلَبة بن مَالِك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عَمْرو بن زهير (٥) ابن لُؤي بن ثَعْلَبة بن مالك بن الشريد بن أبي أهون بن قابس بن دريم بن القين بن أهوذ بن بهراء قضاعة، أَبُو مَعْبَد، ويقال: أَبُو الأسود البهراني الكِنْدِي، المديني، شهد بدراً، كان في حجر الأَسْوَد بن عَبْد يَعُوث الزهري، فنسب إليه، وقيل: المِقْدَاد بن الأَسْوَد لأنه تبنّاه، سمع النبي عَيْن، روى عنه عَبْد الله بن عَدِي في أول الديّات، وفي باب من شهد بدراً من الملائكة، ويقال: مات قبل عُثْمَان بن عقان، ذكره البخاري في الصغير، وقال الدُهلي: قال يَحْيَى بن بكير والواقدي: مات سنة ثلاث وثلاثين، وسنّه نحو من سبعين سنة، وقال خليفة وابن نمير: مات سنة ثلاث وثلاثين، وقال عَمْرو بن عَلي: مات في خلافة عُثْمَان، وهو ابن سبعين سنة.

أَنْبَانًا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَي الحَدّاد، قَالا: قال أَبُو نُعَيم الحافظ: المِقْدَاد بن

<sup>(</sup>١) قوله: «وكان ممن شهد معه عليه الصَّلاة والسلام بدراً» ليس في الأسامي والكنى هنا.

<sup>(</sup>۲) في د: أبو مرة. (۳) سقطت من د.

<sup>(</sup>٤) أقحم بعدها بالأصل: بن مسعود.(٥) في قراء: دهير.

الأَسْوَد الكِنْدِي، حليف لبني زهرة، مهاجري أولي، بدري، يكنى أبا مَعْبَد، وقيل: أَبُو عَمْرو، وهو المِقْدَاد بن عَمْرو بن ثَعْلَبة، ويسمى ابن الأسود لأن الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوث حالفه وتبنّاه، كان آدم، أبطن (١)، أصفر اللحية، أقنى، طويلاً، مات بالجُرْف (٢)، ودفن بالمدينة، وهو ابن سبعين سنة، وصلى عليه عُثْمَان بن عفّان سنة ثلاث وثلاثين، وكان من بهراء، فأصاب فيهم دماً، فهرب إلى مكة فحالف فأصاب فيهم دماً، فهرب إلى مكة فحالف الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوث الزهري، روى عنه من الصحابة: عَلى، وابن عبّاس، والمستورد بن شداد، وطارق بن شهاب، وسعيد بن العاص، والسائب بن يزيد، ومن التابعين: عَبْد الرّحُمْن بن أبي ليلى، ومَيْمُون بن أبي شبيب، وهمّام بن الحارث، وأَبُو مَعْمَر، وعُبَيْد الله بن عَدِي بن الخيار، وجُبير بن نُفَير، وسُلَيْمَان بن عامر، آخى النبي عَيْق بينه وبين عَبْد الله بن رواحة.

## قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال(٣):

أما دهير، بفتح الدال وكسر الهاء، فهو المِقْدَاد بن عَمْرو بن تَعْلَبة بن مَالِك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عَمْرو بن دهير بن لُؤي بن ثَعْلَبة بن مالك بن الشريد بن أبي أهون بن قابس بن دريم بن القين بن أهوذ بن بهراء، وهو المعروف بالمِقْدَاد بن الأَسْوَد، لأن الأَسْوَد ابن عَبْد يَغُوث تبنّاه، فنُسب إليه، ذكر ذلك ابن الكلبي، والطبري، وقال بعضهم: إنه زهير.

**اَخْبَرَنَا** أَبُو بَكْر بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيَّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، أَنَا الحَسَين<sup>(٤)</sup> بن الفهم.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الْحَسَن اللنباني (٥)، نَا ابن أَبِي الدنيا، قَالاً: ثنا مُحَمَّد بن سعد (٦)، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، نَا موسى بن يعقوب، عَن عمّته، عَن أمّها كريمة بنت المِقْدَاد أنها وصفت أباها لهم فقالت: كان

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، و (ز»، وم، يريد أنه كان ذا بطن، أي عظيمها والصواب أن يقال: بطين، وقد جاء في تهذيب الكمال عن ابنته تصف أباها: آدم ذا بطن.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم ود، و (3): بالحرف. (٣) الاكمال لابن ماكولا ٣/ ٣٤٠.

٤) تحرفت بالأصل وم، ود، وقرة إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل وم ود، و (زا إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٦٣/٣.

رجلاً طوالاً، وقال ابن أبي الدنيا: طويلا ـ آدم، ذا بطن، كثير شعر الرأس، يصفّر لحيته، وهي حسنة ليست بالعظيمة ولا بالخفيفة، أعين، مقرون الحاجبين، أقنى.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالبُ، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي ـ قراءة ـ أنا أخمَد بن سعيد بن الفضل ـ إجازة ـ نا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أبي خيثمة، أنّا المدانني قال: كان المِقْدَاد بن الأَسْوَد كثير الشعر، مقرون الحاجبين، يصفّر لحيته.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الْحَدّاد وغيره، أَنَا أَبُو بَكُر بن رِيْدَة، أَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا أَبُو الزنباع [روح]<sup>(۱)</sup> بن الفرج، نَا سعيد بن عفير [نا]<sup>(۲)</sup> بن لهيعة، عَن يزيد [بن أبي حبيب]<sup>(۳)</sup>، عَن شماسة، عَن سفيان بن صهابة المهري قال: كنت صاحباً للمِقْدَاد بن الأَسْوَد في الجاهلية، وكان رجلاً من بهراء، فأصاب منهم دماً، فهرب إلى كندة، فحالفهم، ثم أصاب بهم دماً فهرب إلى مكة، فحالف الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوث.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو عُثْمَان الصابوني، أَنَا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن حمدون، أَنَا أَبُو حامد بن الشرقي، أَنَا العباس بن مُحَمَّد الدوري، وأَبُو الأزهر بن الحارث البغدادي، قَالوا: أنا يَخْيَىٰ بن أبي بكير العبدي<sup>(٤)</sup>، نَا زائدة، عَن عاصم بن أبي النجود، عَن زرّ بن حبيش، عَن عَبْد الله بن مسعود<sup>(٥)</sup>: قال<sup>(١)</sup>.

كان أول من أظهر إسلامه بعد رَسُول الله ﷺ أَبُو بَكُر، وعمّار، وأمّه سُمَية، وصُهَيب، وبلال، والمِقْدَاد، فأمّا رَسُول الله ﷺ فمنعه الله بقومه (٧)، وأما سائرهم فأخذهم المشركون، فألبسوهم أدراع الحديد، قال أَبُو الأزهر: دروع الحديد، فقد صهروهم (٨) في الشمس، فما منهم أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت نفسه عليه في الله عز

<sup>(</sup>۱) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، و (i) وم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل واستفركت لتقويم السند عن د، و (i) وم.

<sup>(</sup>٣) استدركت الزيادة للإيضاح عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أنا يحيى أبا بكر العبدي» صوبنا الاسم عن د، و ((١)، وم.

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن عبد الله بن مسعود» سقط من د.

<sup>(</sup>٦) اللفظة غير غير واضحة بالأصل ود، و «ز»، وم، وتقرأ: «بل».

كذا بالأصل و ((")، وم، ود، والعبارة في المختصر: «فأما رسول الله ﷺ فمنعه الله عزّ وجل بعمه أبي طالب، وأما
 أبو بكر فمنعه الله بقومه» وهذا أشبه.

<sup>(</sup>A) بالأصل: "فقد ظهر وظهروهم" وفي د، وم، و"ز": "ظهروهم" والمثبت عن المختصر.

وجلّ، وهان عليه قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان وجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أَحدٌ أَحدٌ.

قال أَبُو حامد الشرقي: سمعت العباس يقول: قال لي يَحْيَىٰ بن معين: لم نسمع هذا الحديث إلا من يَحْيَىٰ بن أبي بكير.

أَخْبَوَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر اليَابَسِيري، أَنَا الأَحوص بن المُفَضَّل، أَنَا أَبِي سمعت يَخْيَىٰ بن معين قال: حديث يَخْيَىٰ بن بكير عن . . . . (١) ابن عاصم عن زر بن عَبْد الله: أول من أظهر إسلامه سبعة: قال ففي هذا باطل، إنّما هو من حديث منصور عن مجاهد، هكذا يقول.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، عَن أَبِي القاسم بن البسري، وأَبُو مُحَمَّد، وأَبُو الغنائم، ابنا أَبِي (٢) عُثْمَان، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم القصاري، وعاصم بن الحَسَن، والحُسَيْن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن طلحة، قَالوا: أنا أبو عُمَر بن مهدي، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب بن شَيبة، نَا جدي، نَا عبيد بن دَاود، حَدَّثَني حَجَّاج، عَن ابن جريج، عَن عكرمة:

﴿وَأَنَدُر بِهِ الذِينِ يَخَافُونَ أَن يَحَشُرُوا إِلَى رَبِهِم ﴾ (٣) قال: أَتَى شَيبة وعتبة ابنا ربيعة ونفر معهما، \_ سمّاهم \_ أبا طالب، فقالوا: لو أنّ ابن أخيك مُحَمَّد (٤) يطرد موالينا وحلفاءنا فإنّما هم عبيدنا وعسفاؤنا (٥)، كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا، فأتى أبو (٢) طالب النبي عَيْدُ بالذي كلموه، فأنزل الله تعالى: ﴿وانذر بِهِ الذين يَخَافُونَ أَن يَحَشُرُوا إِلَى رَبِهِم ﴾ ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيء ﴾ (٧) قال: وكانوا: بلالا (٨)، وعمّار بن ياسر مولى أبي حذيفة بن المغيرة، وسالم مولى أبي حُذَيفة بن عتبة، وصبيح مولى أسيد، ومن الخلفاء ابن مسعود، والمِقْدَاد بن عَمْرو وغيرهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن التَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا رضوان

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل وم، ود، و (۱).

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أنا أبو عثمان» صوبناه عن د، و (١٤)، وم.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٤) كِذَا بِالأَصْلُ وَدَ، وَالرُّا، وَمَ، وَالْوَجِهُ: مَحَمَداً.

<sup>(</sup>٥) عسفاء جمع عسيف، وهو الأجير المستهان به.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم، و (ز١: ﴿أَبَا طَالَبِ وَالتَصْوِيبِ عَنْ دَ.

 <sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، الآية: ٥٢.
 (٨) الأصل وم ود، وقزة: بلال.

ابن أَحْمَد، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الجبَّار، نَا يونس بن بكير، عَنْ مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال (١) في تسمية من هاجر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة من مكة من بني زهوة: المِقْدَاد بن عَمْرو حليف لهم، وكان يقال له: المِقْدَاد بن الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوبِ بن وهِب بن عبد مناف بن زهرة، وذلك أنه كان تبنّاه، وحالفه.

آئنبانا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم، أَنَّا أَبُو الفَصَلُ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَصِي عيسى السعدي، أَنَا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن بطِّة قلل قلل قوىء على أبي القاسم البغوي، حَدَّثني زهير بن مُحَمَّد، نَا أَحْمَد بن أيوب (٢)، نَا إِبْرَاهِيم بن سعد، عَن سُلَيْمَان بن عَمْرو الأنصاري عن رجل من قومه يقال له الضّحّاك: وكلّن علاماً أن رَسُول الله عَلَيْ آخى بين المِقْدَاد بن عَمْرو، وعَبْد الله بن رواحة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أنا أبو الحسن السيراقي أَثَا القاضي أَبُو القَاسِم عَلَي بن الحُسَيْن الشافعي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحَمَّد بن حَشْتُم المالكي، نَا أَبُو يزيد خالد بن النُضر القرشي، نَا مُحَمَّد بن عبد الأَعلى، نَا معتمر بن سُلَيْمَان، نَا أَبِي قال:

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن إسحاق ص۲۰۲ رقم ۳۰۲.

<sup>(</sup>٢) رواه من طريق أحمد بن محمد بن أيوب المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٥٠ طبعة دار الفكر.

 <sup>(</sup>٣) ودان: قرية جامعة من نواحي الفرع، بينها وبين هرشى ستة أميال وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، ود، وفزا، وجاء في معجم البلدان: ثنية المرة بفتح الميم وتخفيف الراء، كأنه تخفيف المرأة من النساء وذكر خبر سرية عبيدة بن الحارث، لكنه قال: في ثمانين راكباً.

ففعل ذلك حتى لقي المسلمين، فرجع المسلمون إلى رَسُول الله ﷺ، فقدموا المدينة، فأقاموا بها ما شاء الله.

حَدَّقَتَا أَبُو [الحسن] (١) السَّلَمي الفقيه - لفظاً - وأَبُو القاسِم بن عبدان - قراءة - قالا: أنا عَلي ابن مُحَمَّد بن أبي العلاء ، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر ، أَنَا أَبُو القاسِم عَلي بن يعقوب ، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم ، نَا مُحَمَّد بن عائذ قال : وأَخْبَرَني الوليد بن مسلم ، عَن عَبْد الله بن الملك أَحْمَد بن إبْرَاهيم ، عَن عَبْد الله بن المهد بدراً : المِقْدَاد بن عَمْرو من بهراء .

اَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الوَاحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مَندة، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن إِسْحَاق بن البغدادي، نَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، نَا إِبْرَاهيم بن المنذر، نَا مُحَمَّد بن فليح، عَن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن المغيرة، نَا إسْمَاعيل بن أَبِي أُويس، نَا إسْمَاعيل بن أَبِي أُويس، نَا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم، عَن عمّه موسى بن عقبة (٢)، عَن ابن شهاب قال: كان ممن شهد بدرا مع رَسُول الله عَلَيْ من بني زهرة بن كلاب: المِقْدَاد بن عَمْرو، حليف لهم، وفي رواية ابن الأكفاني: ابن الأسود.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، أَنَا رضوان بن أَحْمَد بن عَبْد الجبَّار، نَا يونس بن بُكَير، عَن ابن إِسْحَاق في تسمية من شهد بدرا من حلفاء بني زُهرة: المِقْدَاد بن عَمْرو بن ثَعْلَبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عَمْرو بن زهير بن سعد بن الحارث بن الهذيل البَهْرَاني.

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد، قالت: أنا أَبُو طاهر الثقفي، أَنَا أَبُو بكر بن المقرىء، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الرِّزَاز، نَا عبيد الله (٣) بن سعد، نَا عمّي، عَن أَبيه، عن ابن إسْحَاق في تسمية من شهد بدراً من حلفاء بني زهرة: المِقْدَاد بن عَمْرو بن تُعْلَبة بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم ود، و (ز»: عيينة، خطأ، والصواب ما أثبت، راجع ترجمة محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري في تهذيب الكمال ٢١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) الأصل: عبيد، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، نَا عَبْد الوهّاب بن أَبِي حيّة، نَا مُحَمَّد بن شجاع البَلْخي، نَا مُحَمَّد بن عُمَر الواقدي (۱) قال في تسمية من شهد بدراً من حلفاء بني زهرة: المِقْدَاد بن عَمْرو بن تَعْلَبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن زهير بن ثَعْلَبة بن مالك بن الشريد بن قابس (۲) بن دريم بن القين بن أهود ابن بهراء، وهو الذي كان يقال له: المِقْدَاد بن الأَسْوَد بن عَبْد يَغُوث بن عبد بن الحارث بن زهرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، قَالا: أَنا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُوري، وثابت بن بُنْدَار، قَالا: أنا الوليد بن بكر، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد بن زكريا، أَنَا صالح الطَّيُوري، وثابت بن بُنْدَار، قالا: أنا الوليد بن الأَسْوَد الكِنْدِي من أصحاب رَسُول الله عَلَيْ وكان ابن أَحْمَد، حَدَّثني أَبِي قال: المِقْدَاد بن الأَسْوَد الكِنْدِي من أصحاب رَسُول الله عَلَيْ وكان بدرياً (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله أَخْمَد، حَدَّثَني أَبِي، نَا عَبْد الصَّمد، نَا حمّاد بن ثابت، عَن أنس أن رَسُول الله ﷺ شاور النه الناس يوم بدر، فتكلم أَبُو بَكْر، فأعرض عنه [ثم تكلم عمر، فأعرض عنه] (٤) فقالت الأنصار: يا رَسُول الله، فقال المِقْدَاد بن الأَسْوَد: والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البجر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد (٥) فعلنا، فشأنك يا رَسُول الله، وذكر الحديث.

هذا الكلام محفوظ لسعد بن عُبَادة (٦) الأنصاري، فأمّا المِقْدَاد فله كلام آخر، وهو قوله: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى (٧)، وليس بأنصاري.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم عَبْد اللّه بن الحَسَن بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه مَخْلَد بن مُحَمَّد بن حفص مُحَمَّد عَبْد اللّه مَخْلَد بن مُحَمَّد بن حفص

<sup>(</sup>٣) تاريخ الثقات للعجلي ص٤٣٨ رقم ١٦٢٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن د، والز»، وم.

<sup>(</sup>٥) برك الغماد: موضع في أقاصي أرض هجر، (انظر معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، و (رّ"، وم، وقد أخرج كلامه في مسند أحمد (٣/ ٤٣٨ حديث ١٣٢٩٥) ط دار الفكر وأخرجه مسلم في الجهاد (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في مسنده: (٣/ ٤٣٧ حديث ١٣٢٩٥).

العطار، نَا حمدان بن عُمَر، نَا أَبُو النضر، ثنا الأشجعي، عَن سفيان، عَن مخارق، عَن طارق ابن شهاب، عَن عَبْد الله بن مسعود قال: جاء المِقْدَاد يوم بدر وهو على فرس فقال: يا رَسُول الله، لا أقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون﴾ (١)، ولكن امض فإنّا معك مقاتلون، قال: وكأنه سُرّي عنه.

أخرجه البخاري عن حمدان بن عُمَر،

أَخْبَرَفَاه عالياً أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، وأَبُو مُحَمَّد جناح بن بدير بن جناح المحاربي - بالكوفة - قالا: أنا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي بن دحيم، نَا أَحْمَد بن حازم بن أَبي غَرَزة، أَنَا عُبَيْد اللّه بن موسى، وأَبُو نعيم، قَالا: نا إسرائيل عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المِقْدَاد مشهداً لأن أكون صاحبه كان أحبّ إليّ مما عدل به إلى النبي عَنِي وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك كما قال قوم (٢) موسى لموسى: (اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون) ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، قال: فرأيت رَسُول الله عَنِي وقد أشرق لذلك وسرّه.

رواه البخاري عن أبي نُعَيم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي الواعظ، أَنَا أَبُو بَكُر بن حَمْدَان، أَنَا عَبْد الله بن أَخْمَد، حَدَّثَني أَبِي، نَا عَمْرو بن مُحَمَّد أَبُو سعيد ـ يعني ـ العنقزي (٣) أنا إسرائيل [وأسود بن عامر، نا إسرائيل قال: ونا أبو نعيم نا إسرائيل] عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: قال عَبْد الله: لقد شهدت من المِقْدَاد ـ قال أَبُو نعيم: بن الأسود ـ مشهداً لأن أكون أنا أصاحبه أحبّ إليّ مما عدل به إلى رَسُول الله على وهو يدعو على المشركين، قال: والله يا رَسُول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: ﴿ اذهب أنت وربّك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون ﴾، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، فرأيت وجه قاعدون أنه عن عنه الله عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، فرأيت وجه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٢٤ وفي التنزيل العزيز: فاذهب.

<sup>(</sup>٢) كتبت فوق الكلام بين السطرين في «ز».

 <sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل ود، و (قراء) وم وتقرأ: العبقري، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/
 ٣٢٨.

 <sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن د، والز،، وم.

رَسُول الله ﷺ يشرق وسرّ بذلك، قال أسود: فرأيت وجه رَسُول الله ﷺ يشرق لذلك ويسرّه ذلك، قال أَبُو نعيم: فرأيت رَسُول الله ﷺ أشرق وجهه وسرّه ذاك (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم يوسف بن عَبْد الوَاحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن منده، أَنَا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، ومُحَمَّد بن عَلي الكوفي، قَالا: نا أَحْمَد بن حازم الغفاري، نَا عبيد الله بن موسى، وأَبُو نعيم.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، وأَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، وأَبُو بَكْر القَطَّان، وأَبُو نصر بن الجندي، وأَبُو القَاسِم بن أبي العقب.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بِن قُبَيْس، أَنَا أَبِي أَبُو العباس، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بِن أَبِي نصر، قَالوا: أَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، نَا أَبُو زُرْعة، نَا أَبُو نُعَيم، قَالا: نا إسرَائيل، عَن مخارق، عَن طارق بِن شهاب قال: قال ابن مسعود: شهدت ـ وفي حديث أَبِي زُرْعة: لقد شهدت ـ من المِقْدَاد بِن الأَسْوَد مشهداً لأن [أكون] (٢) صَاحبه أحبّ إليّ مَا عدل به إلى النبي شهدت ـ من المِقْدَاد بِن الأَسْوَد مشهداً لأن [أكون] (٢) صَاحبه أحبّ إليّ مَا عدل به إلى النبي وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون ﴾، ولكِن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك، ومن خلفك، قال: فرأيت النبي خلفك، قال: فرأيت رَسُول الله ﷺ أشرق لذلك وسرّه، وفي حديث (٣) قال: فرأيت النبي أشرق وجهه لذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبي (٤)، نَا عبيدة بن حميد، عَن المخارق بن عَبْد الله الأحمسي، عَن طارق بن شهاب قال: قال عَبْد الله بن مسعود: لقد شهدت من المِقْدَاد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إليّ مما على الأرض من شيء، قال: أتى النبي عَلَيْ فكان رجلاً فارساً، قال: فقال: أبشر يا نبي الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اذهب أنت وربّك فقال: أبشر يا نبي الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اذهب أنت وربّك فقال! أبا ها هنا قاعدون﴾، ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك، حتى يفتح الله عزّ وجل عليك.

رواه النووي عن مخارق فلم يذكر ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٣٨ رقم ٣٦٩٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة للإيضاح عن د، و (٣) و (٣) كذا بالأصل ود، و (٣) وم.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٢/ ١٨٠ رقم ٤٣٧٦ طبعة دار الفكر.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله أَخْمَد، حَدَّثَني أَبي، نَا وكيع، نَا سفيان، عَن مخارق بن عَبْد الله الأحمسي، عَن طارق أن المقداد قال لرَسُول الله عَلَيْ يوم بدر: يا رَسُول الله، إنّا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون ﴾، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون.

أَنْبَانَا أَبُو سعد المُطَرّز، أَنْبَأ أَبُو نعيم الحافظ، نَا سُلَيْمَان بِنْ أَحْمَد (١) نا بكر بن سهل، نَا عَبْد اللّه بن يوسف، نَا ابن لهيعة، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عَن أسلم (٢) أبي (٣) عمران حدَّثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رَسُول الله على ونحن بالمدينة: "إنِّي أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير؟ لعل الله أن يغنمناها»، فقلنا: نعم، فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: "ما ترون في القوم، فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنا أردنا العير، ثم قال: "ما ترون في قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك، فقال المِقْدَاد بن عَمْرو: إذا لا نقول لك يا رَسُول الله كما قالت قوم موسى لموسى: ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ﴾، قال: فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المِقْدَاد أحب إلينا أن يكون لنا مال عظيم، فذكر حديثاً طويلاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد، أَنَا إِسْمَاعِيل بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم بن روزبه التستري، نَا أَبُو حاتم الرَّازي، نَا بشر بن مُحَمَّد بن أَبان بن مسلم السكري أَبُو أَحْمَد الواسطي، نَا عُمَر بن أَبِي زائدة، عَن ابن إِسْحَاق، عَن البراء بن عازب قال: لم يكن فينا يوم بدر فارس إلاّ المِقْدَاد بن الأَسْوَد.

قوله فينا: يعني المسلمين لأن البراء شهد بدراً.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُد الله الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو القَاسِم عَبْد الرَّحْمٰن بن عُبَيْد الله الخرقي ـ ببغداد ـ نا حمزة بن مُحَمَّد بن العباس، نَا الحَسَن بن سلام، نَا مسلم بن إِبْرَاهيم، نَا عُمَر، يعني (٤) ابن أبي زائدة، نَا أَبُو إِسْحَاق عن البراء بن عازب قال: لم يكن يوم بدر فارس غير المِقْدَاد بن الأَسْوَد.

<sup>(</sup>١) رواه سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الكبير ٤/٤٠٤ رقم ٢٠٥٦.

<sup>(</sup>۲) استدرکت علی هامش د.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «أن» والتصويب عن د، و «ز»، وم، والمعجم الكبير.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «نا» والمثبت «يعني» عن د، وم، وقز».

أَخْبَرَنَا أَبُو [علي] (١) الحُسَيْن بن المُظَفّر، أَنَا الحَسَن بن عَلي الجوهري.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي الواعظ.

قَالا: أنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن مهدي، عَن سعيد، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن حارثة بن مضرب، عَن عَلي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المِقْدَاد، ولقد رأيتنا وما فينا إلاّ نائم إلاّ رَسُول الله ﷺ تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح.

قال: وثنا أبي (٢)، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا شعبة عن (٣) أبي إِسْحَاق قال: سمعت حارثة ابن مضرب يحدِّث عن عَلي [قال:](٤) لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلاّ نائم، إلاّ رَسُول الله عَلَيْهُ، فإنه كان يصلي إلى شجرة، ويدعو حتى أصبح، وما كان منا فارس يوم بدر غير المِقْدَاد ابن الأَسْوَد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء (٥)، نَا منصور بن الحُسَيْن، وأَحْمَد بن مَحْمُود، قَالا: أنا أَبُو بَكْر [بن] (٦) المقرىء، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عتيب بن السري السكري، نَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الحَسَن البستي، نَا أمية بن خالد، عَن شعبة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن حارثة ابن مُضْرب، عَن عَلى قال: رأيتنا يوم بدر وما فينا فارس إلا المِقْدَاد.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نصر مُحَمَّد بن حمد بن عَبْد الله الكبريتي، أَنَا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن عَلي بن مهرابرد، أَنَا أَبُو بَكْر بن المُقرىء، أَنَا أَبُو عروبة الحراني، نَا مُحَمَّد بن بشار (٧)، ومُحَمَّد بن المثنى، قَالا: نا جَعْفَر بن مُحَمَّد، نَا شعبة قال: سمعت أبا إِسْحَاق يحدُّث عن حارثة بن مضرب، عَن عَلى قال: ما كان منّا فارسٌ يوم بدر غير المِقْدَاد.

أَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان.

<sup>(</sup>۱) زیادة عن د، و ((ز)، وم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في المسند ١/١٢٩١ رقم ١١٦١ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم، ود، و «ز»: «بن» والتصويب عن المسند.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن المسند.

<sup>(</sup>٥) في م: "بن الرحال» وبالأصل، و"ز": "بن أبي الرحال» والتصويب عن د.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن د، و ((ز)، وم.

<sup>(</sup>٧) الأصل: «الاستار» والمثبت عن د، و (()، وم.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأ إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بكر بن المقرىء قالا (۱): أنا أَبُو يَعْلَى، نَا عُبَيْد الله ـ يعني ـ ابن (۲) عُمَر القواريري، نَا يَحْيَىٰ بن سعيد، نَا شعبة، نَا أَبُو إِسْحَاق، عَن حارثة بن مضرب، عَن عَلي قال: لم يكن فارس يوم بدر غير المِقْدَاد.

أَخْبَرَفَا أَبُو سهل بن سعدوية، أَنَا إِبْرَاهيم، أَنَا ابن المقرىء، نَا أَبُو يَعْلَى، نَا زهير (٣)، نَا ابن مهدي، عَن شعبة، عَن أَبي إِسْحَاق، عَن حارثة بن مضرب عن عَلي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المِقْدَاد، ولقد رأيتنا وما فينا إلاّ نائم، إلاّ رَسُول الله ﷺ يصلي تحت شجرة ويبكى حتى أصبح.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نَا أَبُو الحُسَيْن بن مكي المصري، نَا أَبُو الحُسَيْن بن الحُسَيْن بن الحُسَيْن بن الحُسَيْن بن أَبي حدار الصوّاف، ثنا أَبُو القاسِم الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن هشام بن شبيب (أ) ابن أَبي خيرة (٥) السدوسي، نَا ابن أَبي عَدِي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي - خطيب خسروجرد - ثنا أَبُو
 القَاسِم إسْمَاعيل بن زاهر الكلبي، ثنا - إملاء -.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، قَالا: نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف الأصبهاني، أَنْبَأ أَبُو سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زياد البصري ـ بمكة ـ أنا الحَسن بن مُحَمَّد الزعفراني، نَا مُحَمَّد بن أَبِي عَدِي عن (١) شعبة، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن حارثة بن مضرب أن علياً قال: قد رأيتنا ليلة بدر وما منا أحد إلا وهو نائم إلا رَسُول الله ﷺ فإنه كان يصلّي إلى شجرة يدعو حتى أصبح، ولقد رأيتنا وما فينا فارس إلا المِقْدَاد ـ وفي حديث الزعفراني: ولقد رأيتنا وما فينا فارس إلا المِقْدَاد ـ.

<sup>(</sup>١) الأصل: قال، والمثبت عن د، و ﴿زَّا، وم.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم ود، و(ز) إلى: (عن) راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١/٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، وقد تقرأ: وهب، والمثبت عن د، وازا، وم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم ود، و (ز۱: بن أبي شبيب.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: حمزة، وإعجامها مضطرب في الزا ود، وم وتقرأ: الحبره، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٢٩٥ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: بن، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو القَاسِم الخرقي - ببغداد - أَنْبَأ حمزة بن مُحَمَّد، ثنا الحَسَن بن سلام، نَا أَبُو غسّان مالك بن إسْمَاعيل النهدي، نَا زهير، نَا أَبُو إِسْحَاق قال: سمعت عامر الشعبي قال: قال عَلي: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المِقْدَاد على فرس أَبلق.

آخُورَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحسَن (١) بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي حية، أَنَا مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر الواقدي (٢)، حَدَّثني موسى بن يعقوب عن عمّته عن أَبِيها، عن ضُباعة بنت الزبير، عن المِقْدَاد بن عَمْرو قال: كان معي فرس (7) يوم بدر يقال له سبحة.

كتب إليَّ أَبُو عَبْد الله بن الحطاب<sup>(٤)</sup>، أَنَا أَبُو الفضل السعدي، أَنَا أَبُو بكر عَبْد الله العكبري قال: قُرى على عَبْد الله بن مُحَمَّد، حَدَّثَني أَحْمَد بن منصور المروزي، نَا يعقوب ابن مُحَمَّد، نَا أَبُو القَاسِم [عن]<sup>(٥)</sup> أَبِي الزناد، عَن موسى بن يعقوب، عَن عمّته قريبة بنت عَبْد الله، عن أمّها كريمة ابنة المِقْدَاد بن الأَسْوَد، عن أَبِيها قال: شهدت بدراً على فرس يقال له سبحة، فضرب لي رَسُول الله ﷺ بسهم ولفرسي بسهم، فكان لي سهمان.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَنُ بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، أَنَا الحارث بن أَبِي أُسامة، نَا مُحَمَّد بن سعد (٢)، أَنَا حُجَين بن المثنى وقتيبة بن سعيد قالا: أنا الليث بن سعد، عَن خالد بن يزيد، عَن سعيد بن أَبِي هلال عن (٧) يزيد بن رومان أن رَسُول الله عَيْق لم يكن معه يوم بدر إلا فرسان: فرس عليه المِقْدَاد بن عَمْرو حليف الأسود خال رَسُول الله عَيْق، وفرس لمرثد بن أَبِي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عَبْد المُطَّلب، وكان مع المشركين يومئذ مائة فرس.

قال: قال قتيبة في حديثه: كانت ثلاثة أفراس: فرس عليه الزبير بن العوّام.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل وم، ود، وازَّ إلى: الحسين، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل وم ود، و ((١٤) قوس، والتصويب عن المغازي.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل ود، و ﴿زَّا، وم إلى: الخطاب.

<sup>(</sup>۵) زیادة لازمة عن د، و (۱۵) وم.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٤/٢ في خبر غزوة بدر.

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل ود، وم، والزَّا إلى: (بنَّ والمثبت عن ابن سعد.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن التَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا رضوان بن أَحْمَد [أنا أحمد] بن عَبْد الجبَّار، نَا يونس بن بُكَير، عَن يونس بن عَمْرو، عَن أَبِيه قال: كان المِقْدَاد بن الأَسْوَد فارس رَسُول الله ﷺ يوم بدر على فرس.

قال: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن رضوان بن أَحْمَد، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الجبَّار، نَا يونس بن بكير، عَن عَبْد الرَّحْمُن أنه كان أوّل من غزا بكير، عَن عَبْد الرَّحْمُن أنه كان أوّل من غزا به فرس في سبيل الله: المِقْدَاد بن الأَسْوَد.

اَخْبَرَنَا (٢) أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن عَلَي القرشي القاضي، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد ابن عَبْد اللّه بن عَلَي بن أَبِي داود الفارسي - بمصر - نا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل بن نظيف الفرّاء - إملاء - نا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد السمعي (٣)، نَا مُحَمَّد بن يونس بن موسى السامي، نَا عُثْمَان بن عُمَر، نَا المسعودي عن القاسم بن عَبْد الرَّحْمُن قال: أول من أفشى القرآن بمكة في زمن النبي عَيِّهُ عَبْد اللّه بن مسعود، وأوّل من بنى مسجداً يُصلى فيه عمّار، وأوّل من أذّن بلال، وأوّل من غزا في سبيل الله المِقْدَاد، وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله سعد، وأوّل من ومن المسلمين مهجع مولى عُمَر بن الخطّاب.

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر مُحَمَّد بن حَمْد (٤) الكبريتي، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي بن مهرابزد، نَا مُحَمَّد ابن إِبْرَاهيم بن المقرىء، نَا أَبُو عروبة، نَا مُحَمَّد بن معدان، نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن المقرىء، نَا الله الله: الرَّحْمٰن قال: أوّل من غدا به فرسه في سبيل الله: المِقْدَاد بن عَمْرو.

أَخْبَرَنَا خالي القاضي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن عَلي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن الحَسَن الخُلعي، أَنَا أَبُو العباس منير بن أَحْمَد الشاهد، نا أَبُو الحَسَن عَلي بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَبُو عَمْرو مقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني، نَا أسد بن موسى، نَا المسعودي، عَن القاسم قال:

أول من أفشى القرآن فيكم ابن مسعود، وأول من بنى مسجداً يُصلى فيه: عمّار بن ياسر، وأوّل من أذّن بلال، وأوّل من عدا به فرسه في سبيل الله: المِقْدَاد بن الأَسْوَد، وأول

 <sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن د، و ((١)، وم.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في د، و الزاا: ملحق. (٣) من قوله: بمصر... إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: محمد، والمثبت عن د، والراء، وم.

من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن مالك، وأوّل من قُتل في سبيل الله مهجع بن عَبْد الله مولى عُمَر بن الخطّاب، وأوّل من أدّى الصدقة طائعين مولى عُمَر بن الخطّاب، وأوّل من أدّى الصدقة طائعين من قبل أنفسهم بنو عُذْرة بن سعد.

أَخْبَوَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحَسَن، وأَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، قَالا: أَنا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلي بن الصّوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نَا أَبُو بَكْر بن عياش، عَن عاصم قال:

إن أول من بايع تحت الشجرة أَبُو سنان (٢) بن وهب، وأوّل من رفعت له رَايةٌ في الإسلام عَبْد الله بن جحش، وأول من قرأآته من ظهر قلبه عَبْد الله بن مسعود، وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن مالك، وأوّل من قاتل على ظهر فرسه المِقْدَاد بن الأَسْوَد.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، عَن رَشَا بن نَظِيف، أَنَا أَبُو عَلَي أَحْمَد بن عُمَر بن مُحَمَّد بن خرشيد قوله ـ بمصر ـ أنا أَبُو حفص عُمَر بن أَحْمَد بن عَلَي الضرير القطَّان، نَا مُحَمَّد ابن الوليد البُسْري، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر غُندر، نَا شعبة، عَن أَبِي بشر، عَن سعيد بن جُبير قال:

قَتَل النبي ﷺ يوم بدر ثلاثة صبراً: عُقبَة بن أبي مُعيط، وطُعيمة بن عدي، والنّضر بن الحارث قال: وكان المِقْدَاد أسر النضر، فلمّا أمر رَسُول الله ﷺ بقتله قال: قال المِقْدَاد: يا رَسُول الله أسيري، فقال له النبي ﷺ: «إنه كان يقول في كتاب الله ورسوله ما يقول»، فقال: يا رَسُول الله أسيري، فقال رَسُول الله ﷺ: «اللّهم أغنِ المِقْدَاد من فضلك»، قال: هذا الذي أردت، قال: ففيه نزلت هذه الآية: ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا [لو نشاء] (٢) لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين) (٤).

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، أَنَا سهل بن بِشْر، أَنَا أَبُو القَاسِم سعيد بن مُحَمَّد بن الحَسَن ابن إدريس الادريسي المقرىء - بصور - نا أَبُو الحَسَن عَلي بن ماشاذة (٥) الأصفهاني - بها - نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَجُمَد بن الأسيد الأصبهاني، نَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن زكريا الغلابي البصري، نَا العباس بن بَكَار، نَا أَبُو بَكُر الهذلي، عَن عِكْرِمة عن ابن عبّاس قال:

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم، ود، واز». (٤) سورة الأنفال، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>۲) الأصل: اسيار، والمثبت عن د، واز،، وم.(۵) في م: ما شاد له.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن د، و((ز)، وم.

هبط جبريل أثر<sup>(۱)</sup> النقع، فقال: يا مُحَمَّد قد طرحتم أسلحتكم والملائكة تقاتل! من هذا الذي قد جبريل أثر<sup>(۱)</sup> النقع، فقال: يا مُحَمَّد قد طرحتم أسلحتكم والملائكة تقاتل! من هذا الذي قد حملك على ظهره؟ قال: «هذا طلحة بن عُبَيْد الله»، قال: أقره السلام، وأعلمه أنّي لا أرّاه في هولٍ من أهوال القيامة يوم القيامة إلاّ استنقذته منه، مَنْ هذا الذي على البحر الذي يعجب الملائكة من فريه (۲)؟ قال: «هذا على بن أبي طالب»، قال: إن هذه المواسّاة. قال: «هذا عمّا وأن منه»، قال: يتقي عليك؟ قال: «هذا عمّا وأن منه»، قال: حرمت النار على عمّار، مُلِيء عمّار إيماناً إلى مشاشه (۳)، مَنْ هذا الذي عن يمينك؟ قال: «هذا الذي عن يعمينك؟ قال: «هذا الذي عن يعمينك؟ قال: «هذا الذي عن يعمينك؟ قال: إن الله يحبه، ويأمرك بحبّه [۱۲٤١٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَنِ السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة (٤)، نَا عَلي بن مُحَمَّد بن أَبي سيف، عَن سلام بن مسكين، عَن قَتَادة، عَن سعيد بن المُسَيِّب قال: كانت رَاية رَسُول الله ﷺ يوم أُحُد مِرط (٥) أسود كان لعائشة، فذكر الحديث، وفيه: والزبير بن العوّام على الرجال، ويقال: المِقْدَاد.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا ابن سعد، أَنَا المعلّى بن أسد، نَا مُحَمَّد بن حمران، حَدَّثَني أَبُو سعيد عَبْد الله بن بشير (٦)، عَن أَبِي كبشة الأنماري قال:

لما فتح رَسُول الله عَلَيْ مكة كان الزُّبَير بن العوّام على المجنبة اليسرى، وكان المِقْدَاد بن الأَسْوَد على المجنبة اليمنى، فلما دخل رَسُول الله عَلَيْ وهدأ الناس جاءا بفرسيهما، فقام رَسُول الله عَلَيْ يمسح الغبار عن وجههما بثوبه ثم قال: «إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما، فمن نقصهما نقصه الله المالاناتا.

[قال ابن عساكر:](٧) الصواب: عَبْد الله بن بشر أَبُو سعيد الحُبْراني، كذا كان في الأصل، فأصلحه ابن حيوية بشير.

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: «أنو» وفي م: «أبو» وفوقها ضبة، وفي د: «أبو» والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «قربه» وفي م: «قوته» وفي م: «مربه» والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٣) المشاش: رؤوس العظام اللّينة التي يمكن مضغها، الواحدة: مشاشة (اللسان).

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خياط ص٦٧.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ خليفة: مرطأ مرخلاً أسود من مراحل كانت لعائشة.

<sup>(</sup>٢) الأصل: بشر، والمثبت عن د، وقره، وم، وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى أن الصواب: بشر.

<sup>(</sup>٧) الزيادة منا.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمُن السُّلَمي، أَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله الصفّار، نَا أَبُو إِسْحَاق السّرَّاج، نَا عباس النرسي، نَا بشر بن أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله الصفّاد، نَا أَبُو إِسْحَاق، عن المِقْدَاد بن الأَسْوَد قال:

استعملني رَسُول الله ﷺ على عمل، فلما رجعت قال: «كيف وجدت الإمارة؟ قلت: يا رَسُول الله، ما ظننت إلا أن الناس كلهم حولي، والله لا ألي على عملٍ ما دمت حياً[١٢٤١٩].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، وأَبُو مُحَمَّد إسْمَاعيل بن أَبِي القاسم بن أَبِي بكر، قَالا: أنا أَخْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن الفضل بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خزيمة، أَنَا جدي أَبُو بَكْر، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بزيع، نَا بشر ـ يعني ـ ابن المُفَضِّل، نَا ابن عون، عن عُمَير بن إِسْحَاق، عن المِقْدَاد بن الأَسْوَد:

أَنْ رَسُولَ الله ﷺ بعثه مبعثاً، فلمّا رجع قال: «كيف وجدتَ نفسك؟» قال: ما زلت حتى ظننت أن معي خَوَلاً لي، وأيم الله لا أعمل لك على رجلين ما دمتُ حياً[١٢٤٢٠].

أرسله مُسَدّد عن بشر.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الحافظ، أَنَا أَبُو منصور بن شكرويه القاضي، أَنَا أَبُو بَكْر بن مردويه الحافظ، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن (١) عَبْد الله بن إِبْرَاهيم، نَا مُعَاذ بن المُثَنَى العُنبري، نَا مُسَدّد بن مسرهد، أَنَا بشر، نَا ابن عون، عَن عُمَير بن إِسْحَاق.

أن رَسُول الله ﷺ بعث المِقْدَاد بن الأَسْوَد بعثاً، فلما رَجع قال: «كيف وجدت نفسك؟» قال: ما زلت حتى ظننتُ أنّ من معي خولاً (٢) لي، وأيم الله لا أعمل على رجلين ما دمت حياً.

<sup>(</sup>١) الأصل وم ود، والزًّا: خولي.

<sup>(</sup>٢) قوله: "بن عبد الله" كتبتا فوق الكلام بين السطرين في الأصل.

<sup>(</sup>٣) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

خرجتُ يا رَسُول الله وأنا كأحدهم، ورجعت وأنا أرَاهم كالعبيد لي، قال: «كذلك الإمارة يا أبا مَغبَد إلا من وقاه الله شرّها»، قال: لا جرم، والذي بعثك بالحق لا أتأمر على رجلين بعدها.

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا عَبْد الوهاب بن أبي حية، أَنَا مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا الواقدي (١)، قال: فحَدَّثني موسى بن مُحَمَّد، عَن عاصم بن عُمَر، عَن مَحْمُود بن لَبيد قال:

نادى: الفزع! الفزع! ثلاثاً، ثم وقف واقفاً على فرسه حتى طلع رَسُول الله عَلَيْهُ في المحديد مقنعاً، فوقف واقفاً، فكان أول من أقبل إليه المِقْدَاد بن عَمْرو، وعليه الدرع والمِغفّر، شاهراً سيفه، فعقد له رَسُول الله على أثرك، قال المِقْدَاد: فخرجتُ وأنا أسأل الله الشهادة. حتى أدرك أخريات العدو، وقد أدر أن بهم فرس لهم فاقتحم فارسه وردف أحد أصحابه، فأخذ الفرس المُذِم فإذا هو ضَرَع (٢) أشقر، عتيق، لم يقو على العدو، وقد عَدوا عليه من أقصى الغابة، فحسر، فارتبط في عنقه أشقر، عتيق، لم يقو على العدو، وقد عَدوا عليه من أقصى الغابة، فحسر، فأربط في عنقه بالرمح فيه اللواء، فزل الرمح، وعطف علي بوجهه فطعنني وآخذ الرمح بعضدي فكسرته (أن) بالرمح فيه اللواء، فزل الرمح، وعطف علي بوجهه فطعنني وآخذ الرمح بعضدي فكسرته على وأعجزني هرباً، وأنصب لوائي، فقلت: يراه أصحابي ويلحقني أَبُو قتادة مُعلِماً بعمامة صفراء على فرس له، فسايرته ساعة ونحن ننظر إلى دُبُر ابن مسعدة (٥) فاستحق فرسه، فتقدّم على فرسي، فبان سبقه، وكان أجود من فرسي حتى غاب عني، فلا أزاه، ثم ألحقه فإذا هو ينزع بردته فصحت: ما تصنع؟ قال: خير (٢) أصنع كما صنعت بالفرس، فإذا هو قد قتل مسعدة وسجّاه ببردة، ورجعنا، فإذا فرس (٧) في يد عُلْبة بن زيد الحارثي، فقلت: فرسي وهذه علامتى، فقال: تعال (٨) إلى النبي على، فجعله مغنماً.

<sup>(</sup>١) رواه الواقدي في المغازي ٢/ ٥٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أذم، يقال: أذمت ركاب القوم أي أعيت وتأخرت عن جماعة الإبل.

<sup>(</sup>٣) ضرع: ضعيف، والمهر الضرع: الهرم، والنحيف.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، و ((۱)، وم: ابن مسعدة.
 (٥) الأصل وم ود، و ((۱): فسكرته.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم، ود، و (ز١، وفي مغازي الواقدي: خيراً أصنع.

<sup>(</sup>V) بالأصل وم، و (زا، ود: «فرسي» والمثبت عن المغازي.

<sup>(</sup>A) الأصل وم، وفزا، ود: تعالى.

وخرج سلمة بن الأكوع على رجليه يعدو ويسبق الخيل مثل السبع، قال سلمة: حتى لحقت القوم فجعلت أرّاميهم بالنبل وأقول حين أرمي:

## خذها وأنا ابن الأكوع

على (١) خيلٍ من خيلهم، فإذا وجهت نحوي انطلقت هارباً فأسبقها وأعمد إلى المكان المعور (٢)، فأشرف عليه وأرمى بالنبل إذا أمكنني الرمي، وأقول:

خذها وأنا ابسن الأكوع السيوم يسومُ الرُّضّع (٣)

فما زلت أكافحهم وأقول: قفوا قليلاً، يلحقكم أربابكم من المهاجرين والأنصار، فيزدادون عليّ حنقاً فيكرون عليّ، فأعجزهم هرباً حتى انتهيت بهم إلى ذي قَرَد<sup>(1)</sup> ولحقنا رَسُول الله على والخيول عشاء، فقلت: يا رَسُول الله، إن القوم عطاش، أوليس لهم ماء دون أحساء كذا وكذا؟ فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت مما بأيديهم من السرح، وأخذت بأعناق القوم. فقال النبي على: «ملكت فأسجع» (٥) ثم قال النبي على: «إنهم ليقرون في عطفان» (١٢٤٢١].

فَحَدَّثَني خالد بن إلياس عن أبي بكر بن عَبْد الله بن أبي الجهم قال: فرأيت الخيل وهم ثمانية: المِقْدَاد، وأَبُو عيّاش الزُّرَقي، ومحرز ابن نَضْلة، وعُكّاشة بن مِحْصَن، وربيعة بن أكثم.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني، نَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن سعيد البزاز، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن زنجوية أَبُو بَكْر، نَا جَعْفَر بن سَلَمة أَبُو سعيد مولى خزاعة، بصري، نَا أَبُو بَكْر بن عَلي بن عطاء بن مقدم، نَا حبيب بن أَبِي عمرة، عَن سعيد بن جبير، عَن ابن عبّاس قال:

بعث رَسُول الله ﷺ سرية فيها: المِقْدَاد بن الأَسْوَد، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجلٌ له مدد كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلاّ الله، فأهوى إليه المِقْدَاد فقتله، فقال له رجل من أصحابه: قتلتَ رجلاً قال: لا إله إلاّ الله، فلما قدموا على النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) في المغازي: فتكرّ على خيلٌ...

<sup>(</sup>٢) المعور: يعني المكان ذي عورة (الأساس: عور).

<sup>(</sup>٣) الرضع جمع راضع وهو اللئيم، وأراد أن هذا اليوم هو يوم هلاك اللئام (شرح أبي ذر ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة، بينها وبين خيبر (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) يعني أنك قدرت فاعف، والسجاحة: السهولة، وهو مثل. (راجع النهاية).

قالوا: يا رَسُول الله، إن رجلاً شهد أن لا إله إلاّ الله فقتله المِقْدَاد، فقال: «ادعوا لي المِقْدَاد»، فقال: «يا مِقْدَاد، قتلت رجلاً قال لا إله إلاّ الله، فكيف بلا إله إلاّ الله غداً؟» فأنزل الله تعالى: ﴿يا أَيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ﴾ إلى قوله: ﴿كذلك كنتم من قبل ﴾ (١) فقال رَسُول الله ﷺ للمِقْدَاد: «كان رجلاً مؤمناً يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته (٢)، كذلك كنتَ أنت بخفي إيمانك بمكة قبل المرابعة المرابعة الله المنابعة المن

قال الدارقطني: غريب من حديث سعيد عن ابن عبّاس، تفرّد به حبيب بن أبي عمرة عنه، وتفرّد به أَبُو بَكُر بن عَلى بن مقدم عن حبيب.

أَنْبَانًا أَبُو عَلَي الحَدّاد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، نَا الحَسَن ابن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد، نَا مُحَمّد، نَا مُحَمّد، نَا مُحَمّد، نَا مُحَمّد، نَا مُحَمّد، نَا مُحَمّد، نَا جرير عن الأعمش، عَن إِبْرَاهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: كان المِقْدَاد بن الأَسْوَد في سرية فحصرهم العدو، فعزم الأمير أن لا يحشر أحد دابته فحشر (٤) رجل دابته لم تبلغه العزيمة، فضربه، فرجع الرجل وهو يقول: ما رَأيتُ ما لقيت قط، فمرّ على المِقْدَاد، فقال: ما شأنك؟ وذكر له قصة، فتقلّد السيف وانطلق معه حتى انتهى إلى الأمير، فقال: أقده من نفسك، فأقاده، فعفى (٥) الرجل، فرجع المِقْدَاد وهو يقول لأموتن (٦) والإسلام عزير (٧).

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، نَا نصر بن إِبْرَاهيم المقرى، أَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حمكويه مُحَمَّد بن أَحْمَد الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمَن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حمكويه الروياني، نَا أَبُو سُلَيْمَان يزيد بن سُلَيْمَان المحدِّث، والفضل بن مُحَمَّد الورَّاق، قَالا: نا إسْمَاعيل بن الفضل البراقعي، نَا هشام بن عُبَيْد الله، نَا مُحَمَّد بن مروان، عَن الكلبي، عَن أَبِي صالح، عَن ابن عبّاس في قول الله تعالى:

 <sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٤.
 (٢) الأصل وم: فقتله، والعثبت عن د، وقراً.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نا محمد) سقط من م، فاختل السند.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وانز، وم: الا يحشر... فحشر، وفي المختصر: يحسر، وهو أشبه، يقال: حسرت الدابة والناقة حسراً: أعيت وكلت، و العرب تقول: حسرت الدابة إذا سيرتها حتى ينقطع سيرها (راجع اللسان: حسر).

<sup>(</sup>٥) الأصل: يعني، والمثبت عن د، و (ز١، وم، والذي في المختصر: فعفي الرجل السيف.

<sup>(</sup>٦) الأصل: لا مرين، والمثبت عن د، و ((١) وم.

<sup>(</sup>٧) الأصل: (عزيراً) والمثبت عن د، و(ز)، وم.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيُّبَاتَ مَا أُحَلُّ لَكُم ﴾ (١) قال: نزلت هذه الآية في رهطِ من أصحاب رَسُول الله ﷺ، منهم: أَبُو بَكْر، وعُمَر، وعَلي، وعَبْد الله بن مسعود، وعُثْمَان ابن مظعون، والمِقْدَاد بن الأَسْوَد الكِنْدِي، وسالم بن أبي حُذَيفة بن عتبة، اجتمعوا في دَار عُثْمَان بن مظعون الجمحي، فتواثقوا أن يجبُّوا أنفسهم وأن يعتزلوا النساء، ولا يأكلوا لحماً ولا دَسَماً، وأن يلبسوا المُسُوح، ولا يأكلوا من الطعام إلاَّ قوتاً، وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان، فبلغ ذلك رَسُول الله ﷺ من أمرهم، فأتى عُثْمَان بن مظعون في منزله، فلم يجده في منزله ولا إياهم، فقال لامرأة عُثْمَان أم حكيم ابنة أبي أمية بن حارثة السلمية: «أحقٌّ ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟» قالت: ما هو يا رَسُول الله؟ فأخبرها، فكرهت أن تحدُّث رَسُولَ الله ﷺ حين سألها، وكرهتُ أن تُبذي (٢) على زوجها، فقالت: يا رَسُولَ الله، إنْ كان أخبرك عُثْمَان فقد صدقك، فقال لها رَسُول الله عَلَيْ: «قولى لزوجك وأصحابه إذا رجعوا إنّ رَسُولَ الله ﷺ يقول لكم: إنِّي آكل وأشرب، وآكل اللحم والدسم، وأنام، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»، فلما رجع عُثْمَان وأصحابه أخبرته امرأته بما أمرها رَسُول الله عَلِيْهُ، فقالوا: لقد بلغ رَسُول الله عَلِيْقُ أمرنا فما أعجبه؟ فذروا ما كره رَسُول الله عَلِيْقُ، ونزل فيهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحرُّمُوا طَيِّبات مَا أَحلُّ الله لَكُم ﴾ قال: من الطعام والشراب والجماع ﴿ولا تعتدوا﴾ قال: في قطع المذاكير ﴿إنَّ الله لا يحب المعتدينِ﴾ قال: للحلال من الحرام.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن، نَا مُحَمَّد بن سعد (٣)، أَنَا عَفَان بن مسلم، نَا حمّاد بن سَلَمة، نَا ثابت أن العِقْدَاد بن عَمْرو خطب إلى رجل من قريش فأبى أن يروّجه فقال له النبي ﷺ: «لكني أزوجك ضباعة ابنة الزبير بن عَبْد المُطَّلب».

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن زُريق، أَنَا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حَبَابة، نَا البغوي، نَا أَبُو الربيع الزهراني، نَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، نَا ثابت قال: كان عَبْد الرَّحْمٰن بن عوف، والمِقْدَاد بن الأَسْوَد جالسين يتحدثان، فقال له عَبْد الرَّحْمٰن: ما يمنعك أن تزوج؟

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) بذوت على القوم وأبذيتهم وأبذيت عليهم: من البذاء وهو الكلام القبيح (اللسان: بذو).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٦٢.

فقال له المِقْدَاد: زوِّجني ابنتك، قال: فأغلظ له وجبهه، قال: فسكت المِقْدَاد عنه، قال: ولم يصب أحداً منهم غمّ ولا غيظ ولا فتنة، إلا شكا ذلك إلى رَسُول الله على قال: فقام المِقْدَاد، فأتى رَسُول الله على فنظر إليه رَسُول الله على فعرف الغمّ في وجهه، فقال: «ما شأنك يا مِقْدَاد؟» فقال: يا رَسُول الله، بأبي أنت وأمّي، كنت عند عَبْد الرَّحْمٰن بن عوف جالساً فقال لي: ما منعك يا مِقْدَاد أن تزوج؟ فقلت له: زوِّجني أنت ابنتك، فأغلظ لي وجبهني، فقال له رَسُول الله على أزوّجك ولا فخر»(۱)، فزوّجه ضباعة بنت الزبير بن عَبْد المُطّلب [۱۲٤۲۳].

قال ثابت: وكان بها من الجمال والعقل والتمام (٢) مع قرابتها من رَسُول الله ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنَا أَبُو المُظَفِّر مَحْمُود بن جَعْفَر بن مُحَمَّد، أَنَا عم أَبِي (٣) أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن أَحْمَد بن جَعْفَر المُعَدّل، أَنَا إِبْرَاهيم بن السندي بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الزبير بن بَكَار، عَن عَبْد الله الزبيري، حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن مِقْدَاد عن عمران بن يعقوب بن عَبْد الله بن وهب بن زمعة عن عمّه موسى بن يعقوب عن قريبة بنت عَبْد الله بن وهب بن زمعة عن كرية بنت المِقْدَاد بن عَمْرو عنه أمها ضُباعة بنت الزبير بن عَبْد المُطلب عن المِقْدَاد قال: خرجت إلى بقيع الخَبْجَبة (٤) وكنا نخرج إليه للحاجة، إنما نبعر مثل بعر الإبل، فدخلت خربة أقضي حاجتي، فإذا بجرذ قد أخرج من جُحر ديناراً، ثم لم يزل يُخرج حتى أخرج سبعة عشر ديناراً، فأتيت بها النبي عَنْ فأخبرته وقلت: خُذْ صدقتها، فقال: "يا مِقْدَاد، هل أتبعت يدك الجُحْر؟» فقلت: لا، قال: "خُذها بارك الله لك فيها، ليس فيها صدقة» قال: فما ذهب آخرها حتى رأيت في بيت المِقْدَاد غرائر الورق [٢٢٤٢٤].

رواه أَبُو داود عن جَعْفَر بن مسافر عن ابن أَبي فديك، عَن موسى بن يعقوب، عَن عمته قريبة عن أمّها كريمة، وقال: ببقيع الخنجبة.

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو منصور عَبْد

<sup>(</sup>١) الأصل: تفخر، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل ونميل إلى قراءتها: «والتمتع» وفي «ز»: «والتملع» والمثبت عن د.

<sup>· (</sup>٣) في م: «أنا علي بن أبو عبد الله».

 <sup>(</sup>٤) غير مقروءة بالأصل وم، ود، و ((٤)، والمثبت عن معجم البلدان والخبجة: شجر عرف به هذا الموضع، قال:
 والرواة على أنه بجيمين.

الباقي بن مُحَمَّد بن غالب، قالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا أَبُو يعقوب إِسْحَاق بن الخليل، نَا مُحَمَّد بن سهل بن عسكر، نَا خالد بن مُخلد القطواني.

وَأَخْبُرَنَاه (١) أَبُو الفضل مُحمَّد بن إسْمَاعيل الفضيلي، أَنَا أَبُو القَاسِم أَحْمَد بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن مُعَاذ بن الحليلي، أَنَا أَبُو القَاسِم عَلي بن أَحْمَد الخزاعي، أَنَا الهيثم بن كُلَيب، نَا مُحمَّد بن مُعَاذ بن يوسف السلمي، نَا خالد، نَا موسى بن يعقوب، حدثتني عمتي قريبة بنت عَبْد الله بن وهب، عن أمها كريمة بنت المِقْدَاد بن عَمْرو، عن ضباعة بنت الزبير بن عَبْد المُطَّلب، وكانت تحت المِقْدَاد بن عَمْرو، قالت: كان ـ وفي حديث السُّلَمي: إنّما كان ـ الناس إنما (٢) يذهبون فرط اليوم والليلة ـ وقال السُّلَمي: اليوم واليومين والثلاثة ـ فيبعرون كما تبعر الإبل، فلمّا كان ذات يوم خرج المِقْدَاد لحاجته حتى أتى بقيع الخبجبة، وهو بقيع الغرقد، فدخل خربة لحاجته فبينا هو جالس إذ أخرج جُرَد من جُحر ديناراً، فلم يزل يخرج ديناراً، ديناراً حتى أخرج سبعة عشر ديناراً ثم أخرج طرف خرقة حمراء، قال المِقْدَاد: فقمت فأخذتها فوجدت ديناراً فقمت ثمانية عشر ديناراً، فأخذتها فخرجت بها حتى جئت بها رَسُول الله ﷺ فأخبرته خبرها، قال فقال: هل أتبعت يدك المُحرب، فقلت: وقال إن (٣) . . . قال: قلت: لا والذي بعثك بالحق، قال: «لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها» قالت ضُباعة: فما فني آخرها حتى رأيتُ غرائر قل: «يبت المِقْدَاد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله أَخْمَد، نَا أَبِي السَّه أَخْمَد، نَا أَبِي السَّه عَن أَبِيه عَن أَبِيه الله أَخْمَد، نَا أَبِي الله عَن أَبِيه عَن أَبِيه عَن أَبِيه عَن الله عَن أَبِيه عَن النبي ﷺ قال: «أمرني الله عزّ وجل بحبّ أربعة من أصحابي: ـ أرى شريكاً (٦) قال: وأخبرني أنه يحبهم ـ علي منهم، وأَبُو ذرّ، وسلمان، والمِقْدَاد الكِنْدِي، رضي الله عنهم [١٢٤٢٥]

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلِي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا أَبُو القَاسِم عَلِي بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ

<sup>(</sup>۱) كتب فوقها في د، و ((۱) ملحق.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل: «اما» والمثبت عن د، و (ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل ود، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٩/ ٢٤ رقم ٢٣٠٧٦ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «أبي بريدة» تصحيف، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم ود، و (ز»: شريك.

السميساطي، أَنَا أَبُو الحسين (١) عَبْد الوهّاب بن الحَسَن الكلابي، أَنَا مكحول، وهو مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن عَبْد السلام البيروتي، نَا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن عَبْد الملك الرهاوي، نَا عُبْد اللّه بن موسى، عَن شريك، عَن أَبِي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أَبيه قال: قال رَسُول الله ﷺ: «ربي تبارك وتعالى أمرني بحب أربعة من أصحابي، وأخبرني أنه يحبهم»، فقلت: من هم يا رَسُول الله؟ قال: «منهم عَلي بن (٢) أَبي طالب»، فلمّا كان من الغد (٣) قلت: من هم يا رَسُول الله؟ قال: «منهم عَلي»، ثم ذكرهم اليوم الثالث، فقلت: من هم يا رَسُول الله؟ قال: «منهم عَلي»، ثم ذكرهم اليوم الثالث، فقلت: من هم يا رَسُول الله؟ قال: «منهم عَلي»، ثم ذكرهم اليوم الثالث، فقلت: من هم يا رَسُول الله؟ قال: «منهم عَلي»، والمِقْدَاد بن الأَسْوَد الكِنْدِي» [٢٢٤٢٦].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو سهل بن سعدوية، أَنَا أَبُو الفضل عَبْد الرَّحْمْن بن أَحْمَد بن الحَسَن الرازي، أَنَا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي الكاتب، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا يَحْيَىٰ، نَا شريك، عَن ربيعة الإيادي، عَن ابن بريدة، عَن أَبيه قال: قال رَسُول الله ﷺ: [«الله](٤) أَمرني بحب أربعة»، الحديث، لم يزد عليه [١٧٤٢٧].

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَدَّاد، وحَدَّثَني عنه أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلي بن حمد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، نَا أَحْمَد بن سهل بن أيوب، نَا عَلي بن بحر، نَا سلمة الأبرش، نَا عمران الطائي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: «إِن الجنّة تشتاق إلى أربعة: عَلى، وعمّار، وسلمان، والمِقْدَاد»[١٢٤٢٨].

قال أَبُو نعيم: عمران هو ابن وهب.

رواه عنه أيضاً إِبْرَاهيم بن المختار، رواه الطبراني عن الحُسَيْن بن إِسْحَاق التستري، عَن عَلي بن بحر، عَن سَلَمة بن الفضل.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن المُفَضّل (٥) بن سيّار بن مُحَمَّد التاجر - بهراة - أنا أَبُو سهل نجيب بن ميمون بن عَلي الواسطي (٦) - بهراة - أنا أَبُو عَلي منصور بن عَبْد اللّه بن خالد الذُهْلي الهروي، أَنَا عَبْد الصَّمد بن عَلي الطستي، نَا الحَسَن (٧) بن سعيد السُّلَمي، حَدَّثني مُحَمَّد بن مصبح البَزّاز (٨)، نَا أَبِي، نَا قيس (٩)، عَن أَبان بن تغلب، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عباس

<sup>(</sup>٦) من هنا. . . إلى قوله : الطستي سقط من م .

<sup>·(</sup>٧) في م: الحسين.

<sup>(</sup>٨) الأصل: البزار، والمثبت عن د، و (ق)، وم.

<sup>(</sup>٩) تحرفت في م إلى: قيض.

<sup>(</sup>١) الأصل: الحسن، والمثبت عن د، و (١)، وم.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله. . وأبو ذر، سقط من د.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «أبعد» خطأ، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل واستدركت عن م، ود.

<sup>(</sup>ه) كذا بالأصل ود، و«ز»، وفي م: الفضل.

قال: قال رَسُول الله ﷺ: «تشتاق الجنّة إلى أربعة: إلى عَلي، وأَبِي ذَرّ، وعمّار، والمِقْدَاد»، رضى الله عنهم [١٢٤٢٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي (١) الحَسَن بن أَحْمَد ـ في كتابه ـ ثم حَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن على عنه، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، نا أَبُو مُحَمَّد بن حَيّان، نَا مُحَمَّد بن عامر، عَن أَبيه عن جده عن نهشل، عَن الأعمش، عَن باذام عن قنبر، عَن عَلي عن رَسُول الله عَلَيْ قال: «أَلا أَن الجنة الشتاقت إلى أربعة من أصحابي: فأحدهم علي، والثاني المِقْدَاد، والثالث سلمان، والرابع أَبُو ذَرَ».

كذا قال، وهو مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عامر.

رواه عنه أَبُو القَاسِم الطبراني، وزاد في إسناده الضّحّاك، ولا أَرَاه محفوظاً فيه.

أَنْبَانَاه أَبُو عَلى الحَدّاد، أَنَا أَبُو نعيم.

وأَخْبَرَنَاه أَبُو الفتح أَحْمَد بن مُحَمَّد الحَدَّاد في كتابه، أَنَا أَبُو الحَسَن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله الهمداني.

قَالا: أنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطبراني، نَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عامر الأصبهاني، نَا أَبِي، عَن جدي عامر بن إِبْرَاهيم قال: سمعت نهشل بن سعيد يحدِّث عن الضّحاك عن الأعمش عن باذام، عَن قنبر، عَن عَلَي عن رَسُول الله عَلَيْ قال: أَلاَ إن الجنة اشتاقت إلى أربعة من أصحابي، فأمرني ربي أن أحبّهم»، فانتدب صهيب، وبلال بن رباح، وطلحة، والزُبير، وسعد بن أَبي وقاص، وحُذَيفة بن اليمّان، وعمّار بن ياسر، فقالوا: يا رَسُول الله: مَنْ هؤلاء الأربعة حتى نحبهم؟ فقال رَسُول الله عَلَيْ: «يا عمّار أنت عرّفك الله المنافقين، وأما هؤلاء الأربعة فأحدهم: عَلي بن أبي طالب، والثاني: المِقْدَاد بن الأَسْوَد الكِندِي، والثالث سلمان الفارسي، والرابع أَبُو ذَرّ الغفاري»[١٢٤٣٠].

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلاّ الضّحّاك، ولا يُروى إلاّ بهذا الإسناد، تفرّد به عامر بن إبْرَاهيم.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، نَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي ـ إملاء ـ أنا أَبُو الحَسن على بن عُمَر بن أَحْمَد الحافظ، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن عَبْد الرحيم السوسي الخزاز، نَا

<sup>(</sup>١) كتب فوق الكلام بين السطرين في م.

مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الإمام ـ بدمياط ـ قال: سمعت سعيد بن سُلَيْمَان الواسطي يحدُّث عن منصور بن أبي الأسود، نَا كثير النوّاء، عَن عَبْد الله بن مَليل<sup>(۱)</sup> قال: سمعت علياً يقول: قال رَسُول الله عَلَيْ: "إنّ لكلِّ نبي سبعة نقباء نجباء، وإني قد أُعطيت أربعة عشر نقيباً نجيباً: علياً، وأبنيه، وحمزة، وجَعْفَراً، وأبا بكر، وعُمَر، وابن مسعود، وحُذَيفة، والمِقْدَاد، وسلمان، وعمّاراً، وأبا ذَرّ، وبلالاً،[١٢٤٣١].

قال: وأنا عَلَي بن عُمَر الحافظ، نَا أَبُو ذَرّ أَحْمَد بن أَبِي بكر الواسطي، نَا مُحَمَّد بن عَلِي بن خلف العطَّار، نَا عَمْرو بن عَبْد الغفَّار، حَدَّثَني جَعْفَر الأحمر، ويزيد بن عَبْد العزيز ابن سياه، وهاشم بن البريد، ونُصير بن أَبِي الأشعث كلِّهم عن كثير النوّاء، عَن عَبْد الله بن مليل قال: سمعت علياً يقول: إنّ كلّ نبي أُعطي سبعة نجباء، وإنّ نبيكم أُعطي أربعة عشر: أنا، وابنيّ الحَسن والحُسَيْن، وحمزة، وجَعْفَراً، وأبا بكر، وعُمَر، وسلمان، وعَبْد الله بن مسعود، وبلالاً، وأبا ذَرّ، والعِقْدَاد، وحُذَيفة، وعمّاراً» [١٢٤٣٢].

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَدَّاد، أَنَا أَبُو نعيم، نَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا عَلَي بن عَبْد العزيز، نَا أَبُو نعيم، نَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا عَلَي بن عَبْد العزيز، نَا أَبُو نعيم، نَا فطر بن خليفة، عَن كثير بياع النوّاء، عَن عَبْد اللّه بن مليل يقول: سمعت علياً يقول: قال رَسُول الله ﷺ: "إنّه لم يكن نبي إلاّ وقد أُعطي سبعة رفقاء نجباء، وزراء، وإني قد أُعطيت أربعة عشر: حمزة، وجَعفراً، وعلياً، وحسناً، وحسيناً، وأبا بكر، وعُمَر، وعَبْد الله ابن مسعود، وأبا ذرّ، والمِقْدَاد، وحُذَيفة، وحمّاراً، وسلمان، وبلالاً المُمَادَاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن المُظَفِّر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن عَلي.

وَآخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد اللّه أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي (٢)، نَا مُحَمَّد بن الصباح ـ قال عَبْد اللّه: وسمعته أنا من [محمد بن] (٣) الصباح ـ نَا إِسْمَاعيل بن زكريا، عَن كثير النوّاء، عَن عَبْد اللّه بن مليل قال: سمعت علياً يقول: سمعت علياً يقول: سمعت رَسُول الله عَن يقول: «ليس من نبي كان قبلي إلاّ قد أُعطي سبعة نقباء وزراء نجباء، وإني أُعطيت أربعة عشر وزيراً نقيباً نجيباً، سبعة من قريش، وسبعة من المهاجرين (١٢٤٣٤).

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت في د بفتحة فوق الميم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في المسند ١/ ١٩٠ رقم ٦٦٥ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) زيادة للإيضاح عن المسند.

أَنْبَانًا أَبُو القاسِم عَلَي بن إِبْرَاهيم، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو الحَسَن عَبْد الوَاحد بن أَخمَد بن الحُسَيْن بن عَبْد العزيز العكبري - بها - نا أَبُو القاسِم عُمَر بن يَحْيَىٰ بن دَاود الفحام السامري، نَا أَخمَد بن مُحمَّد الضرير، نَا سويد بن سعيد، نَا شريك النخعي، عَن أبي اليقظان، عَن زاذان عن عليم الكندي عن سلمان قال: قال النبي عَلَيْه: فيا سلمان، امض إلى فاطمة فإن لها إليك حاجة»، فجئت فاستأذنت عليها، فإذا هي جالسة في وسط الدار، فلمّا نظرت إليّ تبسمت فقالت: أبشرك يا سلمان، فقلت: بشرك الله بخير يا مولاتي، قالت: أبشرك يا سلمان، فقلت: بشرك الله بخير يا مولاتي، قالت: السماء قد فُتِحت، وإذا ثلاثة (۱) جوار قد هبطن (۲) من السماء لم أز أجمل منهن جمالاً، فقلت السماء قد فُتِحت، وإذا ثلاثة (۱) جوار قد هبطن (۲) من السماء لم أز أجمل منهن جمالاً، فقلت للنائية: مَن أنت؟ فقالت: أنا المقدودة، خُلقت للمِقْدَاد بن الأَسُود الكِنْدِي، فقلت للنائية: مَن أنت؟ قالت: أنا ذَرة خلقت لأبي ذَرّ الغفاري، قلت للنائية: من أنت؟ فقالت: أنا ذوجة؛ فقلن: مهلاً، إن الله يستحي منك أن يغيرك في عَلي بن أبي طالب، فأنت زوجته في الذنيا وزوجته في الآخرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو الطيب عُثْمَان بن عَمْرو، أَنَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا ابن المبارك<sup>(٣)</sup>، أَنَا

 <sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وم، ود، وقز».
 (۲) في م: نزل.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/١٧٥ ـ ١٧٦ وسير الأعلام ١/٣٨٨ ولم أعثر على الخبر في الزهد والرقائق لابن المبارك.

صَفْوَان بن عَمْرو، حَدَّثني عَبْد الرَّحْمٰن بن جُبَير بن نُفَير، عَن أَبيه قال:

جلسنا إلى المِقدَاد بن الأَسُود يوماً، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رَسُول الله على الله ودنا أنا رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت، قال: فاستغضب المِقْدَاد، فجعلتُ أتعجبُ، ما قال الرجل إلا خيراً، ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى شيئاً (۱) غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه، والله لقد حضر رَسُول الله الله أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يعينوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله أن أخرجكم لا تعرفون إلا ربّكم؟ مصدقين بما جاء به نبيكم على قد تُفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بُعث النبي على على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أنّ دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان يفرق بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان يفرق بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو جدّه كافراً، وقد فتح الله قُفل قلبه للإيمان يعلم أنه (۲) إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو جدّه كافراً، وقد فتح الله قُفل قلبه للإيمان يعلم أنه التي مات كان في النار، وإنها التي مات يعني ـ الكافر دخل النار، فلا تقرّ عينه، وهو يعلم أنه إن مات كان في النار، وإنها التي قال الله ﴿ ربنا هَبُ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ﴾ (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، غَن الإمَام، نَا يوسف بن موسى القطَّال، نَا يعقوب بن مُحَمَّد الزهري عن حاتم بن إسْمَاعيل، عَن مُحَمَّد بن يوسف، عَن السائب بن يزيد قال: صحبت عَبْد الرَّحْمٰن بن عوف، وطلحة بن عُبَيْد الله، وسعد بن أَبِي وقاص، والمِقْدَاد بن الأَسْوَد، فلم أسمع أَحداً منهم يتحدث عن رَسُول الله يَعَدَّ عن يوم أُحُد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الخطيب، أَنَا مُحَمَّد بن الحَسَن بن مُحَمَّد، نَا أَحْمَد بن الحُسَيْن بن زنبيل (٤)، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن المنذر، نَا العباس، حَدَّثَني موسى بن يعقوب، عَن قريبة ـ وهي ابنة عَبْد الله ـ عن كريمة ـ وهي ابنة المِقْدَاد ـ عن ضباعة بنت الزبير بن عَبْد المُطَّلب، قالت: كنت أنا وزوجي المِقْدَاد وسعد بن أبي وقاص على فراش وعلينا خميل واحد (٥).

<sup>(</sup>۱) مكانها بياض في م وز، وفي د: المحضراً».

<sup>(</sup>٢) سقطت من م. (٣) سورة الفرقان، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) في م: زينب.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٥١/١٨ طبعة دار الفكر.

وعن كريمة: أن المِقْدَاد أوصى للحسن والحُسَيْن ابني عَلي بن أَبي طالب لكلِّ وَاحد منهما بثمانية عشر ألف درهم، وأوصى لأزواج النبي ﷺ لكل امرأة منهن بسبعة آلاف درهم، فقبلوا وصيته (١).

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي المقرى، وأَخْبَرَني أَبُو مُحَمَّد بن طاوس المقرى، عنه، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن جَعْفَر بنِ أَحْمَد بن فارس، نا أَبُو مسعود أَحْمَد بن الفرات الرازي، أَنَا مُحَمَّد بن عيسى، نَا عَمْرو بن ثابت، عَن أَبِي فائد قال: وقد أدرك أبا بكر قال: شرب المِقْدَاد الخروع فمات.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الأنصاري، أَنَا الجوهري، أَنَا ابن حيُّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا ابن الفهم، نَا ابن سعد (٢)، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الأسدي، نَا عَمْرو بن ثابت، أَبُو المقدام، عن أَبِيه، عن أَبِي فائد أن المِقْدَاد بن الأَسْوَد شرب دهن الخروع، فمات.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ اللفتواني، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني<sup>(٣)</sup>، نَا ابن أَبِي الدنيا، حَدَّثَني مُحَمَّد بن قدامة الجوهري، نَا حَجَّاج بن مُحَمَّد، أَنَا شعبة، عَن الحكم قال: جعل عُثْمَان يبكي على المِقْدَاد بعد موته، فقال ابن الزبير: (٤)

لا ألفينك (٥) بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادي أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكُر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، قَالا: أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب، نَا مُحَمَّد بن بشار، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا غندر، نَا شعبة،

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٨/ ٥٥١ وسير الأعلام ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم، ود، و «ز»، إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٤) البيت لعبيد بن الأبرص من أبيات يفتخر ببني أسد وبشجاعته ديوانه ص٦٣.

<sup>(</sup>٥) في الديوان: لأعرفنك.

<sup>(</sup>٦) الخبر التالي سقط من م، وهو مثبت في «ز».

عَن الحكم أن عُثْمَان بن عفّان جعل يبكي على المِقْدَاد بن الأَسْوَد بعدما مات فقال<sup>(١)</sup> الزبير ابن العوّام:

لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادا أَخْبَرَفَا أَبُو الْخَبْرَفَا أَبُو الْأَعْرَ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الْجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الْحَسَن بن لُولُو، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن شهريار، نَا أَبُو حفص الفَلاس قال: ومات المِقْدَاد بن الأَسْوَد في خلافة عُثْمَان، وهو ابن سبعين سنة، وكان رجلاً آدم، طوالاً، كثير الشعر، يصفر

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الأنصاري، أَنَا الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر، أَنَا أَحْمَد، نَا ابن الفهم.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو ، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الحَسَن، نَا ابن أَبِي الدنيا.

قَالا: نا مُحَمَّد بن سعد (٢)، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، نَا موسى بن يعقوب، عَن عمّته عن أمها كريمة بنت المِقْدَاد قالت: مات المِقْدَاد بالجُرْف على ثلاثة أميال من المدينة، فحُمل على رقاب الرجال حتى دُفن بالمدينة بالبقيع، وصلّى عليه عُثْمَان بن عفّان، وذلك سنة ثلاث وثلاثين، وكان يوم مات ابن سبعين سنة أو نحوها.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال<sup>(٣)</sup>: وفيها ـ يعني ـ سنة ثلاث وثلاثين مات المِقْدَاد بن الأَسْوَد.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا أَبُو الحَسَن مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: قال ابن نُمير والواقدي: مات المِقْدَاد بن عَمْرو أَبُو مَعْبَد سنة ثلاث وثلاثين.

قال المدائني: وفي سنة ثلاث وثلاثين توفي العباس، وعامر بن ربيعة، والمِقْدَاد بن الأَسْوَد، وكانت سن المِقْدَاد سبعين سنة، مات بالجُرف، وحمله الرجال إلى المدينة على رقابهم، وصلّى عليه عُثْمَان بن عفّان.

<sup>(</sup>١) من قوله: بعدما مات (أخبرنا أبو بكر اللفتواني. . ) إلى هنا سقط من د، يعني الخبرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خيّاط ص١٦٨ (ت. العمري).

وذكر ابن زَبْر: أن قول ابن نُمير أخبره به مُحَمَّد بن يوسف بن بِشر، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان عنه، وأن قول الواقدي أخبره به أَبُوه عن. . .  $^{(1)}$  عَبْد الله، عَن مُحَمَّد بن سعد عنه، وأن قول المدائني $^{(7)}$  أخبره به أَبُوه عن أَحْمَد بن عبيد بن ناصح عنه.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي، ثم أُخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر عنه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو المُحَمَّد بن المُظَفِّر، أَنَا أَبُو عَلي المدائني، أَنَا أَبُو بَكُر بن البرقي قال: توفي المَقْدَاد بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين، ويقال إنه توفي بالجُرْف، فحُمل إلى المدينة ودُفن بالبقيع، صلى عليه عُثْمَان.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن البُسْري، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس إجازة - نا أَبُو مُحَمَّد عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن السكري، أَخْبَرَني أَبُو الحَسَن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أَخْبَرَني أَبِي، حَدَّثَني القاسم بن سَلام قال: سنة ثلاث وثلاثين توفي فيها المِقْدَاد بن عَمْرو بالجُرْف على ثلاثة أميال من المدينة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَحْمَد ابن عبيد ـ إجازة ـ نا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أَبي خَيْثَمة، أَنَا المدائني قال: مَات المِقْدَاد وهو ابن سبعين سنة، وصلّى عليه عُثْمَان سنة ثلاث وثلاثين.

حَدَّقَفًا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم، أَنَا نعمة اللّه بن مُحَمَّد، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد ابن عَلي، ابن أَحْمَد بن سُلَيْمَان، أَنَا سَفيان بن مُحَمَّد، حَدَّثَني الحَسَن بن سَفيان، نَا مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عُمَر الضرير يقول: توفي المِقْدَاد بن عَمْرو سنة ثلاث وثلاثين بالجُرْف، وحُمل على رقاب الرجال إلى المدينة، ويكنى أبا مَعْبَد.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكْر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا ابن الطبري.

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال: وفيها: ـ يعني ـ سنة ثلاث وثلاثين مَات المِقْدَاد بن عَمْرو بالجُرْف، وهو ابن سبعين سنة، يكنى أبا مَعْبَد.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم.

<sup>(</sup>٢) من قوله. . الواقدي . . إلى هنا سقط من د.

٧٦١٩ ـ المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب بن عَمْرو بن يَزِيد بن سَيّار (١) بن عَبْد الله ابن وَهْب بن الحَارِث بن مُعَاوِية، ويقال: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب بن يزيد ابن مَعْدِي كَرِب بن سَلَمة بن عَبْد الله بن وهب بن الحارث أَبُو كَرِيْمَة، ابن مَعْدِي كَرِب بن سَلَمة بن عَبْد الله بن وهب بن الحارث أَبُو كَرِيْمَة، ويقال: أَبُو بشر، ويقال:

روى عن النبي ﷺ أحاديث.

روى عنه: يَحْيَىٰ، والحَسَن ابنا جابر، وعَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي عوف، وحبيب بن عبيد، وخالد بن معدان، والشعبي، وسُلَيم بن عامر، وأَبُو عامر الهوزني، وعَبْد الرَّحْمٰن بن ميسرة (٣)، وشُرَيح بن عبيد، وراشد بن سعيد، وجُبَير بن نُفَير، وسعيد بن مهاجر.

وقدم دمشق على معاوية، وكان يسكن حمص.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا عُثْمَان بن عَمْرو بن مُحَمَّد، قَالا: أنا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صَاعد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا جرير بن عَبْد الحميد، أَنَا منصور، عَن الشعبي، عَن المِقْدَام أبي (٤) كَرِيْمَة، وكان من أصحاب النبي عَيْلِيْ، قال: قال رَسُول الله عَلَيْ: «ليلة الضيف حق واجب، فمن أصبح بفنائه فهو دين له، إنْ شاء اقتضاه وإنْ شاء تركه»[١٢٤٣٦].

أخبرتنا أم المجتبى العلوية، قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يَعْلَى، نَا عَبْد الغَفَّار بن عَبْد الله، نَا عَلي بن مسهر، عَن يزيد بن سنان الرهاوي (٥)، حَدَّثَني أَبُو يَحْيَى الكلاعي قال:

أتيت المِقْدَام في المسجد، فقلت له: يا أبا يزيد، إنّ الناس يزعمون أنك لم تَرَ رَسُول

<sup>(</sup>١) في تهذيب الكمال: نشيط.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في أسد الغابة ٤/٨/٤ والإصابة ٣/٥٥٥ والتاريخ الكبير ٧/٤٢٩ وتهذيب الكمال ٣٥٢/١٨ وتهذيب التهذيب ٥/٨/٥ وطبقات ابن سعد ٧/٥١٥ وسير أعلام النبلاء ٣/٤٢٧ وشذرات الذهب ٩٨/١. وثمة اختلاف في عامود نسبه في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في م: مسيرة.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «بن» تصحيف، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٥) سقطت من د، وهي مثبتة في م، و «ز».

الله على الله على الله على الله والله لقد رأيته وأنا أمشي مع عمي، فأخذ بأذني هذه فقال لعمي: «أترى هذا يذكر أمّه أو أباه»(١) فقلنا له: حدّثنا بشيء سمعته من رَسُول الله على فقال: سمعت رَسُول الله على يقول: «يحشر السقط إلى الشيخ الفاني، المؤمنون منهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة في خَلْق آدم، وحُسن يوسف، وقلب أيوب، مُرْداً مكحّلين، أولي أفانين»، فقلت له: فكيف بالكافر؟ قال: «يعظم للنار حتى يصير جلده أربعين باعاً، وحتى تصير ناب من أيبابه مثل أُحُد»(٢)[١٢٤٢٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله أَخْمَد، حَدَّثَني أَبِي أَبِي المُدْهِب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا شعبة، عَن بُدَيل، عَن عَلي بن أَبِي طلحة، عَن راشد بن سعد، عَن أَبِي عامر الهوزني، عَن المِقْدَام أَبِي كَرِيْمَة عن رَسُول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ ترك كلاً فإلى الله ورسوله، وربما قال: فإلينا، وَمَنْ ترك مالاً فلوارثه، والحال وارث مَنْ لا وَارث له، [أرثه](٤) وأعقل عنه».

كذا رواه حمّاد بن زيد، عَن بديل، ووقع لي عالياً من حديثه.

أخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يَعْلَى، نَا القواريري، نَا حمّاد بن زيد، نَا بُدَيل بن ميسرة، حَدَّثَني عَلي بن أَبِي طلحة، عَن رَاشد بن سعد، عَن أَبِي عامر الهوزني، عَن المِقْدَام قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«أَنَا أُولَى بكلِّ مؤمن من نفسه، مَنْ ترك دنيا أو ضيعة فإليّ، ومن ترك مالاً لورثته، وأنا مولى من لا مولى له، يرث ماله ويعقل من لا مولى له، يرث ماله ويعقل عنه (١٢٤٣٨).

آخر الجزء الثالث والثمانين بعد الأربعمائة من الأصل.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلي الحَسَن بن أَحْمَد المقرىء ـ في كتابه ـ وحَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم ابن عَلي عنه، أَنَا أَبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد الله، نَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطبراني<sup>(٦)</sup>، نَا عَمْرو بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وم، و (ز): وفي المختصر: وأمه.

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن حجر في الإصابة، ونسبه للبغري، ومختصراً في سير الأعلام من طريق أبي مسهر وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٦/ ٩٢ رقم ١٧١٧٥ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل واستدركت عن د، و (ز)، وم، والمسند.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل وم ود، و «ز»، وفي المختصر: يفك عنه.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦ رقم ٦٢٧.

إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، نَا أَبِي، نَا عَمْرو بن الحارث<sup>(۱)</sup>، نَا عَبْد الله بن سالم، عَن الزبيدي، نَا راشد بن سعد أن ابن عائذ حدَّثه: أن المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب حدَّثهم أن رَسُول الله ﷺ قال: «مَنْ ترك دنيا أو ضيعة فإليّ، ومن ترك مالاً لوارثه، وأنا مولى من لا مولى له، أفك عانه، وأرث ماله، والخال<sup>(۲)</sup> وارث من لا وارث له الم الم الم الماله، والخال (۲)

ورواه معاوية بن صالح، عَن رَاشد، فلم يذكر أبا عامر ولا ابن عائذ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن عَلَي، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي (٣)، نَا حمّاد بن خالد، نَا معاوية بن صالح، عَن رَاشد بن سعد، عَن المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب الكِنْدِي، عَن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ ترك مالاً فلورثته ومن ترك ديناً أو ضيعة فإلي، وأنا ولي من لا ولي له، أفك عنه وأرث ماله، والخال وارث من لا وأرث له أول عنه ويرث ماله، المها المحالة وارث ماله، والمحالة وارث ماله، والمحالة وارث من لا

ورواه ثور بن يزيد، عَن رَاشد فأرسله.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، أَنَا سهل بن بِشْر، أَنَا عَلَي بن منير، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زكريا، أَنَا أَحْمَد بن شعيب<sup>(٢)</sup> بن عَلَي النسائي، أَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، نَا ابن عائذ، نَا الهيثم بن حميد<sup>(٧)</sup>، عَن ثور بن يزيد، عَن رَاشد بن سعد<sup>(٨)</sup> أن رَسُول الله عليه قال: «أَنَا ولي من لا ولي له، أرثه وأفك عنه، والخال ولي من لا ولي له يرثه ويفك عنه»

ورُوي عن المِقْدَام من وجه آخر.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَلَي الروذباري، أَنَا مُحَمَّد بن بكر.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم والزا، ود: اعمرو بن الحارث؛ وفي المعجم الكبير: نا عبد الوارث.

<sup>(</sup>٢) في المعجم الكبير: والخال مولى من لا مولى له، يفك عانه ويرث ماله.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٦/ ٩٦ رقم ١٧١٩٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «ضيعاً» والمثبت عن د، و (ز»، وم، والمسند.

<sup>(</sup>٥) في المسند: والخال وليّ من لا وليّ له.

<sup>(</sup>٦) ني م: شعبة.

<sup>(</sup>٧) الأصل: حبيب، والمثبت عن د، و (٤) وم.

<sup>(</sup>Λ) بعدها بياض في «ز»، وفوق البياض فيها ضبة. والكلام متصل في د، وم.

أَخْبَرَفَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا ثَابِت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص بن المُفَضّل، نَا أَبِي قال: قال أَبُو زكريا في حديث: الخال وارث من لا وارث له، قال: حديث المِقْدَام ليس بالقوي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم المستملي، أَنَا أَحْمَد بن الحُسَيْن الحافظ، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن يَحْيَىٰ بن عَبْد الله الشافعي، نَا جَعْفَر بن يُحْيَىٰ بن عَبْد الله الشافعي، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الأزهر، نَا المفضل بن غسان الغلابي قال: كان يَحْيَىٰ بن معين يبطل حديث: الخال وارث من لا وارث له ـ يعني ـ حديث المِقْدَام، وقال: ليس فيه حديث قوي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَبُو بكر بن مالك، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد، حَدَّثَني أَبِي (١)، نَا حيوة بن شُريح، نَا بقية، نَا بحير بن سعد، عَن خالد بن معدان قال: وفد المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب، وعَمْرو بن الأسود إلى معاوية، فقال معاوية للمِقْدَام: أعلمتَ أن الحَسَن بن عَلَي توفي؟ فرجع المِقْدَام، فقال له معاوية: أتراها مصيبة؟ فقال: وقد وضعه على حجره فقال: «هذا مني وحسين من عَلَى»[١٢٤٤٣].

رواه أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حمزة، عَن حَيْوة بن شُريح فذكر أن وفوده كان إلى وِنِسرين.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلَي الحَدّاد وغيره ـ إذناً ـ قالوا: أنا أَبُو بَكُر بن رِيْدَة، أَنَا سُلَيْمَان بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حمزة الدمشقي، نَا حيوة بن شريح، نَا بقية بنَ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٦/ ٩٤ رقم ١٧١٨٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٤٣ رقم ٢٦٢٨.

الوليد، عَن بحير بن سعد، عَن خالد بن معدان قال: وفد المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب وعَمْرو بن الأسود إلى قِنسرين، فقال معاوية للمِقْدَام: أعلمتَ أن الحَسَن بن عَلي توفي؟ فاسترجع المُقْدَام، فقال له معاوية: أتراها مصيبة؟ فقال: أَلاَ أَرَاها(١) مصيبة؟ وقد وضعه رَسُول الله ﷺ في حجره فقال: «هذا مني وحسين من عَلي»[١٢٤٤٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن خَيْرُون.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثَابِت بن بُنْدَار، قالا: أنا أَبُو القَاسِم الأزهري، أَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن يعقوب، أَنَا العباس بن العباس بن مُحَمَّد الجوهري، أَنَا صالح بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل قال: قلت لأبي: المِقْدَام أَبُو كَرِيْمَة هو المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب؟ قال: نعم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات أيضاً، أَنَا أَحْمَد بن الحُسَيْن الباقلانيان (٢).

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو العز ثابت بن منصور، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد.

قَالا: أنا مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، أَنَا عُمَر بن أَحْمَد، نَا خَلِيْفَة بن خيًاط<sup>(٣)</sup> قال: ومن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أُدد، ثم من كندة: وهم ولد ثور بن عفير: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب بن عَمْرو بن تزيد بن معدي كرب بن نشيط<sup>(٤)</sup> بن عبد الله بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن ثور من ساكني الشام، يكنى أبا يَحْيَىٰ، مات سنة سبع وثمانين.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَخْمَد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن عَلَي، أَنَا مُحَمَّد ابن عَلَي، أَنَا مُحَمَّد ابن أَخْمَد، أَنَا الأحوص بن المُفَضّل، نَا أَبِي قال: قال أَبُو زكريا.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقّاء، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب قال: سمعت العبّاس بن مُحَمَّد بن يعقوب قال: سمعت العبّاس بن مُحَمَّد يقول: سمعت يَحْيَىٰ يقول: أَبُو كَرِيْمَة هو المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب، حدَّث، وقد سمع الشعبي منه، وكانت له صحبة.

<sup>(</sup>١) في المعجم الكبير: لم لا أراها. (٢) في م: الباقلاني.

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة بن خيّاط ص١٣١ ـ ١٣٢ رقم ٤٨٣ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن نشيط» ليس في طبقات خليفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد<sup>(۱)</sup>، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن عَلي الجوهري، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن لُؤلُؤ الورّاق، نَا مُحَمَّد بن الحَسَن بن شهريار، نَا عَمْرو بن عَلي ابن بحر في تسمية من روى عن النبي ﷺ ممن سكن الشام: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب، ويكنى بأبي كَرِيْمَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوة، أَنَا أَبُو السَّمِ المَحسَن اللنباني (٢)، نَا ابن أَبِي الدنيا نا بن سعد قال (٣): في تسمية من نزل الشام من أصحاب رَسُول الله ﷺ: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب الكِنْدِي، ويكنى أبا يَحْيَىٰ، توفي بالشام سنة سبع وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة، زاد غير ابن أَبِي الدنيا عن ابن سعد: في خلافة عَبْد الملك.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخُمَد بن معروف، نَا الحسين (٤) بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (٥) قال: في الطبقة الرابعة: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب بن عَمْرو بن يَزِيد بن سَيّار بن عَبْد الله بن وَهْب بن الحَارِث بن مُعَاوية ابن ثور بن مرتع، وفد إلى النبي ﷺ وأسلم.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو الفضل بن ناصر عنه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المُظَفِّر، أَنَا أَبُو عَلي المدائني، أَنَا أَبُو بكر بن البرقي قال:

ومن كندة، واسم كندة ثور بن مرتع بن عفير بن عَمْرو بن عدي بن الحارث بن مرة بن أُدد بن زيد بن الهميسع بن عَمْرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سيار<sup>(٦)</sup>: المِقْدَام بن مَعْدِي<sup>(٧)</sup> كَرِب<sup>(٨)</sup> بن عَمْرو بن سيار بن عَبْد الله بن زهير بن الحارث بن معاوية.

قال أبو بكر بن البرقي: قال أَبُو عَبْد اللّه أخي (٩) بخطه(١٠): ونسبه لي رجل من كندة فقال:

<sup>(</sup>۱) مطموسة بالأصل، والمثبت عن د، وازا، وم.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم ود، إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٣) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: الحسن، والمثبت عن د، وم.

<sup>(</sup>٥) راجع طبقات ابن سعد ٧/ ٤١٥. (٦) الأصل: سبا، والمثبت عن د، وم.

<sup>(</sup>V) قوله: «معدي» كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٨) في د: بن يزيد بن معدي كرب بن سلمة بن عبد الله بن زهير....

<sup>(</sup>٩) مكانها بياض في م. (١٠) كذا رسمها بالأصل ود، وم.

هو المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب بن يَزِيد بن معدي كرب بن سلمة بن عَبْد الله بن وَهْب بن ربيعة ابن الحَارث بن مُعَاوِية ـ يعنى ابن ثور ـ توفى سنة سبع وثمانين، له رواية .

حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم الواعظ، أَنَا نعمة اللّه بن مُحَمَّد، نَا أَبُو مسعود أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن [سليمان، أنا سفيان بن محمد بن سفيان، حدثني عمي الحسن بن سفيان نا محمد بن](١) عَلي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عُمَّر الضرير يقول: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب، يكنى أبا يَحْيَىٰ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَال، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحَمّامي، نَا إِبْرَاهيم بن أَنا إِبْرَاهيم بن أَبي أمية قال: سمع نوح بن حبيب يقول: والمِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب الكِنْدِي يكنى أبا كَرِيْمَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن (٢) بن قُبَيْس، أَنَا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو بَكُر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن زَبْر، نَا مُحَمَّد بن يونس بن موسى، نَا الأصمعي قال: اسم أَبِي كَرِيْمَة الذي حدَّث عنه أهل الشام وحدَّث عنه عامر الشعبي: العِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: - أَنا أَبُو أَحْمَد بن الفَضْل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: - أَنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال (٣): مِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب أَبُو كَرِيْمَة الكِنْدِي الشامي، له صحبة (١٠).

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى - إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم<sup>(٥)</sup> قال: مِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب أَبُو كَرِيْمَة، شامي، كندي، له

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن د، وم لتقويم السند.

<sup>(</sup>٢) في م: الحسين. (٣) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) بعدها في م: أخبرنا أبو بكر محمد بن عباس، أنا أحمد بن منصور بن خلف، أنا محمد بن عبد الله، أنا أبو حاتم التميمي قال: سمعت مسلماً يقول: أبو كريمة المقدام بن معدي كرب، له صحبة.

<sup>(</sup>۵) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٠٢.

صحبة، روى عنه سليم بن عامر، وخالد بن معدان، وعَبْد الرَّحْمْن بن أَبِي عوف الجُرَشي، والحَسَن بن جابر، سمعت أَبِي يقول ذلك.

قال أَبُو مُحَمَّد: روى عنه حبيب بن عبيد، وأَبُو عامر الهوزني<sup>(۱)</sup>، وعَبْد الرَّحْمٰن بن ميسرة، وشُريح بن عبيد، ورَاشد بن سعد، ويَحْيَىٰ بن جابر الطائي، وجُبَير بن نُفَير، والشعبي، وسعيد بن مهاجر.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكِنْدِي، نَا أَبُو زُرْعة قال: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب الكِنْدِي هو أَبُو كَرِيْمَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو الحُسَيْن الصيرفي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عَتّاب، أَنَا أَحْمَد بن عُمَير . إجازة ..

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهّاب بن الحَسَن، أَنَا أَحْمَد بن عُمَير ـ قراءة ـ قال: سمعت أبا الحَسَن بن سُمَيع يقول: أَبُو كَرِيْمَة المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب الكِنْدِي بحمص.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبِي الصَّقر، أَنَا أَبُو القَاسِم بن الصَّوَّاف، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب أَبُو كَرِب أَبُو كَرِب أَبُو كَرِب أَبُو كَرِبُمَة.

أَنْبَانَا أَبُو طالب الحُسَيْن بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو القَاسِم التنوخي، أَنَا مُحَمَّد بن المُظَفِّر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الشعراني، أَنَا أَحْمَد بن عيسى قال في تسمية من نزل حمص من أصحاب النبي عَلَيْ من كندة: المَقْدَام بن مَعْدِي كَرِب الكِنْدِي أَبُو كَرِيْمَة، عاش إلى خلافة عَبْد الملك ابن مروان، ويقال: إلى خلافة الوليد(٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، نَا عَبْد العزيز الصوفي، أَنَا مُسَدِّد بن عَلي بن عَبْد الله، أَنَا أَبِي عَبْد الله، أَنَا عَبْد الصَّمد بن سعيد القاضي قال في تسمية من نزل حمص من أصحاب النبي ﷺ: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب الكِنْدِي، وهو رجل من بني وهب، يكنى أبا كَرِيْمَة، وتوفي سنة تسع وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة.

<sup>(</sup>١) في الجرح والتعديل: الهوذي، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٨/٣٥٣.

أَخْبَرَني مُحَمَّد بن حسَّان، عَن أَبِي موسى عيسى بن سُلَيْمَان القشيري(١) بذلك.

وقال أَبُو بكر البغدادي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عيسى: أن المِقْدَام مات سنة ثلاث وثمانين، قال ابن عوف: ومنزله بحمص، قال أَحْمَد بن مُحَمَّد: إنه كان ينزل في قرية من قرى حمص يقال لها المرعة، وبذلك أَخْبَرَني غير واحد من أهل حمص.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو بَكْر الصَّفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو كَرِيْمَة، ويقال: أَبُو يَخْيَىٰ المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب بن عَمْرو بن يَزِيد بن سَيّار بن عَبْد الله بن وَهْب بن الحَارِث بن مُعَاوية بن ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أُدد الله بن وَهْب وكندة هم ولد ثور بن عفير، له صحبة من النبي ﷺ، حديثه في الشاميين.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أنّا أبُو الحَسَن الدارقطني قال: وأما مربع  $^{(7)}$  ويقال: مرتع بالتاء فهو مرتع بن ثور، وهو كندة منهم: المِقْدَام بن مَعْدِي كُرِب بن عَمْرو بن يَزِيد بن معد يكرب بن عَبْد اللّه بن وَهْب بن الحَارِث بن مُعَاوية بن ثور وهو كندة وغيره من الصحابة، وقال الكلبي: إنما سمي عمرو بن معاوية بن ثور:  $^{(7)}$  مرتعاً  $^{(3)}$  لأنه كان يقال له أرتعنا $^{(8)}$  في أرضك  $^{(7)}$ ، فيقول: قد أرتعتك في مكان كذا وكذا فسُمي مرتعاً  $^{(8)}$ .

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة قال: مِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب أَبُو كَرِيْمَة الكِنْدِي، الشامي، نزل حمص، روى عنه يَحْيَىٰ بن جابر، والحَسَن بن جابر، وعَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي عوف، وغيرهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفضل المقدسي، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي د، و(ز»: «الشيرازي» وفي م: «الشيرري».

<sup>(</sup>٢) الأصل: «مرتفع» وفي م: «مرتم»، والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك لإيضاح المعنى عن د، و ((١)، وم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود، وم، وا(ز): مرتع.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل «أرتعيا»، وفي د: «ارتعتا» وفي م: «ارتعتعا» والمثبت عن تاج العروس: رتع (ط. دار الفكر).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل: أرضه، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٧) مرتع: ضبطها في التبصير كمحسن، وضبطها الصاغاني كمحدِّث (عن تاج العروس).

الملك بنُ الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب، أَبُو كَرِيْمَة الكِنْدِي، الشامي، سمع النبي ﷺ، روى عنه خالد بن معدان في البيوع.

قال الذُهلي: قال ابن بكير: مات المِقْدَام، والمقداد بن مَعْدِي كَرِب بالشام سنة سبع وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة، [وقال عمرو بن علي مات المقدام بن معدي كرب بالشام سنة سبع وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة](۱) وقال ابن سعد كاتب الواقدي: توفي المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب بالشام سنة سبع وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة.

أَنْبَائنا أَبُو سعد المُطَرّز، وأَبُو عَلَي الحَدّاد، قَالا: قال لنا أَبُو نعيم: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب أَبُو كَرِيْمَة الكِنْدِي، وقيل أَبُو يَحْيَىٰ، سكن الشام، ومات بحمص سنة سبع وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم ـ في كتابه ـ أنا القاضي أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عيسى، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد العكبري قال: قُرىء على أَبي القاسم البغوي، نَا داود بن رشيد، نَا مروان بن معاوية، نَا يزيد بن سنان، نَا أَبُو يَحْيَىٰ سليم ـ هو ابن (٢) عامر ـ الكلاَعى قال:

قلت للمِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب الكِنْدِي: يا أبا كَرِيْمَة، إن الناس يزعمون أنك لم تَرَ رَسُول الله عَلَيْ، قال: بلى والله، لقد رأيته، ولقد أخذ بشحمة أذني هذه، فإني لأمشي مع عمّ لي ثم قال لعمّي أترى أمه تذكره، قال: يا أبا كَرِيْمَة فحدِّثنا ما سمعت من رَسُول الله عَلَيْ، قال: سمعته يقول: «يُحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني يوم القيامة أبناء ثلاثين سنة، قال: سمعته يقول: وقلب أيوب، وحسن يوسف، مُرْداً مكحلين، قال: قلنا: يا رَسُول الله، فكيف بالكافر؟ قال: «يعظم الكافر حتى يصير غلظ جلده أربعين باعاً، وحتى يصير الناب مثل أُحده (١٢٤٤٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله أَخْمَد، حَدَّثَني أَبي (٣)، نَا أَحْمَد بن عَبْد الملك الحرَّاني، نَا مُحَمَّد بن حرب الأَبرش، نَا

 <sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن د،، وقز»، وقد أُخر قوله وجاء بعد قول ابن سعد فيها،
 وكتب فوق: «وقال عمرو» يقدم، وم.

<sup>(</sup>٢) الأصل ود، و (ز)، وم: (أبو) تحريف، والصواب ما أثبت راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٧/ ٤٧٦ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٦/ ٩٧ رقم ١٧٢٠٥ طبعة دار الفكر .

سُلَيْمَان بن سُلَيم، عَن صالح بن يَحْيَىٰ بن المِقْدَام، عَن جدّه المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب قال: قال رَسُول الله ﷺ: «أفلحتَ يا قُدَيم إنْ مت، ولم تكن أميراً ولا جابياً ولا عَريفاً»[١٢٤٤٦]

آخْبَرَنَاه عالياً أَبُو عَبْد الله بن أَبِي العبّاس ـ في كتابه ـ أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد القاضي، أنا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد الورّاق، نَا حاجب بن الوليد، عُبَيْد الله بن مُحَمَّد الورّاق، نَا حاجب بن الوليد، نَا مُحَمَّد بن حرب، عَن أَبِي سلمة سُلَيْمَان بن سليم، عَن يَحْيَىٰ بن جابر، وصالح بن جابر ابن المِقْدَام، عَن جده المِقْدَام قال: ضرب النبي عَلَيْ على منكبي وقال: «أفلحت إن لم تكن أميراً أو جابياً أو عريفاً» [١٢٤٤٧]

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي (١)، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب، نَا آدم، نَا سفيان، عَن منصور، عَن الشعبي، عَن المِقْدَام أَبِي كَرِيْمَة الشامي.

قال: ونا يعقوب، أَنَا عُبَيْد اللّه بن مُعَاذ، ثنا أَبي، نَا شعبة، عَن منصور سمع (٢) الشعبي عن المِقْدَام أَبي كَرِيْمَة رجل من أصحاب النبي ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو بَكُر بن فورك، أَنَا عَبْد الله.

واَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَدّاد، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا يوسف بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نعيم، نَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يونس بن حبيب، نَا أَبُو دَاود، نَا شعبة، أَخْبَرَني أَبُو الجودي قال: سمعت سعيد بن المهاجر يحدِّث عن المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب وكانت له صحة.

أَنْبَانا أَبو الغنائم ثم حدثنا أبو الفضل، أنا أبو الفضل وأبو الحسين وأبو الغنائم واللفظ له واللفظ له واللفظ الله أبو أخمَد ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: وأنا أَبُو بَكْر الشيرازي، أَنَا أَبُو الحَسَن المقرىء، نَا أَبُو عَبُد الله البخاري (٣) قال: قال خالد بن خَليّ، عَن مُحَمَّد بن حرب، عَن حميد بن ربيعة قال: رأيت المِقْدَام خارجاً (٤) من عند الوليد بن عَبْد الملك في ولايته.

<sup>(</sup>١) اضطرب السند في م وفيه إقحام، وفيه: أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي بن المذهب، أنا أحمد بن جعفر، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا أحمد بن عبد الملك الحراني، نا محمد بن حرب بن السمرقندي.

<sup>(</sup>۲) في د: عن. (۳) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم: خارج، والمثبت عن د، و ﴿ زَا ۗ ، والتاريخ الكبير .

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، أَنَا أَبُو زرعة (١)، حَدَّثَني خالد بن خلي (٢) القاضي، نَا مُحَمَّد بن حرب، حَدَّثَني حميد بن ربيعة القرشي قال: رأيت المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب وأَبا أُمامة صُدَي بن عجلان خارجين من عند الوليد بن عَبْد الملك عليهما برنسان.

قال: ونا أَبُو زُرْعة قال (٣): سمعت أبا مُسْهِر يقول: أصيب في سنة ست وتسعين ـ يعني ـ الوليد بن عَبْد الملك، قال أبو زرعة (٤): فلم يبق بعده من أصحاب رَسُول الله ﷺ غير المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب، وعَبْد اللّه بن بُسْر، وأنس بن مالك.

حَدَّقَتُنَا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأ نعمة اللّه بن مُحَمَّد المرندي (٥)، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله البَجْلي، نَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سُلَيْمَان، أَنَا سفيان بن مُحَمَّد بن سفيان، حَدَّثَني الحَسَن بن سفيان، نَا مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عُمَر الضرير يقول: مات المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب بالشام وهو ابن إحدى وتسعين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن بن لُولُؤ، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَبُو حفص الفَلاّس قال: ومَات المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب سنة سبع وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة، ومات بالشام وهو رجل من كندة (٢) وهو أَبُو كَرِيْمَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَخْمَد بن إِسْحَاق، أَنَا أَخْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال(): وفي سنة سبع وثمانين مات شُرَيح القاضي، والمِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدِي، أَنَا عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد

<sup>(</sup>١) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/ ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل ود، إلى: علي، والمثبت عن م و (ز)، وتاريخ أبي زرعة. وهو خالد بن خلي الكلاعي أبو
 القاسم الحمصي، قاضي دمشق، ترجمته في تهذيب التهذيب ٣/ ٨٦.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ أبي زرعة ١/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠.
 (٤) الأصل ود، و (ز»، وم: «قال الوليد».

<sup>(</sup>٥) الأصل: المرشدي، وفي م، ود، و «ز»: المرثدي.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وم إلى: كثيرة، والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة بن خياط ص٣٠١ (ت. العمرى).

الرَّحْمٰن ـ إجازة ـ نا أَبُو مُحَمَّد السكري، أَخْبَرَني أَبُو الحَسَن الصيرفي، أَخْبَرَني أَبِي مُحَمَّد بن المغيرة، حَدَّثَني القاسم بن سَلام قال: سنة سبع وثمانين فيها توفي المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب الكِنْدِي بالشام، ويقال: إن المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب مات فيها ـ يعني ـ سنة ثمان وثمانين (١).

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم النسيب، وأَبُو الوحش سُبَيْع بن المُسَلِّم، عَن رَشَأ بن نَظِيف، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن، قَالا: أنا الحَسَن بن رشيق، أَنَا مُحَمَّد بن الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، وعَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن، قَالا: أنا الحَسَن بن رشيق، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سعدان، عَن الحَسَن بن عُثْمَان قال: وفيها ـ يعني ـ أَحْمَد بن سعدان، عَن الحَسَن بن عُثْمَان قال: وفيها ـ يعني ـ سنة سبع وثمانين مات المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب الكِنْدِي بالشام، وهو ابن إحدى وتسعين سنة، ويكنى أبا يحيى أبا صالح، وكانت له صحبة.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا مكي بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: وفيها ـ يعني ـ سنة سبع وثمانين مات المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب أَبُو يَحْيَىٰ بحمص، وهو ابن إحدى وتسعين سنة.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَبي عَمْرو، أَنَا أَبُو عَبْد الملك البُسْري، نَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمْن، نَا عَبْد الله التميمي قال<sup>(٣)</sup>: المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِب يكني أبا بِشر، مات سنة ثمان وثمانين (٤).

## ٧٦١٩م ـ مقدم بن الحسين

[حدث]<sup>(ه)</sup> بصيدا.

قرات بخط أبي مُحَمَّد بن الأكفاني وذكرانه نقله من خط بعض أصحاب الحديث في تسمية من سمع منه بصيدا في طبقة ابن معافى، مقدم بن الحُسَيْن.

## • ٧٦٢ - مُقَلِّد بن القاسم أَبُو الحمائل الربعي الفقيه

سكن أَطْرَابُلُس، وحدَّث بها.

<sup>(</sup>١) راجع ما قاله أبو عبيد في الموضعين، في تهذيب الكمال ١٨/٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) في م: ومنهم من قال يكنى أبا يحيى، ومنهم من قال يكنى أبا صالح.

<sup>(</sup>٣) نقله عنه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٥٣ ـ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: وثلاثين، والتصويب عن د، والزا، وم، وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، واستدركت للإيضاح عن د، وازا، وم.

سمع منه أُبُو عَلي حمد بن عَلي بن حميد الرهاوي ـ نزيل بيت المقدس ـ.

قرأت بخط أبي الفرج غيث بن عَلي، ذكر لي أَبُو محرم (١) مكي بن معافى (٢) الجبيلي: أن أبا الحَمَائل مُقَلِّد توجه من طرابلس بعد سنة سبعين وأربعمائة طالباً للحجّ، وأنه وصل مكة في نصف شوال، وتوفي هناك قبل حجّه، رحمه الله، ولم يكن بلغ الأربعين، وكان ديِّناً، ورعاً، ذا طريقة حسَنة.

## [ذكر من اسمه] مقلاص

## ٧٦٢١ ـ مِڤلاَص

مولى بني أمية .

تقدم ذكره في ترجمة سقلاب.

٧٦٢٢ ـ مَكْحُول بن دبر<sup>(٣)</sup>، ويقال: ابن أبي مُسْلِم ـ بن شاذل بن سندل ابن سَرْوَان بن بزدك بن يغوث بن كسرى أَبُو عَبْد الله الكَابُلِي<sup>(٤)</sup> من سبى كَابُلُ<sup>(٥)</sup>، مولى لامرَأة من هُذَيل، وقيل: الا<del>مرأة</del> من قريش.

فقيه أهل دمشق، وأحد قرّاء الشام.

روى عن أنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وأبي أُمامة، وأبي سعد عامر بن مسعود الزُرقي، وعَبْد الرَّحْمٰن بن غنم (٦) الأشعري الصحا[بي] (٧) وأم أيمن، وأم الدّرداء، وجُنَادة بن أبي أمية، وعَمْرو بن نُعيم العَبْسي، وجُبَير بن نُفَير، وقِبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن المُسَيّب،

<sup>(</sup>١) كذا صورتها بالأصل، وفي ازه: (للحرم) وفي د: (للحرم) وفي م: (يلحرم).

<sup>(</sup>٢) الجزء «معا» من اللفظة في مطموس في «ز».

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام في الأصل، واللفظة غير مقروءة في (ز»، وأعجمت الكلمة عن د، وم.

<sup>(</sup>٤) ترجمته وأخباره في تهذيب الكمال ٣٥٦/١٨ (ط. دار الفكر)، وتهذيب التهذيب ٥/٩٧٥ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٥٥ والتاريخ الكبير ٨/ ٢١ وطبقات ابن سعد ٧/ ٤٥٣ وحلية الأولياء ٥/٧٧ والجرح والتعديل ٨/ ٤٠٧ وتذكرة الولياء ١٧٧/٠ والجرح والتعديل ٨/ ٤٠٧ وتذكرة الحفاظ ١/٧٧.

 <sup>(</sup>٥) كابل ثغر من ثغور خراسان، حالياً كابول هي عاصمة جمهورية أفغانستان.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: غانم، والمثبت عن م، ود، وازه.

<sup>(</sup>V) قسم من اللفظة مكانه بياض في الأصل وم و «ز١، والزيادة عن د.

وأبي سَلَمة بن عَبْد الرَّحْمٰن، وقَزَعة بن يَحْيَىٰ، وعَبْد الله بن محيريز، وكثير بن مرة الحضرمي، وخالد بن اللَّجلاج، وعَنْبسة بن أبي سفيان، وزياد بن جارية، وأبي سَلاَم الأسود، وأبي مسلم الخولاني، وأبي إدريس الخولاني، والحارث بن معاوية، وأبي جُنْدَل ابن سهيل، ومالك بن يُخَامر (۱)، وعروة بن الزُبير، وخالد بن معدان، وأبي رُهْم السُماعي (۲)، ووقاص بن ربيعة، وعَمْرو بن شُعيب، وعِرَاك بن مالك، وكُريب مولى ابن عبّاس.

روى عنه: الزُهْرِي، وحُميد الطويل، وسُليْمَان بن موسى، والنعمان بن المنذر، وحفص بن غيلان، والمعلى بن الحارث، والعلاء بن كثير، ويزيد، وعَبْد الرَّحْمْن ابنا يزيد ابن جابر، وثابت بن ثوبان، ومُحَمَّد بن رَاشد، المكحولي، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن مهاجر الشَّعَيثي<sup>(7)</sup>، وعَبْد الله بن العلاء بن زَبْر، والأوزاعي، وسعيد بن عَبْد العزيز، وعبد ربّه بن صالح القرشي، وسالم بن عَبْد الله المحاربي، وحميد بن مسلم القرشي، والربيع بن حظيان (ع)، وموسى بن يسار، وعَبْد الله وعَبْد الرَّحْمٰن ابنا يزيد بن تميم، وأُبُو عَبْد السَّلام صالح بن رُسْتم الهاشمي، وبُرد بن سِنَان، وزيد بن واقد، وسُليْمَان بن أبي كريمة، وعَبْد العَدُوس بن حبيب، وأيوب بن مدرك، والوليد بن جميل، وأُبُو وهب عُبَيْد الله بن عبيد العزيز أخو سعيد بن عَبْد العزيز، وعَبْد العزيز بن عُمَر بن عَبْد العزيز، وأمية ابن يزيد بن أبي العزيز أخو سعيد بن عَبْد العزيز بن عُمَر بن عَبْد العزيز، وأمية ابن يزيد بن أبي عضوان، وخالد بن يزيد بن صالح بن صُبيح، والعَضَوَّر الكلبي، وأَبُو عبيد (الحاجب، عضوان، وخالد بن يزيد بن صالح بن صُبيح، والعَضَوَّر الكلبي، وأَبُو عبيد (الحاجب، عضوان، وخالد بن يزيد بن صالح بن صُبيح، والعَضَوَّر الكلبي، وأَبُو عبيد (الحاجب، عضوان، وخالد بن يزيد بن صالح بن صُبيح، والعَضَوَّر الكلبي، وأَبُو عبيد (الحاجب، ويَحْيَىٰ الغَسَّاني، وعَلى بن أبي حَمَلة، وغيرهم من أهل الشام.

وروى عنه من أهل الحجاز والعراق: يَحْيَىٰ (٦) بن سعيد، وأُسامة بن زيد، ومُحَمَّد بنَ

<sup>(</sup>١) الأصل: محامر، تحريف. وبدون إعجام في م، و«ز»، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: الساعدي، وفي د: «الساعي» كلاهما تحريف، والمثبت عن «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الشعبي، وفي م: الشعثي، والمثبت عن د، و (ز».

<sup>(</sup>٤) الأصل: حيطان، وفي م: حكيان، والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٥) في م: عبيد الله، وهو أبو عبيد المذحجي، حاجب سليمان بن عبد الملك، كما في تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٦) في م: ويحيى.

إِسْحَاق، وابن جُرَيج، وحسين بن عَبْد الله، وعَبْد الله بن عون، ومُحَمَّد بن عَمْرو، وربيعة ابن أبي عَمْرو الشيباني (٢)، ابن أبي عَمْرو الشيباني (٢)، وعطاء الخراساني، ويَحْيَىٰ بن أبي عَمْرو الشيباني (٢)، واحُصَينًا (٣) بن جَعْفَر الفزاري.

وكانت داره بدمشق عند طرف سوق الأحد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن سلوان، أَنَا الفضل بن جَعْفَر التميمي، نَا عَبْد الرَّعْلَى بن مُسْهِر، نَا سعيد بن عَبْد المعرد، نَا سعيد بن عَبْد العريز، عَن مَكْحُول، عَن أُم أيمن قالت:

أوصى رَسُول الله ﷺ بعض أهله لا تشرك بالله شيئاً وإنْ عُذَبتَ وحُرقتَ، أطع والديك إن أمراك أن تخرج من كلّ شيء هو لك، فاخرج منه، لا تترك صلاة عمداً، فإنه من ترك الصلاة عمداً فقد برئت منه ذمة الله، إيّاك والخمر<sup>(٤)</sup>، فإنها مفتاح كل شر، إيّاك والمعصية فإنها تسخط الله، لا تفر يوم الزحف وإن أصاب الناس مَوتان، لا تنازع الأمر أهله، وإنْ رأيت أنَ<sup>(٥)</sup> لك، أنفق من طولك على أهل بيتك ولا ترفع عصاك<sup>(٢)</sup> عنهم، أخفّهم (٧) في الله عز وجل.

وقد روي عن مَكْحُول من وجه آخر مرسلاً.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو غَالَب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو الطّيّب عُثْمَان بن عَمْرو بن مُحَمَّد بن المنتاب (٢) الإمَام، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا الطّيّب عُثْمَان بن عَمْرو بن مُحَمَّد بن عُينة، عَن يزيد بن يزيد بن جَابِر قال: سمعت مَكْجُولاً الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا سفيان بن عُيينة، عَن يزيد بن يزيد بن جَابِر قال: سمعت مَكْجُولاً يقول:

أوصى رَسُول الله ﷺ بعض أهله فقال: لا تشرك بالله شيئاً وإنْ حُرقت وعُذّبت، ولا تعق (^) والديك، وإنْ أمراك (<sup>(^)</sup> أن تخلع لهما من مالك فانخلع، ولا تَدَعُ صلاة مكتوبة عمداً

<sup>(</sup>۱) سقطت من م، ود.

<sup>(</sup>٣) مكانها بياض بالأصل وم، والزاء، والزيادة عن د، وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٤) تقرأ في م: والحمق.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود، و (ز»، وم: «أن» ولعل الصواب: «أنه».

<sup>(</sup>٦) في م: «عطاك».

<sup>(</sup>V) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن م، ود، و ﴿زَ».

<sup>(</sup>A) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن د، و«ز»، وم.

<sup>(</sup>٩) في م: أمرك.

فإن مَن تركها عمداً برئت منه ذمة الله، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وإيّاك والمعصية، فإنها من سخط الله، ولا تنازع الأمر أهله وإن رَأيت أنّ<sup>(١)</sup> لك، وإذا كنت في قوم فكثر فيهم القتل والموت فاثبت، وإيّاك والفرار من الزحف، وأنفق على أهلك من طولك، ولا تَرْفَعْ عصاك عنهم، وأَخِفْهم بالله.

قرات على أبي مُحَمَّد السَّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَخْبَرَني أبي، نَا مُحَمَّد بن بَكَار بن بلال قال: قال أبي، نَا مُحَمَّد بن بَكَار بن بلال قال: قال أبي، نَا مُحَمَّد بن بَكَار بن بلال قال: الذي أبُو مُسْهِر: وكان مَولى لهُذيل، وكان مسكنه بدمشق سوق الموالي عند المنزل الذي يقال له ابن فلاح.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد، وأَحْمَد بن الحسن بن خَيرُون.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو العز الكَيليَ، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد، قَالا: أنا أَحْمَد بن الحُسَيْن بن أَحْمَد.

قَالاً: أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن الحَسَنِ، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا عَمْرو بن (٢) أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا خَلِيْفَة بن خيَّاط قال (٣).

في الطبقة الثانية من أهل الشامات: مَكْحُول مولى امرأة من هذيل، ويقال: لامرأة من آل سعيد بن العاص، دمشقي، ويقال: من الأبناء، لم يُملك، مات سنة ثلاث عشرة، ويقال: أربع عشرة [ومئة](٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثَابِت بن بُنْدَار.

قَالا: أنا أَبُو القَاسِم الأزهري، أَنَا عَبْدَ اللّه بن أَحْمَد بن يعقوب، نَا العبّاس بن العبّاس ابن مُحَمَّد بن المغيرة الجوهري، أَنَا صالح بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل قال: قال أَبي: مَحُحُول الشامي أَبُو عَبْد اللّه.

<sup>(</sup>۱) کذا.

<sup>(</sup>٢) من قوله: أنا أحمد . . . إلى هنا سقط من م، فاختل السند.

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة بن خيّاط ص٥٦٦ رقم ٢٩٢٥ (طبعة دار الفكر).

<sup>(</sup>٤) زيادة للإيضاح عن طبقات خليفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني (١)، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد قال (٢) في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام: مَكْحُول وكان مولى لامرأة من هذيل، قال الهيثم: مات سنة ست عشرة ومائة، وقال غيره: سنة ثلاث عشرة ومائة.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال<sup>(٣)</sup> في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام: مَكْحُول الدمشقي، كان مَكْحُول من أهل كَابُل، وكانت فيه لكنة، وكان يقول بالقدر، وكان ضعيفاً في حديثه وروايته.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو منصور النهاوندي، نَا أَبُو العباس النهاوندي، أَنَا أَبُو العباس النهاوندي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن الأشقر، نَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال: وكنيته ـ يعني ـ مَكْحُولاً أَبُو عَبْد اللّه مولى لامرأة من هُذَيل، الدمشقي.

قال أَبُو مسهر: عن سعيد بن عَبْد العزيز قال: كان مَكْحُول إذا رمى قال: أنا الغلام الهُذَلي، وكان عبداً لعبد العزيز بن العاص، فوهبه لامرأة من هُذَيل، فأعتقته، سمع أنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وأبا هند الداري، وقال أَبُو نُعَيم: مات طلحة سنة ثنتي عشرة ومائة، وفيها مات مَكْحُول.

**أَنْبَانَا** أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

-قَالا: أنا ابن أبي حاتم، قَال<sup>(٤)</sup>:

مَكْحُول الشامي، أَبُو عَبْد اللّه الدُّمَشْقِي، وكان عبداً لسعيد بن العاص، فوهبته لامرأة من قريش فأعتقته، روى عن أنس بن مالك، وأَبي هند الداري، وواثلة بن الأسقع، وأم الدرداء الصغرى، روى عنه الأوزاعي، وسعيد بن عَبْد العزيز، والعلاء بن الحارث، ويزيد

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل ود، و (ز»، وم إلى اللبناني، بتقديم الباء.

 <sup>(</sup>٢) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٠٧.

وعَبْد الرَّحْمٰن ابنا يزيد بن جابر، وثور بن يزيد، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم بن الحجّاج يقول: أَبُو عَبْد الله مَكْحُول الدَّمَشْقِي، سمع أنس بن مالك، ووَاثلة بن الأسقع، وأبا هند الداري.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَى، أَنَا أَبُو نصر الواثلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو عَبْد الله مَكْحُول عن وَاثلة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمّام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نَا أَبُو زُرْعة قال: أَبُو عَبْد الله مَكْحُول الدِّمَشْقِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَتّا، عَن أبي الحسين (١) بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتّاب، أَنَا أَخْمَد بن عُمَير - إجازة -.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنَا أَحْمَد بن عُمَير قال: سمعت أبا الحَسَن بن سُميع يقول في الطبقة الرابعة: مَكْحُول أَبُو عَبْد الله مولى لامرأة من هُذَيل، دمشقي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر - قراءة عليه - أنا أَبُو طاهر بن أَبِي الصقر - إجازة - أنا أَبُو القَاسِم بن الصّوّاف، نَا أَبُو بَكُر المهندس، نا أَبُو بشر الدولابي قال: أَبُو عَبْد اللّه مَكْحُول الشامي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم، أَنَا سليم بن أيوب، أَنَا طاهر بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا عَلي بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد، نَا يزيد بن مُحَمَّد بن إِيس قال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول: مَكْحُول الشامي، مولى قريش، يكنى أبا عَبْد الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي ـ في كتابه ـ أنا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي ابن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَكْحُولِ الهُذَلِي مولى امرأة منهم، الدُّمَشْقِي، اختلف في ولايته فقيل: هو

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: الحسن، والمثبت عن د، وأنز،، وم.

مولى لامرأة من هُذَيل فأعتقته بمصر، وكان نوبياً (١)، ويقال: كان من كابُلِسْتان (٢) سمع أنس ابن مالك، وواثلة بن الأسقع، وأبا هند يزيد بن عَبْد الله، روى عنه الأوزاعي، وثور بن يزيد، وسعيد بن عَبْد العزيز أَبُو مُحَمَّد.

أَنْبَافَا أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العبّاس، وأَبُو الفضل أَخمَد بن مُحَمَّد بن الحَسَن، وحَدَّثَني أَبُو بَكْر اللفتواني عنهما، قَالا: أنا أَحْمَد بن الفضل، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مَنْدَه، أَنَا أبو (٣) سعيد ابن يونس (٤) قال: مَكْحُول الدِّمَشْقِي ذكر أنه من أهل مصر، ويقال: كان لرجل من هذيل من أهل مصر، فأعتقه فخرج من مصر، وسكن الشام، ويقال: إنه من الفرس من السبي الذين سبوا من فارس، وقيل: كان اسم أبيه سهراب، وكان مَكْحُول يكنى أبا مسلم، وكان فقيها، عالماً، وقد حكي عنه أنه تكلم في القدر، رأى أبا أمامة الباهلي، وسمع واثلة بن الأسقع، ولقي أنس بن مالك، يقال: توفي سنة ثمان عشرة ومائة بدمشق.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عُمَر بن بكير المقرىء، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن أَحْمَد الصقّار الهروي (٥)، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن ياسين قال: سمعت مُحَمَّد بن المنذر يقول (٦): إن مَكْحُولاً أصله من هراة، وهو مَكْحُول بن أبي مسلم كان (٧) يكون بدمشق، فقيه الشام، واسم أبيه أبي مسلم سهراب بن شاذل بن سند بن سَرْوَان بن بزدك بن يغوث بن كسرى، وكان جدّه شاذل من أهل هراة، فتزوج ابنة لملك من ملوك كابل، ثم هلك عنها وهي حامل، فانصرفت إلى أهلها، فولدت سهراب، فلم يزل في أخواله بكابل حتى ولد له مَكْحُول، فلمّا ترعرع سُبي من ثَمّة، فوقع إلى سعيد بن العاص، فوهبه لامرأة من هذيل، فأعتقته.

قرأت على أبي مُحَمَّد أيضاً، عَن أبي نصر بن ماكولا قال(^): وأمَّا شاذل بذاء معجمة،

<sup>(</sup>١) النوبي نسبة إلى بلاد النوبة، (راجع معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل: كاسيان، وغير مقروءة تماماً في د، وم وصورتها: «كابلسان» وفي «ز»: بالسان والمثبت عن معجم البلدان قال ياقوت: وهي فيما أحسب كابل.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: ابن، والتصويب عن د، وقز، وم.

<sup>(</sup>٤) رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٠ ـ ٣٦١ نقلاً عن أبي سعيد ابن يونس (طبعة دار الفكر).

<sup>(</sup>٥) في م: المقروي.

<sup>(</sup>٦) من طريق محمد بن المنذر الهروي شكر، رواه المزي في تهذيب الكمال ٣٥٨/١٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل إلى: لأن، والمثبت عن د، و (ز، ، وم، وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٨) الاكمال لابن ماكولا ٥/١.

فهو في نسب مَكْحُول الشامي، وهو مَكْحُول بن أبي مسلم، واسمه سهراب<sup>(۱)</sup> بن شاذل بن سند بن سروان بن بزدك بن يغوث بن كسرى.

حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم، أَنَا نعمة الله بن مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن سَلَيْمَان، أَنَا سَفيان بن مُحَمَّد بن سَفيان، نَا مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عُمَر الضرير يقول: مَكْحُول أَبُو أيوب، من أهل كابُل، مولى لامرأة من هذيل.

[قال ابن عساكر: ](٢) كذا قال، والمحفوظ أن كنيته مَكْحُول أَبُو عَبْد اللَّه كما تقدّم.

آخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بن المزرفي، أَنَا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حَبَابة، نَا أَبُو القَاسِم البغوي قال: قيل لأبي نصر التمّار وأنا أسمع: حدثك كوثر بن حكيم عن مَكْحُول الدِّمَشْقِي، وكان مولَى لهُذَيل وكان من كابُلِسْتُان؟ فقال أَبُو نصر: نعم.

اَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَحْمَد ابن عبيد بن الفضل ـ إجازة ـ أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا ابن أَبي خَيْثَمة قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: مَكْحُول أسود مولى سعيد بن العاص، وهو من أهل كابُل.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا عَبْد العزيز بن أبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو رُعة (٣)، نَا أَبُو مسهر، نَا سعيد بن عَبْد العزيز، عَن مَكْحُول أنه كان يرمي ويقول: أنا الغلام الهُذَلى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن التَّقُور، وأَبُو القَاسِم بن البسري، قالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، نَا أَخْمَد بن نصر بن بجير، نَا عَلي بن عُثْمَان بن نُفَيل، نَا أَبُو مسهر، نَا سعيد قال: كان مَكْحُول إذا رمى يقول: أنا الغلام الهُذَلي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثَابِت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص بن المُفَضَّل الغلابي، نَا أَبِي قال: قال أَبُو مسهر: وكان مَكْحُول من أهل كابُل لهُذَيل، وكانت فيه لكنة، وكان يعرب.

<sup>(</sup>١) الأصل: سهراب، وفي الاكمال: شهراب، وتحرفت في م إلى: سهرات.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/٣٢٨.

قال: ونا أَبِي، قال: وحَدَّثَني ـ يعني ـ مُحَمَّد بن سليم، عَن مَكْحُول قال: كنت لسعيد ابن العاص، فوهبني لرجل من هُذَيل من أهل البصرة.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو رُرْعة (١)، حَدَّثني عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم، عَن الوليد بن مسلم، عَن عَبْد الله بن العلاء بن زَبْر قال: سمعت مَكْحُولاً يقول: كنت عبداً لسعيد بن العاص، فوهبني الله بن العلاء بن زَبْر قال: سمعت مَكْحُولاً يقول: كنت عبداً لسعيد بن العاص، فوهبني لامرأة من هُذَيل، فأنعم الله عليّ بها ـ يعني ـ بمصر.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي (٢)، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، وعَبْد اللّه بن عَبْد الرَّزَاق، قَالا: أَنُو الحسن (٣) بن عوف، أَنَا أَبُو عَلَي (٤) بن منير، أَنَا أَبُو بكر بن خريم، نَا هشام بن عمّار، نَا حَصِين، وهو ابن جَعْفَر الفزاري، قال: كنا نخرج مع مَكْحُول إلى الرمي، فرمى مَكْحُول فقرطس فقال: خذها مني، وأنا الغلام الهُذَلي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا عُمَر بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن كثير، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا أَبُو خَيْثَمة، نَا الوليد بن مسلم، حَدَّثَني عَبْد اللّه بن العلاء قال: سمعت مَكْحُولاً قال: كنت لعَمْرو بن سعيد الوليد بن العاص ـ فوهبني لرجلٍ من هُذَيل بمصر، فأنعم عليّ بها، فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم قدمت المدينة، فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي، فلم أرّ مثله.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الشاهد، أَنَا أَبُو المحمون، نَا أَبُو رُرْعة (٥) ، حَدَّثني عَبْد الله بن أَحْمَد، ومَحْمُود ابن خالد قالا: نا مروان بن مُحَمَّد، عَن يَحْيَىٰ بن حمزة، عَن أَبِي وهب (٦) ، عَن مَكْحُول قال: عتقت بمصر، فلم أَدَعُ بها علما إلا حويتُ عليه فيما بها علما إلا حويتُ عليه فيما بها علما إلا حويتُ عليه فيما أرى، ثم أتيت المدينة فلم أَدَعُ بها علما إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيتُ الشام، فغربلتها، كلّ ذلك أسأل عن النفل، فلم أَجَدْ أحداً يخبرني عنه، حتى مررت بشيخ من بني تميم يقال

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/٣٢٨. (٢) تحرفت في م إلى: القوص.

<sup>(</sup>٣) عن م، ود، وبالأصل: الحسين. ﴿ ٤) قوله: (بن عُوف، أنا أبو على؛ سقط من د.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/٣٢٨.

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن عبيد الكلاعي الدمشقي، ترجمته في تهذيب التهذيب ٧/ ٣٥.

له: زياد بن جارية (١) جالساً على كرسي، فسألته فقال: حَدَّثَني حبيب بن مَسْلَمة (٢) قال: شهدت رَسُول الله ﷺ نَقِّل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث [١٢٤٤٨].

**اَنْبَالنَا** أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قَالاً: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلَى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٣)، نَا أَبُو سعيد الأشج، نَا يونس بن بكير، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت مَكْحُولاً يقول: طبقت الأرض كلها في طلب العلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الميمون، أَنَا أَبُو زُرْعة<sup>(٤)</sup>، نَا مُحَمَّد بن المبارك الصوري<sup>(٥)</sup>، نَا الهيثم بن حُمَيد، عَن حفص بن غيلان، عَن مَكْحُول قال: دخلت أنا وابن أبي زكريا، وسُلَيْمَان بن حبيب على أبي أُمامة الباهلي بحمص.

قال: وأنا أَبُو زُرْعة<sup>(٦)</sup>، نَا يَخْيَىٰ بن صالح، نَا يزيد بن زياد<sup>(٧)</sup>، عَن سَلَمة بن حبيب قال: دخلت أنا ومَكْحُول وابن أَبي زكريا على أَبي أُمامة.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بِشْرَان، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا خَبْل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه، نَا الوليد بن مسلم، نَا سعيد ابن عَبْد العزيز، وابن جابر أنهما سمعا مَكْحُولاً يقول: رَأْيت أنساً، فقلت: رجلٌ (^) من أصحاب النبي ﷺ أسلم عليه ولا أسأله عن شيء، فسلمت عليه وسألته.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَخْبَرني أَبِي، نَا مُحَمَّد بن بَكَار بن بلال قال: سمعت أبا مُشهر يقول: لم يلق مَكْحُولٌ<sup>(٩)</sup> أحداً من أصحاب رَسُول الله ﷺ إلا أنس بن مالك، ولم يسمع منه إلاً حديثاً واحداً.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في كتابنا ـ تاريخ مدينة دمشق، وراجع تهذيب التهذيب ٣/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في تهذيب التهذيب ٢/١٩٠. (٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/٧٠٤.

<sup>(</sup>٥) ليست ني تاريخ أبي زرعة.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٢٣٩.
 (٦) تاريخ أبي زرعة ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٧) هو يزيد بن زياد القرشي الدمشقي، ترجمته في تهذيب التهذيب ٢١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>A) بالأصل: رجلاً، والمثبت عن د، وازا، وم.

<sup>(</sup>٩) في م: مكحولا.

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عُمَر ابن حيوية، أَنَا مُحَمَّد النميمي، عَن أبي ابن حيوية، أَنَا مُحَمَّد التميمي، عَن أبي مسهر، عَن سعيد بن عَبْد العزيز قال: كان مَكْحُول يسأل عَبْد القدُّوس بن حبيب عن الحَسَن عني ـ البصري وعن قوله.

قال: وقال مَكْحُول: رحم الله الحَسَن، قد فقه الحَسَن قبل أن أُسبى أنا من أرضي. قال: وقال مَكْحُول: ما لقيت مثل الشعبي.

قال: وكان مَكْحُول عبداً لسعيد بن العاص فوهبه لامرأة من هذيل، وكان ـ يعني ـ مَكحول إذا رمى قال: أنا الغلام الهُذَلي، وما أدركنا أحداً أحسن سمتاً في العبادة من مَكْحُول، وربيعة بن يزيد، قال: ولا يثبت أن مَكْحُولاً سمع من أبي إدريس، وقد روى بعضهم، ولا أرّاه ثبتاً، قال: ولم يَرَ مَكْحُول شُرَيحاً، وحديث تميم بن عطية غلط، إنما أراد الشعبي فغلط بشُرَيح، فقال أبُو مسهر: ولا أرى مَكْحُولاً سمع من أبي أمامة ـ يعني ـ الباهلي، ولا من وَاثلة بن الأسقع شيئاً.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، نَا أَبُو مُحَمَّد التَّمِيْمِي، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو رُزْعَة، قَال (١): سمعت أبا مسهر سئل عن مَكْحُول: هل لقي أحداً من أصحاب النبي عَلَيْه، فقال: لم يلق منهم أحداً، غير أنس بن مالك، فقلت لهم: إنّهم يزعمون أنه قد لقي أبا هند الداري، فقال: ما أدري.

قال أَبُو زُرْعة، فذكرت كلام أبي مسهر هذا لأحمد بن صالح مقدمه دمشق سنة سبع عشرة وماثتين، وهو يومئذ باقِ<sup>(۲)</sup> فحَدَّثني عن ابن وهب، عَن معاوية بن صالح، عَن العلاء ابن الحارث، عَن مَكْحُول قال: دخلت أنا وأَبُو الأزهر<sup>(۳)</sup> على وَاثلة بن الأسقع.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ إجازة ـ قالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

<sup>(</sup>١) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ٣٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل: «بامر» وفي د، و(ز): (بامي، والمثبت عن تاريخ أبي زرعة.

<sup>(</sup>٣) أبو الأزهر الصحابى، من ساكنى الشام، تهذيب التهذيب ٧/١٢.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (١) ، حَدَّثَني أبي قال: سمعت أبا مسهر الدمشقي وسألته: هل سمع مَكْحُول من أحدٍ ممن (٢) صحب النبي ﷺ؟ فقال: سمع أنس، قلت: وسمع من أبي هند الداري؟ فقال: من رواه؟ فقلت له: حيوة بن شريح عن أبي صخر عن مَكْحُول أنه سمع أبا هند الداري يقول: سمعت النبي ﷺ يقول، فكأنه لم يلتفت إلى ذلك، فقلت: فواثلة بن الأسقع؟ فقال: مَنْ (٣)؟ فقلت: حَدَّثَني أَبُو صالح كاتب الليث، حَدَّثَني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث، عَن مَكْحُول قال: دخلت أنا وأبُو الأزهر على واثلة بن الأسقع، فكأنه أوماً برأسه كأنه قبل ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الوَاحد، أَنَا أَبُو منصور المصقلي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن مَنْدَه، أَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن صالح القنطري قال: نا أَبُو زُرْعَة عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو، عَن أَبِي مسهر قال: وسُئل عن مَكْحُول: هل لقي أحداً من أصحاب رَسُول الله ﷺ؟ فقال: نعم، أو قال: ما لقي أحداً منهم غير أنس، قلت: إنهم يزعمون أنه لقي أبا هند الداري، فقال: لا أدري.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السّقاء، نَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: قال أَبُو مسهر: لم يسمع مَكْحُول من عنبسة بن أَبِي سفيان، ولا أدري أدركه أم لا(٤).

قال: وسمعت يَحْيَىٰ يقول: مَكْحُول الشامي قد رأى أبا هند الداري، وواثلة بن الأسقع، وقال: سمع مَكْحُول من واثلة بن الأسقع، وسمع من فَضَالة بن عُبيد، وسمع من أنس بن مالك، وسمعت يَحْيَىٰ يقول: مَكْحُول لم يلقَ ثوبان، قال: وسألت يَحْيَىٰ، قلت: حديث مَكْحُول؟ قال: مِلنا مع مَكْحُول إلى أبي أُمامة قال يَحْيَىٰ: ليس يثبتونه في رواية أبي أُمامة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثَابِت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكر البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص بن المُفَضَّل، نَا أَبِي قال: سئل يَحْيَىٰ: ممن سمع مَكْحُول من

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) في الجرح والتعديل: من أحد من أصحاب النبي على.

<sup>(</sup>٣) في الجرح والتعديل: «من رواه؟» وقد استدركت «رواه» عن إحدى نسخه.

 <sup>(</sup>٤) رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٥٩ نقلاً عن عباس الدوري.

أصحاب النبي ﷺ؟ فقال: سمع من أبي هند الداري، وواثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك، وعَمْرو بن أبي خزاعة (١) [وقال يحيى: حديث مكحول: ملنا إلى أبي أمامة، خطأ.

أخبرنا: أبو البركات أيضاً، أنا ثابت بن بندار، أنا الواسطي، أنا البابسيري، أنا الأحوص، نا أبي قال: قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة، وما أدركه أم لا، وقد روى مكحول عن عمرو بن أبي خزاعة](٢) ـ رجل من أصحاب رَسُول الله ﷺ (٣) ـ.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو عَبْد الله، أَنَا عَلَي بن الحَسَن الربعي، نَا أَخْمَد بن عتبة، نَا أَبُو عَبْد الله الهروي قال: سألت مُحَمَّد بن عوف: هل سمع مَكْحُول من أحدٍ من أصحاب النبي عَلَيْ؟ فقال لي: نعم، من غير وَاحد، من أَبِي أُمامة، وأنس، وقد سمع من مرة بن كعب البَهْزي<sup>(٤)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح عَبْد الملك بن عَبْد الله، أَنَا مَحْمُود بن القاسم، وعَبْد العزيز بن مُحَمَّد، وأَحْمَد بن عَبْد الصَّمد، قَالوا: أنا عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن محبوب، أَنَا مُحَمَّد بن عيسى التّرمذي قال:

مَكْحُول قد سمع من واثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك، وأبي هند الداري، ويقال إنه لم يسمع من أصحاب النبي ﷺ إلا من هؤلاء الثلاثة، ومَكْحُول الشامي، يكنى أبا عَبْد الله، وكان عبداً فأُعتق.

أَنْبَانَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي وغيره، عَن أَبِي إِسْحَاق البرمكي، أَنَا مُحَمَّد بن العبّاس بن الفرات ـ إجازة ـ نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن العبّاس بن أَحْمَد الضّبّي، أَنَا [أبو]<sup>(ه)</sup> يعقوب بن إِسْحَاق بن مَحْمُود الهروي قال: قال أَبُو عَلي صالح بن مُحَمَّد الحافظ: مَكْحُول لم يسمع من أبي الدَّرداء، وسمع من أنس، وأبي أُمامة، وواثلة.

أَنْبَانًا أَبُو القَاسِم النسيب وغيره عن رشأ بن نظيف، أَنَا عَبْد الكريم بن أبي حدار، نَا

<sup>(</sup>١) ترجمته في أسد الغابة ٣/ ٧١٨ رقم ٣٩١١ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل فتداخل الخبران، وما استدرك اقتضاه السياق عن د، و ((٤)، وم.

<sup>(</sup>٣) قال أبو عمر في الاستيعاب ترجمة ١٩١١ ليس بالمعروف. . . . في صحبته نظر.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الإصابة ٣/ ٤٠٢ ترجمة رقم ٧٩٠٧.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن د، والز، وم.

مُحَمَّد بن الربيع، نَا أَبُو عاصم خَشيش<sup>(١)</sup> بن أصرم النسائي، نَا عَبْد الرَّزَّاق قال: سمعت مُحَمَّد بن رَاشد يقول: مَا أدرك مَكْحُول من أصحاب رَسُول الله ﷺ وعليهم أحداً.

[قال ابن عساكر]<sup>(۲)</sup>: وهذا ليس بصحيح، فقد أدرك من ذكرنا قبل.

وقد اَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أسد العكبري، وأَبُو المكارم أَحْمَد بن عَبْد الباقي بن عَبْد الباقي بن عَبْد الباقي بن عَبْد الباقي بن عَبْد الكريم بن عُمَر الشيرازي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن أَحْمَد بن حمة، نَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب بن شَيبة قال: قال جدي يعقوب:

مَكْحُول الشامي هو مولَى لامرأة من هُذَيل، يكنى أبا عَبْد الله، توفي سنة ست عشرة ومائة، ويقال: سنة ثلاث عشرة ومائة، وهو يُعَدّ في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل الشام بعد الصحابة (٣)، وقد روى عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ، منهم: سعد بن أبي وقّاص، وأنس بن مالك، وعُمَر بن أبي سَلمة، وحمزة الأسلمي، وواثلة بن الأسقع، وابن حوالة الأزدي، وأبُو هند الداري، وابن عُمَر (١).

[قال ابن عساكر] (٥): ولم يسمع من هؤلاء، والذين يصححونه ممن سمع منهم: واثلة ابن الأسقع (١)، وأنس، وأَبُو هند.

قال يَحْيَىٰ بن معين: قد سمع مَكْحُول فيما يقولون من أنس، وواثلة، وأَبِي هند. قال يَحْيَىٰ: ويقولون أيضاً: من ابن عُمَر، ولم يسمع منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، وأَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، وأَبُو بَكْر القطَّان، وأَبُو نصر بن الجندي، وأَبُو القَاسِم الحُسَيْن بن الحَسَن.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، أَنَا أَبِي أَبُو العبّاس، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر،

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: «حسن» وفي د: «حنبش» وفي «ز»: «حشنس» وكله تصحيف، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ٥/ ٤٥٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا. (٣) تحرفت في م إلى: الصاحبة.

<sup>(</sup>٤) في م: وأبو عمرو. (٥) زيادة منا.

<sup>(</sup>٦) من قوله: الأسقع. . . إلى هنا سقط من د، فاختل سياقها، واضطرب المعنى فيها.

قَالُوا: أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العَقَب، أَنَا أَبُو زُرْعة، حَدَّثَني مُحَمَّد بن زُرْعة الرعيني ثقة، مأمون.

قال: وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة (١)، وحَدَّثَني مُحَمَّد بن زُرْعة بن روح الرعيني قال: سألت مروان بن مُحَمَّد عن مَكْحُول سمع من عنبسة بن أبي سفيان؟ فلم ينكر ذاك.

أَنْبَافًا أَبُو الحُسَيْنِ الخطيب، أَنَا جدي القاضي أَبُو عَبْد الله، أَنَا أَبُو الحَسَنِ الربعي، أَنَا عَبْد الوهّابِ الكلابي، أَنَا مَكْحُول، أَنَا يزيد بن مُحَمَّد بن عَبْد الصَّمد قال: قال أَبُو مسهر: لم يسمع مَكْحُول من عنبسة شيئاً.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيية عن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا ابن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا سفيان بن عيينة عن إسْمَاعيل بن أمية قال: قال مَكْحُول: ما حدثتكم به فهو عن سعيد بن المُسَيِّب، والشعبي.

اَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَصْل بن البَقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بِشْرَان، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حَثْبَل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله أَحْمَد، حَدَّثَني سفيان، عَن إِسْمَاعيل بن أمية قال: قال لي مَكْحُول: عامة ما أُحدثك عن سعيد بن المُسَيّب والشعبي.

أَخْبَرَنَا(٢) أَبُو الحَسَن السَّلَمي، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بن أبي الحديد، أَنَا جدي أَبُو عَبْد الله.

قَالا: أنا مُحَمَّد بن عوف المُزَني، أَنَا مُحَمَّد بن موسى بن السمسار، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد ابن خُرَيم، نَا هشام بن عمّار، نَا أيوب، نَا ابن سويد، عَن رجل، عَن مَكْحُول أن الشعبي قال له: اثتني بدرَاهمك زيوفاً<sup>(٣)</sup>، وذهبت وهي طارحة.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنَا أَبُو الوليد الفقيه، نَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ٣٢٨/١.

 <sup>(</sup>۲) کتب فوقها فی د، و (۱).

<sup>(</sup>٣) زافت الدراهم زيوفاً وزيوفة بضمّهما صارت مردودة لغش فيها (تاج العروس: طبعة دار الفكر).

<sup>(</sup>٤) في م: عبيدة.

العلاء زَبْر بن الدمشقي، نَا أَبُو عَبْد الله بن المُعَلّى قال: سمعت الزُهْري يقول: أربعة فقهاء: سعيد بن المُسَيّب بالمدينة، وعامر الشعبي بالكوفة، والحَسَن بن أبي الحَسَن بالبصرة، ومَكْحُول بالشام.

قال أَبُو إِسْحَاق ـ يعني ـ إِبْرَاهيم بن مَحْمُود<sup>(١)</sup>: فعرضت ذلك على أَبِي سُلَيْمَان دَاود بن عَلي الفقيه فقال لي: لو لم أجبن لقلتُ مطلبساً<sup>(٢)</sup> لم يكن دونهم في الفقه أو أفقه.

[قال ابن عساكر]<sup>(٣)</sup> كذا قال، وإنما هو إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن العلاء بن زَبْر عن أبيه.

أَخْبَرَنَاهُ عَلَى الصوابُ (٤)، أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب (٥).

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو حامد الأزهري، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الْمَخْلَدي، أَنَا أَبُو سعيد بن حَمْدُون، أَنَا أَبُو حامد بن الشرقي، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الذُهْلي.

قَالا: نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن العلاء بن زَبْر، نَا أَبِي، عَن الزُهْرِي قال: العلماء أربعة: سعيد بن المُسَيّب بالمدينة، وعامر الشعبي بالكوفة، والحَسَن بن أَبِي الحَسَن بالبصرة، ومَكْحُول بالشام.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن هبة الله بن الحَسَن الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك الخلال الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق العبدي، أَنَا أَبُو عَلي حَمْد بن عَبْد الله الأصبهاني - إجازة - .

ح قال: وأنا أَبُو طاهر الحُسَيْن بن سَلَمة، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلى بن مُحَمَّد الفأفاء.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن إدريس<sup>(٦)</sup>، حَدَّثَني أَبِي، نَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن العلاء بن زَبْر، نَا أَبِي، عَن الزهري قال: العلماء أربعة: منهم مَكْحُول بالشام.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا إِسْمَاعِيل بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا

<sup>(</sup>١) كذا ورد بالأصل ود، و(ز)، وم هنا، وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى الصواب.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل، ود، والزا، وم.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.(٤) تحرفت بالأصل إلى: الصواف.

 <sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٦٢.

 <sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/١٧٨ والخطيب في تاريخ بغداد ٢٢٨/١٢ والمزي في تهذيب الكمال ٢١٨/١٨ والذهبي في سير الأعلام ٥٨/٥٨.

أَبُو أَحْمَد، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن آدم المصري، نَا إِبْرَاهيم بن أَبِي دَاود، نَا حَجَّاج الأزرق قال: سمعت ابن عيينة عن إسْمَاعيل بن أمية قال: قال لي مَكْحُول: كل ما أُحدِّثك به أو عامة ما أُحدِّثك به فهو عن سعيد بن المُسَيِّب أو الشعبي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء أنا البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص، نا أبي المُفَظِّل، نَا أَحْمَد بن حنبل، نَا الوليد بن مسلم، حَدَّثني تميم بن عطية العبسي قال: سمعت مَكْحُولاً يقول: اختلفت إلى شُرَيح ستة أشهر ما أسأله عن شيء، أكتفي بما (١) أسمعه يقضى به.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بِشْرَان، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حَنْبَل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله ـ يعني ـ أَخْمَد بن حنبل، نَا الوليد بن مسلم، نَا تميم بن عطية العبسي قال: سمعت مَكْحُولاً يقول: اختلفت إلى شُرَيح ستة أشهر لا أسأله عن شيء أكتفي بما(٢) أسمعه يقضي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمُ، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو أَخْمَد عَبْد الله بن عَدِي الحافظ، نَا أَخْمَد بن عامر البرقعيدي، نَا أَخْمَد بن عَبْد الوَاحد بن عبود، نَا أَبو مسهر، نَا سعيد قال: جاء سُلَيْمَان بن موسى بصحيفة قد استظهرها فأعجبه (٣) فقال له (٤) مَكْحُول: أتعجب؟ ما سمعت شيئاً قط فاستودعته صدرى إلا وجدته حين أريد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب (٥)، حَدَّثني أَبُو سعيد (٦).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو أَخْمَد، نَا مُحَمَّد بن المبارك المعافري، نَا دُحيم، نَا أَبُو مسهر، نَا سعيد (٧) قال: كان سُلَيْمَان ـ يعني ـ ابن (٨) موسى يقول: إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه، وإذا جاءنا من العراق عن الحَسن

<sup>(</sup>۱) في م: فما. (۲) في م: لما.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن د، و ((١)، وم.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «لهم»، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الرحمن بن إبراهيم، دحيم.

<sup>(</sup>٧) يعني سعيد بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>٨) تحرفت في م إلى: أبي.

قبلناه، وإذًا جاءنا من الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه، وإذا جاءنا من الشام عن مَكْحُول قبلناه.

قال سعيد: فكان هؤلاء الأربعة علماء الناس في خلافة هشام (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنَا مَحْمُود بن جَعْفَر، أَنَا عَمْ (٢) أبي الحُسَيْن بن أَحْمَد ابن جَعْفَر، نَا إِبْرَاهيم بن السندي، نَا الزَّبير بن بَكَار، حَدَّثَني (٣) يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن ابن ثوبان قال: سمعت عَبْد الرَّحْمٰن بن زيد بن أَسْلَم يقول: لما مات العبادلة: عَبْد الله بن عباس، وعَبْد الله بن الزَّبير، [وعبد الله بن عمر] وعَبْد الله بن عَمْرو بن العاص، صار الفقه في البلدان كلها إلى الموالي، وكان فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وفقيه أهل الكوفة: إِبْرَاهيم، وفقيه أهل اليمن طاوس، وفقيه أهل الشام مَكْحُول، وفقيه أهل اليمامة الكونة: إِبْرَاهيم، وفقيه أهل البصرة الحَسَن، وفقيه أهل حُرَاسَان عطاء الحُرَاسَاني، إلا المدينة، فإنّ الله خصها بقُرَشي، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المُسَيّب غير مُدَافَع.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله، أَنَا جدي الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا عَلي بن الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن عتبة، نَا الهروي، نَا عَمْرو بن أَبي عَمْرو الحبراني، نَا هشام بن خالد قال: سمعت مروان بن مُحَمَّد يحدُّث عن سعيد بن عَبْد العزيز أن مَكْحُولاً كان أفقه من الزُهْري.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان (٥).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو<sup>(٦)</sup>.

قَالا: أنا هشام بن خالد قال: سمعت مروان بن مُحَمَّد يحدِّث عن سعيد ـ زاد أَبُو

<sup>(</sup>١) ورواه الذهبي في سير الأعلام ٥/١٥٩ والمزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٠ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) الأصل: عمى، تحريف، والمثبت عن د، و (١) وم.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (وحدثني) والمثبت، بدون واو، عن م، و(ز)، ود.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن د، و ((١)، وم.

 <sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٤٠ ضمن أخبار محمد بن مسلم الزهري.

<sup>(</sup>٦) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٧/ ٢٤٥ ورواه الذهبي في سير الأعلام ٥/ ١٥٩ والمزي في تهذيب الكمال ٣٦٠/١٨ (طبعة دار الفكر) من طريق هشام بن خالد.

زُرْعة: بن عَبْد العزيز ـ [أن] (١) مَكْحُولاً ـ وقال أَبُو زُرْعة: قال: كان مَكْحُول أفقه من الزهري، وكان مَكْحُول أفقه أهل الشام.

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام الواسطي، عَن أبي عمر بن حيوية، أنَا مُحَمَّد بن القاسم، أنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الغلابي، حَدَّثَني بعض الشاميين قال: سأل عَبْد الملك بن مروان عن فقيه أهل الشام فقيل: مَكْحُول، ومَكْحُول من سبي كابُل، لامرأة من هُذَيل.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل، أَنَا أَبُو بَكْرالخطيب، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد الدقاق، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا هارون بن معروف، نَا ضمرة (٢)، عَن عُثْمَان بن عطاء قال: كان مَكْحُول رجلاً أعجمياً، لا يستطيع أن يقول: قُلْ، يقول: كل، فكل ما (٣) قال بالشام قُبل منه.

قال الخطيب<sup>(٤)</sup>: أَرَاد عُثْمَان أَن<sup>(٥)</sup> مَكْحُولاً كان عندهم مع عجمة لسانه محل الأمَانة، وموضع الإمامة<sup>(٦)</sup>، فيقبلون قوله، ويعملون بخبره، ولم يرد أنهم كانوا يحكون لفظه، والله أعلم.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قَالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا أَحْمَد بن نصر بن بحر، نَا عَلي بن عُثْمَان بن نفيل الحرَّاني، نَا أَبُو مسهر (٧)، نَا سعيد، قال(٨): لم يكن في زمن مَكْحُول أبصر بالفتيا منه.

**ٱخْبَرَفَا** أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الصوفي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد العدل، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة<sup>(٩)</sup>، نا أَبُو مسهر، نَا سعيد بن عَبْد العزيز قال: جلس مَكْحُول وعطاء بن

 <sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، و ((١) وم، والمعرفة والتاريخ.

<sup>. (</sup>٢) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٠ (طبعة دار الفكر) وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٥٩.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل ود، و (١٥)، وم: (فكلما) والمثبت (فكل ما) عن تهذيب الكمال وسير الأعلام.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٠ نقلاً عن أبي بكر الخطيب.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: (بن) والتصويب عن د، و(ز)، وم، وتهذيب الكمال.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، و (١)، وم، وفي تهذيب الكمال: محل الإمامة وموضع الأمانة.

<sup>(</sup>V) تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٠ وسير الأعلام ٥/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٨) الأصل: (فإن) تحريف، والتصويب عن د، والز)، وم، والمصدرين.

<sup>(</sup>٩) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ٣٢٦/١.

أَبِي رباح يفتيان الناس، فكان لمَكْحُول الفضل عليه حتى بلغا جزء الصيد، فكأنّ عطاء كان أنفذ في ذلك منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العلاء، أَنَا مُحَمَّد بن عوف بن أَخْمَد المزني (١)، ومُحَمَّد بن حمزة بن مُحَمَّد الحرَّاني، قَالا: أَنَا أَبُو القَاسِم الحَسَن بن عَلي ابن مُحَمَّد، نَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَلي (٢) بن سعيد المروزي، نَا يَحْيَىٰ بن معين، نَا أَبُو مسهر، عَن سعيد بن عَبْد العزيز قال: قعد مَكْحُول وعطاء بمكة يفتيان، قال: فكان مَكْحُول القاهر له حتى جاء جزء الصيد، فكان عطاء أعلم منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نَا أَبُو زُزعَة (٣)، حَدَّثَني عَبْد الله بن أَحْمَد بن ذكوان، عَن عَمْرو بن أَبِي سَلَمة أنّه حدَّثه، نَا سعيد بن عَبْد العزيز قال: إنما العلم عندنا ما سمعناه من الزهري، ومَكْحُول، فأمّا سوى ذلك فهو هكذا (٤)، يعني ضعيف.

أَنْبَانَا أَبُو طالب عَبْد القادر بن مُحَمَّد (٥) بن يوسف، وأَبُو نصر المعمر بن مُحَمَّد البيع، قَالا: أنا أَبُو المُظَفِّر هنّاد بن إِبْرَاهيم النسفي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، نَا سهل بن شاذويه، نَا يَحْيَىٰ بن عاصم اليشكري، نَا أَبُو سُلَيْمَان، نَا خلف (٦) بن مُحَمَّد، نَا سهل بن شاذويه، نَا يَحْيَىٰ بن عاصم اليشكري، نَا أَبُو السُحَاق الطالقاني عن الوليد بن مسلم، عَن سعيد بن عَبْد العزيز قال: كانوا يقولون: الحديث حديث الزهري، والرأي رَأي مَكْحُول.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن ـ بقراءتي عليه ـ عن أَبِي تمّام الواسطي، عَن أَبِي عمر بن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم الكوكبي، نَا ابن أَبِي خَيْثَمة، نَا هارون، نَا ضمرة، عَن رجاء بن أَبِي سَلَمة قال: إني لست بالذي رجاء بن أَبِي سَلَمة قال: إني لست بالذي

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل وم إلى: المري.

<sup>(</sup>٢) من قوله: حمزة... إلى هنا سقط من م، فاختل فيها السند.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: كهذي، والمثبت عن د، و (ز»، وم، وتاريخ أبي زرعة.

من قوله: سوى... إلى هنا سقط من م، فتداخل الخبر السابق مع سند هذأ الخبر، فاضطرب المعنى واختل السياق.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في م إلى: خالد.

أسأل، قال: قلت على ذلك قال: كان مَكْحُول، وكان ما علمت فقيهاً يتوضّأ، فحجّ، فلقيني مَنْ أثبت له الحديث أنه ليس فيه وضوء، فترك الوضوء.

قال: ونا حمزة، عَن رجاء بن أَبِي سَلَمة، قال: سُئل مَكْحُول عن شيء وهو مع رجاء ابن حيوة، وعَدِي بن عَدِي الكِنْدي، فقال: سل شيخيّ هذين، فقالا له: أَنت الرجل، فقال له مَكْحُول: نعم، فأجابه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نا أَبُو مُحَمَّد، نا أَبُو مُحَمَّد، نَا عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد الله، نَا عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد الله، نَا عَبْد الرَّحْمَن بن عَمْرو<sup>(۱)</sup>، حَدَّثَني الوليد بن عتبة، ومَحْمُود بن خالد، قَالا: نا الوليد بن مسلم، عَن سعيد بن عَبْد العزيز قال: سُئل مَكْحُول عن الرجل يدرك من الجمعة ركعة؟ فقال: ما أفتيت في هذه المسألة منذ ثلاثين سنة.

قال أُبُو زُرْعة: فدلتنا مقالته هذه على أنه يفتي من أيّام عبد الملك.

قال<sup>(۲)</sup>: وحَدَّثَني عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو، نا أَبُو مسهر، نَا سعيد بن عَبْد العزيز، عَن مَكْحُول قال: رُبِّ علم قد أفاد الله هذا الجند بنا لا يدرون أنى أتاهم يعني دمشق.

قال: ونا عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو<sup>(٣)</sup>، حَدَّثَني عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم، نَا الوليد بن مسلم، عَن سعيد بن عَبْد العزيز، عَن مَكْحُول أن عُمَر بن عَبْد العزيز أرسل إليه ـ وهو بأرض الروم، وقد واعد البدن أن تنحر عنه، فقال: إن شئت حدَّثتك عن أبيك، وإن شئت جدَّثتك عن عمل<sup>(٤)</sup> عَبْد الملك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَبُو مُحَمَّد بن درستويه، نَا يعقوب، نَا سعيد بن أسد، نَا ضمرة، عَن رجاء قال: قال مَكْحُول: ما علمت بعد أن سئلت أكثر مما علمت قبل أن أسأل.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمِّد، نا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة<sup>(ه)</sup>، نا

<sup>(</sup>١) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) القائل عبد الرحمن بن عبد الله، أبو الميمون، والخبر في تاريخ أبي زرعة ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٣٣١ ـ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وازا، وم، وفي تاريخ أبي زرعة: عمك.

 <sup>(</sup>٥) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/٣٢٦ ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٩٩.

أَبُو مسهر، نَا سعيد بن عَبْد العزيز، عَن مَكْحُول أنه كان إذا سُئل لا يجيب حتى يقول: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، هذا رأى، والرأي يخطىء ويصيب.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَبْد الخالق بن الفضل بن أَحْمَد الساجي، أنَا أَبُو عَمْرو بن منده، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد (١) بن عَبْد اللَّه بن دليل، نَا أَبُو عَمْرو بن حكيم المدني، نَا عبيد بن الغازي، نَا آدم، نَا إسْمَاعيل بن عيّاش [عن تميم](٢) بن عطية العبسي قال: كثيراً ما كنت أسمع مَكْحُولاً يسأل فيقول: ندانم [يعني: لا أدري] (٣).

[الحبرنا<sup>(1)</sup>: أبو الفتح الكروخي، أنا أبو عامر الأزدي وأبو نصر الترياقي، وأبو بكر الغورجي قالوا: أنا أبو محمد الجراحي، أنا أبو العباس المحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي نا علي بن حجر، أنا إسماعيل بن عياش عن تميم بن عطية قال: كثيراً ما كنتِ أسمع مكحولاً يُسأل فيقول: ندائم].

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: ، أَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا عبيد الله بن سعد، نَا حَجَّاج بن مُحَمَّد، نَا إِسْمَاعيل بن عيَّاش، حَدَّثَني تميم بن عطية العبسي قال: كثيراً ما كنت أسمع مَكْحُولاً يُسأل فيقول: ندانم، بالفارسية: لا أدرى.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو حامد الأزهري، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا أَبُو حامد بن الشرقي، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي (٥)، نَا عَبْد الرزَّاق، عَن مَعْمَر قال: قيل للزُهْري: قَتَادة أعلم أم مَكْحُول؟ قال: لا، بل قَتَادة.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو البَرَكاتِ الأَنْمَاطي، أَنَا أبو المعالي ثَابِت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العَلاء مُحَمَّد بن عَلَى، أَنَا أَبُو بَكُر البَابَسِيرِي، أَنَا الأَحوص بن المُفَضَّل، نَا أَبِي، نَا أَحْمَد بن حنبل، نَا عَبْد الرَّزَّاق، أَنَا مَعْمَر قال: قيل للزُّهْري: أَقَتَادة أعلم عندكم أَم مَكْحُول؟ فقال: لا، بل قَتَادة، ما كان عند مَكْحُول إلاَّ شيء يسير.

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها بالأصل: (بن أحمد بن محمد) والمثبت عن د، و((١)، وم.

 <sup>(</sup>۲) زیادة عن د، و (۱۶، وم، للإیضاح.
 (۳) الزیادة عن د، و (۱۶، وم.

 <sup>(</sup>٤) الخبر التالي سقط من الأصل واستدرك عن د، وم، و (ز).

<sup>(</sup>٥) بالأصل: الزهري، والمثبت عن د، و ((۱)، وم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد، وأَبُو المعَالي عَبْد الخالق بن عَبْد الصَّمد بن عَلي، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم الورّاق، نَا عَلي، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم الورّاق، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الملك، نَا أَخْمَد بن حنبل.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد، أَنَا عُمَر بن عُبَيْد اللّه، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد المعدّل، أَنَا أَبُو عُمَرو<sup>(۲)</sup> بن السماك، نَا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه، نَا عَبْد الرَّزَاق، أَنَا مَعْمَر قال: لا، بل قَتَادة، وما كَان عند مَكْحُول؟ قال: لا، بل قَتَادة، وما كان عند مَكْحُول إلا شيء يسير.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(٣)</sup>، نَا سَلَمة، نَا أَحْمَد، نَا عَبْد الرزَّاق، نَا مَعْمَر قال: قيل للزُهْري: قَتَادة عندكم أعلم أم<sup>(٤)</sup> مَكْحُول؟ فقال: لا، بل قَتَادة، ما كان عند مَكْحُول إلاّ شيء يسير، قَال: ولم يُذرَى (٥) كان مَكْحُول أَعلم منه أو نحوه.

[أخبرنا<sup>(١)</sup> أبو محمد بن حمزة بقراءتي عليه، عن أبي بكر الخطيب، أنا أبو بكر البرقاني، أنا أبو الفضل بن خميرويه، نا الحسين بن إدريس، نا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: ومكحول إمام أهل الشام].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، وأَبُو يَعْلَى البزار، قَالا: أنا سهل بن بشر، أَنَا عَلَي بن منير، أَنَا الحَسَن بن رشيق، قَال: قال لنا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن النسائي: ومن فقهاء أهل الشام: مُعَاذ بن جَبَل، وأَبُو الدَّرْدَاء، وبعد هؤلاء مَكْحُول.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو عَبْد اللهِ البَلْخي، قالا: أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، وثابت بن بُنْدَار، قَالا: أنا [أبو](٧) عَبْد الله السلماسي، وأَبُو نصر مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>۲) بالأصل: عمر، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢٧٨/٢ ضمن أخبار قتادة بن دعامة السدوسي.

<sup>(</sup>٤) في المعرفة والتاريخ: أو.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود، و «ز»، وم: «يدر» والمثبت عن المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٢) الخبر التالي سقط من الأصل، واستدرك عن م، و «ز»، ود.

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل واستدركت عن د، و «ز»، وم.

الحَسَن، قَالا: أنا الوليد بن بكر، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبي قال: مَكْحُول الدِّمَشْقِي، تابعي، ثقة.

قرات على أبي القاسم بن عبدان، عَن مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد، أَنَا رَشَأ بن نَظِيف، أَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن دَاود، نَا عَبْد الرَّحْمَٰن بن يوسف بن سعيد قال: مَكْحُول شامي، صدوق، وكان يرى القدر (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي الأشعث، أَنَا أَبُو بَكْر بن اللالكائي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن القَطَّان، أَنَا أَبُو مُحَمَّد النحوي، نَا يعقوب، نَا عَلي (٢) بن عُثْمَان النفيلي، نَا أَبُو مسهر، نَا سعيد بن عَبْد العزيز قال: ما أدركنا أحداً.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد الأنصاري، نَا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الشاهد، أَنَا البجلي، أَنَا أَبُو رُعة (٣)، نَا أَبُو مسهر، نَا سعيد بن عَبْد العزيز قال: لم يكن عندنا أحد أحسن سمتاً في العبادة من مَكْحُول، وربيعة بن يزيد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن السلمي، أَنَا أَبُو الحَسَن بن أبي الحديد، أَنَا جدي، أَنَا أَبُو الدحداح، نَا أَخْمَد بن عَبْد الوَاحد بن عبود، نَا مُحَمَّد بن كثير، عَن الأوزاعي، عَن مَكْحُول قال: لئن أُقَدَم فتضرب عنقي أحب إليَّ من أن إليَ القضاء، ولأن أليَ القضاء أحب إليَّ من أن ألى بيت المال.

رواها عيسى بن يونس، عَن الأوزاعي فأدخل بينه وبين مكحول رجلاً غير مسمى، وذلك فيما:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن - قراءة عليه - عن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عُمَر بن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم بن جَعْفَر [نا]<sup>(٤)</sup> بن أبي خَيْئَمة، نَا الحوطي، نَا عيسى بن يونس، عَن الأوزاعي، عَن من سمع مَكْحُولاً يقول: لئن أُقدَّم لتضرب عنقي أحبّ إلى من أن ألى القضاء.

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۱۸/۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «نا على، نا ابن عثمان» صوبنا السند عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل واستدركت لتقويم السند عن د، و (١٥)، وم.

قال: ونا الحوطي عبيد بن الوليد بن سُلَيْمَان بن أَبي السَّائب قال: سمعت أَبي يذكر أن مَكْحُولاً قال: لو خُيِّرت بين القضاء وبين ضرب رقبتي لاخترتُ ضرب رقبتي.

قال: ونا هارون بن معروف، نَا ضمرة، عَن إسْمَاعيل بن أَبِي بكر، قال: سمعت مَكْحُولاً يقول: لو خُيِّرت بين القضاء وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي.

قال: ونا أَبُو سَلَمة، عَن مُحَمَّد بن راشد، عَن مَكْحُول قال: لو خُيِّرت بين أن أكون، ثم ذكر مثله.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات بن المبارك، أَنَا ثابت بن بُنْدَار، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي بن يعقوب، نَا مُحَمَّد بن أَبُو البَرَكات بن المبارك، أَنَا ثابي مُفَضّل بن غَسَّان، نَا سعيد بن سَلام العطَّار مُحَمَّد بن أَجْمَد، أَنَا أَبُو أُمِية القاضي (١)، نَا أَبِي مُفَضّل بن غَسَّان، نَا سعيد بن سَلام العطَّار قال: القضاء عليَّ مثل قال: سمعت هشام بن الغاز يحدُّث عن ابن أبي ذئب عن مَكْحُول قال: القضاء عليَّ مثل الذبح، ولأن أكون قاضياً أحب إليِّ من أن أكون على بيت المال.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، نَا أَبُو جَفْص الكتّاني، نَا البغوي، نَا أَبُو خَيْثمة، نَا الوليد، نَا الأوزاعي، عَن مَكْحُول قال: إنْ يكن (٢) في مجالسة الناس ومخالطتهم خير، فالعزلة أسلم.

آخُبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا أبي عَلي، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن الصيرفي، أَنَا الوليد عُثْمَان بن عَمْرو بن المنتاب، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا الوليد ابن مسلم، نَا الأوزاعي، عَن مَحْحُول قال: إن كان الفضل في الجَمَاعة فإنّ (٣) السلامة في العزلة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد الوكيل، نَا أَحْمَد بن عَلي الخطيب، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن أَخْمَد بن عُمَر المقرىء.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو منصور بن شكروية، أَنَا أَبُو بَكُر الشافعي، نَا مُعَاذ بن المُثَنِّى.

<sup>(</sup>١) اسمه الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يكون» والمثبت عن د، وفز»، وم، والعبارة في المختصر: «إن لم يكن في مجالسة..».

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل: (كان) والتصويب عن د، واز)، وم.

ح وأَنا(١) أَبُو القَاسِم الشَّحَّامي، أَنَا أَبُو بَكُر البَّيْهَقِي، أَنَا [أبو](٢) عَبْد اللَّه الحافظ، نَا أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن يعقوب، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، أَنَا مُسَدَّد، نَا عيسى بن يونس [نا](٣) ـ وقال الشَّحَامي: عن ـ الأوزاعي عن مَكْحُول قال: إنْ كان في الجماعة فضلٌ، فإن السلامة في العزلة.

ٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو القَاسِم بن البُسْري، قَالا: أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا أَحْمَد بن نصر بن بحير، نَا عَلي بن عُثْمَان بن نُفَيل، أَنَا أَبُو مسهر، نَا سعيد، عَن مَكْحُول قال: إن كان في مخالطة الناس [خيرٌ]<sup>(٤)</sup> فإن تركهم أسلم.

ٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زاهر بن طاهر، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن السُّلَمي، أَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سعيد الرازي، نَا العباس بن حمزة، نَا أَحْمَد بن أبي الحواري، عَن سعيد بن عَبْد العزيز، عَن مَكْحُول قال: إن كان في مخالطة الناس خير، فإن العزلة

ٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ الشَّحَّامِي، أَنَا أَبُو بَكُرِ البِّيهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحافظ قال: سمعت أبا العباس أَحْمَد بن هارون الفقيه يقول: نا أَحْمَد بن داود الحنظلي، نَا العباس بن الوليد الخَلَّال الدمشقي، نَا هارون بن مُحَمَّد، نَا سعيد بن عَبْد العزيز، عَن مَكْحُول أنه كان يقول: إيّاك ورفيق السوء، فإن الشّر للشرّ خلق<sup>(ه)</sup>.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو القَاسِم زَاهِر، وأَبُو بَكْر وجيه ابنا<sup>(٦)</sup> طاهر، وأَبُو الفتوح عَبْد الوهّاب بن شاه ابن أَحْمَد، قَالوا: أنا أَحْمَد بن الحَسَن الأزهري، أنّا الحَسَن بن أَحْمَد المخلدي، أنّا أَبُو بَكُر الإسفرايني، وهو عَبْد الله بن مُحَمَّد بن مسلم، نَا مُحَمَّد بن غالب، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، عَن سعيد بن عَبْد العزيز قال: رَأيت في خاتم مَكْحُول: رَبِّ أَعَذْ مَكْحُولاً من النار، فصَّه

 <sup>(</sup>١) كتب فوقها في د، و ((١) ملحق، وكتب بعدها بالأصل ملحق.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، و «ز»، وم.

 <sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل ود، واستدركت لتقويم السند عن م، وعن هامش النسخة «ز».
 (٤) سقطت من الأصل وم و«ز»، واستدركت لاقتضاء السياق عن د.
 (٥) كتب بعدها في د، و«ز»: إلى.

<sup>(</sup>٥) كتب بعدها في د، و(ز): إلى ا

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: «بن» والتصويب عن د، و«ز»، وم. ١٠٠٠

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن أَحْمَد بن عُمَر، أَنَا أَبُو طالب العشاري، نَا أَبُو الحُسَيْن ابن سمعون، نَا عُثْمَان بن أَحْمَد بن يزيد، نَا أَبُو عَلي الحَسَن بن يزيد الأنباري، حَدَّثَني عُمَر ابن سعيد الدمشقي، نَا سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي، قَال: سمعت مَكْحُولاً يقول: رَأيت رجلاً يصلّي، فلما ركع وسجد بكى، فاتهمته أنه يراثي ببكائه، فأحرمتُ البكاءَ سنةً.

أَخْبَرَتَا (١) أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا رَشَأَ بن نَظِيف، أَنَا الحَسَن بن إِسْمَاعيل، أَنَا أَخْمَد بن مروان، نَا مُحَمَّد بن مُلِيْمَان أَنَا مُحَمَّد بن مَبِد العزيز، نَا مُحَمَّد بن أَبِي بلال، نَا مُعْمَر بن سُلَيْمَان الرقِّي (٢)، عَن أَبِي المهاجر، عَن مَكْحُول قال: أرق الناس قلوباً أقلهم ذنوباً (٣).

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد الْحَسَن بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو عاصم الفضل (٤) بن يَحْيَىٰ الفضيلي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي شُرَيح، أَنَا مُحَمَّد بن عقيل بن الأزهر، نَا مُحَمَّد بن قُضَيل، نَا بحير بن سعد (٥)، نَا سعيد بن عَبْد العزيز، نَا مَكْحُول أَنه رأى رجلاً يبكي في صلاته، قال: فاتهمته بالرياء، فحُرمْتُ البكاءَ سنة (٦).

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سهل حمد بن أَحْمَد بن عُمَر، أَنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الكريم الرَّازي، نَا أَبُو حاتم مُحَمَّد بن إدريس الحنظلي الرازي، نَا عَمْرو بن عُثْمَان بن كثير، نَا ضمرة، عَن كريز بن سُلَيْمَان قال: كان مَكْحُول يقول: اللهم انفعنا بالعلم، وزيّنا بالحلم، وجمّلنا بالتقوى، وكرّمنا بالعافية.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن عَلي بن الحُسَيْن، وأَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الفضل الشرابي (٧)، قَالا: أخبرتنا عائشة بنت الحَسَن بن إِبْرَاهيم قالت: نا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الفضل الشرابي (١٤ عَسَن بن مُحَمَّد، نَا أَبُو زُرْعة، نَا عبيد بن هشام الحلبي، نَا أَبُو المليح أَحْمَد \_ إملاء \_ نا الحَسَن بن مُحَمَّد، نَا أَبُو رُرْعة، نَا عبيد بن هشام الحلبي، نَا أَبُو المليح الرقي، عَن أَبِي هريرة - رجل من أهل الشام \_ قال: جلسنا إلى مَكْحُول، فرأيناه مغتماً، فأقبلنا عليه نحدُّثه، فما زاد على أن قال: بأي وجوه تلقون الله؟ زهدكم في أمر فرغبتم فيه، ورغبكم في أمر فزهدتم فيه.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في د، وفزه: ملحق. (٢) حلية الأولياء ٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) كتب بعدها في (ز)، ود: إلى.

<sup>(</sup>٤) الأصل: الفضيل، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

 <sup>(</sup>٥) بعدها يوجد سقط في م، سنشير إلى نهايته في موضع.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) رسمها غير واضح بالأصل، وصورتها في د: «السرابي» والمثبت عن «ز».

أَخْبَرَنَا بها عالية أَبُو القَاسِم بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو الحُسَيْن [البزّار](١)، أَنَا أَبُو القَاسِم عيسى بن علي، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا عيسى بن سالم، نَا أَبُو المليح، نَا أَبُو هريرة - رجل من أهل الشام ـ قال: جلسنا إلى مَكْحُول، فرأيناه مغتمّاً، فأقبلنا نحدُّتُه، فما زاد على أن قال: بأي وجه تلقون ربكم؟ زهدكم في أمرٍ فرغبتم فيه، ورغّبكم في أمرٍ فزهدتم فيه، فبأي وجه تلقون ربكم؟.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بِن أَحْمَد بِن الحَسَن، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالُوا: أَنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن الآبنوسي، أَنَا الدارقطني قال: قُرىء على عَبْد الله ابن مُحَمَّد بِن عَبْد العزيز، حدَّثكم داود بِن رشيد، نَا الوليد، عَن سعيد بِن عَبْد العزيز أَن مَحُحُولاً أعطي مرة من ذلك عشرة آلاف دينار، فكان يُعطي الرجل مِن أصحابه خمسين ديناراً ثمن الفرس.

قال سعيد: وكان مَكْحُول يقول: إذا أعطيت فاجبر.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر بن المزرفي (٢)، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، أَنَا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن القاسم بن جامع، نَا أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن سعيد بن عَبْد الرَّحْمُن الحافظ، نَا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحْمُن، نَا أَحْمَد بن بزيع، حَدَّثَني أَبِي بزيع قال: سمعت عَمْرو بن ميمون يقول:

كنت مع أبي ونحن نطوف بالكعبة، فلقي أبي شيخ فعانقه أبي، ومع الشيخ ـ قال ـ نحو مني، فقال له أبي : مَنْ هذا؟ قال : ابني، فقال : كيف رضاك عنه؟ قال : ما بقيت خصلة يا أبا أيوب من خصال الخير إلا وقد رَأيتها فيه، إلا وَاحدة، قال : وما هي؟ قال : كنت أحب أن يموت (٣) فأؤجر فيه، قال : ثم فارقه أبي، قال : فقلت لأبي : مَنْ هذا الشيخ؟ قال : هذا مَكْحُول .

أَنْبَانَا أَبُو عَلَى الأصبهاني، أَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ (٤)، نَا أَبُو حامد بن جَبَلة، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا مُحَمَّد بن الصباح، نَا الوليد بن مسلم، عَن ابن جابر قال: أقبل يزيد بن عَبْد

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت عن د، والزا، وفي الزا: البزاز.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام في د، والزا.

<sup>(</sup>٣) اللفظة مضطربة وغير مقروءة بالأصل، والمثبت عن د، والزا.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٥/ ١٨٤.

الملك بن مروان إلى مَكْحُول في أصحابه، فلمّا رَأيناه هممنا بالتوسعة له، فقال مَكْحُول: مكانكم، دعوه يجلس حيث أدرك، يتعلم (١) التواضع.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة (٢)، نَا أَبُو مسهر، نَا سعيد بن عَبْد العزيز قال: كانوا يؤخرون الصلاة في أيام الوليد بن عَبْد الملك، ويستحلفون الناس أنّهم ما صلّوا، فأتى عَبْد الله بن [أبي] (٣) زكريا، فاستُحلف أنه ما صلّى، فحلف أنه ما صلّى، وقد صَلّى، وأتى مَكْحُول فقال: [فلمَ] (٤) جئنا إذاً؟ فتُرك.

قال: ونا أَبُو زُرْعة (٥)، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم، عَن الوليد بن مسلم، عَن ابن جابر: يعني جابر قال: قال مَكْحُول: من فقه الرجل ممشاه ومدخله مع أهل العلم، قال ابن جابر: يعني لا يؤخذ العلم إلاّ ممن شهد له بالطلب.

قال أَبُو زُرْعة (٦): فسمعت أبا مسهر يقول: إلاَّ جليس العالم، فإن ذلك طلبه.

أَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّرِ عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم، أَنَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنَا والدي أَبُو عَمْرو الحافظ، أَنَا مُحَمَّد بن المُؤَمِّل، أَنَا الفضل بن مُحَمَّد الشعراني، نَا عَبْد الله بن صالح، حَدَّثني معاوية بن صالح (٧)، عَن العلاء بن الحارث، عَن مَكْحُول أنه قال:

أربع من كنّ فيه كنّ له، وثلاث من كنّ فيه كنّ عليه، أما الأربع اللاتي من كنّ فيه كنّ له: فالشكر، والإيمان، والدعاء، والاستغفار، قال الله عزّ وجل: ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم﴾ (^)، وقال الله عزّ وجل: ﴿وما كان الله ليعذّبهم (٩) وأنت فيهم، وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون﴾ (١٠)، وقال الله عزّ وجل: ﴿قُلْ: ما يعبأُ بكم ربي لولا دعاؤكم﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) الأصل: يعلم، والمثبت عن د، و (ز)، والحلية.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، واستدركت للإيضاح عن د، وازًا، وتاريخ أبي زرعة.

<sup>(</sup>٤) مكانها بالأصل كلام مشطوب غير واضح، والمثبت عن د، وازًا، وتاريخ أبي زرعة.

<sup>(</sup>٥) تاريخ أبي زرعة ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>V) من طريقه رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٥/ ١٨١.

 <sup>(</sup>٨) سورة النساء، الآية: ١٤٧.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنفال، الآية: ٣٣. (١١) سورة الفرقان، الآية: ٧٧.

وأمّا الثلاث اللاتي مَنْ كنّ فيه كنّ عليه: فالمكر، والبغي، والنكث، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَا يَحْيَقُ الْمَكُر السّتِيءَ إِلاّ ﴿وَمَنْ نَكَتْ فَإِنْمَا يَنْكُتْ عَلَى نَفْسُهُ﴾(١)، وقال الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَا يَحْيَقُ الْمَكُر السّتِيءَ إِلاّ بأهله﴾(٢)، وقال الله عزّ وجل: ﴿إنّما بغيكم على أنفسكم﴾(٣).

أَنْبَافَا أَبُو الحُسَيْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ عَبْدِ اللّه بِنِ الحَسَنِ بِنِ أَحْمَدٍ، أَنَا جِدِي، أَنَا عَلَي بِنِ الحَسَنِ بِنِ عَلَي، نَا مُحَمَّد بِنِ عَتِه، نَا الهروي، نَا مُحَمَّد بِنِ عوف، نَا مُحَمَّد بِنِ مُصَفِّى، نَا الحَسَنِ بِنِ عَلَي، نَا أَحْمَد بِنِ عَبْدِ العزيز إلى أهل نُعْيم بِن حمّاد، نَا عَبْدِ العزيز بِن أَبِي حازم عِن أَبِيهِ قال: كتب عُمَر بِن عَبْدِ العزيز إلى أهل الشام: أن انظروا الأحاديث التي رواها مَكْحُول في الديّات أن أحرقوها، قال: فأحرقت.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُثْمَان، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو، نَا يزيد بن عَبْد ربّه، نَا بقية، نَا الأوزاعي قال: كان الزهري ومَكْحُول يقولان: أمرُّوا الأحاديث كما جاءت.

أَخْبَرَهَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي الأشعث، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب (٤)، حَدَّثَني سعيد بن أَحْمَد، نَا ضمرة، عَن رجاء بن أَبِي سَلَمة، عَن أَبِي عبيد مولى سُلَيْمَان قال: ما سمعت رجاء بن حيوة يلعن أحداً إلا رجلين: يزيد بن المهلّب، ومَكْحُولاً.

وقال<sup>(٥)</sup> ضمرة عن عَلي بن أبي حَمَلة قال: كنا على ساقية بأرض الروم والناس يمرون وذلك في الغلس، وفينا رجل يقصّ يكنى أبا شَيبة، فدعا فقال فيما يقول: اللّهم ارزقنا طيباً، واستطمعنا<sup>(٦)</sup> صالحاً، فقال مَكْحُول وهو في القوم: - إنّ الله لا يرزق إلاّ طيباً، ورجاء بن حيوة وَعَدِي بن عَدِي ناجية لا يعلم بهما مَكْحُول، فقال أحدهما لصاحبه: أسمعت الكلمة؟ قال: نعم، فقيل لمَكْحُول: إنّ رجاء بن حيوة وعَدِي بن عَدِي قد سمعا قولك، فشقّ ذلك عليه، فقال له عَبْد الله بن زيد الدمشقي: أنا أكفيك رجاء، فلما نزل الناس العسكر جاء عَبْد الله بن زيد من منزل رجاء كأنه يطلب أصحابه، فنظر إليه رجاء، وكان يعرفه، فعدل الله بن زيد حتى دنا من منزل رجاء كأنه يطلب أصحابه، فنظر إليه رجاء، وكان يعرفه، فعدل

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١٠ وفي التنزيل العزيز: فمن نكث.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية: ٤٣. (٣) سورة يونس، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠. ورواه أبو نعيم في الحلية ٥/ ١٧١ ولم يذكر إلاّ رجاء ابن حيوة .

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ ٢/٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل ود، و (ز» إلى: «استعملنا» والمثبت عن المعرفة والتاريخ.

إليه، فقال له: إنّي<sup>(۱)</sup> أطلب أصحابي، قال: نحن أصحابك، فجاء حتى نزل، فأجرى ذكر مَكْحُول، فقال له رجاء: دع عنك مَكْحُولاً، ليس هو صاحب الكلمة، فقال له عَبْد اللّه بن زيد: ما تقول ـ رحمك الله ـ في رجل قتل يهودياً فأخذ منه ألف دينار، فكان يأكل منه حتى مَات، أَرزق رزقه الله إيّاه؟ قال رجاء: كلّ من عند الله.

قال عَلي (٢): وأنا شهدتهما حين تكلما.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي الْحَسَن بن إِبْرَاهِيم، أَنَا سهل بن بشر، أَنَا أَبُو بَكُر الخليل بن هبة الله بن الخليل، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، نَا أَحْمَد بن الحُسَيْن بن طلاّب، نَا العباس بن الوليد بن صبح، نَا مروان بن مُحَمَّد، نَا ضمرة بن ربيعة (٣)، حَدَّثَني عَلي بن أَبي حَمَلة قال: قيل (٤) لمَكْحُول: يجالسك غيلان؟ قال: فقال مَكْحُول: إنما لنا مجلس، فلا أستطيع أن أقول لهذا قُمْ، ولهذا: اجلس.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(٥)</sup>، نَا سعيد بن أسد.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة (٦)، نَا مُحَمَّد بن أَبِي أُسَامة.

قَالا: نا ضَمْرة، عَن رجاء بن أَبِي سَلَمة، عَن عاصم بن رجاء بن حيوة قال: جاء مَكْحُول إلى أَبِي (<sup>()</sup> فقال: يا أَبَا المقدام، إنهم يريدون دمي، قال: قد حذّرتك القرشيين ومجالستهم، ولكنهم أدنوك وقرّبوك (<sup>()</sup> فحدثتهم بأحاديث، فلما أفشوها عليك كرهتها، قال: فما زاد على أن راح، فجاءه أولئك الذين كانوا يعيبون مكحولاً فذكروه، فقال أبي: دعوا عنكم ذكر مكحول أفد كنتم حديثاً، وأنتم تحسنون ذكره. قال: فكفوا.

<sup>(</sup>١) في المعرفة والتاريخ: أين. (٢) يعني على بن أبي حملة.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: زمعة، والمثبت عن د، و (ز).

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى السقط من م، ونعود إلى الاستعانة بها.

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٦٩ ضمن أخبار رجاء بن حيوة.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>V) زيد في المعرفة والتاريخ: يشتكي.

 <sup>(</sup>A) كذا بالأصل ود، وازا، وتاريخ أبي زرعة، وفي المعرفة والتاريخ: آذوك وخونوك.

٩) في المعرفة والتاريخ: دعو عليكم مكحولاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة (١)، حَدَّثَني محمد (٢) بن أَبِي أُسامة، نَا ضمرة، حَدَّثَني عَبْد اللّه بن حسان، عَن أُسيد بن عَبْد الرَّحْمٰن قال: رَأَيت مَكْحُولاً يسلُم على رجاء بن حيوة بدابق، رَاجلاً، ورجاء راكب، وهو يقول: يا أبا المقدام عليكم السلام، فما يرد عليه (٣).

قال: ونا أَبُو زُرْعة (٤) قال: فحَدَّثَني مُحَمَّد بن أَبي أُسامة، نا ضمرة عن رجاء بن أَبي سَلَمة قال ـ يعني ـ مَكْحُولاً: ما زلت مستقلاً بمن بغاني حتى أعانهم عليّ رجاء بن حيوة، وذاك أنه رجل أهل الشام في أنفسهم.

قال أَبُو زُرْعة: فحدثت به الوليد بن عتبة (٥)، فحَدَّثَني عن أَبي مسهر، عَن سعيد بن عَبْد العزيز قال: لم يكن مَكْحُول قدرياً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(١)</sup>، نَا أَبُو بَكْرَ بن عَبْد الملك قال: قال عَبْد الرَّزَّاق: كان مَكْحُول يقوله، وابن أَبِي ذئب<sup>(٧)</sup>، وبكار اليماني<sup>(٨)</sup> ـ يعني ـ القدر.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا عَبْد العزيز، أَنَا عَلي بن الحَسَن الربعي، ورَشَأ بن نظيف، قَالا: أنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن دَاود، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يوسف بن سعيد قال: مَكْحُول الشامي، صدوق، وكان قدرياً، ومَكْحُول عن عَلى، مرسل.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد السيرافي، أَنَا أَبُو عَبْد الله إِسْحَاق النهاوندي، نَا أَحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب المتُّوثي (٩)، نَا أَبُو داود سُلَيْمَان بن

<sup>(</sup>١) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/ ٣٣٠.

غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن د، و (()، وم، وتاريخ أبي زرعة.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ أبي زرعة: يقول: السُّلام عليكم يا أبا المقدام فما يرد عليه.

<sup>(</sup>٤) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٣٣٠.

ه) تحرفت بالأصل إلى: عتيبة، والتصويب عن م، ود، و «ز»، وتاريخ أبي زرعة.

٦) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب المخزومي ترجمته في الجرح والتعديل ٣/ ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>A) في المعرفة والتاريخ: اليمامي.

 <sup>(</sup>٩) رسمها غير واضح بالأصل ود، وبدون إعجام فيهما، وفي «ز"، وم «المنوى» والصواب ما أثبت، راجع ترجمة
أبي داود سليمان بن الأشعث في تهذيب الكمال ٨/٥ (طبعة دار الفكر) وانظر فيها أسماء الرواة عنه.

الأشعث، نَا إِبْرَاهيم بن حمزة بن أَبِي يَخْيَىٰ الرملي، عَن عَبْد الغني ـ يعني ـ ابن عَبْد الله بن نُعْيم، عَن أَبيه قال: سألني مَكْحُول جلاء فأجليته، فتشهد ثم ذكر أنه رفع إلى الضّحّاك بن عَبْد الرَّحْمٰن أنه رَأْس في القدرية، فأمر الضّحّاك الحاجب أن لا يدخله كما يدخلني في الخاصة، فتبرّأ (۱) من ذلك وسأل أَبي أن يعلم الضّحّاك ذلك، ففعل حتى ردّه إلى منزلته التي كان عليها.

قال: ونا أَبُو دَاود، نَا مُحَمَّد بن الوزير الدمشقي، نَا مروان بن معاوية قال: قال الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلّم في القدر إلاّ هذين الرجلين: الحَسَن، ومَكْحُول، فكشفنا عن ذلك، فإذا هو باطل(٢).

قال: ونا أَبُو دَاود، نَا مَحْمُود بن خالد، نَا أَبُو مسهر، حَدَّثَني هقل قال: سمعت الأوزاعي يقول: لا نعلم أحداً من أهل العلم نسب إلى هذا الرأي إلاّ الحَسَن ومَكْحُولاً، فلم يثبت ذلك عنهما.

قال أَبُو مسهر: كان سعيد بن عَبْد العزيز يبرىء مَكْحُولاً ويرفعه عن القدر.

قال: ونا أَبُو دَاود، نَا إِبْرَاهيم بن مروان، قَال: قال أَبِي: قلت لسعيد بن عَبْد الْعزيز: يا أَبُ مُحَمَّد، إن الناس يتهمون مَكْحُولاً بالقدر، فقال: كذبوا، لم يكن مَكْحُولاً بقدري.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله بن البنّا ـ قراءة ـ عن أبي تمّام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عمر بن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم، نَا ابن أبي خَيْتُمة قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: كان مَحْحُول قدرياً، ثم رجع.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد الأكفاني ـ شفاهاً ـ نا عَبْد العزيز ـ لفظاً ـ أنا عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر ، أَنَا عَبْد الحبَّار بن عَبْد الصَّمد، أَنَا القاسم بن عيسى، نَا إِبْرَاهيم بن يعقوب السعدي قال مَكْحُول: يتوهم عليه ـ يعني ـ القدر، وهو ينتقي .

أَخْبَرَنَا أَبُو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شُعيب، نَا أَبُو إِسْمَاعيل عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أَخْمَد الجارودي الحافظ ـ إملاء ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد الجارودي الحافظ ـ إملاء ـ

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: «فسرا» ومثله في د، وفي «ز»: «مسرا» وفي م: «مسرا» ولعل الصواب كما أعجمناها.

<sup>(</sup>٢) رواه الذهبي في سير الأعلام ٥/ ١٥٩ وعقب الذهبي بقوله: قلت يعني رجعا عن ذلك.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (بن علي بن محمد) وفوق الكلمتين علامتا تقديم وتأخير.

نا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن سهل القراب، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الأزهر، أَنَا نصر بن عَلي، نَا عَمْرو بن حمزة العبسي<sup>(۱)</sup>، نَا داود بن أَبي هند، عَن مَكْحُول قال: كنا أجنّة في بطون أمهاتنا، فهلك من هلك، ونجونا فيمن نجا، [ثم كنا أطفالاً فهلك من هلك، ونجونا فيمن نجا، ثم كنا يفعة فهلك من هلك، ونجونا فيمن نجا]<sup>(۲)</sup> ثم كنا شباباً، فهلك من هلك ونجونا فيمن نجا، ثم جاء الشَّمَط<sup>(۳)</sup> لا أبا لك، فماذا ننتظر؟.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا رَشَأَ بن نَظِيف، أَنَا الحَسَن بن إسْمَاعيل، أَنَا أَخْمَد بن مروان، نَا أَحْمَد بن يوسف، نَا مسلم، عَن عَمْرو بن حمزة، عَن دَاود بن أَبي هند، عَن مَكْحُول قال: كنا أَجنّة في بطون أمّهاتنا، فسقط منا من سقط، وكنّا فيمن بقي، وكنا أيفاعاً فلم نزل ننتقل من حالة إلى حالة حتى صرنا شيوخاً، لا أبا لك، فما ننتظر؟ أترى(٤) هل بقيتَ لك حالة تنتقل إليها إلا الموت؟.

قال: وأنا ابن مروان، نَا أَحْمَد بن داود، نَا مُحَمَّد بن زياد، نَا عيسى بن يونس قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت مَكْحُولاً يقول:

الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن، فيأتيه الله برزقه من قبل سرته، وغذاؤه في بطن أمه من دم حيضها، فمن ثَمّ لا تحيض الحامل، فإذا سقط إلى الأرض استهل قائماً استهلالة إنكار، لمكانه، وقطع سُرّته، وحُوّل رزقه إلى ثدي أمّه من فيه، ثم حوّله بعد ذلك إلى السعي له، ويتناوله بكفّه حتى إذا استهل وعَقَل خاف برزقه، يا بن آدم، أنت في بطن أمك وحجرها، يرزقك الله، حتى إذا عقلت وشبيت قلت: رزقي؟ فما بعد العقل والسر(٥) إلا الموت أو القتل، ثم قرأ: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار﴾(٦).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرَ مُحَمَّد بن شجاع، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن مهران، قَالا: أنا أَبُو

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لإيضاح المعنى عن د، و ﴿رَّا، وم.

<sup>(</sup>٣) الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده (اللسان: شمط).

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل وم، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل، وفي م: «السير» وفي «ز»: «السر» وفي د: «بعد العقل ولا السير».

 <sup>(</sup>٦) سورة الرعد، الآية: ٨.

عَمْرو عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، أَنَا الحسن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني (۱) ، نَا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثَني الحَسَين (۲) بن عَبْد الرَّحْمٰن، وأَبُو مُحَمَّد البزاز القاسم بن هاشم عن أَبِي عَبْد اللّه اليماني، عَن أَبِيه أن الحَسَن كتب إلى مَكْحُول ـ وكان نعي (۱) له ـ فكان في كتابه: واعلم رحمنا الله وإيّاك أبا عَبْد اللّه، أنك اليوم أقرب إلى الموت يوم نُعيت (١) ولم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال، هيهات هيهات، قد صحبا (۱) نوحاً، وعاداً، وثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً، فأصبحوا قد قدموا على ربّهم، ووردوا على أعمالهم، فأصبح الليل والنهار عِضين جديدين، لم يبلهما ما مرّا به، مستعدّين لمن بقي بمثل ما أصابا به مَن مضى، وأنت نظير إخوانك وأقرانك وأشباهك، مَثَلك مَشَل جسد نُزعت قوته، فلم يبق إلاّ حُشاشة نفسه، ينظر الداعي، فنعوذ بالله من مقته إيانا فيما نعظ به مما نقص عنه.

كتب إليَّ أَبُو نصر بن القُشَيري، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا نصر يقول: وهو مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سهل ـ نا أَبُو حامد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ البزاز، نَا أَبُو الأزهر، نَا مروان بن مُحَمَّد (٢)، نَا عبد ربّه بن صالح قال: دخل أصحابنا على مَكْحُول في مرضه الذي مات فيه، قال: فقال له: أحسن الله عافيتك يا أبا عَبْد الله، قال: فقال مَكْحُول في اللحاق بمن (٧) نرجو خيره خير من المقام عند من لا نأمن شرّه.

أَخْبَرَنَا (^^) أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، وأَبُو المحاسن أسعد بن عَلي، وأَبُو بَكُر أَخْمُن بن أَخْمَد بن يَخْيَى، وأَبُو الوقت عبد الأول بن عيسى، قَالوا: أنا أَبُو الحَسَن عَبْد الرِّحْمُن بن مُحَمَّد الداودي، أَنَا عَبْد الله بن أَخْمَد بن حمُّوية، أَنَا عيسى بن عُمَر السمرقندي، أَنَا عَبْد الله ابن عَبْد الله ابن عَبْد الرَّحْمُن الدارمي، أَنَا الحكم بن المبارك، أَنَا الوليد، عَن حفص بن غيلان، عَن

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل ود، و ﴿زَّ، وم إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الحسن، والمثبت عن د، و ((ز)، وم.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل ود، و (ر١) وم، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل وم والزا، وفي د: "بعثت، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٥) الأصل: صحبنا، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٦) من طريقه رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٥/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٧) العبارة في الحلية: فقال: الالحاق بمن يرجى عفوه خير من البقاء مع من لا يؤمن شره.

<sup>(</sup>٨) كتب فوقها في د، و (ز): ملحق.

مَكْحُول حين أوصى قال: شهد<sup>(۱)</sup> أما<sup>(۲)</sup> يشهد<sup>(۳)</sup> به: شهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأن مُحَمَّداً عبده ورسوله، ونؤمن بالله، ونكفر بالطاغوت، على ذلك نحيى إن شاء الله ونموت ونُبعث، وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك إن حدث به حَدَث فهو كذا وكذا إن لم يغير شيئاً مما في هذه الوصية<sup>(3)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر ابن الأستاذ أَبِي القاسم القُشَيْرِي، أَنَا أَبِي قال: وقيل (٥): كان مَكْحُول الشامي الغالب عليه الحزن، فدخلوا عليه في مرض موته وهو يضحك، فقيل له في ذلك، فقال: ولم لا أضحك وقد دنا فراق مَنْ كنتُ أحذره، وسرعة القدوم على مَن كنت أرجوه وأؤمّله.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْلِ بِن خَيْرُونِ، أَنَا أَبُو القَاسِم الواعظ، أَنَا أَبُو علي [ابن] (٦) الصَّوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نَا هاشم بن مُحَمَّد قال: قال الهيشم ابن عَدِي: مات مَكْحُول مولى امرأة من هُذَيل في زمن هشام بن عَبْد الملك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نا أَبُو مُحَمَّد الصوفي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد العدل، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو مسهر، نا سعيد بن عَبْد العزيز قال: توفي مَكْحُول بعد الجَرّاح، فحَدَّثَني مُحَمَّد وهو ابن مُعَاذ (٨) ـ عن أَبِي مسهر كان يقول عام الجراح سنة ثنتي عشرة ومائة، جاء قتله في رمضان.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلَي بِن أَحْمَد الفقيه، نَا لَ وأَبُو النجم بدر بِن عَبْد الله، أَنَا لَ أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن رزق.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل عُمَر بن عُبَيْد الله، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَلِي بن مُحَمَّد، قَالا: أنا أَبُو عَمْرو بن السّمّاك، نَا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله، نَا حريش بن القاسم أخ لخالدَ المدائني، أَنَا خالد بن يزيد بن أَبِي مالك قال: أردفني أَبِي لموت

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل ود، وازا، وم. (٢) مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل. (٤) كتب بعدها في ازا، ود: إلى.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «قال» والمثبت عن د، و«ز»، وم.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل واستدركت عن د، و «ز»، وم.

 <sup>(</sup>٧) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٢٤٥ و٢٤٦.

 <sup>(</sup>A) كذا بالأصل ود، وازاً، وم: "فحدثني محمد وهو ابن معاذاً والذي في تاريخ أبي زرعة: "حدثنا أبو زرعة قال: فحدَّثني محمود بن خالداً.

مكحول بن دبر

مَكْحُول سنة ثنتي عشرة ومائة<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، نَا أَبُو بَكْر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال: قال أَبُو نعيم.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حمزة بن الحَسَن، أَنَا سهل بن بشر، وأَبُو نصر أَحْمَد بن مُحَمَّد، قَالا: أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد السعدي، أَنَا أَبُو العباس الخلال، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الحذاء، أَنَا أَبُو جَعْفَر البلدي، قَال: قال أَبُو نُعيم.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا أَبُو خَازِم (٢) بن الفراء، أَنَا يوسف بن عُمَر، نَا مُحَمَّد بن مَخْلَد، نَا عباس، نَا أَبُو نعيم قال: ومات مَكْحُول في سنة ثنتي عشرة ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا عَلي بن الحَسَن بن الحُسَيْن .، نَا جدي أَنَا عَلي بن الحَسَن بن الحُسَيْن .، نَا جدي لأمي إِسْحَاق بن مُحَمَّد، قَالا: أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن إِسْحَاق، نَا قعنب بن المُحَرّر الباهلي قال: ومات مَكْحُول بالشام، مولى لامرأة من هُذَيل سنة اثنتي عشرة ومائة (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو طاهر أَخْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن رباح، أَنَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح قال مَكْحُول: قال لي أَبُو مسهر: مات بعد سنة اثنتي عشرة (٤)، قتل الجراح، وهو مولى هُذَيل.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب، نَا أَبُو سعيد عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم قال: مات مَكْحُول سنة ثنتي عشرة ومائة.

قال: ونا يعقوب، حَدَّثني الوليد بن عتبة الدمشقي، نَا أَبُو مسهر قال: مات مَكْحُول سنة

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم و «ز»، ود: حازم، بالحاء المهملة، تحريف.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٣٦١/١٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٣٦١/١٨ وسير الأعلام ٥/١٥٩.

ثلاث عشرة أو أربع عشرة ومائة<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن أبي الحَسَن، أَنَا سهل بن بشر، نَا أَبُو بَكْر الحُسَيْن بن هبة الله، أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي، نَا أَبُو الجهم المَشْغَرائي، نَا هشام بن خالد، نَا أَبُو مسهر قال: مات مَكْحُول سنة ثلاث عشرة ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكي، نَا أَبُو مُحَمَّد الصَّوفي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نَا أَبُو رُرْعَة (٢)، حَدَّثَني أَبِي، نَا عَبْد اللّه بن رَاشد، عَن خاله ـ وقد أدرك مَكْحُولاً ـ قال: توفى مَكْحُول سنة ثلاث عشرة ومائة.

[قال: ونا أبو زرعة النصري<sup>(٣)</sup> نا سليمان ـ هو ابن عبد الرحمن ـ قال: توفي مكحول سنة ثلاث عشرة ومئة]<sup>(٤)</sup>.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، أَخْبَرَني أَبِي، حَدَّثَني أَبُو عبيد قال: سنة ثلاث عشرة ومائة فيها مات مَكْحُول الشامي أَبُو عَبْد الله، وهو مولى امرأةٍ من هُذَيل، وكان من سبي كابُل.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا تمّام بن مُحَمَّد، أَخْبَرَني أبي مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن بكّار قال: مات أَبُو عَبْد اللّه مَحُمُول في سنة ثلاث ـ أو أربع ـ عشرة وماثة .

قال: وأنا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: وفيها ـ يعني ـ سنة ست عشرة ومائة مات مَكْحُول الشامي، وأظنه حكاه عن أَحْمَد بن حنبل.

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (٥)، أَنَا عُمَر بن سعيد قال: مات مَكْحُول سنة ثمان عشرة ومائة (٦).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٣٦١/١٨ وسير الأعلام ٥/١٥٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٢/ ٦٩٤. (٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٢/ ٦٩٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٥٤ ورواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦١ (طبعة دار الفكر) عن ابن سعد، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) عقب الذهبي على هذا القول بقوله: وهذا بعيد.

## [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> مكرم

# ٧٦٢٣ ـ مُكرم (٢) بن حمزة بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أبي جميل أبُو الفضل المعروف بابن أبي الصقر

سمع أبا الحَسَن الموازيني، وأبا الفضل الحَسَن بن الحَسَن الكلابي.

وحدَّث بشيء يسير سمع منه بعض أصحابنا.

وكان يدخل في العمالات، ولم يكن مرضياً، مات ليلة الثلاثاء الثالث من شهر رمضان من سنة خمس وأربعين وخمسمائة، ودُفن من الغد وقت الظهر في مقبرة باب الصغير.

## [ذكر من اسمه]<sup>(۳)</sup> [مكلبة]<sup>(٤)</sup>

٧٦٢٤ ـ مكلبة بن حنظلة بن حوية (٥) (٦)

شهد اليرموك، وحكى بعض ما جرى فيه.

**روی** عنه رجل غیر مسمی.

ذكر مُحَمَّد بن خالد الدِّمَشْقِي في كتاب فتوح الشام الذي صنّفه عن مُحَمَّد بن خالد بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الحنظلي عن رجل عن مكلبة بن حنظلة بن جوية قال: اني والله لفي الميسرة - يعني - باليرموك إذ مرّ بنا في الروم رجالٌ على خيلٍ من خيول العرب لا يشبهون الروم، وهم أشبه شيء بنا، فما أنسى قول قائل منهم: النجاء يا معشر العرب، النجاء، الحقوا بوادي القرى ويثرب، قال وهو يقول (٧):

أكلُّ حينِ منكم مُغيرُ نحن لنا البلقاء والسَّديرُ

<sup>(</sup>۱) زيادة منا . (۲) بفتح الميم، كما ضبطت بالقلم في د .

 <sup>(</sup>٣) زيادة منا.
 (٤) زيادة عن د، وسقطت من الأصل و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٥) كذا وردت بالأصل واز»، وفي د، وم: «حيوية» وسترد بالأصل في الخبر التالي: جوية.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الإصابة ٣/ ٥٠١ وفيه «جوية». (٧) الخبر والارجاز في الإصابة ٣/ ٥٠١.

 <sup>(</sup>٨) روايته في الإصابة: أكل خيل منكم مغير.
 وفي المختصر: أكل حي منكم مغير.

#### هيهات يأتي ذلك الأمير والملك المتوج المحبور

قال: فأحمل - والله - عليه، وحمل عليّ، فاضطربنا بسيفينا فلم يغنيا شيئاً، قال: ثم إنّي اعتنقته فخررنا جميعاً، واعتركنا ساعة، ثم تحاجزنا، قال: فيضرب بعنقه بادياً منها مثل الشراك، فمشيت إليه، فاعتمد ذلك الموضع بسيفي، فوالله لقطعته إلى ترقوته قال: فأقبلت إلى فرسي، فإذا هو قد غار، وإذا قومي قد حبسوه عليّ، فأقبلت حتى أركبه، قال: وجازنا الروم.

## ٧٦٢٥ ــ مَكِي بن أَحْمَد بن سَعْدَوَيه أَبُو بَكْر البردعي (١) (٢) أَحد المُحَدِّثين المكثرين والرحالين المخلصين.

سمع بدمشق: أَحْمَد بن عمير، ومُحَمَّد بن يوسف الهروي، وبأَطْرَابُلُس: أبا القَاسِم عَبْد الله بن الحَسَن بن عَبْد الرَّحْمٰن البزار<sup>(٣)</sup>، وببغداد: أبا القاسم البغوي، وأبا مُحَمَّد بن صاعد، وبغيرها: أبا يَعْلَى مُحَمَّد بن الفضل بن زهير، وأبا عروبة، ومُحَمَّد بن زَبّان المصري، وأبا جَعْفَر الطحاوي، وعَبْد الحكم بن أَحْمَد المصري، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن رجاء الحنفي، ومُحَمَّد بن عُمير الحنفي، بمصر، وعرس بن فهد الموصلي.

روى عنه: الأستاذ أَبُو الوليد حسّان بن مُحَمَّد الفقيه، والحاكم أَبُو عَبْد اللّه، وأَبُو الفضل نصر بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب العطار الطوسي(٤).

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن، أَنَا نصر بن أَبِي نصر العطّار، نَا مَكِي الريحاني (٥)، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن رجاء اليماني، نَا الحَسَن بن عَبْد الله، نَا إِبْرَاهِيم بن هشام بن يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ الغَسَّاني، حَدَّثَنِي أَبِي عن عروة بن رويم، حَدَّثَنِي هشام بن عروة، عَن أَبِيه عن عَبْد الله بن عمرو قال: قال رَسُول الله ﷺ: ﴿إِن الله لا يقبض العلم انتزاعاً»، الحديث [١٢٤٤٩].

 <sup>(</sup>١) كذا وردت بالأصل ود، و «ز»، وم: البردعي بإهمال الدال، وفي الأنساب أيضاً، أما في معجم البلدان فقد جاءت بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في معجم البلدان (البرذعي)، والأنساب (البردعي).

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان: البزاز.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، و «ز»، وم، وفي معجم البلدان: الرَّسي.

<sup>(</sup>٥) كذا ورد، بالأصل ود، والز»، وم: الريحاني.

قرات على أبي القاسِم زَاهِر بن طَاهِر، عَن أبي بكر البيهقي، نَا الحاكم أَبُو عَبْد الله، حَدَّثَني مَكِّي بن أَحْمَد بن سَعْدويه، نَا مُحَمَّد بن يوسف الهروي ـ بدمشق ـ نا عيسى بن إِسْحَاق بن موسى الأنصاري، نَا خلف بن هشام البزار، نَا مالك، عَن الزُهْري، عَن عروة، عَن عائشة عن جُدَامة (۱) بنت وهب الأسدية قالت: قال رَسُول الله ﷺ: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة (۲) الذنب» [۱۲٤٥٠].

أَخْبَرَنَاهُ عالياً أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي ابن عُمَر الحربي السكري، نَا أَبُو القَاسِم عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز البغوي، نَا خلف بن هشام البزار، نَا مالك بن أنس، عَن أَبِي الأسود، عَن عروة، عَن عائشة عن جُدامة (٣) الأسدية قالت: قال رَسُول الله ﷺ: «لقد هممت أن أنهي عن الغيلة (٤) حتى ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضرّ أولادهم»[١٢٤٥١].

قال أَبُو مُحَمَّد خلف: قال مالك: والغيلة<sup>(٥)</sup> أن يصيب الرجل امرأته وهي ترضع ولدهَا.

كتب إليَّ أَبُو نصر القشيري، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نَا مَكِي بن أَخْمَد البردعي، نَا العباس بن مُحَمَّد بن منصور - يعني - الفَرَنداباذي (٦)، نَا مُحَمَّد بن يزيد، نَا إِبْرَاهيم بن يزيد الأَسلمي، نَا مالك بن أنس، عَن أَبِي الزناد، عَن الأعرج، عَن أَبِي هريرة قال:

كنا عند رَسُول الله ﷺ إذا رجل يدعو بهذه الدعوات، فقال له النبي ﷺ «لقد دعوت بدعوات ما دعا بهن أحد إلا استُجيب له»، وهو أن يقول: اللّهم استغفرك وأسألك التوبة من مظالم كثيرة لعبادك عليّ، اللّهم فأيما خلق من خلقك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إيّاه في

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي د، وم: جذامة، بالذال المعجمة. وفي تبصير المنتبه ٢٤٦/١ خدامة بنت جندل الأسدية صحابية، وفي تقريب التهذيب ٢/ ٥٩٣ جدامة، ونقل عن الدارقطني قوله: من قالها بالذال المعجمة فقد صحف.

 <sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم، ود، و (١) إلى: القبلة، والصواب ما أثبت عن النهاية، وجاء فيها: الغيلة بالكسر، الاسم من
 الغيل بالفتح، وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع.

<sup>(</sup>٣) كذا وردت هنا بالأصل ود، و (ز»، وم: جذامة، بالذال المعجمة، انظر ما مرّ بشأنها قريباً.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل ود، و ((٤)، وم إلى: القبلة.

<sup>(</sup>٥) انظر الحاشية السابقة.

كذا رسمها بالأصل ود، و (ق)، وم بدون إعجام، أعجمت اللفظة عن الأنساب، وهذه النسبة إلى فرانداباذ وهي
قرية على باب نيسابور.

ماله أو بدنه أو عرضه أو دمه قد غاب أو مات نسيته أو فرطته عمداً أو خطاً لا أستطيع أداءها إليه وتحللها منه، فإنّي أسألك يا ربّاه يا ربّاه يا ربّاه، يا سيّداه يا سيّداه يا سيّداه، أسألك أن ترضيهم عني بما شئت، وكيف شئت، ثم تهيىء لي من لدنك أنك واسع لذلك كله واجد له، قادر عليه، يا ربّ وما تصنع بعذابي، وقد وسعت رحمتك كلّ شيء، يا ربّ وما ينقصك أن تعطيني جميع ما سألتك وأنت واحد واجد بكلّ خير وإنّما أمرك لشيء إذا أردت أن تقول له: كن فيكون، يا ربّ، وما عليك أن تكرمني بجنتك ولا تهينني بعذابك، وأنت أرحم الراحمين، يا ربّ أعطني سؤلي، وأنجز لي موعدي إنك قلت: ادْعوني أستجب لكم، فهذا الدعاء ومنك الإجابة، غير مستكبر، ولا مستنكف، رَاغبٌ رَاهب، خاضع خاشع، مسكين راجي (۱) لثوابه، خائفٌ لعقابه، فاغفر لي إله العالمين.

قرات على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عن أبي بكر البيهقي، أنا أبُو عَبْد الله الحافظ قال: مَكّي بن أَحْمَد بن سَعْدويه البردعي (٢) أبُو بَكْر، نزيل نيسابور، وكان أحد الرحالة المشهورين بطلب الحديث، ورد نيسابور سنة ثلاثين وثلاثمائة (٣)، وأقام بها، ثم إنه خرج إلى ما وراء النهر سنة خمسين وثلاثمائة، سمع ببغداد والكوفة: أبا (٤) جَعْفَر السوداني وأقرانه بالبصرة والجزيرة والشام ومصر، وأكثر عن أبي جَعْفَر الطحاوي، فكتب بخُراسَان ما يتخير فيه الإنسان كثرة. حَدَّثَنَا عنه الأستاذ أبُو الوليد، توفي مَكّي بالشاش سنة أربع وخمسين وثلاثمائة (٢).

## ٧٦٢٦ \_ مَكِّي بن إِبْرَاهيم بن بَشِير بن فَرْقَد أَبُو السَّكَن الحَنْظلِي التَّمِيْمِيّ البُرْجُمي البَلْخي (٧)

أحد الرحالين في طلب الحديث.

قدم الشام وسمع بها من: إِبْرَاهيم بن أدهم، ودخل مصر وسمع بها وحدَّث عن يزيد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، و (ز»، وم: (راجي، بإثبات الياء.

 <sup>(</sup>۲) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.
 (۳) من هنا إلى قوله: والكوفة سقط من د.

<sup>(</sup>٤) في د: أنبأنا، تحريف. (٥) في معجم البلدان: يتحير.

<sup>(</sup>٦) الأنساب (البردعي) ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٢ وتهذيب التهذيب ٥/ ٥٣٥ والتاريخ الكبير ٨/ ٧١ والجرح والتعديل ٨/ ٤٤١ وتذكرة الحفاظ ٢/ ٣٦٥ وسير أعلام النبلاء ٩/ ٥٤٩ وتاريخ بغداد ١١٥/ ١١ وطبقات ابن سعد ٧/ ٣٧٣ وشذرات الذهب ٢/ ٣٠٥.

ابن أبي عبيد، وبَهز بن حكيم، وابن جُرَيج، وهشام بن حسَّان، وعَبْد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، ومالك بن أنس، وإسْمَاعيل بن رَافع الأنصاري المدني، والجُعَيد<sup>(١)</sup> بن عَبْد الرَّحْمْن، وهاشم بن هاشم بن عتبة الزُهْري.

روى عنه: أَخْمَد بن حنبل، والمُعَلّى بن أسد، وعُبَيْد اللّه القواريري، ومُحَمَّد بن حاتم السمين، والحَسَن بن عَرَفة، ومُحَمَّد بن عُبَيْد اللّه بن المنادي، وعباس بن مُحَمَّد الدوري، ومُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري في صحيحه، وأَبُو عَوْف عَبْد الرَّحْمٰن بن مرزوق البزوري<sup>(۲)</sup>، وأَحْمَد بن عُبَيْد الله النرسي، وعَبْد الصَّمد بن الفضل البَلْخي، وسهل بن زَنْجَلة الرازي<sup>(۳)</sup>.

واجتاز بدمشق أو بساحلها.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، أَنْبَأ أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن الحَسن، وأَبُو سهل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُبَيْد الله، قَالا: أنا مُحَمَّد بن المَكّي الكشميهني.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه أيضاً، أَنَا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن عُمَر بن يوسف، قَالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن يوسف بن مطر.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الفتح المختار بن عَبْد الحميد بن المنتصر، وأَبُو الوقت عبد الأول بن عيسى، قَالا: أنا أَبُو الحَسَن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المُظَفِّر، أَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد الحموي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو بَكْر خلف بن عطاء بن أبي عاصم الماوردي، أَنْبَأ أَبُو عُمَر عَبْد الوَاحد
 ابن أَحْمَد بن أبي القاسم، أَنَا أَبُو حامد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن نُعَيم.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي بكر الخطيب، وأَبُو حفص عُمَر بن أَبِي الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن أَبِي بكر الناقدي، وأَبُو الفتح مُحَمَّد بن الحَسَن بن أَبِي بكر ابن البذيمة (٤)، وأَبُو بَكْر عَبْد الله بن أَبِي مطيع الهروي، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله بن عَبْد الصَّمد الترابي، والحَسَن بن عَبْد الهروي، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله بن عَبْد الصَّمد الترابي، والحَسَن بن عَبْد

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل ود، و (ز)، وم إلى: الجعد، والتصويب عن تهذيب الكمال وسير الأعلام.

<sup>(</sup>۲) رسمها بالأصل وم و (ز»: «البردري» وفي د: «البروري» أعجمت اللفظة عن تهذيب الكمال وسير الأعلام.

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل ود، و (ز)، وم: «الولدى» والمثبت عن تهذيب الكمال.

 <sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل ود، و (ز۱، وم: (الثديمة) والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ١٨١/ أ.

الرحيم بن أَخْمَد البزار المَرَاوزة، قالوا: أنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن موسى بن عَبْد الله الصفَّار، قَالا: أنا أَبُو الهيثم مُحَمَّد بن المَكّي بن مُحَمَّد، قَالوا: أنا أَبُو عَبْد الله الهروي، نَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري، نَا مَكّي بن إِبْرَاهيم، ثنا يزيد بن أَبي عبيد، عَن سلمة قال:

خرجنا مع رَسُول الله عَلَيْ إلى خَيْبَر، فقال رجل من القوم: أسمعنا يا عامر من هُنيًاتك (١)، فحدا بهم، فقال النبي عَلَيْ: «مَن السابق؟» قالوا: عامر، فقال: «رحمه الله»، فقالوا: يا رَسُول الله، هلا أمتعتنا (٢) به. فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه، فلما رجعتُ وهم يتحدثون أن عامراً حبط عمله، فقال: كذب من قالها، إنّ له لأجرين اثنين، إنه لمجاهدٌ مجاهد، وأي قتيل يزيده عليه؟».

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا وأَبُو بَكُر الخطيب (٣)، أَنَا الحَسَن بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو عَلَي عيسى بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الطوماري، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن سُلَيْمَان الحضرمي، نَا سهل بن زَنْجَلة الرازي، ثنا مَكّي بن إِبْرَاهيم، عَن مالك بن أنس، عَن نافع، عَن ابن عُمَر أن النبي ﷺ صلّى على النجاشي، فكبَّر عليه أربعاً [١٢٤٥٢].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر ابن المُقرى، أَنَا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي قال: سمعت سهل بن زنجلة الرَّازي سئل عن حديث ابن عمر أن النبي على صلّى على النجاشي، فقال: هذا حديث منكر، فقال ابن أبي سمينة: مَنْ رواه عن نافع؟ فقال: ابن زنجلة مالك عن نافع عن ابن عُمَر أن النبي على على النجاشي عيني \_ فكبَّر عليه أربعاً، فقال له ابن أبي سمينة: عَنْ مَن حملته؟ عن مالك؟ قال سهل: حَدَّثَنَا مَكِي \_ يعني \_ ابن إِبْرَاهيم، نَا مالك [١٢٤٥٣].

أَخْبَرَنَى مُحَمَّد بن أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يعقوب، أَنَا مُحَمَّد بن نُعَيم قال: سمعت بكر بن مُحَمَّد الصيرفي - بمرو - يقول: سمعت عَبْد الصَّمد بن الفضل يقول: سألنا مَكّي بن إِبْرَاهيم عن حديث مالك

<sup>(</sup>١) هنياتك على التصغير، وفي رواية: هنيهاتك على قلب الياء هاء، والرواية: هناتك أي من كلماتك أو من أراجيزك كما في النهاية لابن الأثير.

<sup>(</sup>۲) رسمها بالأصل: «استعنا» والمثبت عن د، و ((ز)، وم.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۱۷/۱۳.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١١٧/١٣.

عن نافع عن ابن عُمَر أن النبي ﷺ كبَّر على النجاشي أربعاً، فحَدَّثَنَا من كتابه عن مالك عن الزُهْري عن سعيد عن أبي هريرة وقال: هكذا في كتابي.

قال الخطيب<sup>(۱)</sup>: وأَنْبَأْنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الكاتب، أَنَا مُحَمَّد بن حميد المخرمي، نَا عَلي بن الحُسَيْن بن حبان قال: وجدت في كتاب أبي ـ بخط يده ـ وسألته ـ يعني: يَحْيَىٰ بن معين ـ عن حديث حدَّث به مَكّي عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمَر أن النبي عَلَيْ صلّى على النجاشي فقال أَبُو زكريًا: هذا باطل وكذب.

قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عَن أبي بكر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الوهّاب يقول: سمعت يَحْيَىٰ ابن يَحْيَىٰ يقول: قال مَكّي بن إِبْرَاهيم: رأيت كروماً بالرَّمْلة، فقيل: هذه كرومٌ من غرس إِبْرَاهيم بن أدهم، نتعرف (٢) فيها البركة إلى اليوم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر، وأَبُو الفضل الباقلانيان.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو العزّ ثابت بن منصور، أَنَا أَبُو طاهر.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو الحُسَيْن الأهوَازي، أَنَا أَبُو حفص الأهوازي، نَا خَلِيْفَة بن خيًاط قال<sup>(٣)</sup> في الطبقة الخامسة من أهل خُرَاسَان: مَكِي بن إِبْرَاهيم البَلْخي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن رباح، أَنَا أَبُو بشر الدولابي، أَنَا معاوية بن صالح، عَن يَحْيَىٰ قال في تسمية محدِّثي أهل خُرَاسَان: مَكَى بن إبْرَاهيم.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللَّنْباني (٤)، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد (٥) قال: مَكّي بن إِبْرَاهيم البَلْخي، توفي بَبَلْخ سنة خمس عشرة ومائتين.

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ بغداد ١١٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم: يتعرف، وفي «ز»: «يتعرف» والمثبت: «نتعرف، عن د.

<sup>(</sup>٣) طبقات خُليفة بن خيّاط ص ٢٠١ رقم ٣١٤٣ (طبعة دار الفكر) وعن خليفة في تهذيب الكمال ٣٦٣/١٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل ود، و (ز)، وم إلى اللبناني، بتقديم الباء.

 <sup>(</sup>٥) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا الخطيب<sup>(١)</sup>، أَخْبَرَني الأزهري.

وقرأت على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري.

قَالا: أَنَا مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن معروف الخشّاب، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال: مَكّي بن إِبْرَاهيم البَلْخي ـ زاد الجوهري: ويكنى أبا السكن ـ توفي ببَلْخ سنة خمس عشرة ومائتين، وكان قدم بغداد يريد الحج ـ زاد الجوهري: فحج، وقالا: \_ ورجع وحدَّث الناس في ذهابه ورجوعه، وكتبوا عنه، وكان ثقة، ثبتاً في الحديث.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الخَسَن قالا: ـ أَنا وَبُو الغَضْل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أَنا أَجُو الغَضْل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أَنا أَجْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري<sup>(٢)</sup> قال:

مَكّي بن إِبْرَاهيم بن بَشِير بن فَرْقَد أَبُو السَّكَن الحَنْظَلِي التَّمِيْمِيِّ البَلْخي، مات سنة أربع عشرة ومائتين، سمع بهز بن حكيم، وعَبْد اللّه بن سعيد بن أبي هند، وجُعَيد<sup>(٣)</sup> بن عَبْد الرَّحْمٰن، وهشام بن حسَّان.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسين (٤)، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم<sup>(٥)</sup> قال: مَكّي بن إِبْرَاهيم البَلْخي، وهو ابن إِبْرَاهيم بن بَشِير بن فَرْقَد البُرْجُمي الحَنْظَلِي التَّمِيْمِيّ، أَبُو السَّكَن، مات سنة مائتين وأربع<sup>(٦)</sup> عشرة، روى عن ابن جُرَيج، والجعيد<sup>(٧)</sup> بن عَبْد الرَّحْمٰن، ويزيد بن أَبي عبيد، روى عنه عُبَيْد الله بن عُمَر القواريري، وإِبْرَاهيم بن موسى، ومُحَمَّد بن المُثَنِّى، سمعت أَبي يقول ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١١٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل ود، وفزه، وم إلى: جعفر، والمثبت عن التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: الحسن، والتصويب عن د، وانزا، وم.

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٤١.
 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٧) الأصل، ود، و(ز)، وم: والجعد، والمثبت عن الجرح والتعديل.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مَكّي بن عِبدان قال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو السَّكَن مَكّي بن إِبْرَاهيم بن بَشِير ابن فَرْقَد البَلْخي، سمع الجُعَيد، ويزيد بن أَبي عبيد، وابن جريج.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الواثلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو السَّكَن مَكّي بن إِبْرَاهيم بن بَشِير بن فَرْقَد بَلْخي، ليس به بأس.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر ـ قراءة ـ عن أبي طاهر بن أبي الصَّقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال: أَبُو السَّكَن مَكّي البَلْخي ـ

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو السَّكَن مَكِّي بن إِبْرَاهيم بن بَشِير بن فَرْقَد البُرْجُمي التَّمِيْمِيِّ الحَنْظَلِي البَلْخي، سمع أبا عَبْد الله هشام بن حسَّان، وبَهز بن حكيم، وابن جريج، روى عنه المُعَلِّى بن أسد، وأَخمَد بن حنبل، وعُبَيْد الله بن عُمَر بن ميسرة الجُشَمي<sup>(۱)</sup> القواريري، وأَبُو موسى مُحَمَّد بن المُثَنِّى العَنَزي، ومُحَمَّد بن بشار، كنّاه لنا أَبُو الليث سالم ابن مُعَاذ التَّمِيْمِيّ، نَا أَبُو حفص عُمَر بن مدرك البَلْخي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا مُحَمَّد بن طاهر، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك ابن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال:

مَكّي بن إِبْرَاهيم بن بَشِير بن فَرْقَد ـ وقال مُحَمَّد بن جَعْفَر : صاحب طبقات البلخية : بن فَرْقَد بن بَشِير، وكذلك قال السّنّي ـ أَبُو السَّكَن الحَنْظَلِي التَّمِيْمِيّ البَلْخي، أخو إسْمَاعيل بن إبْرَاهيم، ووالد الحَسَن، ويعقوب، سمع عَبْد الله بن سعيد بن أبي هند، وجُعَيد بن عَبْد الرّحْمٰن، وهشام بن حسَّان، وحنظلة بن أبي سفيان، ويزيد بن أبي عُبيد، وابن جُرَيج، روى عنه البخاري في الصَّلاة والبيوع، وغير موضع، وروى عن مُحَمَّد بن عَمْرو السواق عنه في البيوع أيضاً.

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل وم، ود، وفزه. راجع ترجمته في تهذيب الكمال ١٢/ ٢٥٠ (طبعة دار الفكر).

قال أَبُو عَلي القبَّاني الحُسَيْن بن مُحَمَّد: حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَلي<sup>(١)</sup> قال: سألته ـ يعني ـ مَكّياً في سنة كم ولد؟ قال: سنة ست وعشرين ومائة.

قال أَبُو عَلي: وحَدَّثَنا مُحَمَّد قال (٢): مات مَكّي بن إِبْرَاهيم ليلة الأربعاء قبيل الصبح النصف من شعبان سنة خمس عشرة ومائتين.

وقال البخاري في التاريخ الصغير: مات سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين، وقال في الكبير: مات سنة أربع عشرة ومائتين <sup>(٣)</sup>، ولم يشك فيه.

كتب إليَّ الشبي (٤) أن مُحَمَّد بن جَعْفَر حدثهم قال: سمعت عَبْد الصَّمد بن الفضل يقول: سمعت مَكِّي يقول: دخلت الكوفة مرتين، والأعمش وإسْمَاعيل بن أبي خالد حيّ (٥)، فكنت آتي مجلس الأعمش فآخذ موضعاً لأخي، ولم أكن أُعنى بالحديث، وأخرج وأنا ابن إحدى عشرة سنة لم أعقل الطلب، فلما بلغت سبع (٢) عشرة سنة أخذت في الطلب، وكتب إليّ الشبي (٧) أن مُحَمَّد بن جَعْفَر البَلْخي حدَّثهم قال: سمعت عَبْد الصَّمد بن الفضل، ومُحَمَّد بن خالد يقولان: توفي مَكّي بن إِبْرَاهيم سنة خمس عشرة ومائتين.

قال ابن جَعْفَر: سمعت عيسى العسقلاني يقول: قدم علينا مَكّي ببغداد سنة خمس ومائتين (^).

قال: وسمعت أبا بكر بن جرير قال: قال عَمْرو بن عَلي<sup>(٩)</sup>: قدم علينا مَكّي بن إِبْرَاهيم سنة اثنتي عشرة ومائتين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الغسَّاني، وأَبُو منصور العطَّار، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب(١٠٠:

<sup>(</sup>۱) يعني محمد بن علي بن جعفر البلخي، ونقل الخبر من طريقه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٥ والذهبي في سير أعلام النبلاء ٩/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٥ طبعة دار الفكر.

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٧١. ونقل المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٥ القولين عن البخاري دون أن يذكر موضعيهما وانظر سير أعلام النبلاء ٩/ ٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) كذا رَسمها بالأصل، وغير واضحة في م، وتقرأ: الشبي، وفي د: «الشيبي» وفي «ز»: «الشبي».

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود، و ((۱) وم: (حي).
 (٦) في د: سبعة عشر.

<sup>(</sup>V) انظر ما تقدم، قريباً. (A) تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٤ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٥ وسير الأعلام ٩/ ٥٥٢.

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١١٥/١١٦\_١١٦ رقم ٧٠٩٨.

مَكِي بن إِبْرَاهيم بن بَشِير بن فَرْقَد أَبُو السَّكَن البُرْجُمي الحَنْظَلِي التَّمِيْمِيّ، من أهل بَلْخ، سمع يزيد بن أبي عبيد، وبَهز بن حكيم، وعَبْد الملك بن جريج، ومالك بن أنس، وعَبْد الله بن سعيد بن أبي هند، وهشام بن حسَّان، وقدم بغداد، وحدَّث بها، فروى عنه من أهلهَا أَحْمَد بن حنبل، وعبيد (۱) الله بن عمر (۲) القواريري، ومُحَمَّد بن حاتم السمين، والحَسَن بن عَرَفة، ومُحَمَّد بن عُبَيْد الله المنادي، وعباس الدوري، وأبُو عوف البُزُوري، وأخمَد (۲) بن عُبَيْد الله المنادي، وعباس الدوري، وأبُو عوف البُزُوري، وأخمَد (۲) بن عُبَيْد الله المنادي، وعباس الدوري، وأبُو عوف البُزُوري،

قال (\*)؛ وأنا عُبَيْد الله بن عُمَر الواعظ، نَا أَبِي، نَا عَبْد الله بن عَمْرو بن العمركي البَلْخي قال: سمعت عَبْد الصَّمد بن الفضل يقول: سمعت مَكّياً يقول. حجت ستين حجّة، وتزوجت ستين [امرأة] (٢)، وجاورت بالبيت عشر سنين، وكتبت عن سبعة عشر نفساً من التابعين، ولو علمت أن الناس يحتاجون إليَّ لما كتبت دون التابعين عن أحد.

قال (٧): وأَخْبَرَني مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يعقوب، أَنَا مُحَمَّد بن نُعَيم الضّبِّي، أَخْبَرَني أبو (^) مُحَمَّد بن زياد، نَا عَلي بن الفضل البَلْخي قال: سمعت عَبْد الصَّمد بن الفضل يقول: روى مَكّي بن إِبْرَاهيم عن أحد عشر نفساً من التابعين، ووقع عندي تسعة.

أَخْبَرَنَا (٩) أَبُو السعادَات أَخْمَد بن أَخْمَد الهاشمي، أَنَا أَبُو بَكْر أَخْمَد بن عَلي الحافظ، أَنَا ابن الفضل، أَنَا دعلج بن أَخْمَد، أَنَا أَخْمَد بن عَلي الأبار، نَا عَبْد الرحيم بن حازم أَبُو مُحَمَّد البَلْخي قال: سمعت مَكّياً وهو ابن إِبْرَاهيم يقول: لم أطلب بعد سنة خمسين ومائة الامرحب (١٠) إلى الليث وابن لَهيعة، وموسى بن عُلَيّ، فدخلتها ـ يعني ـ مصر، وقد كان موسى بن عُلَيّ مات قبل بثلاثة أيّام (١١).

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل وم، و (زَّ)، ود إلى: عبد الله.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: عمرو، والمثبت عن د، و «زاا، وم.

<sup>(</sup>٣) في م: محمد. (٤) في تاريخ بغداد: عبد الله.

<sup>(</sup>٥) القائل أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١١٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) القائل أبو بكر الخطيب أيضاً، والخبر في تاريخ بغداد ١١٦/١٣.

<sup>(</sup>A) تحرفت بالأصل إلى: ابن. (9) كتب فوقها في (9) ملحق.

<sup>(</sup>١٠) كذا رسمها بالأصل ود، والزَّ، وم، وفوقها بالأصل ود: ضبة.

<sup>(</sup>۱۱) كتب بعدها في «ز»، ود: إلى.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عَبْد الوهّاب بن المبارك، أَنَا أَخْمَد بن الحسن بن خيرون، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي بن يعقوب، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد البَابَسِيري، أَنَا الأحوص بن المُفَضَّل، نَا أَبي، مُحَمَّد بن حنبل، نَا مَكّي بن إِبْرَاهيم قال: مات هشام بن حسَّان أوّل يوم من صفر سنة ثمان وأربعين، وقدمت مصر سنة أربع وستين، فقيل: مَات موسى بن عُلَيّ بالإسكندرية، قال: وسمعت من هؤلاء سنة سبع وأربعين - يعني - جُعَيد بن أوْس، وعَبْد الله بن سعيد بن أبي هند، وهاشم بن هاشم، والجعد بن أوْس كلانعاف(١).

أَخْبَرَفَا أَبُو الْقَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب (٢) قال: سمعت مَكّي بن إِبْرَاهيم قال: مات هشام بن حسَّان أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب (٢) قال: سمعت مَكّي بن إِبْرَاهيم قال: مات هشام بن حسَّان أَوّل يوم من صفر سنة ثمان وأربعين ومائة، وكان سعيد بن أَبي عروبة حياً، ثم قدمت سنة خمسين ومائة وقد مَات، ومات (٣) ابن عون، وابن جُرَيج في سنة خمسين ومائة.

قال: وقدم أَبُو عاصم على ابن جريج في سنة ست وأربعين ومائة، ولم يقرأ ابن جريج على الناس قال: وقدمت أنا في سنة سبع وأربعين ومائة، وسمعت المناسك عنه، وكان يحدِّث بعشرين حديثاً بالعشي بالشفاعة.

قال: وسمعت أنا أيضاً من المناسك سنة تسع وأربعين ومائة.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا و أَبُو منصور المُقرى ، أَنَا - أَبُو بكر الخطيب (٤) ، أَنَا علي بن المُحَسِّن التنوخي، أَنَا أَبُو نصر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الحازمي (٥) ، نَا إِسْحَاق بن أَحْمَد بن خلف البخاري ، نَا عَبْد الصَّمد بن الفضل قال: سمعت مَكّي بن إِبْرَاهيم يقول: كنت أختلف إلى الأعمش، فأجلس وآخذ لأخي موضعاً ، فإذا جاء أخي انصرفت، فكان يندم على ذلك .

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، نَا وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٦)، أَنَا عَلَي بن أَبِي عَلَي المُعَدَّل، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الحازمي البخاري،

<sup>(</sup>١) كذا ورد بالأصل ود، وقرًّا، وم: قوالجعد بن أوس كلانعاف، وقوق قكلا نعاف، بالأصل ضبة، وفي د: يقاف.

<sup>(</sup>۲) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ ١٣٦١.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١١٦/١٣.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم و (ز): الخارمي، وفي د: الخازني. والمناب : «الحازمي» عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٢٢٦ ضمن ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار.

نَا إِسْحَاق بن أَحْمَد بن خلف البخاري قال: سمعت عَبْد الصَّمد بن الفضل يقول: سمعت مَكِّي بن إِبْرَاهيم يقول: حضرت مجلس مُحَمَّد بن إِسْحَاق فإذا هو يروي أحاديث في صفة الله تعالى لم يحتملها قلبي، فلم أَعد إليه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، نَا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب(١).

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر بن درستویه، نَا یعقوب بن سفیان قال<sup>(۲)</sup>: سمعت مَكّي بن إِبْرَاهیم یقول: جلست إلى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وكان یخضّب بالسواد، فذكر أحادیث في الصفة فنفرت منها، فلم أَعدْ إلیه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا ـ وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَخْبَرَني الحَسَن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الحافظ ـ الحَسَن بن مُحَمَّد بن شُلَيْمَان الحافظ ـ ببخارى ـ أنا أَبُو نصر (٤) أَخْمَد بن نصر بن مُحَمَّد بن أشكاب قال: سمعت الحُسَيْن بن أَحْمَد ابن مالك الزعفراني يقول: سمعت عُمَر بن مدرك يقول: سمعت مَكّي بن إِبْرَاهيم يقول: قطعتُ البادية من بَلْخ خمسين مرة حاجاً، ودفعت في كراء بيوت مكة ألف دينار ومائتي دينار ونيّفاً.

كتب إليَّ أَبُو نصر عَبْد الرحيم بن عَبْد الكريم، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو<sup>(٥)</sup> المستملي، نَا إِسْحَاق بن منصور المروزي قال: سألت أَحْمَد بن حنبل عن مَكّي بن إِبْرَاهيم فقال: ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبوا<sup>(٢)</sup> الحَسَن الزاهد، نَا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب (٧)، أَخْبَرَني الصيمري، نَا عَلي بن الحَسَن الرازي، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، نَا أَحْمَد بن زهير قال: سُئل يَحْيَىٰ بن معين عن مَكّى بن إبْرَاهيم فقال: صالح.

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/١٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١١٦/١٣ ـ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: «منصور» والمثبت عن د، و (ز)، وم وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) الأصل: عمر، والمثبت عن د، والزا، وم.

 <sup>(</sup>٦) الأصل وم و ((ز)) ود: (أبو).

<sup>(</sup>۷) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١١٧/١٣.

قال(١): وأنا حمزة بن مُحَمَّد بن طاهر الدِّقَّاق.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو عَبْد الله البَلْخي، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، وثابت بن بُنْدَار، قَالا: أنا الحُسَيْن بن جَعْفَر ـ زاد ابن الطَّيُّوري: وأَبُو نصر مُحَمَّد ابن الحَسَن، وأَبُو الحَسَن العتيقي.

قالوا: - أنا الوليد بن بكر الأندلسي، نَا عَلَي بن أَحْمَد بن زكريا الهاشمي، نَا أَبُو مسلم صالح بن أَحْمَد بن عبد الله العجلي، حَدَّثني أَبي قال: مَكّي بن إِبْرَاهيم البلخي، يكنى أبا السَّكَن، ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر بن القُشَيْري ـ في كتابه ـ أنا أَحْمَد بن الحُسَيْن الحافظ، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو<sup>(٢)</sup> المستملي، سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الوهّاب يقول: حَدَّثَنَا أَبُو السَّكَن مَكِّي بن إِبْرَاهيم الرجل الصالح بنيسابور.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا والخطيب (٣)، نَا مُحَمَّد ابن عَلي الصوري، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله القاضي، أَنَا عَبْد الكريم بن أَبي عَبْد الرَّحْمٰن النسائي، أَخْبَرَني أَبي قال: أَبُو السَّكَن مَكّي بن إِبْرَاهيم بن بَشِير بن فَرْقَد، بَلْخي، ليس به بأس.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأَديب، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمْد ـ إجازة.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٤) قال: سئل أبي عن مَكّي بن إِبْرَاهيم فقال: محلّه الصدق.

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل وغيره، عَن أَبي بكر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: ثقة، مأمون. الحافظ قال: ثقة، مأمون.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب(٥)، أَنَا الأَزهري، أَنَا عَلي

<sup>(</sup>١) القائل أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١١٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) الأصل: عمر، والمثبت عن د، و (()، وم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١١٧/١٣ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١١٨/١٣.

ابن عُمَر الحافظ، أَنَا عَبْد الله بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، أَنَا الحارث بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن سعد.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحَسَن عَلي بن أَحْمَد، قَالا: نا ـ وأَبُو
 مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ الخطيب، أَنَا ابن الفضل، أَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن نُصَير الخُلْدي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو عَلي بن المسلمة، وأَبُو القَاسِم بن العلاّف، قَالا: أنا أَبُو الحَسَن بن الحَمّامي، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد السكوني.

قَالاً: نَا مُحَمَّد بِن عَبْد اللَّه الحضرمي قال: سنة خمس عشرة ومائتين فيها مات مَكَيّـ ابن إِبْرَاهيم ـ زاد ابن السمرقندي: البَلْخي ـ هذا آخر رواية (١) الحضرمي، زاد ابن سعد: المحدِّث ببَلْخ في النصف من شعبان، وقد قارب مائة سنة.

قرأت (٢) على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا مَكِّي بن مُحَمَّد بن الغَمْر، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: سنة خمس عشرة وماثتين فيها مَات مَكِّي بن إِبْرَاهيم البَلْخي ـ بِبَلْخ ـ في النصف من شعبان، وقد قارب المائة.

### ٧٦٢٧ ـ مَكِّي بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن سَهٰلاَن أَبُو الحَسَن الشِّيْرَازِي الحَافِظ (٣)

قدم دمشق، وحدَّث بها عن: عُمَر<sup>(٤)</sup> بن القاسم الفَرضي، وأَبِي نصر عُبَيْد اللّه بن سعيد بن حاتم السجزي، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن النحّاس المصري، ومُحَمَّد بن عَبْد اللّه ابن<sup>(٥)</sup> إسْحَاق التنيسي.

روى عنه: أَبُو بَكُر الخطيب، وعَبْد العزيز الكتاني.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا<sup>(١)</sup> أَبُو الحَسَن مَكّي بن إِبْرَاهيم الشَّيْرَازِي الحَافِظ ـ قدم علينا من لفظه ـ نا عُمَر بن القاسم الفرضي، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن خروف، نَا أَبُو شعيب الحرَّاني، نَا يَحْيَىٰ بن عَبْد الله البَابْلُتِّي، نَا إِبْرَاهيم بن جريج

 <sup>(</sup>۱) في تاريخ بغداد: حديث.
 (۲) کتب فوقها في د، و (ق): ملحق.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ١٢١/١٣.

<sup>(</sup>٤) في م: عمرو بن القاسم.

<sup>(</sup>٥) من قوله: عبيد الله إلى هنا سقط من د، فاختل السياق.

<sup>(</sup>٦) من قوله: أخبرنا. . إلى هنا سقط من د، فاختل السند.

الرُّهاوي، نَا يَحْيَىٰ بن أَبِي أُنيسة، عَن الرُّهْرِي، عَن أَبِي سَلَمة، عَن أَبِي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «المعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالسقم»[١٢٤٥٤].

أَخْبَرَهَا أَبُو القَاسِم النسيب، نا الخطيب، حَدَّثني أَبُو الحَسَن مَكّي بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد ابن سَهْلاَن الشَّيْرَاذِي ـ بلفظه ـ أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن إِسْحَاق التنيسي ـ بها ـ فذكر حديثاً .

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب(١):

مَكّي بن إِبْرَاهيم بن سهلان أَبُو الحَسَن الشَّيْرَاذِي، سافر الكثير، ورحل في الحديث إلى بغداد، والبصرة، والشام، ومصر، وسمع مُحَمَّد بن أبي الفوارس، وأبا الحَسَين (٢) بن يشرَان، وأبا مُحَمَّد بن النحاس، [المصري] (٣) وعَبْد الرَّحْمُن بن عُثْمَان بن أبي نصر النجاد الدمشقي، والقاضي أبا عمر (٤) بن عَبْد الوَاحد الهاشمي، وعَلي بن القاسم بن النجاد البصري، ونحوهم، وعاد إلى بغداد أيّام أبي عَلي بن شَاذَان وهو شاب، فعلقت عنه شيئاً البصري، ونحوهم، وكان ثقة، ذكياً يسيراً، ثم خرج إلى خُرَاسَان فبلغنا أنه مات نحو أربع وثلاثين وأربعمائة، وكان ثقة، ذكياً متبهاً.

آخر الجزء الرابع والثمانين بعد الأربعمائة من الأصل<sup>(ه)</sup>.

٧٦٢٨ - مَكِّي بن جَابَار بن عَبْد الله بن أَحْمَد أَبُو بَكْر الدِّينوري القَاضِي الحَافِظ<sup>(٢)</sup>

سمع بدمشق: أبا مُحَمَّد بن أبي نصر، وأبا القاسم صَدَقة بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الدَّلم، وأبا عَبْد الله بن أبي كامل، وبمصر: أبا مُحَمَّد بن النحاس.

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٢١/١٣ رقم ٧١٠٤.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: الحسن، والتصويب تصحيف عن م، ود، و «ز»، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «عمرو» والمثبت عن د، و (()، وم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) من قوله: آخر الجزء.. إلى هنا سقط من د، وم.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤١٢، وتبصير المنتبه ١/ ٢٣٠ والاكمال لابن ماكولا ٢/ ١١ وشذرات الذهب ٣/ ٣٣٢ وتصحف فيه جابار إلى حابار بالحاء المهملة، وفي م أيضاً حابار.

وكتب الكثير بخط حسن، وحدَّث بشيء يسير، وكان سفياني المذهب.

روى عنه: عَبْد العزيز الكتاني، وأَبُو الفرج غَيْث بن عَلي، وأَبُو طاهر بن الحنائي، وأَبُو طاهر بن الحنائي، وأَبُو مُحَمَّد بن السمرقندي.

كتب إليَّ أَبُو الفرج غَيْث بن عَلي، أَنَا القاضي أَبُو بَكْر مَكِي بن جَابَار بن عَبْد الله النَّيْنوري ـ بدمشق ـ أنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن مُحَمَّد بن سعيد بن النحاس ـ بمصرـ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد الأنصاري، نا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنَا أَبُو بَكُر مَكِي بن جَابَار الدُّيْنوري، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر، نا أَبُو عَلي الحَسَن بن يوسف بن مليح الطرائفي، نَا بحر ابن نصر، نَا عَبْد الله بن وهب، نَا مالك ، عَن نافع، عَن ابن عمر قال: قال رَسُول الله ﷺ: «اتّقوا النار ولو بشق تمرة»[١٢٤٥٥].

أَخْبَرَنَاه أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا إِبْرَاهيم بن سعيد بن عَبْد الله الحبال ـ بمصر ـ نا عَبْد الرَّحْمٰن بن يوسف بن مليح، نَا بحر ابن نصر، نَا ابن وهب، فذكره.

أَنْبَانَا أَبُو طَاهِرِ مُحَمَّد (١) بن الحُسَيْن الحنائي، أَنَا أَبُو بَكُر مَكِي بن جَابَار بن عَبْد اللّه الدُيْنوري الحَافِظ، أَنَا أَبُو القَاسِم صَدَقة بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُجَمَّد بن مَجْد الملك بن مروان القرشي، نَا أَبُو سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زياد الأعرابي - بمكة إملاء - نا مُحَمَّد بن الحَجَّاج بن القرشي، نَا أَبُو سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زياد الأعرابي - بمكة إملاء - نا مُحَمَّد بن الحَجَّاج بن إياس الكوفي، نَا سفيان بن عُيينة، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن أَبي هريرة قال: قال أَبُو القَاسِم ﷺ: «تسمّوا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي»[١٧٤٥٦]

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو الحَسَن عَلي بن المُسَلّم الفرضي، وأَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن أَخْمَد، قَالا: نا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا صَدَقة بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن مروان القرشي، فذكر الحديث.

قرأت بخط مَكّي بن جَابَار، أَنَا مُحَمَّد بن عَوْف، نَا مُحَمَّد بن موسى، نَا مُحَمَّد بن خُريم، نَا هشام بن خالد، نَا الحَسَن بن يَحْيَىٰ، عَن أَبِي عَبْد الله، عَن مكحول قال: ما من

<sup>(</sup>١) كتبت فوق الكلام بين السطرين في د.

أمة يكون فيها سبعة وعشرون رجلاً فيستغفرون الله كل يوم سبعاً وعشرين<sup>(١)</sup> مرّة إلاّ لم يصب الله تلك الأمة بعذاب العامة.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر عَلي بن هبة الله(٢) قال: وأما جَابَار: [آخره راء](٣) فهو مَكّي بن جَابَار الدِّيْنوري، سمع بالدينور، ورحل إلى بغداد في طلب الحديث، وسمع الكثير، خرج إلى مصر، وأدرك ابن النحّاس وغيره، وكان بدمشق، وامتنع من التحديث، وتركته حياً في أول سنة سبع وخمسين وأربعمائة.

قال لي أَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن أَحَمَد بن مَكِي الأكفاني: سنة ثمان وستين وأربعمائة فيها توفي أَبُو بَكُر مَكِي بن جَابَار بن عَبْد اللّه الدَّيْنوري الحَافِظ رحمه الله في يوم الخميس، ودفن يوم الجمعة الرابع من رجب، وكان قد رحل في طلب الحديث إلى مصر والشام، ولقي أبا سعد (ئ) أَحْمَد بن مُحَمَّد الماليني، وخلف بن مُحَمَّد الوَاسطي، وعَبْد الغني بن سعيد الحفاظ رحمهم الله، وسمع من أبي مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن النحّاس بمصر، وغيره، وسمع من أبي مُحَمَّد بن مروان القُرشي المعروف بالدّلم، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن الناله، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن النحاس بمصر، وغيره، وسمع ابن نصر البزاز، وتمّام بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الرازي، وأبي مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن عُبْد الله المَّر ابْلُسي، القاسم بن أبي نصر الدمشقيين، وأبي عَبْد الله الحسين بن عَبْد الله بن أبي كامل الأَطْرَابُلُسي، وأبي القاسم الحُسَيْن بن عَلي بن عُبَيْد الله بن أبي شامة الحلبي بحلب، وغيرهم ممن بعدهم، وأبي القاسم الحُسَيْن بن عَلي بن عُبَيْد الله بن أبي شامة الحلبي بحلب، وغيرهم ممن بعدهم، وكانت له عناية جيدة بمعرفة الرجال، حدَّث بشيء يسير، سمع منه الشيخ أبو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني رحمه الله، وامتنع من إسماع الحديث بأجرة، وطلب الشيخ أبو (١٠) بكر أَحْمَد بن عَلي بن ثابت الخطيب الحَافِظ ـ رحمه الله ـ منه أن يسمعه شيئاً من حديثه فأبى، وكان على مذهب سفيان الثوري رحمه الله .

قال لي الشيخ أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني الحَافِظ رحمه الله: كان مَكَّي بن

<sup>(</sup>١) بَالأصل و از»: اسبعة وعشرون، وفي م ود: سبعة وعشرين.

<sup>(</sup>٢) الاكمال لابن ماكولا ١١/٢.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل والنسخ، واستدرك عن الاكمال، واللفظتان مستدركتان فيه بين معكوفتين عن إحدى نسخه.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: سعيد، والتصويب عن د، وازا، وم.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل وم إلى: «أبا» والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: ابن.

جَابَار مواظباً على طلب العلم، جيِّد القراءة للحديث، حسن الخط له، كثير الحفظ، لكنه ابتلي، وكان قد ولي القضاء بدَمِيرة (١).

# ٧٦٢٩ ـ مَكّي بن الحَسَن بن المُعَافَى بن هَارُون بن عَلي أَبُو الحزم<sup>(٢)</sup> السّلمي الجُبَيْلِي

من أهل جُبَيل.

سمع بدمشق: أبا القاسم بن أبي العلاء، وأبا عَلي الحَسَن بن عَلي بن الحُسَيْن بن صصرى، وسهل بن بشر، ومقاتل بن مطكود.

وذكر لي أنه سمع بأَطْرَابُلُس أبا عَبْد الله القضاعي صاحب الشهاب، وسعد بن عَلي بن مُحَمَّد النسوي، ونصر بن الحَسَن الشاشي، ولم يكن عنده عنهم شيء، وإنما وجدنا سماعاته بدمشق في كتب الناس.

سمعت منه شيئاً يسيراً، وكان شيخاً متسنّناً (٣)، مستوراً، مديماً لتلاوة القرآن في المصحف.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحزم (٤) مَكّي بن الحَسَن، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العلاء، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا خَيْئَمة بن سُلَيْمَان، نَا يَحْيَىٰ بن أَبِي طالب، أَنَا عَلِي بن عاصم، نَا حُصَين بن عَبْد الرَّحْمٰن، عَن هلال بن يَساف، عَن عَبْد الله بن ظالم المازني قال:

كنت إلى جنب سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نُفَيل، فلما أن خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة، قال سعيد بن زيد: فقام، فأخذ بيدي، فتبعته، فقال: أشهدُ على التسعة أنهم في الجنّة، ولو شهدتُ على العاشر لم آثم، قلتُ: ومن ذاك؟ قال رَسُول الله ﷺ: «اثبت حِرَاء فإنه ليس عليك إلاّ نبيّ أو صدّيق، أو شهيد»، قال له: وَمَنْ هم يا رَسُول الله؟ قال: رَسُول الله ﷺ، وأَبُو بَكُر، وعُمَر، وعُثْمَان، وعَلي، والزُبير، وطَلْحة، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف، وسعد بن مالك»، قال: ثم سكت، قلت: من العاشر (٥)؟ قال: أنا.

سُمُلُ أَبُو الحزم عن مولده فقال: في ذي الحجّة من سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة

<sup>(</sup>١) دميرة: قال ياقوت في معجم البلدان: بفتح أوله وكسر ثانيه: قرية كبيرة بمصر قرب دمياط..

<sup>(</sup>۲) جاءت في د، و (ز)، وم: الحرم، بدون إعجام.

<sup>(</sup>٣) سقطت من م.

<sup>(</sup>٤) هنا وردت بدون إعجام بالأصل ود، و (ز۱)، وم.

<sup>(</sup>٥) ذكر في الرواية تسعة، وأولهم رسول الله ﷺ وهو ما اقتضاه السياق من أول الحديث أنه ليس عليك إلاّ نبيّ . . .

بجُبَيْل، وسألته أنا عن مولده فقال: سنة أربعين وأربعمائة، وتوفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من جُمَادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة، ودُفن من غده وقت الظهر في مقبرة الباب الصغير.

# ٧٦٣٠ ـ مَكّي بن عَبْد السَّلام بن الحُسَيْن بن القاسم بن مُحَمَّد أَبُو القَاسِم الأَنْصَارِي المَقْدِسِيّ المعروف بابن الرُّمَيلي<sup>(١)</sup>

أحد الرّحالة في طلب الحديث، والمكثرين منه.

قدم دمشق قديماً، وسمع بها أبا الحَسَن عَلي بن الخَضِر، وعَبد العزيز الكتاني، وأبا بكر الخطيب، وأبا القاسم الحنائي.

ورحل إلى بغداد، وسمع بها: أبا الحُسَيْن بن المهتدي، وأبا الغنائم بن المأمون، ومُحَمَّد بن وشاح، وأبا جَعْفَر بن المسلمة، وأبا الحُسَيْن بن النقور، وأبا مُحَمَّد الصريفيني، وطبقتهم، وسمع بالكوفة والبصرة، وسمع ببيت المقدس: أبا عَبْد الله بن سلوان، وأبا عُثْمَان ابن ورقاء، وعَبْد العزيز بن أَحْمَد النصيبي، وأبا الغَنائم بن الفراء، وأبا نصر مُحَمَّد بن إبْرَاهيم الهاروني وغيرهم، وسمع بأكثر مدن الشام، وسمع بمكة أبا عَبْد الله الحُسَيْن بن أَحْمَد العبقسي، وبالمدينة: أبا منصور عَبْد الله بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن الشيرازي الصُّوفي، وسمع بمصر: أبا الحَسَن عَبْد الباقي بن فارس بن أَحْمَد بن موسى المقرىء، وأبا القاسم عَبْد العزيز ابن المحاملي ابن الحَسَن بن إشماعيل بن الضراب، وأبا مُحَمَّد عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن المحاملي الله القاسم عَبْد العزيز بن عَلي بن الحُسَيْن بن يَحْيَىٰ الشروطي المعروف بابن الدَّقاق وغيرهم، وقدم دمشق مرّة أخرى، وحدَّث بها.

روى عنه: غيث بن عَلي، والفقيه أَبُو الحَسَن السلمي، وأَبُو يَعْلَى حَمْزَةُ بن كَرَوَّس، وغالب بن أَخْمَد بن المسلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر غالب بن أَحْمَد بن المسلم، نَا الشيخ الفقيه أَبُو القَاسِم مَكّي بن عَبْد

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تذكرة الحفاظ ١٢٢٩/٤ وطبقات الشافعية للسبكي ٣٣٢/٥ معجم البلدان (رميله)، والأنساب (الرميلي) وسير أعلام النبلاء ١٧٨/١٩ وشذرات الذهب ٣٨/٣٩ والرميلي نسبة إلى الرميلة، تصغير رملة، وهي عدة قرى، ومنها ـ في قول السمعاني ـ قرية من قرى بيت المقدس، قاله ياقوت في معجم البلدان.

<sup>(</sup>۲) كذا رسمها بالأصل و (ز۱)، وم، وفي د: الدوار.

السَّلام بن الحُسَيْن المَقْدِسِيّ الحافظ المعروف بابن الرُّمَيلي ـ قدم علينا دمشق في شهر ربيع الآخر من سنة خمس وثمانين وأربعمائة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَخمَد النصيبي الزاهد، أَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يزيد البصري، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سلام، نَا أَبُو القَاسِم عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن سلام، نَا مُحَمَّد بن حازم، عَن الأعمش، عَن إِبْرَاهيم التيمي، عَن أَبِيه قال:

خطبنا عَلَي فقال: مَن زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب، قال: صحيفة فيها شيء (۱) من أسنان (۲) الإبل والجراحات، وفيها قال رَسُول الله عَلَيْه: «المدينة حرام ما بين عَير (۳) إلى نُور (٤) فمن أحدث فيها حَدَثاً، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عَدْلاً ولا صَرْفاً (٥)، وذمة المسلمين واحدة يسعى فيها أدناهم المحمدة المسلمين واحدة يسعى فيها أدناهم المحمدة المسلمين واحدة بسعى فيها أدناهم المحمدة المسلمين واحدة بسعى

قرات بخط عَبْد الرَّحْمٰن بن صابر، سألت أبا القاسم مَكّي بن عَبْد السَّلام عن مولده فقال: ولدت في المحرم يوم عاشوراء سنة اثنتين وثلاثين ببيت المقدس.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكو لا قال(٦):

وأما الرميلي بالراء فهو حَدَثّ ورد إلينا بغداد طلب (٧) الحديث وسمع من ابن النقور وغيره، وسمع بمصر من ابن فارس، وابن الضرّاب وجماعة، وهو أَبُو القَاسِم مَكّي بن عَبْد السَّلام المَقْدِسِيّ ثم الرُّمَيلي.

ذكر أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني: أنا أَبُو القَاسِم مَكِّي بن عَبْد السَّلام بن الحُسَيْن بن القاسم

<sup>(</sup>١) من قوله: شيئاً. . . إلى هنا سقط من م، فاختل السياق.

<sup>(</sup>۲) فوقها ضبة في د.

<sup>(</sup>٣) عير: جبل معروف بناحية المدينة.

<sup>(</sup>٤) ثور: جبل صغير إلى الحمرة بتدوير، خلف أُحُد من جهة الشمال.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وبقية النسخ، وفي تاج العروس (بتحقيقنا طبعة دار الفكر) «صرف» وذكر الحديث وجاء فيها: «لا يقبل منه صرف ولا عدل» يعني: التوبة، والعدل: الفدية، وقال أبو عبيد: الصرف: النافلة والعدل: الفريضة، وقيل: الصرف: الوزن، والعدل: الكيل أو هو الاكتساب، أو الصرف: الحيلة. وثمة معان أخرى، راجع تاج العروس: صرف.

 <sup>(</sup>٦) الاكمال لابن ماكولا ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٧) في الاكمال: لطلب الحديث.

ابن مُحَمَّد بن الرميلي<sup>(۱)</sup> المَقْدِسِيّ قُتل<sup>(۲)</sup> شهيداً في اليوم الثاني عشر من شعبان<sup>(۳)</sup> سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة يوم دخلت الإفرنج بيت المقدس<sup>(٤)</sup>.

#### ٧٦٣١ ـ مَكِّي بن مُحَمَّد بن الغَمْر أَبُو الحَسَن التَّمِيْمِيِّ المُؤَدِّب الوَرَّاق

رحل، وسمع وروى عن مُحَمَّد بن سُلِيمَان بن يوسف الربعي البُنْدَار، وأبي بكر مُحَمَّد ابن عَبْد الرَّحُمٰن بن عُثْمَان بن سعيد المؤذن، وأبي العباس مُحَمَّد، وأبي بكر أَحَمَد ابني موسى بن الحُسَيْن، وأبي العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلِي بن هارون البردعي، وأبي بكر أَحْمَد بن بُكير بن عَبْد اللّه بن الفرج، وأبي الحسن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الربيع المعيوفي (٥)، وأبي العلاء أَحْمَد بن عُبيْد اللّه بن الحَسن بن شقير النحوي، وأبي بكر تبوك بن الحَسن الكلابي، وأبي مُحَمَّد الحَسن الكلابي، وأبي مُحَمَّد الحَسن بن عَلي بن عُمَر العبسي الحلبي، وأبي مُحَمَّد الحَسن ابن مُحَمَّد بن دَاود الثقفي المُؤدّب، وأبي القاسم الحَسن بن مَحْمُود بن أَحْمَد الربعي، وأبي الشاشي، وأبي مُحَمَّد بن دَكوَان القاضي، وعُبيّد اللّه بن أَحْمَد بن المحابي السَّرَاج، وأبي مُحَمَّد أبي المَراش، وعَبْد اللّه بن مُحَمَّد الحلبي السَّرَاج، وابن مُحمَّد بن أخمَد بن الحين، وابن أبي الزمزام (١٠)، وأبي بكر اللّهبي، وأبي الخير الحمصي، وجُمح المؤذن، وابن أبي الزمزام (١٠)، وابن منير، وأبي بكر اللّهبي، وأبي الخير الحمصي، وجُمح المؤذن، وابن أبي الزمزام (١٠)، وابن منير، وأبي هاشم الإمام، وحُميد بن الحَسَن، وإسْمَاعيل بن القاسم الحلبي، وأبي مُحَمَّد عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن أيوب القطّان الحافظ، وعَلي بن طعان، والفضل بن جَعْفَر، ومُظَفّر بن حاجب، ويوسف المَيَانَجي (٨)، وأبي سُلَيْمَان بن زَبْر.

وسمع في الغربة أبا الحَسَن الدارقطني، وأبا الحُسَيْن بن المُظَفِّر، وأبا جَعْفَر اليقطيني،

<sup>(</sup>١) من قوله: السلام. . إلى هنا سقط من د.

<sup>(</sup>٢) من قوله: ثم الرميلي. . . إلى هنا سقط من م فتداخل الخبران واختل السياق فيهما.

<sup>(</sup>٣) في سير الأعلام: شوال.

<sup>(</sup>٤) زاد الذهبي في سير أعلام النبلاء: أنه ابتلي بالأسر وقت أخذ العدو بيت المقدس وطلبوا في فدائه ذهباً كثيراً، فلم يُفد، فقتلوه بالحجارة عند البثرون (كذا)، وله سبعون سنة وأشهر، وقتلوا نحواً من سبعين ألفاً، ودام في أيديهم تسعين سنة (يعنى بيت المقدس).

<sup>(</sup>٥) في د: أبي الحسن أحمد بن الربيع المعيوفي.

<sup>(</sup>٦) إعجامها مضطرب بالأصل وصورتها فيه: «الحيار» وفي د: «الحنان» وفي م: «الحبان» وفي «ز»: «الحنان».

<sup>(</sup>٧) في د: الدمدام، وفي «ز»: الرمرام.

<sup>(</sup>A) في د: «الملحى» ثم شطبت وكتب على هامشها: الميانجي.

وأبا مُحَمَّد بن ماسي، ومُحَمَّد بن إسْمَاعيل الوَرَّاق، وأَحْمَد بن جَعْفَر بن حمدان، وأبا الحَسَن الجراحي، وابن لُؤلُؤ، ونصر بن المرجى، وغيرهم.

روى عنه: عَبْد العزيز الكتاني، ومُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد الحَدّاد، ومُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن صالح المُطَرِّز، وأَبُو عَلي الأهوَازي، ومُحَمَّد بن عَلي السروجي، وعَلي بن الخَضِر، وأَبُو الحَسَن بن صصرى، وأَبُو سعد السمّان الرَّازي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو الحَسَن مَكِي بن مُحَمَّد ابن الغَمْر المُؤدّب ـ قراءة عليه ـ نا أَبُو بكر أَحْمَد بن جَعْفَر بن حَمْدَان بن مالك القطيعي، نَا بشر بن موسى، نَا هوذة بن خليفة، نَا عوف، عَن مُحَمَّد بن سيرين، عَن أَبِي هريرة، عَن النبي عَلَيْ قال: ﴿إِذَا استيقظ أحدكم من نومه فأرَاد الطهور، فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده المحدد الم

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، أَنَا جدي أَبُو مُحَمَّد السوسي، قَال: سمعت أبا علي الحَسَن مَكّي بن مُحَمَّد يقول: سمعت أبا الحَسَن مَكّي بن مُحَمَّد يقول: سمعت أبا الخير أَحْمَد بن عَلي الحمصي يقول:

سمعت أبا الفضل الرقي يقول: سمعت يموت بن المزرع يقول: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا عُبَيدة مَعْمَر بن المُثَنِّى يقول:

يا مستعير كتابي إنه علق بمهجتي وكذاك الكتب بالمُهَج في حلّ من نسخه إنْ شئت تنسخه وأنت في حبسه في أضيق الحرج

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني قال: توفي شيخنا أَبُو الحَسَن مَكِي بن مُحَمَّد بن الغَمْر المُؤدّب عشية الجمعة، ودفن في غد الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ثماني عشرة وأربعمائة، حدَّث عن أَبِي عُمَر بن فضالة وغيره، رحل إلى بغداد، وسمع بها من أَحْمَد بن جَعْفَر بن مالك، وعَبْد الله بن إِبْرَاهيم بن أيوب بن ماسي وغيرهما، ومن الكوفة وغيرها، وكان ثقة، مأموناً، كان مستملي القاضي أبي بكر يوسف بن القاسم المَيانَجي، وكان يعرف قطعة من النسب، وكان يورق للناس، وذكر أَبُو عَلَي الأهوَازي أنه مات ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتي عشرة وأربعمائة.

آخر الجزء الثامن والثمانين بعد الستمائة من الفرع $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) من قوله: آخر. . إلى هنا سقط من د، وم.

## [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> مِلْحَان

٧٦٣٢ ـ مِلْحَان بن زياد بن غُطيف، ويقال: ملحان بن عُطيف ابن حارثة بن سعد بن الحشرج<sup>(٢)</sup> بن امرىء القيس بن عَدِي ابن أَخِرَم<sup>(٣)</sup> بن أَبي أَخْرَم<sup>(٣)</sup> بن ربيعة بن جرول بن ثُعَل<sup>(٤)</sup> ابن عَمْرو بن الغوث بن طيّىء بن أُدد الطائي أخو عَدِي بن حاتم الطائي لأمه<sup>(٥)</sup>

أدرك النبي ﷺ.

وسمع أبا بكر الصَّدِّيق.

وخرج إلى الشام مجاهداً، وشهد فتح دمشق، وقدّمه أَبُو عُبَيدة منها أمامه مع خالد بن الوليد إلى حمص، فيما ذكره البلاذُري، وشهد صفّين مع معاوية.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو مُحَمَّد بِن الأكفاني وغيرهما، قَالُوا: أنا عَبْد العزيز بِن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بِن عَلَي بِن مُحَمَّد الدولابي، أَنَا عَبْد الله بِن مُحَمَّد بِن عَلَي بِن مُحَمَّد بِن العَقَار بِن ذكوان، أَنَا أَبُو يعقوب إِسْحَاق بِن عمّار بِن حش، نَا مُحَمَّد بِن إِبْرَاهِيم بِن مهدي، نَا عَبْد الله بِن مُحَمَّد بِن ربيعة القدامي قال: وحَدَّثني سعد (٢) بِن مجاهد: أن ملْحَان ابن زياد الطائي، أخا عَدِي لأمه، أتى أبا بكر في جماعة من طيىء خمس ماثة أو ستمائة، فقال له: إنا أتيناك رغبة في الجهاد، وحرصاً على الخير، ونحن الحي الذي نُعرف (٧)، قاتلنا معكم من ارتد منا حتى أقر بمعرفة ما كان ينكر، وقاتلنا معك مَن ارتد منكم حين أسلموا طوعاً وكرها، فسرّحنا في آثار الناس، واختر لنا أميراً صالحاً نكون معه.

<sup>(</sup>١) زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) الأصل ود، و (ز»، وم: الخزرج، والمثبت عن جمهرة ابن حزم ص٤٠٢ والإصابة وأسد الغابة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود، والزا، وم: أحرم، والمثبت عن جمهرة ابن حزم ص٢٠٤٠

<sup>(</sup>٤) الأصل ود، و «ز»، وم: ثعلبة، والمثبت عن ابن حزم ص٠٠٠ و٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الإصابة ٣/ ٥٠١ وأسد الغابة ٤/ ٤٨٤ وجمهرة ابن حزم ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) في الإصابة: سعيد بن مجاهد.

<sup>(</sup>٧) في م: يعرف.

قال: وكان قدومهم على أبي بكر بعد مسير الأمراء كلهم إلى الشام، فقال له أَبُو بَكُر: قد اخترت لك أفضل أمرائنا، وأقدم المهاجرين هجرة، الحق بأبي عُبَيدة بن الجرّاح، فقد رضيتُ لك صحبته، فَنِعْمَ الرفيق في السفر، ونِعْمَ الصاحب في الحضر.

قال: وقال ملْحَان بن زياد لأبي بكر: قد رضيت بخيرتك التي اخترت لي، فاتبعه حتى لحقه بالشام، وشهد معه مواطنه التي شهد كلها، لم يَغِبُ عن يوم منها<sup>(١)</sup>.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَحُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال: كان لعَدِي بن حاتم إخوة من أمّه أشراف، يقال لهم: لأم، وحلبس، ومِلْحَان، وفسقس، هلك في الجاهلية بنو زياد بن غطيف بن حارثة بن سعد بن الحَشْرج بن امرىء القيس بن عدي بن أخزم بن أبي أخزم، وشهد ملْحَان بن زياد صفّيناً مع معاوية، واستخلف عَلي بن أبي طالب لأم ابن زياد على المدائن حين سار إلى صفّين، وأمّه النوار بنت ثَرملة بن ثرغل بن أبي جشم (٢) بن أبي حارثة بن جُديّ بن تَدُول (٢) بن بُحْتُر بن عَتُود بن عُنين (٤) بن سَلامان بن تُعل.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال<sup>(٥)</sup>: ولأم، وحلبس، وملحان، بنو غُطَيف بن حارثة بن سعد بن الحشرج<sup>(٦)</sup> بن امرىء القيس بن عَدِي بن أخزم، وهم إخوة عَدِي بن حاتم لأمّه استخلف عَلي بن أبي طالب لأماً على المدائن حين صار إلى صفّين، وشهد ملْحَان صفّين مع معاوية.

وقد قيل إنّ الثلاثة شهدوا صفّين مع معاوية .

وكذا ذكر ابن حزم ولم يذكر زياداً في نسبهم<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) الإصابة باختصار ٣/٥٠١.

<sup>(</sup>٢) الأصل ود، والزا، وم: خيثم، وفي ابن حزم ص٤٠١: جشم.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل ود، و(ز)، وم، والمثبت عن ابن حزم.

<sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل: «عس» وفي م ود: عبس، والمثبت عن ابن حزم.

<sup>(</sup>٥) الاكمال لابن ماكولا ١/٣٦ في باب أخزم.

<sup>(</sup>٦) الأصل ود، وقره، وم: الخزرج، والمثبت عن الاكمال.

<sup>(</sup>٧) راجع جمهرة أنساب العرب ص٤٠٠ و٤٠١ و٤٠٢.

## [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> مَلِيح

## ٧٦٣٣ ـ مَلِيح بن وَكِيع بن الجَرَّاح بن مَلِيح بن عَدِي ابن فَرْس بن حمحمة الرُّؤاسي الكوفي (٢)

حدَّث عن أبيه، وجرير بن عَبْد الحميد، والوليد بن مسلم، وصفوان بن عيسى، وبكر ابن مُحَمَّد العابد. وعتاب (٣) ابن بشير الحراني.

روى عنه: أَبُو زُرْعَة الرازي، ومُطَيِّن (٤) الحضرمي، وحجَّاج بن حمزة الحَسنائي، والحُسَيْن بن إدريس السجزي، وإبْرَاهيم بن أبي داود البُرُلسي، وإبْرَاهيم بن الجُنيد، وعَبْد الكريم بن الهيثم بن زياد الديرعاقولي، ومُحمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة، وأَحْمَد بن عَلي الخراز، وموسى بن إِسْحَاق الأنصاري، وأَبُو حُصين مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن حبيب الوادعي، وأَحْمَد بن العَلي الصلت بن مغلس الحِمَّاني، ومُحَمَّد بن نُعَيم البَلْخي.

وقدم دمشق مع أبيه وكيع.

قال نافع: فقلت لابن عمر: وإنْ خرج من البراز؟ قال: وإن خرج من البرازيا بن أم نافع.

كتب إليَّ أَبُو بَكْر عَبْد الغفَّار بن مُحَمَّد، ثم أَخْبَرَني أَبُو القَاسِم أَحْمَد بن منصور بن

<sup>(</sup>١) زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الجرح والتعديل ٨/ ٣٦٧ والتاريخ الكبير ٨/ ١٠.

 <sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وم، والكلمة غير واضحة في «ز»، وفي د: «عباب» والصواب ما أثبت، وهو عتاب بن بشير الجزري،
 أبو الحسن، ويقال أبو سهل الحراني مولى بني أمية، ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٣٥١ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في د إلى: بطين.

مُحَمَّد بن عَبْد الجبَّار، أَنَا أَبُو بَكُر الحيري، نا أَبُو العباس الأصم، نَا إِبْرَاهيم بن سُلَيْمَان البرلسي، نَا مليح بن وَكِيع، نَا أَبِي، نَا مُحَمَّد بن شريك، عَن عَمْرو بن دينار، عَن عَمْرو بن أوس، عَن عروة، عَن عائشة قالت: قال رَسُول الله ﷺ: "إن الذين يقطعون \_ يعني \_ السُّذُر(١) يصبون على رؤوسهم صباً».

مُحَمَّد بن شريك (٢)، هو أَبُو عُثْمَان المكّي، عزيز الحديث، وثَّقه أَخْمَد بن حنبل، ويَخْيَىٰ بن معين، والحديث غريب.

أَخْبَرَنَا (\*) أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنَا أَبِي أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو نُعَيم الإسفراييني، أَنَا أَبُو عوانة يعقوب بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد بن عَلي الحدَّاد، نَا مليح بن وَكِيع بن الجَرَّاح، نَا أَبِي، عَن شعبة، عَن محارب بن دثار، عَن جابرأن النبي ﷺ لما قدم المدينة، قال: أمرني، فصليتُ في المسجد ركعتين، ونحر بقرة أو جَزُوراً.

أَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(٤)</sup> الحَسَن الفقيهان، وأَبُو المعالي بن الشعيري، قَالوا: أنا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي، أَنَا أَبُو بَكْرِ الخرائطي، نَا ابن الجُنيد إِبْرَاهيم، نَا مليح بن وَكِيع قال: سمعت بكر بن مُحَمَّد العابد يقول: ينبغي أن يكون المؤمن من السخاء هكذا، وحثا بيديه.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقاء، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس بن مُحَمَّد السقاء، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: كان لوكيع بن الجَرَّاح أخ يقال له مليح، وكان قد كتب عن الناس، وكان حسن الطلب للحديث، قلت ليَحْيَىٰ: كتبتم عنه؟ قال: لا، مَا أدركناه، مات قديما وهو شاب، قال يَحْيَىٰ: وكان لوكيع أيضاً ابن يقال له مليح.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن هبة الله بن الحَسَن، وأَبُو عَبْد الله بن عَبْد الملك، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، نَا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

<sup>(</sup>١) السدر شجر النبق، الواحدة سدرة، وج سِدْرات وسِدِرات وسِدَرات وسُدُر (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٣٥٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في د، و (ز): ملحق.

<sup>(</sup>٤) الأصل وبقية النسخ: أبو.

A to the second of the second

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

مليح بن وَكِيع بن الجَرَّاح روى عن أبيه، وعن جرير بن عَبْد الحميد، والوليد بن مسلم، وصفوان بن عيسى، سمعت أبي يقول ذلك.

قال أَبُو مُحَمَّد: روى عن يَحْيَىٰ بن يمان، روى عنه أَبُو زُرْعة [الرازي] (٢) وحَجَّاج بن حمزة.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي الفتح حمزة، عَن أبي نصر بن ماكولا<sup>(٣)</sup> قال:

أما مليح بفتح الميم وكسر اللام، فهو: مَليح بن وَكِيع بن الجَوَّاح بن وَكِيع، حدَّث عن أَبيه، روى عنه عَبْد الكريم بن الهيثم، ومُطَيِّن.

آثنَاناً أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، وغيره عن أبي بكر البيهقي، أنّا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الحافظ قال: سمعت مُحَمَّد بن صالح بن هانىء يقول: سمعت أبا سعيد يَحْيَىٰ بن منصور الهروي يقول: سألنا<sup>(٤)</sup> أبا زُرْعة عن سفيان بن وَكِيع، فقال: مليح مليح إن لم تكتب حديثه فحديث مَن تكتب؟ قال: ثم ذكرت هذا القول لعَبْد اللّه بن أَحْمَد بن حنبل فقال: قل له يبطل حديث صاحبه مُحَمَّد بن حميد ما أنكر على سفيان بن وَكِيع إلا حديث واحد.

ذكر أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الكِتَاني (٥) الأصبهاني قال: سألته ـ يعني ـ أبا حاتم الرَّازي عن مليح بن وَكِيع، فقال: صدوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو عَلَي بن المسلمة، وأَبُو القَاسِم عَبْد الوَاحد ان عَلَي بن مُحَمَّد، قَالا: أنا أَبُو الحَسَن بن الحمّامي، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن الحَسَن السَكوني.

ح وآنْبَانَا أَبُو سعد المُطَرِّز، وأَبُو عَلَي الحَسَن بن أَحْمَد، وأَبُو القَاسِم غانم بن مُحَمَّد ابن عُبَيْد الله، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلي، قَالُوا: أَنا أَبُو

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٦٧ و٣٦٨.

<sup>(</sup>۲) زيادة عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) في د: سألت.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: الكتاني، واللفظة غير واضحة في «ز»، والمثبت عن د.

نعيم الحافظ، نَا أَبُو القَاسِم إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن أَبي حُصَيْن (١)، قَالا: نا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه ابن سُلَيْمَان الحضرمي قال: مات مليح بن وَكِيع سنة تسع وعشرين وماثتين ـ زاد السكوني: وكان لا يخضب ـ [ثقة](٢).

## [ذكر من اسمه]<sup>(۳)</sup> ممطور

## ٧٦٣٤ ـ مَمْطُور أَبُو سَلاَّم الأَعْرَج الأَسْوَد الحَبَشِيّ (٤) (٥)

نسب إلى حي من اليمن، لا إلى الحبشة، من أهل دمشق.

رُوي عنه عن عَلي بن أبي طالب.

وروى عن ثوبان، والحارث الأشعري، وأبي أمامة، وأبي سُلمى ـ رَاعي النبي ﷺ ـ وَعَمْرُو بن عَبَسَة، والنُّعْمان بن بشير، وأبي إدريس الخولاني، والحكم بن ميناء، وأبي كَبْشَة السَّلُولِي، وكعب الأحبار، وأبي أسماء الرحبي، وعَبْد الله بن معانق الأشعري الأردني، وأبي صالح الأشعري، وعامر بن زيد البِكالي، وعَبْد الله بن مُحَيريز، وعَبْد الله بن فَرُوخ، والحَجَّاج بن عَبْد الله الثمالي، وعَبْد الرَّحْمُن بن غَنْم (٦) الأشعري.

روى عنه: ابنا ابنه زيد ومعاوية ابنا سَلَّم، ويَحْيَىٰ بن أَبِي عَمْرو السَّيْبَاني (٧)، ويَحْيَىٰ ابن أَبِي كثير، وعَبْد الله بن العلاء بن زَبْر، وعَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر، وداود بن عَمْرو، وعتبة أَبُو أمية، ومكحول، وعُمَر بن يزيد النَّصْري (٨)، وأَبُو بَكْر بن سعيد، وشَيبة بن

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت عن د.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، وم، و (ز).

<sup>(</sup>٣) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأنساب (الحُبْشي) هذه النسبة قيل لأبي سلام ممطور الحبشي قال بعضهم هو بفتح الحاء والباء. قال يحيى بن معين: أبو سلام الحبشي بضم الحاء وسكون الباء وهكذا قيده بعض الحفاظ، وهو منسوب إلى الحَبَش أيضاً لأنه يقال في اللغة: حَبَشَ وحُبْش كما يقال عَجَم وعُجْم وعَرَب وعُرْب فصح الحَبْشي والحُبْشي. وراجع الأنساب (الحَبشي).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الأنساب (الحبشي)، وتهذيب الكمال ٣٦٧/١٨ وتهذيب التهذيب ٥/٣٣٣ والتاريخ الكبير ٨/٥٥ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٥٥ والجرح والتعديل ٨/ ٤٣١ وشذرات الذهب ١/٤٤١.

<sup>(</sup>٦) الأصل: غانم، والمثبت عن د، وقزه، وم.

<sup>(</sup>٧) األصل ود، وم، واز»: الشيباني، والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>A) الأصل ود، وم: البصري، والمثبت عن تهذيب الكمال.

الأحنف، ويَحْيَىٰ بن الحارث، وشداد بن عَبْد الله القارىء، والعباس بن سالم اللخمي، وأشعث بن يزيد، وأَبُو زياد الدمشقى، وزيد بن واقد.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا [أبو] (١) مُحَمَّد بن أبي نصر، أَنَا خَيْئَمة بن سُلَيْمَان، نَا عبّاس، أَنَا ابن شعيب، أَخْبَرَني عُمَر بن يزيد النصري، عَن أَبِي سَلَّام أَنّه أخبره عن أَبِي أُمامة عن رَسُول الله ﷺ أنه قال: «ثلاثة لا يُقْبَل منهم صَرْف ولا عَدْل: عاق، ومنان، ومكذّب بقَدَر» [١٢٤٦٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عُمَر، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم، أَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا هشام بن عمّار، نَا صَدَقة بن خالد، نَا زيد بن وَاقد، حَدَّتَني أَبُو سَلاَّم الأَسْوَد، عَن ثوبان قال رَسُول الله ﷺ:

أخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يَعْلَى، نَا إِسْحَاق بن أَبِي إسرائيل، نَا إسماعيل بن عيّاش، عَن مُحَمَّد بن مهاجر، عَن العبّاس قال:

بعث عُمَر بن عَبْد العزيز إلى أبي سَلَّم الحَبَشِيّ، فحُمل على البريد، فلمّا قدم على عُمَر قال: يا أمير المؤمنين، لقد شق عليّ مَحْمل البريد، ولقد أشفقت على رحلي، فقال عُمَر: ما أردنا بك المشقة يا أبا سَلَّم، ولكن بلغني عنك حديث ثَوْبَان مولى رَسُول الله عُمَر في الحوض، فأحببتُ أن أشافهك به، فقال أَبُو سَلَّم: سمعت ثوبان مولى رَسُول الله عَلَيْ يقول: «إن حوضي من عدن إلى عمّان - البلقاء - ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد نجوم السماء، مَن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، وم، وهز؟.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، و «ز»: «المتمنعات» وفي م: «المتنعمات».

أبداً، أوّل الناس وروداً عليّ فقراء المهاجرين»، فقال عُمَر بن الخطّاب: يا رَسُول الله، مَنْ هم؟ قال: «هم الشَّعْث رؤوساً، الدُّنُس ثياباً، الذين لا ينكحون الممنعات<sup>(۱)</sup>، ولا يفتح لهم أبُواب السُّدَد»، قال عُمَر بن عَبْد العزيز: لا جرم، لقد فتحت لي أَبُواب السُّدَد، ونكحت الممنعات<sup>(۲)</sup>: فاطمة بنت عَبْد الملك، إلا أن يرحمني الله، لا جرم<sup>(۳)</sup> لا أدهن رأسي حتى يتسخ، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جلدي حتى يتسخ.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة (٤)، حَدَّثَني عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم، نَا الوليد بن مسلم، عَن يَحْيَىٰ أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة (١)، حَدَّثَني عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم، نَا الوليد بن مسلم، عَن يَحْيَىٰ ابن الحارث الذّماري، عَن أَبِي سَلَّام قال: كتب عُمَر بن عَبْد العزيز إلى صَاحب دمشق: أن ابن الحارث الذّماري، عَن أَبِي سَلَّام قال: كتب عُمَر بن عَبْد العزيز إلى صَاحب دمشق: أن سل أبا سَلَّام عما سمع من ثوبان مولى رَسُول الله ﷺ في الحوض، فإن كان يثبته (٥) فاحمله على مركبة من البريد.

قال أَبُو زُرْعَة (7): فأخبرني يَحْيَىٰ بن صالح الوُحاظي، نَا مُحَمَّد بن مهاجر، عَن العباس بن سالم (7)، عَن أَبِي سَلَّام أَنه (8) دخل على عُمَر بن عَبْد العزيز فقال: لقد شققت عليّ يا أمير المؤمنين، قال: ما أردت ذلك، ولكن أحببتُ أن تشافهني بحديثِ ثوبان في الحوض.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَصْل بن البَقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بِشْرَان، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد قال: سمعت أبا مسهر يقول: اللَّمْءَان بن أَحْمَد قال: سمعت أبا مسهر يقول: سألت معاوية بن سَلَّام عن اسم جده أبي سَلَّام الأَسْوَد، فقال: مَمْطُور.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو رُرْعَة (٩)، نَا أَبُو مسهر قال: قلت لمعاوية بن سَلَّام: مَا اسم جدَّك؟ قال:

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل ود، والزُّ، وفي م: المتنعمات.

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية السابقة. (٣) في م: لا رحم.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٣٧٤.(٥) تقرأ بالأصل: «بينه» وبدون إعجام في م.

<sup>(</sup>٦) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ١/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥.

 <sup>(</sup>٧) هو العباس بن سالم بن جميل اللخمي الدمشقي، ترجمته في تهذيب التهذيب (٢٠٨/٤ ترجمة ٣٢٥٦) ط دار
 الفكر وتقريب التهذيب الترجمة (٣٢٥٦) أيضاً.

<sup>(</sup>٨) ِ من قوله: قال: كتب. . . في الخبر السابق إلى هنا سقط من د، فتداخل فيها الخبران، واختل السياق.

<sup>(</sup>٩) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٣٧٥.

مَمْطُورَ، قلت لمعاوية بن سَلَّام: لمن الولاء عليك؟ فغضب ـ يعني ـ أنه عربي .

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون.

ح وَٱخْبِرَنَا أَبُو البَرَكات بن المبارك، أَنَا ثابت بن بُنْدَار.

قَالا: أنا أَبُو القَاسِم الأزهري، أَنَا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن يعقوب، أَنَا العبّاس بن العبّاس ابن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن المغيرة، أَنَا صالح بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل قال: قال أَبي: أَبُو سَلَّام مَمْطُور الحَبَشِيّ، قبيل من اليمن (١).

اَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقاء، وأَبُو مُحَمَّد بن بالوية، قَالا: نا أَبُو العباس الأصم، نَا عبّاس بن مُحَمَّد، قال: سمعت يَخْيَىٰ بن معين يقول.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن عَبْد الله بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَخْبَرَني عَبْد الله بن يَخْيَىٰ السكري، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الشافعي، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الأزهر، نَا ابن الغَلَابي قال: قال أَبُو زكريا يَخْيَىٰ بن معين: زيد بن سَلَّام بن أَبِي سَلَّام، وأَبُو سَلَّام مَمْطُور الحَبَشِيِّ حيِّ من حِمْير (٢).

أَخْبَرَثَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البَابَسِيري، أَنَا أَبُو أَمية الأَحوص بن الْمُفَضّل، نَا أَبِي قال: قال أَبُو زكريا، فذكره.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو البركات أيضاً، أَنَا ثابت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العلاء، أَنَا البابسيري، أَنَا الأحوص، نَا أَبِي، عَن يَحْيَىٰ بن معين قال: وأَبُو سَلَّام الأَسْوَد مولى لبعض أهل الشام، وكان من العبّاد<sup>(٣)</sup>، واسمه مَمْطُور، روى عنه ابن ابنه زيد بن سَلَّام من أهل دمشق.

اَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَّال، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحَمّامي، أَنَا إِبْرَاهيم بن أَبي أمية قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: واسم أبي سَلاَم الأَعْرَج: مَمْطُور.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد، أَنَا

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٣٦٨/١٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٣٦٨/١٨.

أَحْمَد بن مُحَمَّد، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا ابن سعد<sup>(۱)</sup> قال في تسمية من كان باليمامة: أَبُو سَلَّام الذي روى عنه يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير، واسمه مَمْطُور.

[قال ابن عساكر]<sup>(٢)</sup>: هذا وهم، وأَبُو سَلاَم شام*ي*، ولا نعلمه دخل اليمامة.

قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَحُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال<sup>(٣)</sup> في الطبقة الأولى من أهل الشام بعد أصحاب رَسُول الله ﷺ: أَبُو سَلَّم الأَسْوَد، انتقل من حمص إلى دمشق، وقال: البركة تضّعف فيها مرتين.

ثم قال<sup>(٤)</sup> في الطبقة الثانية من أهل اليمامة: أَبُو سَلَّام اسمه مَمْطُور [روى عنه يحيى بن أبي كثير]<sup>(٥)</sup>.

أَنْبَافَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الحُسَيْن الأصبهاني قالا: \_ وأَبُو الغنائم \_ واللفظ له \_ قالوا: أَنا أَبُو أَحْمَد \_ زاد أَبُو الفَضْل وأَبُو الحُسَيْن الأصبهاني قالا: \_ قال الحُسَيْن الأصبهاني قالا: أَبُو بَكُر الشيرازي، أَنَا أَبُو الحَسَن المقرىء، أَنَا البخاري (٢) قال: مَمْطُور أَبُو سَلَّم الأَعْرَج الحَبَشِيّ الدمشقي عن ثوبان، وأبي أُمامة، روى عنه زيد بن سَلَّم، وعتبة أَبُو أُمية.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله، قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي - إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٧)</sup>:

مَمْطُور أبو<sup>(۸)</sup> سَلَّام الأَغْرَج الحَبَشِيّ الدمشقي، روى عن ثوبان، والنعمان بن بشير، وأَبِي أُمامة، وسليمان (٩) مولى رَسُول الله ﷺ، وروى عن عَمْرو بن عَبَسَة مرسل، روى عنه

<sup>(</sup>١) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى لابن سعد.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) يعني ابن سعد، راجع الطبقات الكبرى ٥/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن طبقات ابن سعد. (٦) التاريخ الكبير للبيخاري ٨/٧٥.

 <sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٣١.

 <sup>(</sup>٩) تحرفت بالأصل إلى: سليمان، وفي د، و(ز)، وم، والجرح والتعديل: (وسلمى) وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى الصواب.

يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير، وابن ابنه زيد بن سَلَّام، ويَحْيَىٰ بن أَبِي عَمْرو السَّيْبَاني<sup>(١)</sup>، وعتبة أَبُو أمية، سمعت أبي يقول ذلك.

[قال ابن عساكر]<sup>(۲)</sup>: كذا في نسختين، وصوابه: عن أبي سلمي.

اَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم بن الحجَّاج يقول: أَبُو سَلَّام مَمْطُور الحَبَّشِيّ، عَن ثوبان، وأَبِي أُمامة، روى عنه زيد بن سلَّام، وابن جابر، وابن زَبْر.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكّي، نَا أَبُو مُحَمَّد الصَّوفي، أَنَا أَبُو القَاسِم تمّام بن مُحَمَّد، نَا أَبُو عَبْد اللّه الكندي، نَا أَبُو سَلَّام الحَبَشِيّ، نَا أَبُو سَلَّام الحَبَشِيّ، نَا أَبُو سَلَّام الحَبَشِيّ، نَا أَبُو مسهر: أن اسمه مَمْطُور.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن أَبي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكِلاَبي، أَنَا أَحْمَد بن عُمير قال: سمعت أبا الحَسَن بن سُميع يقول: أَبُو سَلَّم الحَبَشِيِّ مَمْطُور، انتقل من حمص إلى دمشق.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح عَبْد الملك بن عَبْد الله، أَنَا مَحْمُود بن القاسم بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الترياقي، وأَحْمَد بن عَبْد الصَّمد قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد ابن عَبْد الله، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن محبوب، أَنَا أَبُو عيسى الترمذي قال: وأَبُو سَلَّم الحَبَشِيّ السمه مَمْطُود.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمُن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو سَلاَم مَمْطُور الحَبَشِيّ.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن حَمْد بن الحَسن.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن سعد الخير بن مُحَمَّد عنه، أَنَا أَحْمَد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد الكسّار، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن السني قال: قال أَبُو عَبْد الرَّحْمُن النسائي: اسم أَبي سَلَّام مَمْطُور، وهو حَبَشي.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل ود، و(ز)، وم إلى: الشيباني، والتصويب عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبِي الصَّقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم ابن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال: أَبُو سَلَّم مَمْطُور الحَبَشِيّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم ـ قراءة ـ أنا سُلَيم بن أيوب، أَنَا طاهر بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا عَلي بن إِبْرَاهيم، نَا يزيد بن مُحَمَّد بن إِياس قال: أبو سَلَّم الحَبَشِيّ اسمه مَمْطُور.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَبُو طاهر أَخْمَد بن مُحَمَّد، وأَبُو الحُسَيْن المبارك بن عَبْد الجبَّار، قَالا: أنا الحُسَيْن بن عَلي الطناجيري، نَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن السري، نَا عَبْد المبالك بن بدر بن الهيثم، نَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن روح قال: في الطبقة الثانية من الأسماء المنفردة وهم التابعون: مَمْطُور، يروي عنه زيد بن سَلام، ومَمْطُور جده يروي عن مُعَاذ بن جَبَل، شامي، وروايته عن مُعَاذ منقطعة.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو سَلَّام مَمْطُور الْحَبَشِيّ الأَغْرَج الأَسْوَد، الدمشقي، عَن أَبِي أُمامة صُدَيّ بن عَجْلان الباهلي، وثوبان الهاشمي، روى عنه مكحول، وشَيبة (١) بن الأحنف الأوزاعي، وزيد بن سَلَّام.

أَخْبُونَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع [أنا] (٣) أَبُو صادق مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنَا أَخْمَد بن مَحْمَّد بن أَخْمَد بن جَعْفَر، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن رُنجوية، أَنَا الحَسَن بن عَبْد اللّه بن سعيد (٤)، [قال] (٥): وأمّا مَمْطُور بالطاء تحتها نقطة ـ فهو مَمْطُور أَبُو سَلَّام الأَعْرَج الحَبَشِيّ الدمشقي، روى عن ثوبان، والنعمان ابن بشير، وأبي أمامة، روى عنه يَحْيَىٰ بن أَبي كثير، وابن ابنه زيد بن سَلَّام بن مَمْطُور.

قرأت على أبي غالب أَحْمَد بن الحَسَن بن عَبْد الكريم بن مُحَمَّد، عَن عَلي بن عُمَر الحافظ قال: أَبُو سَلَّام الحَبَشِيِّ اسمه مَمْطُور، يروي عن ثوبان مولى رَسُول الله ﷺ، وعن

<sup>(</sup>١) في م: أو شيبة .

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: «أحمد». والمثبت عن د، وازا، وم.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركت عن د، و ((۱)، وم.

<sup>(</sup>٤) في م: سعد.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، واستدركت للإيضاح عن د، و(ز)، وم.

عَبْد الرَّحْمٰن بن عابس الحضرمي، وعن عَبْد الرَّحْمٰن بن شِبْل، وأَبِي أُمامة، وغيرهم من الصحابة، روى عنه عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر، وابن ابنه زيد بن سَلاَم بن أَبِي سَلاَم، وكان يدخل على عُمَر بن عَبْد العزيز، فيكرمه ويسمع منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد السُّلَمي - بقراءتي عليه - عن أبي زكريا عَبْد الرحيم بن أَحْمَد بن نصر . ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي (١) ، أَنَا إِبْرَاهِيم بن يونس بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو زكريا .

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَد بن سلامة بن يَحْيَىٰ، أَنَا سهل بن بشر، قَالا: نا عَبْد الغني بن سعيد قال: وأما الحَبَشِيّ منسوب إلى بلاد الحَبَشة، فبلال، وكذلك أيمن ابن أم أيمن، له ولأمه صحبة، وأَبُو سَلاَم الحَبَشِيّ مَمْطُور الأَسْوَد.

قال أَبُو زكريا: أوهم عَبْد الغني في أَبي سَلَّام لأنه ليس من بلاد الحبش، وإنّما نسب إلى حبش بطن من حِمْير.

كذا ذكره يَحْيَىٰ بن معين، وأَبُو عبيد<sup>(٢)</sup>.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا<sup>(٣)</sup> قال: أما الحَبَشِيّ بفتح الحاء المهملة والباء المعجمة بواحدة: أبُو سَلَّام الحَبَشِيّ مَمْطُور الأَسْوَد، يُنسب إلى حبش، بطن من حمير، يروي عن ثوبان، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عابس الحضرمي، وعَبْد الرَّحْمٰن بن شبل، وأبي أُمامة، وغيرهم من الصحابة، روى عنه عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر، وأبن ابنه زيد بن سَلَّام بن أبي سَلَّام.

ثم قال: أما النُّوبي<sup>(٤)</sup> بضم نونه وكسر يائه المعجمة بواحدة ثم ياء النسبة فهو أَبُو سَلَّام مَمْطُور النوبي، ويقال الحَبَشِيِّ، حدَّث عن ثوبان، وأَبِي أُمامة الباهلي، روى عنه ابن ابنه زيد ابن سَلَّام، وابن جابر، وابن زَبْر، حديثه عندنا عن عَبْد الدائم.

ثم (٥) قال: وأَبُو سَلَام ليس من الحبشة، وإنما هو منسوب إلى حبش، بطن من حِمْير، ذكره يَحْيَى بن معين وأَبُو عبيد القاسم بن سلام.

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها بالأصل: أنا إبراهيم بن السوسي.

<sup>(</sup>٢) انظر ما مرّ قريباً عن الأنساب، وانظر تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٨٤ وفيه: وأما حبشي بفتح الحاء والباء، ولم يزد، فتتمة الخبر ليس في الاكمال.

٤) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ٢٩١.

<sup>(</sup>ه) من هنا إلى آخر الخبر لم أعثر عليه في الاكمال لابن ماكولا، وقد رواه المزي في تهذيب الكمال ٣٦٨/١٨ نقلاً عن أبي نصر ابن ماكولا.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، أنا أبو محمد الكتاني أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة (۱) قال: قلت لأبي مسهر: وأَبُو سَلَّام سمع من عُبَادة بن صامت ومن كعب؟ قال: نعم، حَدِّثَنيه عبّاد الخواص عن يَحْيَىٰ بن أبي عَمْرو السَّيْباني (۲)، عَن ابن محيريز، عن (۳) أبي سَلَّام قال: كنت إذا قدمت بيت المقدس نزلت على عُبَادة بن الصامت، فدخلت المسجد فوجدته (٤) وكعباً جالسين، فسمعتُ كعباً يقول: إذا كانت سنة ستين، فمن كان عزباً فلا يتزوج، قلت لأبي مسهر: فسمع من كعب؟ قال نعم.

آخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثَابِت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص بن المُفَضَل، نَا أَبِي، نَا أَخْمَد بن حنبل، نَا عَبْد الصَّمد، عَن (٥) حرب بن شدًاد قال: قال لي يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير: كلّ شيء عن أبي سَلَّم فإنّما هو كتاب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَّال، [أَنَا أَبُو] (٦) الحُسَيْن بن بِشْرَان، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حَنْبَل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله.

ح واخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر [بن المقرىء] (٧) ، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الزّرَاد، نَا عُبَيْد اللّه بن سعد الزُهْري، نَا أَحْمَد بن حنبل، نَا عَبْد الصَّمد، عَن حرب بن شداد قال: قال يَحْيَىٰ ـ وفي حديث حنبل (٨): قال: قال لي يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير ـ كل شيء عن أَبِي سَلَّم فإنما هو كتاب (٩).

قال أَحْمَد: وأَبُو سَلَّام اسمه مَمْطُور الحَبَشِيّ، قبيل من اليمن.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر الشَّحَّامي، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن السّقاء، نَا

<sup>(</sup>١) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل ود، و(ز)، إلى: الشيباني، وفي م: السبتي.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل: «عن أبي محمد أبي سلام» وفي د: «عن أبي . . . عن ابن سلام» وفي «ز»: «عن أبي محمد . . . أبي سلام» وسقطت الجملة من م، صوبنا الجملة «عن ابن محيريز، عن أبي سلام» عن تاريخ أبي زرعة .

<sup>(</sup>٤) قوله: افدخلت المسجد فوجدته مكانه في م: بدمشق، (ثم بياض).

<sup>(</sup>a) في د: ابن».

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والزيادة عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٧). زيادة عن د، وفي م: بن مسهر.

<sup>(</sup>٨) الذي في د: قال: قال يحيى بن أبي كثير، وليس فيها رواية حنبل.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ٣٦٨/١٨ طبعة دار الفكر.

مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: أَبُو سَلَّام مَمْطُور، وهو جد زيد بن سَلَّام، ويَحْيَىٰ بن أَبِي كثير يقول: حدَّث أَبُو سَلَّام، ولم يلقه، ولم يسمع منه شيئاً (۱).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الأنماطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر، ومُحَمَّد ابن الحَسَن، وأَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي.

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنَا ثابت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن جَعْفَر، قَالوا: أَنا الوليد بن بكر، أَنَا عَلَي بن أَخْمَد، أَنَا صالح بن أَخْمَد (٢)، حَدَّثَني أَبِي قال: أَبُو سَلاَم الحَبَشِيّ، شامي، تابعي، ثقة (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ابن الحُسَيْن، أَنَا العَتيقي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله، أَنَا ثابت، أَنَا الحُسَيْن.

قَالاً: أنا الوليد، أَنَا عَلي، أَنَا صالح، حَدَّثَني أَبي قال<sup>(٤)</sup>: مَمْطُور أَبُو سَلَّام الأَسْوَد، شامي، تابعي، ثقة، لم يسمع منه يَحْيَىٰ بن أَبي كثير.

قرأت على أبي القاسم بن عبدان، عن مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد، أَنَا رَشَأ بن نَظِيف، أَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يوسف بن سعيد بن خِرَاش قال: جدِّ<sup>(ه)</sup> سَلَّام مَمْطُور لا بأس به، معروف.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن الحُسَيْن البزاز (٢)، أَنَا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن غالب قال: سمعت أبا الحَسَن الدارقطني يقول: زيد بن سَلاَم ابن أَبِي سَلاَم عن جده ثقتان، قال أَبُو بَكُر البرقاني: واسم أَبِي سَلاَم مَمْطُور.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۳۲۸/۱۸.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أنا صالح بن أحمد» مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٣) رواه العجلي في تاريخ الثقات ص٤٩٩ رقم ١٩٥٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الثقات ص٤٣١ رقم ١٥٨٨.

 <sup>(</sup>٥) فوقها ضبة في (ز)، وفي م، ود: (جد) كالأصل، ولعل الصواب: (أبو».

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وبدون إعجام في (ز)، وفي م ود: البزار.

### [ذكر من اسمه](۱) مُنَبّه

#### ٧٦٣٥ \_ مُنَبِّه بن عُثْمَان (٢)

من أهل دمشق.

روى عن مالك بن أنس، وخُلَيد بن دَعْلَج، وثور بن يزيد، و . . . . (٣) بن عَبْد الله، والأوزاعي، وأرطأة بن المُنذر، والزبيدي (٤)، وعُمَر بن زيد، وموسى بن جابان، والوضين ابن عطاء، وعروة بن رُوَيم، والسري بن سهل.

روى عنه: [الوليد بن الحارث و]<sup>(٥)</sup> هشام بن عمّار، وأَحْمَد بن أبي الحواري، وهارون بن مُحَمَّد بن بَكّار بن بلال، وابنه [حميد بن منبه]<sup>(٢)</sup> والحَسن (٧) بن عَلي بن عيّاش، ومُحَمَّد بن تمّام اللخمي، وعُمَر بن مضر (٨) العبسي، والهيثم [بن مروان]<sup>(٩)</sup> وإِبْرَاهيم بن عتيق، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حمزة، ومُحَمَّد بن رجاء السختياني (١٠)، والوليد بن موسى الدمشقي، ومُحَمَّد بن مصفّى، وأَحْمَد بن عَبْد القاهر بن الحميري، وفيض بن مُحَمَّد ابن فياض العسّاني، ومسلمة بن جابر اللخمي، وأَبُو زُرْعة الدمشقي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن (11) عَلَي بن الحسن بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو القَاسِم بن الفرات، أَنَا عَبْد الوَهاب الكِلاَبِي، نَا أَبُو الحَسَن بن جَوْصَا، نَا الحسن (17) بن عَلَي بن عيّاش، نَا مُنَبّه بن عُثْمَان، عَن الأوزاعي، حَدَّثَني الزُهْري، حَدَّثَني أَبُو سَلَمة، حَدَّثَني أَبُو هريرة قال: قال

 <sup>(</sup>۱) زیادة منا.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الجرح والتعديل ٨/ ٤١٩ وسير أعلام النبلاء ١٥٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) كذا بياض بالأصل وم، و(ز)، ورسمها في د: سرقة، وفوقها ضبة ولم أجده.

<sup>(</sup>٤) يعني محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصي، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠١/ ٣٠٦ طبعة دار الفكر

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم، والزا، والمستدرك بين معكوفتين عن د.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل وم، وز، والمستدرك بين معكونتين عن د.

<sup>(</sup>٧) في د: «الحسين»، وفي م، و(ز) كالأصل.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن د، و (زا، وم.

<sup>(</sup>١٠) كذا بالأصل ود، وفزا، وفي م: السجستاني.

<sup>(</sup>١١) قوله: أبو الحسن، مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>١٢) بالأصل هنا: «الحسين»، وفي د، وفز»، وم: الحسن، وقد تقدم «الحسن».

رَسُول الله ﷺ: «إذا سها أحدكم في صلاته فلا يدري أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس»[١٢٤٦٢].

أَنْبَانَا أَبُو عَلَى الحدَّاد، وحَدَّثَني عنه أَبُو مسعود العدل عنه، أَنَا أَبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن عَبْد القاهر بن الحس<sup>(۱)</sup> اللخمي الله بن أَحْمَد بن عَبْد القاهر بن الحس<sup>(۱)</sup> اللخمي الدمشقي، نَا مُنَبّه بن عُثْمَان، نَا ثور بن يزيد، حَدَّثَني مجالد بن سعيد، حَدَّثَني عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «الحلال بين والحرام بين، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات، لا يدري كثيرٌ من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، أو يدعهن المرء يكون أشد استبراء لعرضه ودينه، ومن يقع فيهن يوشك أن يقع في الحرام، كمن يرتع إلى جانب الحِمَى يوشك أن يوشك أن يرتع في الحمى، ألا وإنّ لكل ملكِ حِمى، وأن حِمَى الله محارمه المحمى، ألا وإنّ لكل ملكِ حِمى، وأن حِمَى الله محارمه المحمى، ألا وإنّ لكل ملكِ حِمى،

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، نَا عَبْد العزيز التميمي، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَبِي عَمْرو المقرىء - بمنين - وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الوَاحد بن أَحْمَد بن مسماس، قَالا: أنا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن أَحْمَد بن أَبِي ثابت، نَا (٢) أَبُو عقيل أنس بن السلم (٣)، نَا مُحَمَّد بن رجاء، نَا مُنَبّه ابن عُثْمَان الدمشقي بحديث ذكره.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى - إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٤) قال:

مُنَبّه بن عُثْمَان الدمشقي، روى عن خُلَيد بن دَعْلَج، وثور بن يزيد، روى عنه هشام بن عمّار، وأَحْمَد بن أَبي يقول ذلك، وهارون بن مُحَمَّد بن بَكّار، سمعت أَبي يقول ذلك، وسمعت أَبي يقول ذلك،

<sup>(</sup>١) كذا وردت هنا بالأصل، وفي د: الحسين، وفوقها ضبة، وفي م و (ق): لم يظهر منها إلا ألف و لام وحاء: «الحـــ» ثم بياض، وجاء اسمه في المعجم الصغير للطبراني ١٩/١ «أحمد بن عبد القاهر بن العنبري اللخمي» وفي ١٩/١ «أحمد بن عبد القاهر بن يحيى اللخمي الدمشقي».

<sup>(</sup>٢) سقطت من م. (٣) في م: السلام.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤١٩.

أَخْبَوَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه جَعْفَر بن مُحَمَّد، نَا أَبُو زُرْعة قال: ونفر متقاربون: صَدقة بن يزيد، وصَدَقة بن المنتصر، وصَدَقة بن عَبْد الله، ومُنبّه بن عُثْمَان اللخمي، وذكر آخرين.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي ـ إجازة ـ أنا أَبُو القَاسِم بن عتّاب، أَنَا أَحْمَد بن عُمَير ـ إجازة ـ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوقاب الكِلاَبي، أَنَا أَحْمَد بن عُمَير قال: سمعت ابن الحَسَن بن سميع يقول في الطبقة السادسة: مُنَبّه بن عُثْمَان اللخمي.

اَخْبَرَفَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَبُو طاهر بن سوار، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، قَالا: أنا الحُسَيْن بن عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الدارمي، نَا عَبْد الملك بن بدر، نَا أَحْمَد بن هارون قال في الطبقة الخامسة من الأسماء المنفردة: مُنَبّه بن عُثْمَان اللخمي، يروي عن ثور بن يزيد، شامى.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني قال: مُنَبّه بن عُثْمَان دمشقي، يروي عن خليد بن دعلج وغيره.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللفتواني، أَنَا أَبُو صادق الأصبهاني، أَنَا أَبُو الحَسَن بن زنجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد العسكري قال: مُنَبّه بن عُثْمَان، الدمشقي، روى عن خليد بن دعلج، وثور بن يزيد، روى عنه هشام بن حسَّان، وابن أبي الحواري.

[قال ابن عساكر]<sup>(۱)</sup> الصواب هشام بن عمّار.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحدَّاد، وحَدَّثَني عنه أَبُو مسعود المعدّل، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، نَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطبراني قال: قد سمع مُنَبّه بن عُثْمَان (٢) من الزُّبَيدي.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: وفيها ـ يعني ـ سنة ثلاث عشرة ومائة وُلد مُنَبَّه بن عُثْمَان<sup>(٣)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكي، نَا أَبُو مُحَمِّد الصُّوفي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد العدل، أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) زيادة منا. (٢) تحرفت في م إلى: (١)

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٥٩/١٠.

المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة (١) قال: سمعت مُنبّه بن عُثْمَان ـ صاحب ثور، والوضين بن عطاء ـ يقول: كنت حملاً<sup>(٢)</sup> عام الجراح<sup>(٣)</sup>، وهي سنة ثنتي عشرة ومائة.

كذلك قال أَبُو مسهر فيما حَدَّثَنَا. قال أَبُو زُرْعة (٤): قال لنا مُنَبَّه بن عُثْمَان في سنة ثنتي عشرة وماثتين، ومات بعد ذلك بيسير.

#### ٧٦٣٦ ـ مُنْتَصِر بن أبي الدَّرْدَاء

حكى عنه أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن مُحَمَّد بن العبّاس بن الوليد الغَسّاني.

قرات بخط أبي مُحَمَّد الكتاني، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن أسد بن عمّار، عَن عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر الميداني، حَدَّثَني أَبُو هاشم عَبْد الجبَّار بن عَبْد الصَّمد، نَا أَبُو بَكْر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الدرفس، أَخْبَرَني أبي قال: سمعت مُنْتَصِر بن أبي الدَّرْدَاء يذكر عن بعض من ذكره.

أن رجلاً أرسل بنتاً له في حاجة إلى السوق، فلقيها رجل صوفي، فسألها أن تكشف وجهها، فأبت، فقال: بحبّك له إلا كشفتِ وجهك، فكشفته، فصاح الصُّوفي ووقع مغشياً عليه، وجاءت الجارية إلى أبيها مذعورة، فسألها عن قصتها، فأخبرته، فأدركته الغيرة، فقال: قومي اسجري التنور، فسجرته، حتى إذا احمر قال لها أَبُوها: بحبّك له إلا ألقيتِ نفسك فيه، فاقتحمت فيه وغطّى التنور عليها حتى إذا ذهب عنه ما كان فيه، قام (٥) فكشف عنها، فوجدها جالسة تمسح العرق عن وجهها، فقال لها: اخرجي يا محبّة ربّها.

#### ٧٦٣٧ ـ مُنْتَصِر بن عَبْد الله

حكى عن مُحَمَّد بن عَبْد الله النيسابوري.

روى عنه: أَبُو عَلَي الحُسَيْن بن الفتح البغدادي(٦) الفقيه المعروف بكمام.

<sup>(</sup>١) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٢٨٠ وعن أبي زرعة في سير الأعلام ١٥٩/١٠ ـ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، وفزه، وم، وسير الأعلام، وفي تأريخ أبي زَرعة: حبل. وقوله: حملاً، يعني أنه في بطن أمّه.

<sup>(</sup>٣) هو الجراح بن عبد الله الحكمي الدمشقي، كان أمير خراسان، وقوله عام الجراح يعني عام استشهد، وكانت شهادته في مرج أردبيل سنة ١١٢هـ.

<sup>(</sup>٤) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل: ﴿فأمرٌ وفي ﴿زَ تَقرأ: ﴿قامٌ وتَقرأ: ﴿فأمرٌ والمثبت عن م، ود: قام.

 <sup>(</sup>٦) هو الحسين بن الفتح بن نصر بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام، أبو علي، سكن مصر، وتوفي بها سنة ٣٥١هـ ترجمته في تاريخ بغداد ٨/ ٨٦.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز ـ نقيب مكة ـ أنا أَبُو عَلَى الحَسَن بن عَبْد الرَّحْمُن بن الْحَسَن الشافعي المكّي ـ بها ـ نا أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن عَبْد الله الدمشقي، نَا مُحَمَّد عَلي، نَا الحُسَيْن بن الفتح البغدادي أَبُو عَلي، حَدَّثَني مُنْتَصِر بن عَبْد الله الدمشقي، نَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله النيسابوري قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت الشافعي يقول ليونس ابن عبد الأَعلى: يا أبا موسى، عليك بالفقه، فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه.

## ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> منجًى

#### ٧٦٣٨ ـ مُنَجَّى بن سُلَيم بن عِيسَى بن نسطورس أَبُو منصور الصُّورِيِّ الكاتب

سمع أبا مُحَمَّد الحَسَن بن جُمَيع بصيدا.

روى عنه شيخنا غيث بن عَلي.

آفْتَهَافَا أَبُو الفرج الصُّورِيّ، ونقلته من خطه، أَنَا أَبُو منصور المُنَجّى بن سُلَيم بن عِيْسَى ابن نسطورس ـ بقراءتي عليه في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة، أَنَا الشيخ أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن مُحَمَّد بن جُمَيع ـ بصيدا ـ وكان يزعم أنه في عشر التسعين، وقد سمع مع والده من جده في سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ـ أَنَا جدي ، أَنَا أَبُو عُبَيْد الله مُحَمَّد بن عَبْدَان القزاز ـ بمكة في المسجد الحرام ـ نا أَبُو مصعب أَحْمَد بن أبي بَكْر الزهري، نَا مالك.

ح وأَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل، أَنَا أَبُو عُثْمَان البحيري، أَنَا أَبُو عَلي زاهر بن أَخْمَد، أَنَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الصَّمد، نَا أَبُو مُصْعَب، نَا مالك.

عَن نافع، عَن عَبْد اللّه بن عمر أن رَسُول الله ﷺ قال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»[١٢٤٦٤].

وقال غيث<sup>(۲)</sup> فيما نقلته من خطه: سألت ابن نسطورس عن مولده فقال: ولدت في سنة أربع وأربعمائة.

<sup>(</sup>١) زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: قيس.

# ٧٦٣٩ - مُنَجّى بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد الفاماسي (١) الشاهد، يعرف بابن القمّاح حدَّث عن أبيه.

سمع منه نجا بن أَحْمَد بن عَمْرو العطّار، وأَبُو مُحَمَّد بركات بن هبة الله الفامي، سنة تسع وأربعين وأربعمائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكِتَّاني قال: توفي مُنَجّى بن عُبَيْد الله الهامالي (٢) المعروف بابن القمّاح الشاهد يوم الجمعة التاسع من جُمَادى الآخرة ـ يعني ـ سنة إحدى وخمسين وأربعمائة.

حدَّث عن أبيه عن أبي الميمون بن راشد بكتاب الأخوة لأبي زُرْعة، وذكر أَبُو بَكْر الحدَّاد أنه مات في جُمَادى الآخرة سنة خمسين.

#### ۱۹۲۰ ـ منجوتكين، ويقال: ينجوتكين<sup>(٣)</sup> التركي<sup>(٤)</sup>

ولآه الملقب بالعزيز<sup>(ه)</sup> إمرة جيوشه الشامية، فقدم الشام في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة بعد منير الخادم<sup>(٦)</sup>، ومضى نحو الدروب، فلقي الروم وكسرهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وكانت وقعته هذه تُعرف بوقعة المحاصة، ثم توجه في سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة من حلب بعد أن حاصرها مدة فلم يفتحها، فلما وصل دمشق منعه أهل البلد من الدخول، فجرت بينه وبينهم حروب، فظفر بهم ودخلها وامتدت ولايته إلى بعد شوال سنة ست وثمانين وثلاثمائة.

قرات بخط أبي مُحَمَّد بن الأكفاني، وذكر أنه نقله من خط الميداني، قدم الأمير ينجوتكين يوم السبت لخمس وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان ـ يعني ـ سنة إحدى وثمانين

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل و (ز)، وفي م: «العناماني» وفي د: «العاماني».

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل ود، وإعجامها ناقص في م، وقز»، أعجمت اللفظة عن تحقة ذوي الألباب ٢/ ١٣.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تحفة ذوي الألباب ٢/ ١٣ وأمراء دمشق ص١٠٣ وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص٤١.

<sup>(</sup>٥) هو العزيز بالله ابن المعز لدين الله، أبو النصر، ولد بالمهدية وقدم مع أبيه إلى القاهرة ثم ولي الخلافة سنة ٣٦٥هـ ومات سنة ٣٨٦ بمدينة بلبيس (راجع خطط المقريزي ٢/ ٢٨٤ ووفيات الأعيان ٥/ ٣٧١).

 <sup>(</sup>٦) منير الخادم الصقلبي، قال ابن القلانسي أنه انهزم أمام ينجوتكين عام ٣٨١هـ، فلما انهزم أخذ في الجبال يريد
 حلب، فأخذ. وسلم إلى ينجوتكين في دمشق (ص٤١).

وثلاثمائة، فنزل المِزّة، وقدم علي بن فلاح<sup>(۱)</sup> إلى دمشق يوم الخميس لخمس وعشرين ليلة خلت من جُمَادى الأولى من سنة سبع وثمانين وثلاثمائة.

#### ٧٦٤١ ـ مُنَخَّل بن مَنْصُور الجُهَني المَشْجَعي

نزيل عكا.

حدَّث عن مروان بن مُعاوية الفزاري، ويعلى بن عبيد الطنافسي، ومُحَمَّد بن حمير الحمصي، وعباس بن الوليد صاحب شعبة.

روى عنه: أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن عَمْرو بن الحريصي - ختن هشام بن عمّار - وأَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن الأصم البجلي العكاوي، وبقي بن مخلد الأندلسي، وصالح بن بِشر بن سَلَمة الطبراني.

أَنْبَانًا أَبُو عَلَي الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو نعيم.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الفتح أَحْمَد بن مُحَمَّد الحداد، أَنَا أَبُو الحَسَن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله .

ح وأخْبَرَني أَبُو القاسِم هبة الله بن عَبْد الله بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن شهريار الأصبهاني، قالوا: أنا سُلَيْمَان بن أَخْمَد الطبراني (٢)، نَا إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق بن الأصم العَكَاوي - بعكة - وقال الخطيب: بمدينة عكا (٣)، نَا مُنَخّل بن مَنْصُور، نَا مُحَمَّد بن حِمْيَر، عَن عُمَر بن صُبْح - وقال الخطيب: ابن الصُبْح (٤) - عن يونس ابن عبيد، عَن الحَسَن بن أَبِي الحسن (٥)، عَن عمران بن حُصَين - وقال الخطيب: ابن الصحين (٦) - قال: قال رَسُول الله ﷺ: «من غزا في البحر غزوة في سبيل الله، والله أعلم بمن الحصين (٦) - قال: قال رَسُول الله ﷺ: «من غزا في البحر غزوة في سبيل الله، والله أعلم بمن

 <sup>(</sup>١) قدم علي بن جعفر بن فلاح أميراً على دمشق من قبل أخيه سلمان بن جعفر بن فلاح، وكان الحاكم بأمر الله
 الفاطمي ولاه دمشق (راجع تحفة ذوي الألباب ٨/٢ و١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٩٠ من هذا الوجه، ورواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق آخر بسنده إلى عمران بن حصين ١٥٤/١٨ رقم ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) الذي في المعجم الصغير: بمدينة عكا.

<sup>(</sup>٤) الذي في المعجم الصغير: عمر بن الصبح.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: «الحسين» والمثبت عن د، و (ز»، وم، والذي في المعجم الصغير: «عن الحسن» ولم يزد.

<sup>(</sup>٦) في المعجم الصغير: عمران بن الحصين.

يغزو في سبيله ـ فقد أدّى إلى الله(١) طاعته كلّها، وطلب الخير ـ وقال الخطيب(٢): ـ الجنة كلّ مطلب، وهرب من النار كل مهرب،[١٢٤٦٥].

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث، وقال الخطيب: لم يروه<sup>(٣)</sup> عن يونس بن عبيد إلاّ عُمَر بن صبح، تفرّد به مُحَمَّد بن حِمْيَر.

أَنْبَافَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَنَا أَبُو<sup>(3)</sup> القَاسِم الخَضِر بن عبيد الله بن كامل المري، أَنَا أَبُو طالب عقيل بن عبيد الله (<sup>(0)</sup> بن عبدان الصفّار، أَنَا أَبُو الميمون عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله ابن عُمَر بن رَاشد البجلي، نَا أَبُو الحَسَن بن إِسْحَاق، نَا المُنتِحْل بن مَنْصُور المشجعي، نَا ابن عُمَر بن رَاشد البجلي، نَا أَبُو الحَسَن بن إِسْحَاق، نَا المُنتِحْل بن مَعْوية الفزاري عن حسين المعلّم، عَن عَمْرو بن شعيب، عَن أَبيه عن جده قال: رأيت رَسُول الله ﷺ يشرب قائماً وقاعداً، ويصلي حافياً ومنتعلاً، وينصرف عن يمينه وشماله في السفر ويفطر [١٢٤٦٦]

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد المصيصي الفقيه، وأَبُو أَخمَد عَبْد السَّلام بن الحَسَن بن عَلي بن زرعة قالا: نا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو إِسْحَاق<sup>(٢)</sup> عُمَر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الرَّحْمُن الملطي - قراءة عليه - الواسطي - قراءة عليه - الواسطي - قراءة عليه - الواسطي عليّ أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن أَبِي عتاب الطبراني، أَخْبَرَني سعيد بن هاشم بن مرثد، قال: أملى عليّ أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن أَبِي عتاب الطبراني، أَخْبَرَني سعيد بن هاشم بن مرثد، عَن أَبِيه قال: أحبرونا عن مُنَخَّل بن المَشْجَعى قال:

رأيت في المنام قائلاً يقول لي: إنْ أردتَ أن تدخلَ الجنّة فقُل كما يقول مؤذِن أفيق (٧) قال: فصرت إلى أفيق، فلما أذّن المؤذن قمتُ إليه، فسألته عما يقول إذا أذّن؟ فقال: [لا إله إلاّ الله] (٨) وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أشهد بها مع الشاهدين، وأحملها عن الجاحدين، وأعدّها ليوم الدين، وأشهد أن الرّسول كما أُرسل، وأنّ القرآن كما أُنزل، وأنّ القضاء كما

<sup>(</sup>١) في المعجم الصغير: إلى الله تبارك وتعالى. (٢) في المعجم الصغير: وطلب الجنة.

<sup>(</sup>٣) في المعجم الصغير: لم يروه. (٤) سقطت من م.

<sup>(</sup>o) الأصل: عبد الله، والمثبت عن د، و (ز»، وم.

<sup>(</sup>٦) في د، و ((۱) وم: أبو القاسم.

 <sup>(</sup>٧) أفيّق: بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف: قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق،
 والعامة تقول: فيق (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>A) ما بين معكوفتين سقط من الأصل ود، و (ز)، وم، واستدرك عن معجم البلدان.

المنذر بن الجارود

قُدّر، وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَنْ في القبور، عليها أحيا وعليها أموت، وعليها أُبعث إن شاء الله.

#### ذكر من اسمه المنذر

٧٦٤٧ ـ المنذر بن الجارود [بن عمرو بن حنش، ويقال: الجارود بن المعلّى، ويقال: ابن العلاء، ويقال إن الجارود] (١) لقب، واسمه بشر (٢) بن عَمْرو ابن حَنَش (٣) بن المعلّى ـ واسم المُعلّى الحارث ـ بن زيد بن حَارثة بن معاوية ابن ثَغلَبة بن جَذِيمة بن عوف بن أنمار بن عَمْرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى ابن عبد القيس بن أفصى بن جُديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، ويقال: اسم الجارود مُطَرّف، وإنّما سُمّي الجارود لقوله: كما(٤) جرد الجارود بكر بن وائل وهو أبو الأشعث، ويقال: أبو غياث (٥)، ويقال: أبو الحكم العبدي

ولد<sup>(٦)</sup> على رَسُول الله ﷺ، ولأبيه الجارود صحبة <sup>(٧)</sup>، وقتل غازياً في خلافة عُمَر بأرض فارس، وكان المُنْذِر من وجوه أهل البصرة.

وفد علىّ معاوية، وكان من أصحاب عَلي عليه السلام، وولي إصطخر من قبله.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن كرتيلا، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَلي الخيّاط المقرىء، أَنَا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن عَبْد الله السوسنجردي، أَنَا أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن أَبِي طالب

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ود، و (ز)، وم: بسر، والمثبت عن الإصابة وأسد الغابة.

<sup>(</sup>٣) في الإصابة: «حبيش» وفي ترجمة الجارود فيها: حنش بمهملة ونون مفتوحتين ثم معجمة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، و(ز)، وم: (كلما) والمثبت عن الإصابة ٢١٦/١ في ترجمة الجارود، وصدره فيها: فد سناهم بالخيل من كل جانب.

 <sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل: «عساب» وفي م: «عباب» وفي «ز»: «عساب» وفي د: «عناب» والمثبت عن الإصابة ١١٦/١ وفيها: أبو غياث بمعجمة ومثلثة على الأصح وقيل بمهملة وموحدة. وفي أسد الغابة ١/٣١١ وقيل: أبا غياث وقيل: أبا عتاب، وأخشى أن يكون أحدهما تصحيفاً.

<sup>(</sup>٦) الأصل: وفد، والمثبت عن د، و ((۱) وم.

<sup>(</sup>V) راجع ترجمة الجارود بن المعلى في الإصابة ١/ ٢١٦ وأسد الغابة ١/ ٣١١.

عَلَي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الجهم الكاتب، حَدَّثَني أَبِي (١) أَبُو طالب عَلَي بن مُحَمَّد، حَدَّثَني (٢) أَبُو عَمْرو مُحَمَّد بن مروان بن عُمَر السعيدي، أَخْبَرَني جَعْفَر بن أَحْمَد بن معدان، نَا الحَسَن بن جهور، حَدَّثَني أَبُو مسعود القتات عن ابن دأب قال: كان لعَبْد الله بن جَعْفَر بن معاوية ألف ألف في كل عام، وماثة حاجة يختم معاوية على أصل الأديم، يقول: اكتب يا ابن جَعْفَر ما بدا لك، فقضى عاماً حواثجه وبقيت حاجة لأهل الحجاز، وقدم أصبهبذ سجستان يطلب إلى معاوية أن يملكه سجستان، ويعطي من قضى حاجته ألف ألف درهم، وعند معاوية يومئذ وفد العراق: الأحنف بن قيس، والمُنْذِر بن الجَارُود، ومالك بن مسمع، فذكر الحكاية، وقد تقدمت في أخبار معاوية.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي - في كتابه - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر عنه ، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي ، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المُظَفِّر ، أَنَا أَبُو عَلي المدائني ، أَنَا أَبُو بَكُر بن البرقي قال : قال ابن هشام : هو الجارود بن بشر بن المُعَلّى ، وقال أَحْمَد بن مُحَمَّد - يعني : العدوي عن ابن الكلبي : اسمه الجارود بن بشر بن عَمْرو بن حَنَش بن المُعَلّى ، واسم المعلّى الحارث ابن زيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن عوف بن بكر بن عَمْرو بن وديعة بن لكيز بن نصر بن عَبْد القيس بن أفصى بن دعمي بن جَديلة بن أسد بن نزار ، وكان الجارود يُكتّى أبا عتاب (٣) قتل بعاقبه (٤) من ناحية فارس سنة إحدى وعشرين .

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك، أَنَا ثابت بن بُنْدَار بن إِبْرَاهيم، أَنَا مُحَمَّد ابن عَلي بن يعقوب، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا الأحوص بن المُفَضّل الغَلاَبي، نَا أَبِي، نَا سُلَيْمَان بن داود الطيالسي، نَا هشام بن أَبِي عَبْد الله، عَن قَتَادة، عَن أَبِي العالية الرياحي عن دِقْرة (٥) قالت: بينا أنا أطوف مع عائشة بالبيت إذ قالت لي: ناوليني ثوباً، فناولتها ثوباً فيه تصليب فقالت لي: إنّا آل مُحَمَّد لا نلبس ثوباً فيه تصليب.

<sup>(</sup>١) سقطت من م.

<sup>(</sup>٢) من قوله: بن أحمد . . . إلى هنا سقط من د .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ود، و ((١) وم هنا، وتقدم: أبا غياث.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل، وم، و"ز"، والمثبت عن د، وفي المختصر: بعافية. والذي في الإصابة ٢١٧/١ في ترجمة الجارود: قتل بأرض فارس بعقبة الطين فصارت يقال لها عقبة الجارود. وانظر أسد الغابة ٣١٢/١.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود: دفره، وبدون إعجام في م، و"ز". والمثبت عن تبصير المنتبه ٢/ ٥٦١ وفيه: دِقْره أم عبد الرحمن بن أذينة عن عائشة، وعنها ابن سيرين. وفي تقريب التهذيب ٢/ ٥٩٧ ذفرة بنت غالب الراسبية البصرية، يقال لها -

ودِقْرة (۱) هذه بنت مس (۲) من عبد القيس، وابناها عَبْد اللّه، وعَبْد الرَّحْمٰن ابنا أُذينة، وكان عَبْد الرِّحْمٰن قاضياً لابن زياد، وقضى للحجاج بالبصرة، وأخوه عَبْد الرَّحْمٰن بن أُذينة كان لمُضْعَب بن الزَّبير على فَسَا (۳) ودار بجرد (٤) وهو الذي مشى في صلح بني تميم وربيعة والأَزد أيام مسعود، وقد كان المُنْذِر بن الجَارُود، واسم الجارود بشر بن عَمْرو بن حنش بن المُعَلّى، وكان يُكنى أبا عتاب، خطب دِقْرة (٥) هذه فخاف أباها أن يزوّجه فلم يفعل.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتِح يوسف بن عَبْد الوَاحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مَنْدَه، أَنَا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أيوب، عَن إِبْرَاهيم بن سعد، عَن ابن إِسْحَاق قال: قدم عَلى النبي ﷺ الجارود بن عَمْرو بن حَنَش، وكان نصرانياً (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكْر الحافظ.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَندي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه، نَا يعقوب قال في تسمية أمراء الجمل من أصحاب عَلى قال: وعلى عبد القيس من أهل البصرة: المُنْذِر بن الجَارُود<sup>(٧)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال: أقر يزيد ـ يعني ـ ابن معاوية سيّار (^) بن سلمة بن المحبق الهذلي على السند، ثم جمعها لعُبَيْد (٩) الله بن زياد، فأقرّ عُبَيْد الله سيّار بن سَلَمة أيضاً ثم عزله، وولّى المُنْذِر بن الجَارُود، فمات المُنْذِر، فخرج الحكم بن المُنْذِر من كرمان فغلب على قَنْدَابيل (١٠) فبعث ابن زياد سيّار بن سَلَمة.

قال: ونا خليفة قال(١١): وفيها ـ يعني ـ سنة اثنتين وستين ولَّى عُبَيْد اللَّه بن زياد المُنْذِر

<sup>(</sup>۲) كذا صورتها بالأصل ود، و ((۱) وم.

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية السابقة.(٣) تقدم التعريف بها.

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بها.

<sup>(</sup>٥) انظر ما مرّ بشأنها قريباً.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>V) الإصابة ٣/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل ود، و«ز»، وم، وفي تاريخ خليفة ص٢٠٩ و٢١٢ سنان.

<sup>(</sup>٩) تحرفت في د إلى: عبد الله.

<sup>(</sup>١٠) قندابيل بالفتح ثم السكون، مدينة بالسند، وهي قصبة لولاية يقال لها الندهة. (معجم البلدانُ).

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ خلیفة بن خیّاط ص۲۳۲.

ابن الجَارُود فغلب على قندابيل<sup>(١)</sup> ومات المُنْذِر بالثغر، وخرج الحكم بن المُنْذِر بن الجَارُود فغلب على قندابيل.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو الحَسَن رَشَا بن نَظِيف، أَنَا الحَسَن بن إسْمَاعيل، نَا أَحْمَد بن مروان، نَا أَحْمَد بن عَلَي المقرىء، نَا الأصمعي قال: وفد الأحنف والمُنذِر بن الجَارُود على معاوية فتهيّأ المُنذِر في اللباس والخيل الجياد، وخرج الأحنف على قعود (٢) وعليه بت (٣) فكلما مر المُنذِر قال الناس: هذا الأحنف بن قيس، فقال المُنذِر: أراني إنّما تزينت لهذا الشيخ.

أَنْبَانَا أَبُو نصر مُحَمَّد بن الحَسَن، وأَبُو طالب عَبْد القادر بن مُحَمَّد بن يوسف، قالا: قرىء على أبي مُحَمَّد الجوهري، عَن أبي (٤) عمر بن حيوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا الحسين (٥) بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (٦) قال: الجارود، واسمه بشر بن عَمْرو بن حَنش بن المُعَلّى، وهو الحارث بن زيد بن حارثة بن معاوية بن تُعْلَبة بن جَذِيمة بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار، قال: وإنّما سمي الجارود لأن بلاد عبد القيس أسافت (٧) حتى بقيت للجارود شلية، والشلية هي البقية، فبادر بها إلى أخواله من بني هند من بني شيبان، فأقام فيهم وإبله جَربة، فأعدت إبلهم، فهلكت، فقال الناس: جَرَدهم بشر، فسُمّى الجارود.

وقال الشاعر:

جَرَدْناهم بالبيض من كلّ جانبِ كَمَا جَرَدَ الجارودُ بكرَ بن وائلِ وأم الجارود رملة (٨) بنت رويم أخت يزيد بن رويم أَبُو حوشب بن يزيد الشيباني، وكان الجارود شريفاً في الجاهلية، وكان نصرانياً، فقدم على رَسُول الله ﷺ في الوفد فدعاه إلى

<sup>(</sup>١) في تاريخ خليفة: «ثغر قندابيل» مكان: «فغلب على قندابيل».

<sup>(</sup>٢) القعود: الفتي من الإبل، إلى أن يصير في السادسة.

<sup>(</sup>٣) البتّ: كساء غليظ من صوف أو وبر.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل وم إلى: «ابن» والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل ود، وازا، وم إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٦) راجع طبقات ابن سعد ٧/ ٨٦.

 <sup>(</sup>٧) أسافَت أي وقع فيها السُواف؛ والسواف داء يأخذ الإبل فيهلكها (راجع اللسان). وفي الإصابة ٢١٦/١ أجدبت بدلاً من أسافت.

 <sup>(</sup>A) كذا بالأصل ود، و «ز»، وم، والذي في طبقات ابن سعد ٧/ ٨٦ درمكة.

المنذرين الجارود

الإسلام وعرض عليه، فقال الجارود: إني قد كنت على دين، وإنّي تارك ديني لدينك، أفتضمن لي ديني؟ فقال رَسُول الله على: «أنا ضامن لك، أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه» [١٢٤٦٧]، ثم أسلم الجارود، فحسن إسلامه، وكان غير مغموص عليه، وكان الجارود قد أدرك الردة، فلما رجع قومه مع المعرور بن المُنْذِر بن النعمان قام الجارود فشهد شهادة الحق، ودعا إلى الإسلام، وكان له من الولد: المُنْذِر، وحبيب، وعتاب، وأمّهم أمامة بنت النعمان من الحصال (١) من جَذيمة، وكان ولده أشرافاً؛ كان المُنْذِر بن الجَارُود سيّداً جواداً، ولاّه عَلي بن أبي طالب إصطخر، فلم يأته أحد إلا وصله، ثم ولاه عُبَيْد الله بن زياد ثغر الهند، فمات هناك سنة إحدى وستين، أو أول سنة اثنتين وستين، وهو يومئذ ابن ستين سنة.

وذكر غيرهما أن المُنْذِر بن الجَارُود قُتل في ولاية الحَجَّاج على العراق، ولا أرّاه محفوظاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن كامل بن ديسم، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن المسلمة ـ في كتابه ـ أنا مُحَمَّد بن عمران بن موسى ـ إجازة ـ نا ابن دريد، أَنَا السكن بن سعيد، عَن مُحَمَّد ابن عباد، عَن ابن الكلبي قال:

ولَّى (٢) عُبَيْد الله بن زياد المُنْذِر بن الجَارُود أبا الأشعث العبدي ثغر السند، فلما خرج شيعه عُبَيْد الله وتعلق لواءه بشيء فاندق، فقال عُبَيْد الله: إنّا لله، لا يرجع والله المُنْذِر إليكم أبداً، فمات بقُصْدَار (٣) من أرض الهند، ولم تكن المنصورة أُحدثت إذ ذاك، إنّما أحدثها الحكم بن عَوَانة الكلبي، فقال لأصحابه الشاميين: مَا اسمها؟ قالوا: تدمر، فقال: دمّر الله عليكم، بل اسمها المنصورة، فسُمّيت بذلك، فقال خُلَيد عَينين (٤) يرثيه (٥):

يا عين أدرّي دمعةً فاسعديني (٦) وابكي ابنَ بشر سيّد الوافدين

 <sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل و (ز)، وفي م: «الحصاب» وفي د: «الحصنات».

<sup>(</sup>۲) تحرفت بالأصل وم، ود، و(ز) إلى: ولد.

<sup>(</sup>٣) ويقال لها قزدار بالضم ثم السكون، من نواحي الهند، بينها وبين بست ثمانون فرسخاً (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل: «عسد» وفوقها ضبة، وفي (زا وم: «عسنو» وفي د: «عبير» والصواب ما أثبت، وهو من عبد القيس من ولد عبد الله بن دارم بن مالك، وكان ينزل أرضاً بالبحرين فتعرف بعينين فنسب إليها. (الشعر والشعراء ص٢٨٢).

 <sup>(</sup>٥) الأبيات في التعازي والمراثي للمبرد ص٨٢ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٦) صدره في التعازي والمراثي: بحريّ قومي فاندبي منذراً، وبحرية هي ابنة المنذر وكانت تحت عبيد الله بن زياد.

وابكى أبا الأشعث لمَّا ثَوَى جاور قُصْدار فأضحى بها فى جَدَثِ ثاوِ<sup>(٣)</sup> بمهجورةٍ وأصبح المجد بها ثاوياً قد ذهب<sup>(۱)</sup> الجود وأودى النَّدى لله قُـصْـدَار وأكـنـافـهـا بحريّ قومي فاند[بي منذراً]<sup>(۸)</sup>

أراد بحرية بنت المُنْذِر:

وحملة النقل على الغارمين يوماً إذا تحمر سود العيون ما يعلم النعش ولا الحاملون ويابل جزل وجد ولين (١٠)

رهباً(١) ولم يرجع مع القافلين

يسفى عليه الريحُ ترب (٢) الدَّرين

تأبى<sup>(١)</sup> عن الأقرب والزائرين

بين صفاً (٥) صُمِّ وصخر رزين

وانقطع العرف(٧) عن السائلين

أي فتى دنيا أجنت ودين

بصالح الفعل الذي تعلمين

بعقرة البيت إذا ما شتا والفاصل الخطة في قومه أقبول لما حملوا تعشه ما حملوا من حسب بامب<sup>(۹)</sup>

ويقال: حرملة بن المُنْذِر بن زبيد ٧٦٤٣ \_ المُنْذِر بن حرملة، تقدم في حرف الحاء.

٧٦٤٤ ـ المُنذِر بن حسَّان بن المُنذِر بن ضرار الضّبي من وجوه أهل الكوفة.

وفد على معاوية، وقد تقدم ذكر وفوده في ترجمة غيلان بن حرشة.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و«ز»، وفي د: «رهنا» وفي التعازي: بالهند لم يقفل.

 <sup>(</sup>٢) في التعازي: «وأكنافها» بدلاً من «فأضحى بها» و«مور» بدلاً من «ترب» والدارين مكان بالبحرين يجلب إليه المسك

<sup>(</sup>٣) في التعازي: عاف.

<sup>(</sup>٤) في التعازي: ناءِ عن الزوار والعائدين.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم ود: «صماصم» والمثبت عن النعازي.

<sup>(</sup>٧) التعازي: الخير (٦) التعازي: مات بها الجود.

 <sup>(</sup>٨) بياض بالأصل ود، و ((١) وم، والمستدرك لتقويم الوزن عن التعازي.

 <sup>(</sup>٩) كذا رسمها بدون إعجامها بالأصل ود، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>١٠) الأبيات الأربعة السابقة ليست في التعازي والمراثي.

#### ٧٦٤٥ ـ المُنْذِر بن خالد أَبُو سَلَمة

له ذكر، رثاه أَبُو يعقوب إِسْحَاق بن حسَّان الخُرَيمي(١) الدمشقى.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن كامل بن مجاهد، أَنَا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة ـ فيما أجازه لي ـ أنا أبا عُبَيْد الله مُحَمَّد بن عمران أَنْبَأهم أَخْبَرَني الصولي قال: قال أَبُو يعقوب الخُرَيمي يرثى المُنْذِر بن خالد:

من سابق الدهر نجد (۲) كبا للموت قد يعدو متنه الفتى ينظل يرقيهم ويرقونه فكن من الدهر على رقبة ما أقرب الرائح ممن عدا خل عن الدنيا ولذاتها كأن من أمسى على ظهرها يا من رأى في عيشه ما رأى أليس في الموت وما بعده أصبر على الدهر وروعاته ويلي على المنذر ويلا أتى وقائل يا لك من هالك وقائل يا لذ راح أصحابه وقائل إذ راح أصحابه

وغصة (٣) الدهر تخد الشبا وكل راع هالك ما رعا والموت لا ينفع منه الرقى واسع مع الدهر إلى ما سعا واسع مع الدهر إلى ما سعا واسبه الباقي بمن قد ثوى واسلك إلى الله سبيل الهدى قد جاوز الأموات تحت الشرى كأن ما قد يحذره قد أتى موعظة تنفع أهل النهي موعظة تنفع أهل النهي أي امرة في الدهر لا يبتلى بها جس حل ضمير الحشا طلق محيّاه جليد القوى أي فتى أهدوا لدار البلى أضفاه الدهر وعرشاً حوى

٧٦٤٦ - المُنْذِر بن الزُّبَير بن العَوَّام بن خُويْلِد بن أَسد بن عَبْد اَلعُزَّى المُنْذِر بن الزُّبَير بن العَوَّام بن خُويْلِد بن أَبُو عُثْمَان القُرَشي الأَسدي(٤)

وأمّه أسماء بنت أبي بكر .

<sup>(</sup>۱) الأصل ود، و"ز"، وم: الحريمي، والصواب "الخريمي" تقدمت ترجمته في تاريخ دمشق، طبعة دار الفكر ٨/ ١٩٨ رقم ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) كذا. (٣) في م: وعصمة.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في نسب قريش للمصعب الزبيري ص٢٤٤ و٢٤٥ وجمهرة ابن حزم ص١٢٣ وطبقات ابن سعد ٥/١٨٢ وسير أعلام النبلاء ٣/ ٣٨١.

وفد على معاوية، وغزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية.

ووفد أيضاً على يزيد بن معاوية قبل الحُرّة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالوا: أَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَٰن بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزُّبِير بن بَكّار قال<sup>(۱)</sup>:

فولد الزُّبَير بن العَوَّام: عَبْد الله، وبه كان يكنى، والمُنْذِر، وعروة، وعاصماً (٢)، لا بقية له، وذكر غيرهم، ثم قال: وأمّهم أسماء ابنة أبي بكر الصّدِّيق ذات النطاقين.

قرأت على أبي غالب أَحْمَد بن الحَسَن، عَن الحَسَن بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم.

ح قال: وقُرىء على أبي أبوب سُلَيْمَان بن إِسْحَاق بن الخليل، نَا الحَارِث بن أبي أَسَامة، قَالا: نا مُحَمَّد بن سعد قال (٣) في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة: المُنْذِر بن النُّربير بن العَوَّام بن خُويْلِد بن أَسد بن عَبْد العُزَّى بن قُصي، وأمّه أَسماء بنت أبي بكر الصَّدِيق.

[قال:]<sup>(٤)</sup> أنا عَبْد الملك بن عمرو، أَبُو عامر العقدي عن أَفلح، عَن القاسم في حديثٍ رواه أن المُنْذِر بن الزُّبَير كان يُكنى أبا عُثْمَان.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني ـ بقراءتي عليه ـ ننا عَبْد العزيز الكتاني، نَا مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العَقَب، أَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم القرشي، نَا مُحَمَّد بن عائذ، نَا الوليد، حَدَّثَني عَبْد الله بن لهيعة، عَن أَبِي الأسود مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمُن القرشي، عَن الوليد، حَدَّثَني عَبْد الله بن زَمعة، عَن أَبِيه أنه كان ممن غزا القسطنطينية في ثلاثين رجلاً من يعقوب، عَن عَبْد الله بن زَمعة، عَن أَبِيه أنه كان ممن غزا القسطنطينية في ثلاثين رجلاً من قومه، قال: فأرسل إلينا حكيم بن حزام فأتيناه وفينا المُنْذِر بن الزُّبير، وعَبْد الله بن وهب، وهو كثير المال، فقال له: إني (٥) جعلت مالاً في سبيل الله، وإتي أردت أن أبدأ بكم لقرابتكم

<sup>(</sup>١) رواه المصعب الزبيري في نسب قريش ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ود، و «ز»، وم: وعاصم، والمثبت عن نسب قريش.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن ابن سعد. (٥) بالأصل: «إن» والمثبت عن د، و«ز»، وم.

وحرمتكم، فقال له المُنْذِر ـ وهو كثير المال ـ ما أنت بالرجل يرد عليه عطاؤه، فقال: بارك الله فيك، والله ما علمت أنك لأحسن بني أبيك وجها، أعطني يدك، فأعطاه يده، فأخذها فقبّلها ووضعها على وجهه، وقال: إنه كما قلت، فدعا بثلاثين صرّة، في كلِّ صرّة ثلاثمائة، فدفع إلى كلّ رجلِ صرّة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر المُعَدّل، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخلّص، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزُبَير بن بَكّار (۱) قال: وأمّا المُنْذِر بن الزُبير فاضب عَبْد اللّه بن الزبير فخرج إلى الكوفة، ثم قدم على معاوية قبل وفاته، فأجازه بألف ألف درهم، وأقطعه موضع داره (۲) بالبصرة بالكلاّء (۳) التي يعرف بالزُبير، وأقطعه موضع ماله بالبصرة الذي يعرف بمُنْذِران فمات معاوية وهو عنده قبل أن يقبض جائزته، وأوصى معاوية أن يدخل المُنْذِر في قبره، فكان آخر من نزل في قبر معاوية، فلمّا أرّاد يزيد بن معاوية أن يدفع إلى المُنْذِر الجائزة التي أمر له بها معاوية قبل له: مَا تصنع، تعطي المُنْذِر هذا المال، وأنت توقّع خلاف أخيه لك، فتعينه به عليك، فقال: أكره أن أردّ شيئاً فعله أبي، فقيل له: تعطه ثم تستسلفه منه، فإنه لا يردّك عنه، فدفعه إليه ثم استسلفه إياه فأسلفه (٤).

قال مُضعَب بن عُثْمَان: فكان ولد المُنْذِر يقبضون ذلك المال بعد من ولد يزيد بن معاوية، فأدركت صكّاً في كتب مُحَمَّد بن المنذر بمئتي (٥) ألف درهم بقية ذلك المال.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطّار، قَالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا عُبَيْد الله السكري، نَا زكريا المنقري، نَا الأصمعي، نَا أَبُو عاصم النبيل قال:

كانت دار المُنْذِر بن الزُّبَير التي في الكَلاَّءِ وسوق الطير، وداره التي تعرف بالهرامرة<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٣٨١/٣.

<sup>(</sup>٢) مطموسة بالأصل، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) الكلاَّء بالفتح ثم التشديد: اسم محلة مشهورة وسوق بالبصرة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود، و «ز»، وم: فأسلفوه، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>a) تحرفت بالأصل إلى: «بمائتين» والمثبت عن د، واز»، وم.

<sup>(</sup>٦) كذا رسمها بالأصل ود، و (ز١، وم، وفي المختصر: بالهراوة.

لسَمُرَة بن جندب، فقال المُنْذِر لمعاوية: والله يا أمير المؤمنين لقد خان سمرة، فقال سمرة: يا أمير المؤمنين ما لي بالبصرة قيمة كذا وكذا، قال المُنْذِر: فأنا آخذ ماله بالبصرة بمائة ألف درهم، فقال سمرة: قد قبلتُ، قال المُنْذِر: اغدُ على مالك فاقبضه، فأعطاه مائة ألف درهم، وصارت الدور للمُنْذِر بن الزَّبير.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (١)، أَنَا إسْمَاعيل بن عَبْد الله بن أُويس، حَدَّثني أبي، عَن هشام بن عروة.

أن المُنْذِر بن الزُّبَير قدم من العرَاق فأرسل إلى أسماء بنت أَبِي بكر بكسوة من ثياب مَرْوِّية (٢) وقُوهيّة (٣) رقاق عتاق بعدما كف بصرها، قال: فلمستها بيدها ثم قالت: أف، ردُّوا عليه كسوته، قال: فشقّ ذلك عليه، وقال: يا أمّه إنه يشفّ قالت: إنّها إنْ لم تشفّ فإنها تصف، قال: فاشترى لها ثياباً مَرْويّة وقوهيّة فقبلتها، وقالت: مثل هذا فاكسني.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عُمَر، أَنَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو عَلي زاهر بن أَحْمَد، أَنَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الصَّمد، نَا أَبُو مصعب، نَا مالك، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن القاسم، عَن أَبِيه عن عائشة.

أنها زوجت حفصة ابنة عَبْد الرَّحْمٰن بن المُنْذِر بن الزُّبَير، وعَبْد الرَّحْمٰن غائب بالشام، فلما قدم عَبْد الرَّحْمٰن قال: ومثلي يُصنع به هذا ويُفتأت عليه؟ فكلّمت عائشة المُنْذِر بن الزُّبَير، فقال المُنْذِر: فإن ذلك بيد عَبْد الرَّحْمٰن، فقال عَبْد الرَّحْمٰن: ما كنت أرد أمراً قضيتيه، فقرت حفصة عند المُنْذِر، ولم يكن ذلك طلاقاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي قال: قُرىء على أبي إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن عُمَر البرمكي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن إِبْرَاهيم بن أيوب بن ماسي البزاز، نَا أَبُو مسلم الكجي، نَا الأنصاري<sup>(٤)</sup>، نَا صالح بن رُسْتُم (٥) أَبُو عامر الخَزّاز (٢)، عَن ابن أبي مُليكة.

 <sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٥٢ في ترجمة أسماء بنت أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) مروية: الثياب المنسوبة إلى مرو.

٣) قوهية الثياب المنسوبة إلى قوهستان، وهي ثياب بيض (راجع اللسان: قوه).

<sup>(</sup>٤) يعني محمد بن عبد الله الأنصاري، راجع ترجمة صالح بن رستم في تهذيب الكمال.

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٢٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) الأصل ود، والزا، وم: الخراز، والمثبت عن تهذيب الكمال..

أن عائشة زوّجت بنت عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي بكر الصّدِّيق المُنْذِر بن الزّبَير، وعَبْدَ الرَّحْمٰن غائب، فلمّا قدم بعثت إليه رسولها، فحجبه، ثم أتته فحجبها، قال ابن أبي مُلَيكة، فأخبرتني عائشة (۱)، فقلت لها: فتريدين أن تلقينه (۲)، قالت: وددتُ، قال: قلت: إنه يأتي الآن فيطوف، فإذا فرغ من طوافه أتى الحِجْر فصلّى فيه، فكوني فيه، حتى إذا أتى الحِجْر ليصلّي فيه فأخذت بثوبه قال: فقالت له: أي أخي، قدمت (۳)، فبعثت رسولي فحجبته، ليصلّي فيه فأخذت بثوبه قال: فقالت له: أي أخي، قدمت (۱)، فبعثت رسولي فحجبته، وجئت إليك فحجبتني، أرغبتَ عن ابن الزّبير؟ قال: إنّي لا أرغب عنه، ولكنك قضيت عليّ بشيءٍ لم تشاوريني فيه، قالت: فما الذي تريد؟ قال: أريد أن يُجعل أمرها بيدي، قال: فبعثت إلى ابن الزّبير فأعلمته بذلك (٤)، قال: قد جعلت أمرها بيده، قال: فأخبرته بذلك، فبعثت إلى ابن الزّبير فأعلمته بذلك (٤)، قال: قد جعلت أمرها بيده، قال: فأخبرته بذلك، قال: قد أجزتُ ما صنعته، قال: فوالله ما أعدى ولا أجدى بشيء.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَحُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال (٥): حفصة بنت عَبْد الرَّحْمٰن ابن أبي بكر الصّدِّيق كانت عائشة زوّجتها المُنْذِر بن الزَّبَير بن العَوَّام، فولدت له عَبْد الرَّخَمْن، وإِبْرَاهيم، وقريبة (٦)، ثم خلف عليها بعد المُنْذِر حسين بن عَلي بن أبي طالب.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الأنصاري، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر السُّوسي، أَنَا أَبُو الحَسَن السَاجي، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا ابن سعد، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد ـ يعني ـ المدائني عن سُحَيم ابن حفص الأنصاري، عَن عيسى بن أبي هارون المرِّي قال:

تزوج الحَسَن بن عَلي حفصة ابنة عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي بكر، وكان المُنْذِر بن الزَّبَير هويها، فأبلخ الحَسَن عنها شيئاً، فطلقها الحَسَن، فخطبها المُنْذِر، فأبت أن تزوَّجه، وقالت: شهر بي، فخطبها عاصم بن عُمَر بن الخطّاب، فتزوّجها فرقَّى إليه المُنْذِر أيضاً شيئاً، فطلقها، ثم خطبها المُنْذِر، فقيل له (٧) تزوّجيه فيعلم الناس أنه كان يُعضهك (٨)، فتزوجته، فعلم الناس

<sup>(</sup>١) بالأصل ود، والزا، وم بعدها: قالت: فقلت.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل ود، و (ز)، وم: تلقينه، بإثبات النون فيها، والوجه بحذفها.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «أي أخي، إني قدمت» والمثبت والضبط عن د، و ((١)، وم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وقز؛ ذلك، والمثبت عن د. (٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٦٨ ـ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، و (ز٩، وم، وفي (ز٩: قرينة.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل ود، وازا، وم: فقيل له، والأشبه حذف اله، أو أن تكتب: لها.

 <sup>(</sup>A) أعضه: جاء بالعضيهة، والعضيهة: القالة القبيحة، والإفك والنميمة والبهتان (راجع اللسان: عضه).

أنه كذب عليها، فقال الحَسَن لعاصم بن عُمَر: انطلق بنا حتى نستأذن المُنْذِر، فندخل على حفصة فاستأذناه، فشاور أخاه عَبْد الله بن الزُّبَير فقال: دعهما يدخلان عليها، فدخلا، فكانت إلى عاصم أكثر نظراً منها إلى الحَسَن، وكانت إليه أبسط<sup>(۱)</sup> في الحديث، فقال الحَسَن إلى عاصم أكثر بيدها، فأخذ بيدها، وقام الحَسَن وعاصم فخرجا، وكان الحَسَن يهواها، وإنما طلقها لما رقى إليه المُنْذِر، فقال الحَسَن يوماً لابن أبي عتيق وهو عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي بكر، وحفصة عمّته ـ: هل لك في العقيق؟ قال: نعم، فخرجا، فمرّا على منزل حفصة، فدخل إليها الحَسَن، فتحدثا طويلاً، ثم خرج، ثم قال أيضاً بعد ذلك بأيام لابن أبي عتيق: هل لك في العقيق؟ قال: نعم، فخرجا، فمرّا بمنزل حفصة، فدخل الحَسَن فتحدثا طويلاً، ثم خرج، ثم قال أيضاً بعد ذلك بأيام فتحدثا طويلاً، ثم خرج، ثم قال الك في العقيق؟ فقال: يا بن أم، ألا تقول هل لك في حفصة.

آخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه، قَالوا: أنا أَبُو جَعْفَر، أَنَا أَبُو طاهر، أَنَا أَخْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزَّبَير قال: وكتب يزيد بن معاوية للمُنْذِر بن الزَّبَير، إلى عُبَيْد اللّه بن زياد بإنفاذ قطائعه، فأنفذها له عبيد الله، فأقطعه زيادة فيها، وورد على يزيد بن معاوية خلاف عَبْد اللّه بن الزَّبير له وإباؤه ببيعته، فكتب إلى عُبيّد اللّه بن زياد: إن عَبْد اللّه بن الزَّبير أبى البيعة، وصار إلى الخلاف، وقبلك أخوه المُنْذِر، فاستوثق منه، وابعث به إليّ، فورد كتابه بذلك على عُبيّد اللّه بن زياد، فأخبر المُنْذِر بما كتب إليه به يزيد، وقال له: اختر مني إحدى خلّتين: إن شئتَ اشتملتُ عليك، ثم كانت نفسي دون نفسك، وإن شئتَ فاذهب حيث شئتَ، وأنا أكتم الكتاب ثلاثَ ليالٍ، ثم أظهره وأطلبك، فإن ظفرتُ بك بعثتُ بك إليه (٣)، فاختار أن يكتم الكتاب عنه ثلاثاً، ففعل، وخرج المُنْذِر فاصبح بمكة صُبح ثامنة من الليالي، فقال بعض من يرجز معه (٤):

فاستن قبل الصُّبُحِ ليلاً مبكرا حتى إذا الصُّبْح انجلى فأسفرًا

 <sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل وم و (ز)، وإعجامها غير واضح في د، وفي المختصر: أنشط.

<sup>(</sup>٢) اللفظة ممحوة بالأصل، واستدركت عن د، و ((١)، وم.

<sup>(</sup>٣) كذا آل زياد بن أبيه يشكرون للمنذر بن الزبير، أنه شهد على قول علي بن أبي طالب في زياد، وأنه قال: سمعت أبا صفيان بن حرب يقول، وقد ذكر خبراً ليس بابن عبيد، وأنا والله أبوه ما أقره في رحم أمه غيري. كما ورد في نسب قريش للمصعب ص٢٤٤ و ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) الرجزان الثالث والرابع في نسب قريش ص٧٤٥.

أصبحنَ صرعى بالكثيب حُسَّرا<sup>(۱)</sup> لو يتكلَّمْنَ شكونَ الـمُنْذِرَا فسمع عَبْد الله بن الزُّبَير صوت المُنْذِر على الصَّفَا، وابن الزُّبَير في المسجد الحرام، فقال: هذا أَبُو عُثْمَان حاشته (۲) الحرب إليكم وقال:

جررت<sup>(٣)</sup> على راجي الهوادة منهم وقد يلحق المولى العَنُود الجَرَائر قال: كان المُنْذِر بن الزَّبَير، قال: وحَدَّثَني مُحَمَّد بن الضحاك الحزامي قال: كان المُنْذِر بن الزَّبَير، وعُثْمَان بن عَبْد الله بن حكيم بن حرام يقاتلان أهل الشام بالنهار ويطعمانهم بالليل.

قال: ونا الزُّبَير قال: وحَدَّثَني مُحَمَّد بن الضّحّاك قال: كان مُنْذِر بن الزُّبَير يقاتل مع أَخيه عَبْد الله بن الزُّبَير جيش الحصين بن نُمَير في الحصار الأول، ويرتجز ويقول<sup>(٤)</sup>:

ياً بعى المحواريون إلا وردا من يُقتل اليوم يُزَوّد حمدا قال: وسمعت أنه قال:

يأبى بنو العوام إلا وردا(٥)

قال: وجعل يقاتل يوم قُتل ويقول:

لم يبقَ إلا حسبي وديني وصارمي تلتذه يميني وهو على أبي قبيس، وابن الزُبير محتبي (٦) في المسجد الحرام، ينظر إليه؛ ويقول ابن الزُبير وهو لا يسمع رجزالمُنْذِر: هذا رجل يقاتل عن دينه وحسبه، فقُتل المُنْذِر، فما زاد عَبْد الله على أن قال: عَطب أَبُو عُنْمَان.

قال: ونا الزُّبَير، قال: وحَدَّثَني مُصْعَب بن عُثْمَان قال: قُتل المُنْذِر بن الزُّبَير وهو ابن أربعين سنة، وبلغني أن رجلاً من أهل الشام دعا المُنْذِر إلى المُبارزة، وكان كلّ واحدٍ منهما على بغلة، فخرج إليه المُنْذِر، فضرب كلّ واحد منهما صاحبه ضربة خرّ صاحبه لها ميتاً.

<sup>(</sup>١) روايته في نسب قريش: تركن بالرمل قياماً حسّرا.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، و ((١)، وم: جاشته الحرب، والمثبت عن المختصر، وفي نسب قريش: حاشته العرب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود، و ((۱)، وم: (وحردت على راج) وفي نسب قريش: (جنيت على باغي) والمثبت عن المختصر، ونسبه بجواشيه محققه إلى سويد بن أبي كاهل.

<sup>(</sup>٤) الرجز في نسب قريش ص٢٤٥.

 <sup>(</sup>۵) روایته في نسب قریش: یأبی بنو العوام إلا وردا.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، و ((ز)، وم: «محتبي» بإثبات الياء.

اَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو جَعْفَر، أَنَا أَبُو طاهر، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه، نَا الزَّبَير، أنشدني عَبْد الرَّحْمٰن بن يَحْيَىٰ الفروي لرجل من العرب أسماه فأنسيت اسمه في مقتل مُصْعَب بن عَبْد الرَّحْمٰن، والمُنْذِر بن الزُّبَير وقتلا في حصّار الحُصَين بن نُمَير:

إنّ الإمّام ابنُ الزُّبَير فإن أبي (١)
لستم لها أهلاً ولستم مثله
وغدا النّعيُّ بمُضعَب وبمُنْذِر
قُتلوا غداةُ قعيقعان (٢) وحبّذا
أقسمتُ لو أنّي شهدتُ فراقهم

قَذَروا الإمارة في بني الخطّابِ في فَضْلِ سابقةٍ وفَصْلِ خطابِ وكهول صدْق سادةٍ وشباب قتلاهم قتلٌ ومن أسلابٍ لاخترتُ صحبتهم على الأصحاب

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا أبي (٣) عَلَي، قَالُوا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا أَحْمَد، نَا الزُّبَير قال: وحَدَّثَني عَبْد الرَّحْمٰن ابن يَحْيَىٰ الفروي قال: قال رجل من العرب، وأسماه لي فذهب عليّ اسمه ـ يرثي المُنْذِر بن الزُّبَير، ومُصْعَب بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عوف، فذكر الأَبيات الخمسة وزاد بيتاً سادساً:

قتلوا حواريَّ النبيَّ وحرَّقوا بيتاً بمكة طاهر الأبوابِ(٤) وقالت بنت هبّار:

قل لأبي بكر السَّاعي بذِمَّتِهِ ومُنْذِرِ مثل ليث الغابة الضاري شدًا فدَى لكما أمي وما ولدت لا تُوصِلَتُي إلى المخزاة والعارِ أَبُو بَكْر عَبْد الله بن الزُّبَير، ومُنْذِر بن الزُّبَير،

٧٦٤٧ ـ المُنْذِر بن سُلَيْمَان بن هشام بن عَبْد الملك ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأُموي

له **ذ**کر <sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأصل: «فقد روى» والمثبت: «فإن أبي» عن د، و«ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) قعيقعان بالضم ثم الفتح، بلفظ التصغير، أسم جبل بمكة، (راجع معجم البلدان ٤/٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: أبو.

<sup>(</sup>٤) في المختصر: «طاهر الأثواب» وفي م، ود، و «ز» كالأصل.

<sup>(</sup>٥) جمهرة ابن حزم ص٩٣.

## ٧٦٤٨ ـ المُنْذِر بن العبّاس بن نُجيح القرشي الدمشقي (١)

روى عن زيد بن يَحْيَىٰ بن عبيد، وأبي مُسْهِر.

روى عنه: أَبُو حاتم الرازي، وزكريا بن يَحْيَىٰ السجزي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر اللفتواني، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللَّبْنَاني (٢)، نَا ابن أَبي الدنيا، أَنَا أَبُو حاتم قال: سمعت المُنْذِر بن العبّاس الدمشقي يتمثّل:

إن المنايا يطلع ن على أناس آمنينا

فتنادهم شتى وقد كانوا جميعاً وافرينا

أَنْبَانَا أَبُو الحسين القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أنا أَبُو القاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى - إجازة -.

**ح قال<sup>(٣)</sup>:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٤):

مُنْذِر بن العبّاس القرشي الدمشقي، روى عن زيد بن يَحْيَىٰ بن عبيد، وأَبِي مُسْهِر، روى عنه أَبِي.

٧٦٤٩ ـ المُنذِر بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم (٥)، أمّه أم ولد، له ذكر تقدم ذكره في ترجمة أخيه الحَجَّاج بن عَبْد الملك، ولا يعرف لمُنذِر عقب (٦).

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية ـ إجازة ـ أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، نَا الحارث بن أبي أُسامة، نَا مُحَمَّد بن سعد (٧) قال: فولد عَبْد الملك بن مروان (٨) مسلمة، والمُنذِر، وعنبسة، ومُحَمَّداً، وسعيد الخير، والحَجَّاج لأمهات أولاد.

<sup>(</sup>١) ترجمته في الجرح والتعديل ٨/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل، وم، و((۱)، ود، إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم، ود، و (زا: (قالا) والمثبت: (ح قال) عن سند مماثل.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) نسب قريش للمصعب الزبيري ص١٦٥ وجمهرة ابن حزم ص٨٩ وطبقات ابن سعد ٥/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) قاله ابن حزم في جمهرة النسب ص٨٩.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٢٣/٥ و٢٢٤.

<sup>(</sup>A) بالأصل: مروان بن مسلمة، خطأ. والتصويب عن م، و "ز"، ود، وابن سعد.

## ٠ ٧٦٩ ـ مُنْذِر بن عبيد المدني<sup>(١)</sup>

روى عن القاسم بن مُحَمَّد، وعُمَر بن عَبْد العزيز [ووفد] (٢) عليه، وعَبْد الرَّحْمٰن بن حسان بن ثابت.

روى عنه: عَمْرو بن الحارث، وابن لهيعة المصريان، وأَبُو معشر السندي، وعُمَر بن مُحَمَّد، وعَبْد الملك بن مُحَمَّد بن أَبي بكر بن حزم، وأَبُو بكر بن عَبْد الله بن أَبي سبرة، وأُسامة بن زيد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، قَال: وأَنْبَأْني أَبُو عَبْد الله الحافظ - إجازة - أنا أَبُو الوليد، نَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن خلف وكيع، نَا إسْمَاعيل بن مجمع، نَا مُحَمَّد بن عُمَر الوَاقدي، نَا أُسَامة بن زَيد، عَن المُنْذِر بن عبيد، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن حسَّان ابن ثابت، عَن أمّه سيرين قالت:

حضرت موت إِبْرَاهيم بن النبي ﷺ، فكُسفت الشمس يومئذ، فقال: أيها الناس، هذا لموت إِبْرَاهيم، فقال رَسُول الله ﷺ: «إن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته»[١٢٤٦٨].

ومات يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الأول سنة عشر .

قرأت على أَبي غالب بن البنّا، عَن أَبي محمد الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف \_ إجازة \_ نا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٣)</sup>، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، حَدَّثَني عُمَر بن مُحَمَّد، عَن المُنْذِر بن عبيد قال: كنت أرى عُمَر بن عَبْد العزيز بدابق إذا أتتم الصلاة جمّع بالناس، وإذا صلّى ركعتين لم يجمّع إلاّ أن يمر على مدينة يجمّع فيها.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم بن النرسي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال(أ): مُنْذِر بن عبيد المدني، سمع القاسم بن مُحَمَّد، روى عنه عَمْرو بن الحارث.

 <sup>(</sup>۱) ترجمته في الجرح والتعديل ٨/ ٢٤٣ والتاريخ الكبير ٧/ ٣٥٧ وتهذيب الكمال ٣٧٩/١٨ وتهذيب التهذيب ٥/
 ٥٣٧ .

<sup>(</sup>Y) سقطت من الأصل واستدركت عن د، و «زا»، وم.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٥٤ في ترجمة عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٥٧.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأَديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلَى \_ إجازة \_.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (١) قال:

مُنْذِر بن عبيد المديني، روى عن القاسم بن مُحَمَّد، روى عنه عَمْرو بن الحارث، وابن لهيعة، وأَبُو معشر نجيح، يقول: سمعت أبي يقول ذلك.

٧٦٥١ ـ المُنْذِر بن أَبي عَمْرو، ويقال: ابن عَمْرو، أَبُو الزبير كاتب الوليد بن يزيد بن عَبْد الملك<sup>(٢)</sup>

حكى عن هشام بن عَبْد الملك.

حكى عنه جويرية بن أسماء الضبعى.

٧٦٥٢ ـ المُنْذِر بن معاوية ـ أبي شاكر ـ [بن]<sup>(٣)</sup> هشام بن عَبْد الملك الممثنذِر بن معاوية ـ أبي شاكر ـ المأموي

وُلد في حياة جدّه هشام بن عَبْد الملك، له ذكر (٤).

#### ٧٦٥٣ ـ المُنْذِر بن المُغيرة الدمشقى

حُكي أنه كان من أولاد الملوك، فقعد به الدهر، فقصد البرامكة بالعراق فأحسنوا إليه وأقطعوه ضيعتين، وحُمل إلى الرشيد لما شعر به أنه توجع لمصاب البرامكة، له ذكر.

## ٧٦٥٤ ـ المُنْذِر بن نَافِع أَبُو عَبْد الصَّمَد

مولى بني أُمية، وهو مولى أم عمرو<sup>(ه)</sup> بنت مروان.

حكى عن إدريس بن أبي إدريس الخولاني، وخالد بن اللَّجْلَاج، وابن أبي نخيلة الزاهد.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) سماه الجهشياري في الوزراء والكتاب ص ٦٨ عبد الأعلى بن أبي عمرو.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل ود، والزا، وم. (٤) جمهرة ابن حزم ص٩٤.

<sup>(</sup>٥) بالأصل، وم، و (ز)، ود: أم عمر، والمثبت عن نسب قريش ص١٦٠.

روى عنه: أَبُو مسهر، ومُحَمَّد بن شعيب، والوليد بن مُشهر.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، أَنَا سهل بن بشر، أَنَا عَلَى بن مُحَمَّد بن عَلَى الفارسي قال: قُرىء على أَبِي أَحْمَد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الناصح بن شجاع، حدَّثكم أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن سُلَيْمَان النحوي البغدادي، نَا عَبْد الوهّاب بن نجدة الحوطي قال: وقال ابن المبارك: ونا الوليد بن مسلم، عَن المُنْذِر بن نَافِع قال: سمعت خالد ابن اللجلاج يقول لغيلان: ويحك يا غيلان، ألم أجدك في شبيبتك ترامي النساء في شهر رمضان بالتفاح، ثم صرت حارثياً تحب امرأة وتزعم أنها أم المؤمنين؟ ثم تحوّلت في ذلك فصرت قَدَرياً زنديقاً.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن طوق، أَنَا عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن مهنى (۱)، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان القاضي، نَا يزيد بن عَبْد الصَّمَد، نَا أَبُو مسهر، نَا المُنْذِر بن نَافِع أَبُو عَبْد الصَّمَد قال: كنت أخرج مع إدريس بن أبي إدريس الخولاني (۲)، فكنت أرى عليه تُبَّاناً (۳) تحت الإزار،

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الواثلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو عَبْد الصَّمَد المُنْذِر بن نَافِع.

اَخْبَرَنَا أَبُو الفضل أيضاً قراءة عليه - عن أبي طاهر الخطيب، أَنَا أَبُو القَاسِم بن الصوّاف، أَنَا أَبُو بتكر المهندس، نَا أَبُو بشر قال: أَبُو عَبْد الصّمَد المُنْذِر بن نَافِع.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل أيضاً ـ قراءة عليه ـ عن أبي طاهر الخطيب، أَنَا أَبُو القَاسِم القاسم بن الصّوّاف، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر قال: أَبُو عَبْد الصَّمَد المُنْذِر بن نَافِع، يروى عنه أَبُو مسهر.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، نَا

<sup>(</sup>١) رواه القاضي عبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا ص٨١ و٨٢.

 <sup>(</sup>۲) زید بعدها فی تاریخ داریا: «یتوضأ» وقد استدرکت بین معکوفتین، وکتب محققه بالهامش: آنها زیادة من روایة
 ابن عساکر فی تاریخه.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود، و((٥)، وم: (ثياباً) والمثبت عن تاريخ داريا.

أَبُو عَبْد اللّه الكندي، نَا أَبُو زُرُعة قال في ذكر نفر ثقات: المُنْذِر بن نَافِع مولى أم عَمْرو بنتِ مروان.

## ٥ ٧٦٥ ـ المُنْذِر بن يَعْلَى أَبُو يَعْلَى الثَوْدِي الْكُوفِي (١)

روى عن مُحَمَّد بن الحنفية، والربيع بن خُتَيم (٢)، وسعيد بن حُبَير (٣)، وعاصم بن ضمرة، والحَسَن بن مُحَمَّد بن الحنفية.

روى (٤) عنه: ابنه الربيع بن المُنْذِر، [و] (٥) الأعمش، وسعيد بن مسروق، ومُحَمَّد بن سوقة، والحَجَّاج بن أرطأة، وفطر بن خليفة، وجامع بن أبي رَاشد، وسالم بن أبي حفصة.

وقدم دمشق في صحبة مُحَمَّد بن الحنفية فيما وجدته بخط أَبي الحُسَيْن الرازي بإسناد لا يحضرني الآن، وكان قدومه على يزيد بن معاوية .

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن نُعيم.

وَاَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو حامد أَخْمَد بن مُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: أنا
 الحَسَن بن أَخْمَد بن مُحَمَّد المخلدي، أَنَا أَبُو العباس السراج، نَا قتيبة بن سعيد، نَا جرير.

ح قال: وأنا أَبُو العباس قال: ونا إِسْحَاق، أَنَا جرير، عَن الأعمش، عَن مُنْذِر الثَّوْرِي أَبِي يَعْلَى، وهو مُنْذِر بن يَعْلَى، عَن مُحَمَّد بن الحنفية عن عَلي قال: كنت رجلاً مذّاء فكرهتُ أن أسأل رَسُول الله ﷺ، فأمرتُ المقداد بن الأسود يسأله، فقال: «فيه الوضوء».

ولم يذكر ابن نعيم حديث إسْحَاق.

أَخْتِرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو مُحَمَّد يوسف بن رباح، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في أهل الكوفة: مُنْذِر التَوْرِي.

أَخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات أيضاً، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ۱۸/ ۳۸۳ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٩ والجرح والتعديل ٨/ ٢٤٢ والتاريخ الكبير ٧/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: الخيثم.(٣) تحرفت بالأصل إلى: حبيب.

<sup>(</sup>٤) من قوله: والربيع... إلى هنا سقط من م. (٥) سقطت من الأصل.

عَلَي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة، نَا أبي وعمّي قالا: وأَبُو يَعْلَى الثَوْرِي مُنْذِر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقّال، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحَمّامي، أَنَا إِبْرَاهيم بن أَبي أمية قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: مُنْذِر الثَوْرِي، مُنْذِر بن يَعْلَى، ويكنى أبا يَعْلَى.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني (١)، نَا ابن أبي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد قال (٢): في الطبقة الرابعة من أهل الكوفة: أَبُو يَعْلَى مُنْذِر النَّوْرِي.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَجُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٣)</sup> قال: في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة: أَبُو يَعْلَى مُنْذِر الثَوْرِي، ثقة، قليل الحديث.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم، ثم حَدَّنَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم و واللفظ له ـ قالوا: أَنَا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَبُو الفَضْل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أَنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري<sup>(٤)</sup> قال: مُنْذِر بن يَعْلَى أَبُو يَعْلَى الثَوْدِي، عَن ربيع بن خثيم<sup>(٥)</sup>، ومُحَمَّد بن الحنفية، روى عنه سعيد بن مسروق، والأعمش، نسبه (١) وكيع.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله ـ إذناً ـ قالا: أنا ابن منده، أَنَا أَبُو عَلَي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٧):

مُنْذِر بن يَعْلَى أَبُو يَعْلَى الثَوْرِي، روى عن ابن الحنفية، وسعيد بن جُبَير، والربيع بن

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل ود، و(ز۱، وم إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٢) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٨٦ وعن ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٨/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٧/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: خثين، ثم شطبت، والمثبت عن د، و «ز»، وم، والبخاري.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: نسب، والمثبت عن د، والزا، وم، والبخاري.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٤٢.

خُتَيم (۱)، وعاصم بن ضمرة، روى عنه الأعمش، وسعيد [بن مسروق، وفطر، والحجاج بن أرطاة، وابنه الربيع بن المنذر، سمعت أبي يقول ذلك](۲).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حَمْدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو يَعْلَى مُنْذِر بن يَعْلَى التَوْرِي، عَن الربيع بن خُثَيم (٣)، روى عنه سعيد بن مسروق، والأعمش.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر - بقراءتي عليه - عن أبي الفضل بن (٤) الحكّاك، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو يَعْلَى مُنْذِر الثَّوْدِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبي الصَّقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم ابن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكْر، نَا أَبُو بشر قال: أَبُو يَعْلَى مُنْذِر الثَّوْرِي.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد قال:

أَبُو يَعْلَى مُنْذِر بن يَعْلَى التَوْرِي الكُوفِي، عَن أَبِي القاسم مُحَمَّد بن الحنفية القُرشي، وأَبُو وأَبي يزيد الربيع بن خُثَيم<sup>(٥)</sup> الثوري، روى عنه أَبُو مُحَمَّد سُلَيْمَان بن مهران الكاهلي، وأَبُو سفيان سعيد بن مسروق الثَوْرِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا مُحَمَّد بن طاهر، أَنَا مسعود بن ناصر، نَا عَبْد الملك بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال:

المُنْذِر بن يَعْلَى أَبُو يَعْلَى الثَوْرِي الكُوفِي، حدَّث عن الربيع بن خُثيم<sup>(٢)</sup>، ومُحَمَّد بن الحنفية، روى عنه مُحَمَّد بن سوقة، والأعمش، وجامع بن أبي شداد، وسعيد بن مسروق في العلم، والرقاق، والخمس.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: خيثم، والمثبت عن د، والزا، وم، والجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن د، و «ز»، وم، والجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: خيثم.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: عن، والتصويب عن د، والزا، وم.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: خيثم. (٦) راجع الحاشية السابقة.

[قال ابن عساكر](١): كذا فيه، والصواب: ابن أبي رَاشد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(۲)</sup>، نَا قبيصة، نَا سفيان، عَن سعيد بن مسروق، عَن أَبي يَعْلَى قال: رَآني ربيع بن خُثِيم<sup>(۳)</sup> وأنا تعجبني الصحف، فقال: يا أبا يَعْلَى ألا أطرفك بصحيفة عليها خاتم من مُحَمَّد ﷺ، ثم قرأ: ﴿تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم﴾ (٤).

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا حَمْد (<sup>ه)</sup> ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٦)</sup>: ذكره أبي عن إِسْحَاق بن منصور، عَن يَحْيَىٰ بن معين أنه قال: مُنْذِر النَّوْري ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو عَبْد الله [الحسين] بن مُحَمَّد بن خسرو، قَالا: أنا أَبُو المُحسَيْن بن الطَّيُّوري، وأَبُو المعالي ثابت بن بندار، قَالا: أنا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن ابن جَعْفَر ـ زاد ابن الطَّيُّوري: وأَبُو نصر مُحَمَّد الحَسن (^) قالا: ـ أنا أَبُو العبّاس بن بكر العمري، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثني أبي قال (٩): أَبُو يَعْلَى مُنْذِر الثَوْرِي، كوفي، ثقة.

قرات على أَبِي القاسم بن عبدان، عَن أَبِي عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلِي بن أَحْمَد، أَنَا رَشَأُ ابن نَظِيف، أَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن دَاود، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يوسف بن سعيد قال: أَبُو يَعْلَى مُنْذِر الثَّوْرِي، ثقة.

<sup>(</sup>١) زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرّفة والتاريخ ٢/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: خيثم، والمثبت عن د، وفزه، وم، والمعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٥١.

<sup>(</sup>o) تحرفت بالأصل وم إلى: أحمد، والمثبت عن د، والزا.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل ود، وفز؛، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩٢/١٩ وتحرف الاسم في م إلى: أبو عبد الله محمد بن خسرو.

<sup>(</sup>A) من قوله: بندار... إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الثقات للعجلي ص ٤٤٠ رقم ١٦٣٤.

آخُبَرَفَا أَبُو طَالَب عَلَي بِن عَبْد الرِّحْمُن بِن أَبِي عقيل، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بِن الحَسَن بِن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بِن النحاس، نَا أَبُو سعيد بِن الأعرَابِي، نَا عَبْد الرَّحْمُن بِن خلف بِن الحُصَين (١) الضّبِي أَبُو مُحَمَّد، يُعرف بأبي رونق » نَا الرمادي، نَا سفيان بِن عُيينة، عَن مُحَمَّد ابن سوقة (٢)، عَن مُنذِر النَّوْرِي قال: لقد لزمت مُحَمَّد بِن الحنفية حتى قال بعض ولده: لقد علبنا هذا النَّبَطى على أبينا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(٣)</sup>، نَا أَبُو بَكُر الحميدي، نَا سفيان، عَن ابن سوقة<sup>(٤)</sup> قال: سمعت مُنْذِراً يقول: سمعت بعض ولد مُحَمَّد بن عَلي يقول: غلبنا هذا النبطي على أبي، قال سفيان: يخبر مُنْذِر<sup>(٥)</sup> بما قيل له.

أَخْبَرَفَا أَبُو الوقت عبد الأول بن عيسى، أَنَا أَبُو صَاعد يَعْلَى بن هبة الله، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حلف الرَّحْمٰن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حلف التيمي، نَا عُثْمَان هو ابن زفر، نَا ربيع عن مُنْذِر قال: كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل.

# [ذكر من اسمه]<sup>(٦)</sup> مُنْصِف

#### ٧٦٥٦ مُنْصِف بن خليفة الهذلي

شاعر، كان في صحبة أَحْمَد بن طولون.

قال لما خلع أَحْمَد بن طولون أبا أَحْمَد الموفق بدمشق سنة تسع وستين ومائتين عند قبضه على أخيه المعتمد على الله يخاطب ابن طولون (٧):

يا غُرَّة الدنيا الذي أفعاله غُرِّر بها بين (٨) الورى يتعلقُ

<sup>(</sup>١) في م: الحسين.

<sup>(</sup>٢) رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٨٤ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن سوقة الكوفي الغنوي العابد، ترجمته في تهذيب التهذيب ٩/٩٠ (مصورة الهند).

 <sup>(</sup>٥) في المعرفة والتاريخ: (بحر منذراً) وكتب محققه بالهامش: (كذا في الأصل ولم أتبينها).

<sup>(</sup>٦) زيادة منا. (٧) الأبيات في ولاة مصر للكندي ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٨) ولاة مصر: كل.

أنت الأمير على الشآم وتغرها وإليك مصر وبرقة وحجازها هَتَكَ الخلافة صاعد وخليله أسيافنا بيض المتون فليتها تمسي وتصبح ضارباً من دونه يتلوك سعد والمقدَّم [تيتك](٣)

والرّقتين<sup>(۱)</sup> وما حواه المشرق كلِّ إليك فؤاده متشوق إسْحَاق لعباً<sup>(۲)</sup> والحسودُ الأخرق بنجيع مَنَ خَذل الإمام تُخَلِّق بمهند منه الحتوف تفرق واللاذقي وذو الحفيظة يليق<sup>(3)</sup>

ذكر ذلك أجمع أَبُو عُمَر مُحَمَّد بن يوسف بن يعقوب الكندي، وهؤلاء الذين سماهم في البيت الأخير قواد أَحْمَد بن طولون، وصاعد هو ابن مَخْلَد وزير الموفق، وإِسْحَاق هو ابن كندا جيق (٥)، والحسود يعني به الموفق.

## ذِكْر مَنْ اسْمُه مَنْصُور

٧٦٥٧ \_ مَنْصُور بن بَشِير أبي مُزَاحِم أَبُو نصر التركي الكاتب مولى الأزُد (٦)

سمع بدمشق: يَحْيَىٰ بن حمزة القاضي، ويزيد بن يوسف الصنعاني، وبغيرها: مالك ابن أنس، وأبا [أويس] (٧)، وإِبْرَاهيم بن سعد الزهري، وإسْمَاعيل بن جَعْفَر المدنيين، وشريك بن عَبْد الله القاضي، وأبا سعيد مُحَمَّد بن مسلم بن أبي الوضاح المؤدب، وإسْمَاعيل ابن عُلَيّة، وأبا الأحوص سَلام بن سُلَيم، وعَبْد الرَّحْمٰن بن أبي الموال (٨)، وفُلَيح بن سُلَيْمَان، والحكم بن عَمْرو، ورأى شعبة بن الحَجَّاج.

روى عنه: جَعْفَر الطيالسي، وإِبْرَاهيم بن إِسْحَاق الحربي، وموسى بن هارون، وعَبْد

<sup>(</sup>١) يريد بالرقتين: الرقة والرافقة، وهما على ضفة نهر الفرات بينهما مقدار ثلاثمئة ذراع.

 <sup>(</sup>٢) في د: (بغياً» وفي م: (بعناق الحسود» ورسمها في (ز»: (بعبا».

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وم، ود، و «ز»، واللفظة استدركت عن ولاة مصر.

<sup>(</sup>٤) في ولاة مصر: يلحق.

<sup>(</sup>٥) في ولاة مصر: إسحاق بن كنداج (ص ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في تاريخ بغداد ١٣/ ٨٠ وتهذيب الكمال ٣٩٧/١٨ وتهذيب التهذيب ٥٤٣/٥ والجرح والتعديل ٨/ ١٧٠.

<sup>(</sup>A) بالأصل ود، و (ز)، وم: الموالي، والمثبت عن تهذيب الكمال.

الله بن أَحْمَد بن حنبل، وأَحْمَد بن الحَسَن بن عَبْد الجبَّار الصوفي، وأَبُو القاسِم البغوي، ومُحَمَّد بن فيروز، وأَبُو الفضل العبّاس بن أَحْمَد بن عقيل البزاز، وحامد بن مُحَمَّد بن شُعيب البَلْخي، وعُمَر بن أيوب بن مالك السقطي، وأَبُو زرعة، وأَبُو حاتم الرازيّان، ومسلم بن الحَجّاج في صحيحه.

آخُبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، نَا عيسى بن عَلي ـ إملاء ـ نا أَبُو القَاسِم عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي ـ إملاء ـ نا مَنْصُور بن أَبي مُزَاحِم، نَا إِبْرَاهيم بن سعد، عَن أَبيه، عن عروة عَن عائشة.

أن النبي على دعا فاطمة في مرضه الذي توفي فيه فقال لها قولاً فبكت منه، ثم قال لها فضحكت، قالت عائشة: فسألتها، فقالت: أول القول قال لي إنه ميت من وجعه، فبكيت، ثم قال: إنك أول من يلحق بي في الجنّة، فضحكتُ [١٢٤٦٩].

رواه مسلم عن مَنْصُور بن أبي مُزَاحِم.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٢)، أَنَا الجوهرى قال:

وقرأت على أبي غالب بن البنّا، عن أبي مُحمَّد الجوهري، أنّا مُحمَّد بن العباس، أنّا أَخمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحمَّد بن سعد قال: مَنْصُور بن بَشِير - وهو ابن أبي مُزَاحِم - يكنى أبا نصر، وكان من سبي الترك، وكان له ديوان فتركه، وكان ثقة، صاحب سنّة، وتوفي ببغداد في ذي القعدة سنة خمس وثلاثين ومائتين، وهو ابن ثمانين سنة أو أكثر - زاد ابن البنّا: مولى الأزد، وقد كتبوا عنه - .

<sup>(</sup>١) السبخة بالتحريك واحدة السباخ، الأرض الملحة النازّة (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٨١ ـ ٨٢.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله الأصبهانيان، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم العبدي، أَنَا أَبُو عَلى \_ إجازة \_..

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(١)</sup>:

مَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِم التركي، وأَبُو مُزَاحِم اسمه بشير مولى الأَزْد، روى عن مالك، وأَبِي أُويس، وعَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي الموال<sup>(٢)</sup>، وفليح بن سُلَيْمَان، والحكم بن عَمْرو، وأَبِي إسْمَاعيل المؤدّب، سمعت أَبِي يقول ذلك، روى عنه أَبِي، وأَبُو زُرْعة

وقال ابن عساكر]<sup>(٣)</sup>: ولم يذكره البخاري<sup>(٤)</sup>.

آخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفقيه المالكي، نَا - وأَبُو منصور المُقرى، أَنَا - أَبُو بَكُر الخَسَيْن الرازي، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الرازي، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الراخي، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، نَا أَخْمَد بن أَبِي خَيْثَمة قال: مَنْصُور (٢) بن أَبِي مُزَاحِم، يكنى أبا نَصْر، وأَبُو مُزَاحِم أَبُو مَنْصُور اسمه بشير.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر، أَنَا أَبُو الحَسَن، أَنَا عَبْد الكريم، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو نَصْر مَنْصُور بن أبي مُزَاحِم.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أبي عَلي، أَنَا الصفَّار، أَنَا ابن منجوية، أَنَا الحاكم قال:

أَبُو نَصْر مَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِم الأَزْدي مولاهم، واسم أَبِي مُزَاحِم (٧) بشير، سمع أبا إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن سعد الزُهْري، وأبا مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمْن بن أَبِي الموال (٨) القُرشي الهاشمي، روى عنه أَبُو الحُسَيْن مُسلم بن الحَجَّاج، وأَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن عبدوس بن كامل البغدادي، كنّاه لنا أَبُو القَاسِم عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز البغوي.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأصل ود، و ((١)، وم: الموالي، والمثبت عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا .

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وقزا، وم، وقد وهم المصنف، فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ٧/٣٤٩ رقم ١٥٠٦ وجاء فيه: منصور بن أبي مزاحم، مولى الأزد، وكان اسم أبي مزاحم بشير.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: قال: حدثنا منصور...

<sup>(</sup>٧) أقحم بعدها بالأصل: «الأزدي مولاهم، واسم أبي مزاحم».

<sup>(</sup>A) الأصل: الموالي، والمثبت عن (ز)، ود، وم.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي زكريا البخاري.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نَصْر بن أَحْمَد، أَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يونس، أَنَا أَبُو زكريا.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَد بن سلامة، أَنَا سهل بن بشر، أَنَا رَشَا بن نَظِيف، قَالا: نا عَبْد الغني بن سعيد قال: في باب التركي: بالتاء المضمومة: مَنْصُور بن [أبي] (١) مُزَاحِم التركي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن (٢) بن قُبَيْس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب (٣):

مَنْصُور بِنِ أَبِي مُزَاحِم، أَبُو نَصْر التركي الكاتب، واسم أَبِي مُزَاحِم بشير، رأى شعبة بن الحَجَّاج، وسمع مالك بن أنس، وأبا أُويس، وإِبْرَاهيم بن سعد، وشريك بن عَبْد الله، وإِسْمَاعيل بن جُعْفَر، وأبا سعيد المؤدّب، وإسْمَاعيل بن عُلَيّة، روى عنه جَعْفَر بن أَبِي عُثْمَان الطيالسي، وإِبْرَاهيم الحربي، وعَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، وموسى بن هارون ، وأَحْمَد بن الحَسَن بن عَبْد الجبّار الصَّوفي، وأَبُو القاسِم البغوي.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي نَصْر عَلي بن هبة الله قال<sup>(٤)</sup>: أما التركي بضم التاء وسكون الراء: فهو مَنْصُور بن أبي مُزَاحِم بشير التركي.

آخُبَرَنَا أَبُو الحَسَن، نَا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٥)</sup>، أَنَا عَلَي بن الحُسَيْن ـ صاحب العباسي ـ أنا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر الخَلاّل، نَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الفارسي، نَا بكر<sup>(٦)</sup> بن سهل، نَا عَبْد الخالق بن مَنْصُور قال: سُئل يَحْيَىٰ بن معين عن ابن أَبِي مُزَاحِم فقال: صدوق، وقيل له: من أين تعرفه؟ قال: أعرفه وهو كاتب.

أَخْبَرَنَا الحَسَن أيضاً، وأَبُو القَاسِم الواسطي، قَالا: نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: الحسين، والمثبت عن د، وازا، وم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٤) الاكمال لاين ماكولا ١/ ٣٨٥.

 <sup>(</sup>۵) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، و (٤)، وم، وفي تاريخ بغداد: نا أبو بكر بن سهل.

الخطيب (۱)، أَنَا أَبُو بَكُر الأشناني (۲) قال: سمعت أبا الحَسَن بن عبدوس (۳) قال: سمعت عُثْمَان بن سعيد الدارمي يقول: وسألته ـ يعني ـ يَحْيَىٰ بن معين عن مَنْصُور بن أبي مُزَاحِم؟ فقال: صدوق إن شاء الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر الأنماطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكْر البرقاني، أَنَا أَبُو الفضل عُمَر (٤) بن حيُّوية ـ إجازة ـ أنا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مسعدة الفزاري، نَا أَبُو الفضل جَعْفَر بن درستوية الفسوي، أَنا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن القاسم بن محرز قال: سألت يَحْيَىٰ بن معين عن مَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِم فقال: لا بأس به.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم<sup>(ه)</sup> قال: سمعت أبي يقول: سمعت يَحْيَىٰ بن معين عن مَنْصُور ابن أبي مُزَاحِم، فأثنى عليه، وقال: كتبت عنه أحاديث ابن أبي الوضاح على الوجه، وسئل أبي عنه فقال: صدوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزقَنْدي، أَنَا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي، نَا ابن أَبي عصمة ـ يعني ـ عَبْد الوهّاب، نَا أَخْمَد بن أَبي يَحْيَىٰ قال: الله عَدِي بن معين عن مَنْصُور بن أَبي مُزَاحِم فقال: التركي، ليس به بأس إذاحدَّث عن الثقات، فأمّا إذا حدَّث عن روح بن مسافر، وعَدِي بن الفضل فليسا بشيء (1).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني ـ شفاها ـ عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو نصر بن الجَبَان ـ إجازة ـ نا أَحْمَد بن القاسم المَيَانَجي، نَا أَحْمَد بن طاهر بن النجم، حَدَّثني سعيد بن عَمْرو قال: قال أَبُو زُرْعة الرَّازي(٧): قلت ـ يعني ـ ليَحْيَىٰ بن معين في حديثٍ يقال إنّ مَنْصُور بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۳/۸۳.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد الأشناني.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في د وم و ((۱) و الأصل إلى: عمرو.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) من طريق أبي أحمد بن عدي رواه المزي في تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٩٩ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٧) رواه من طريقه المزي في تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٩٩ طبعة دار الفكر.

أَبِي مُزَاحِم رواه، فقال: كويتب<sup>(١)</sup>.

أَنْبَانَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، عَن مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن السُّلَمي قال: وسألته ـ يعني ـ الدارقطني عن مَنْصُور بن أبي مُزَاحِم، فقال: ثقة.

أَخْبَرُنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا - وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا - الخطيب(٢)، أَنَا ابن الفضل، أَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الخُلْدي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو عَلي بن المسلمة، وأَبُو القَاسِم العلاّف، قَالا: أنا أَبُو الحَسن بن الحَمَامي، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن الحَسن.

قَالا: نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان الحضرمي قال: سنة خمس وثلاثين ومائتين فيها مَنْصُور بن أَبي مُزَاحِم.

أَنْبَانَا أَبُو سعد المُطَرّز، وأَبُو عَلَي الحدّاد، وأَبُو القَاسِم غانم بن مُحَمَّد بن عَبْد الله.

ثم أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَخْمَد بن أَبي حُصَين، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان الحضرمي قال: ومات مَنْصُور بن أَبي مُزَاحِم سنة خمس وثلاثين ومائتين.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد إِسْمَاعيل بن أَحْمَد بن عَبْد الملك، وأَبُو الحَسَن مكي بن أبي طالب، قَالا: أنا أَحْمَد بن عَلي بن خلف، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرَني عَبْد العزيز بن عَبْد الملكَ الأُموي، نَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن العباس بن فضل البغدادي ـ بحلب ـ نا أَحْمَد بن الحَسَن بن عَبْد الحَبَّار قال: ومات مَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِم سنة خمس وثلاثين وماثتين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا وأَبُو مَنْصُور بن عَبْد الملك، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَنَا العتيقي، أَنَا مُحَمَّد بن المظفر قال: قال عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي: مات مَنْصُور بن أَبِي مُزَاحِم التركي في ذي القعدة سنة خمس وثلاثين، وقد كتبت عنه.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمز، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: وفيها ـ يعني ـ سنة خمس وثلاثين ومائتين مات مَنْصُور بن أبي مُزَاحِم، واسم أبي مُزَاحِم بشير في ذي القعدة.

<sup>(</sup>١) كذا تقرأ بالأصل ود، والزا، وفي م: اكو ثبت؛ كذا، وفي تهذيب الكمال: تركي ثبت.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۳/ ۸۲.

قرانا على أبي عَبْد الله يَخيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عُمَر ابن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم، نَا ابن أبي خَيْثَمة قال: ومات مَنْصُور بن أبي مُزَاحِم التركي في ذي القعدة سنة خمس وثلاثين ومائتين، ومَنْصُور بن أبي مُزَاحِم يكنى أبا نَصْر، وأَبُو مُنْصُور اسمه بشير.

#### ٧٦٥٨ ـ مَنْصُور بن جَعْفَر القيسي

حدَّث عن الحسن بن أبي مَدْيَن (١).

روى عنه: عَلَي بن الخَضِر بن سُلَيْمَان بن سعيد السلمي، وأثنى عليه، فقال: حَدَّثَني الشيخ العفيف الديِّن مَنْصُور بن جَعْفَر القيسي.

قرات ذلك بخط عَلي بن الخَضِر.

آخر الجزء التاسع والثمانين بعد الستماثة<sup>(٢)</sup>.

## ٧٦٥٩ ـ مَنْصُور بن جَعُوَنَة بن الحَارِث العَامِرِيّ

وفد على عُمَر بن عَبْد العزيز .

أَنْبَانَا أَبُو عَلَى الحدَّاد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ (٣)، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حيّان، نَا أَحْمَد بن الحُسَيْن الحذاء (٤)، نَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، نَا مَنْصُور بن بشير، نَا أَبُو بَكْر ـ يعني ـ ابن نوفل بن الفرات، عَن أَبِيه.

أن عُمَر استعمل جَعْوَنة بن الحَارِث على مَلَطية (٥)، فغزا، فأصاب (٦) وغنم، ووفد (٧) ابنه على عُمَر، فلما دخل وأخبره الخبر قال له عُمَر: هل أصيب من المسلمين أحد؟ قال: لا، إلا رويجل، فغضب عُمَر، وقال: رويجل!! رويجل!! ـ مرتين ـ يجيئوني بالشاة والبقرة ويصاب رجل من المسلمين؟ لا تلي لي أنت ولا أَبُوك عملاً ما كنت حياً.

بلغني أن مَنْصُور بن جَعُونَة كان عاملاً على الرُّها في آخر خلافة بني أمية، فامتنع من

<sup>(</sup>۱) ضبطت عن د.

<sup>(</sup>٢) من قوله: آخر. . إلى هنا ليس في د، وم.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٥/ ٣٣٤ في ترجمة عمر بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>٤) ليست في حلية الأولياء. (٥) تقدم التعريف بها.

<sup>(</sup>٦) في الحلية: فأصاب غنماً.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: (في وفد) والتصويب عن د، و(ز)، وم، والحلية.

بيعة بني العباس، فحصره المَنْصُور وهو عامل السفّاح على الجزيرة، فلما فتح الرها هرب مَنْصُور ثم أُمن فظهر، فلمّا خلع عَبْد اللّه بن عَلي أبا جَعْفَر ولاّه شرطته، فلمّا هرب عَبْد اللّه إلى البصرة استخفى مَنْصُور فدل عليه في سنة إحدى وأربعين، فأتي به المَنْصُور فقتله، وقال قوم: إنه أومن بعد هرب عَبْد اللّه، فظهر ثم وجدت له كتب إلى الروم يغش الإسلام، فقتله لذلك.

وذكر أَخْمَد بن يَحْيَىٰ بن جابر البلاذُري: عن عَبْد الله بن صالح بن مسلم، وعَبْد الله ابن مالك الكاتب وغيرهما قالوا: حجّ المَنْصُور بالناس سنة أربعين، ومضى إلى بيت المقدس، ثم انصرف سنة إحدى وأربعين ومائة إلى الرّقة، فأتي بمَنْصُور بن جَعُونَة العَامِرِيّ فقتله.

٧٦٦ منْصُور بن جمهور بن حصن بن عَمْرو بن خَالد بن حَارِثة بن جابر ابن حَارِثة بن العبيد بن عَامر بن بكر بن عَامر بن عَوْف بن عذرة ابن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كَلْب بن وبرة بن تَغلَب بن حُلْوان ابن الْحَاف بن قضاعة بن مالك بن حِمْيَر الكَلْبِي (١)

من أهل قرية المِزّة.

خرج مع يزيد بن الوليد، وولاه يزيد العراقين، وجمع له المصرين: الكوفة والبصرة، وكان ممن سعى في قتل الوليد بن يزيد، وكان (٢) قَدَرياً، ثم صار خارجياً بعدأن عزل.

حكى عنه مُحَمَّد بن عُمَر الكلاعي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطّار، قَالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عُبَيْد الله السكري، نَا أَبُو يَعْلَى المنقري، نَا الأصمعي قال: ثم قام يزيد بن الوليد بن عَبْد الملك فعزل يوسف بن عمر (٣) وولّى مَنْصُور بن جمهور العراق.

قرأت على أبي الوفاء حِفَاظ بن الحَسَن بن الحُسَيْن، عَن عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا عَبْد

<sup>(</sup>١) ترجمته في جمهرة ابن حزم ص٤٥٨، وتاريخ خليفة بن خيّاط (الفهارس،) وتاريخ الطبري ٧/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: الكلاعي، استدرك على هامش م.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل ود، و(ز»، وم إلى: عمرو.

الوهاب الميداني، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، أَنَا عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنَا مُحَمَّد بن جرير قال (۱): وأمّا غير أَبِي مِخْنف فإنه قال: كان مَنْصُور بن جمهور أعرابياً، جافياً، غيلانياً (۲) ولم يكن من أهل الدّين، وإنّما صار مع يزيد لرأيه في الغيلانية، وحمية لقتل يوسف \_ يعني: ابن غمَر \_ خالداً (۲) \_ يعني القسري \_ فشهد لذلك قتل الوليد، فقال يزيد له لمّا ولاّه العراق: قد وليتك العراق فسر إليه، واتّق الله، واعلم أنّي إنّما قتلتُ الوليد لفسقه، ولِمَا أظهر من الجور، فلا ينبغي أن تركب بمثل ما قتلناه عليه، فدخل على يزيد بن الوليد يزيدُ بن حجرة الغسّاني \_ وكان ديّناً فاضلاً ذا قدر في أهل الشام، قد قاتل الوليد ديانةً \_ فقال: يا أمير المؤمنين أولّيتَ منصوراً (١٤) العراق؟ قال: نعم، لبلائه وحسن معونته (١٥)، قال: يا أمير المؤمنين إنه ليس هناك في أعرابيته وجفائه في الدين، قال: فإذا لم أولٌ مَنْصُوراً في حسن معاونته فمن أُولِّي؟ قال: ولا أرى أحداً من قيس يغشاك، ولا يقف ببابك، قال: لولا أنه ليس من شأني سفك الدماء لي لا أرى أحداً من قيس يغشاك، ولا يقف ببابك، قال: لولا أنه ليس من شأني سفك الدماء لعاجلت قيساً، فوالله ما عزت (٢) إلا ذلّ الإسلام.

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجلي، نا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسين بن الفراء، أَنَا أَبُو يَعْلَى.

قَالا: أنا أَبُو القَاسِم الصيدلاني، أَنَا مُحَمَّد بن مَخْلَد بن حفص قال: قرأت على عَلي ابن عَمْرو، حدَّثكم الهيثم بن عَدِي عن ابن عيّاش قال في تسمية من ولي العراق وجُمع له المصرَان: مَنْصُور بن جمهور.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَخْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَخْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال (٧) في تسمية عمّال يزيد بن الوليد قال: ولّى العراق مَنْصُور بن جمهور الكَلْبِي، ويقال: افتعل عهداً على لسانه، فوليَ نحواً من أربعين يوماً، وجعل على شرطته الحَجَّاج بن أرطأة الفقيه.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه ٧/ ٢٧٠ ـ ٢٧١. (٢) غيلانياً نسبة إلى غيلان.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «خالد» والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٤) الأصل ود، و «ز»، وم: منصور، والمثبت عن تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل: معرفته، والمثبت عن د، والزا، وم، والطبري.

<sup>(</sup>٦) الأصل ود، وم، و (ز): (عزوا) والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٣٦٩.

[وقال]<sup>(۱)</sup>: ولما عزل مَنْصُور بن جمهور عن العراق أتى السند، فغلب عليها ونزل العسكر، وسمّاها المَنْصُورة<sup>(۲)</sup>.

قرات على أبي القاسم الخَضِر بن الحُسَيْن، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا عَبْد الوهاب الميداني، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، أَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد، أَنَا عَبْد الوهاب الميداني، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، أَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا الطبري قال (٣):

وفي هذه السنة ـ يعني ـ سنة أربع وثلاثين ومائة وجه أَبُو العباس موسى بن كعب إلى الهند<sup>(3)</sup> لقتال مَنْصُور بن جمهور وفرض له لثلاثة آلاف رجل من العرب والموالي بالبصرة، ولألف من بني تميم خاصة، فشخص واستخلف مكانه على شرطة أبي العباس المسيب بن زهير حتى ورد السند، فلقي مَنْصُور بن جمهور في اثني عشر ألفاً فهزمه ومن كان معه، فمضى ومات عطشاً في الرّمال، وقد قيل: أصابه (٥) بطن، وبلغ خليفة منصور، وهو بالمنصورة، هزيمة مَنْصُور فرحل بعيال مَنْصُور وثقله، وخرج بهم في عدة من ثقاته (١) فدخل بهم بلاد الخَزر.

أَخْبَرَفَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، أَنَا أَحْمَد ابن عمران، نَا مولى، نَا خليفة قال (٧): وفيها ـ يعني: سنة ست وثلاثين وماثة ـ قتل موسى بن كعب مَنْصُورَ بن جمهور بقندابيل لليلتين بقيتا من شهر رمضان.

## ٧٦٦١ ـ مَنْصُور بن حسَّان بن أبي الأغر خليفة بن المبارك السُّلَمي الشاعر

قرأت بخط أبي مُحَمَّد بن الأكفاني ـ رحمه الله ـ الأمير أبُو الفتح مَنْصُور بن حسَّان بن أبي الأغر خليفة بن مبارك السلمي الشاعر الدمشقي، توفي بعد سنة خمس [وستين وأربعمئة] (^).

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح، والخبر في تاريخ خليفة ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ خليفة: المنصورية، وكتب محققه بالهامش: «في الحاشية: المشهور والصواب المنصورة».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧/ ٤٦٤ (حوادث سنة ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) في الكامل لابن الأثير: إلى السند.

<sup>(</sup>٥) البَطَن: داء البطن.

<sup>(</sup>٦) الأصل، وم، ود، و «ز»: «بناته» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة بن خيّاط ص١٥٥ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٨) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم، واستدرك عن د، و(i).

# ٧٦٦٢ ـ مَنْصُور بن رَامِش بن عَبْد اللّه بن زَيْد أَبُو نَصْر النّيسَابُورِي<sup>(١)</sup>

قدم دمشق حاجاً، وحدَّث بها في دار ابن أبي نَضْر عن أبي حفص الكتاني، وأبي الحَسَن الدارقطني، وأبي حفص عُمَر بن عَبْد الله بن زاذان، وأبي مُحمَّد المخلدي، وأبي الفضل الزهري، وعلي بن عُمَر الحربي، وأبي القاسم موسى بن عيسى السراج، وأبي الخصين الخصين الخفاف، وأبي حفص بن شاهين، وأبي طاهر المخلص، وإبرَاهيم بن مُحمَّد بن الحسين الفتح الجلي، وأبي عَمْرو بن المنتاب، وأبي القاسم بن حبابة، وأبي الطيب مُحمَّد بن الحسين ابن جَعْفَر الكوفي النحاس، وعُبيد الله بن مُحمَّد بن عَبْد الله الفامي، ومُحمَّد بن أخمَد بن عبدوس المذكي، ومُحمَّد بن مُحمَّد بن الحسن بن اليماني، ويوسف بن عُمَر القواس.

روى عنه: أَبُو بَكُر الخطيب، وعَبْد العزيز الكتاني، وأَبُو القَاسِم عَبْد الباقي بن أَخْمَد ابن مُحَمِّد الطرسوسي، والحَسَن بن عَلي بن عَبْد الواحد بن البري، وأَبُو عَبْد الله بن أَبي الحديد، ومُحَمَّد بن شجاع الربعي، الحديد، ومُحَمَّد بن شجاع الربعي، والأمير أَبُو السرايا نجيب بن عمّار العنوى (٢)، وأَبُو الحَسَن عَلي بن الخَضِر بن عبدان، وأَبُو الفضل بن الفرات.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ السلمي، نَا عَبْد العزيز بن أبي طاهر، أَنَا أَبُو نَصر مَنْصُور بن رَامِشِ النَيْسَابُورِي، قدم علينا بعد منصرفه من الحج، نَا عَلي بن عُمَر بن مهدي الحافظ، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد مولى بني هاشم، نَا مُحَمَّد بن ميمون الخيّاط، نَا سفيان بن عُيينة، نَا شعير (٣) بن الخمس، ومسعر، عَن حبيب بن أبي ثابت، عَن ابن عُمَر قال: قال رَسُول الله ﷺ: «بُني الخمس، ومسعر، عَن حبيب بن أبي ثابت، عَن ابن عُمَر قال: قال رَسُول الله الله الله إلا الله إلا الله عنها المسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أنه وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان المحلة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت،

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي قال: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا مُحَمَّد بن ميمون السَّمَرْقَنْدي قال: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن مُعَمَّد بن ميمون الحيّاط المكّي، نَا سفيان، عَن [سُعير] (٥) ومسعر، عَن حبيب بن أبي ثابت، عَن ابن عُمَر الخيّاط المكّي، نَا سفيان، عَن [سُعير]

<sup>(</sup>١) ترجمته في تاريخ بغداد ٨٦/١٣ وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل، ود، وفزا، وم بدون إعجام.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في م إلى: سعيد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، و"ز"، وم، ولم يذكر: "وأن محمداً رسول الله".

<sup>(</sup>a) بياض بالأصل وم، وازا، واستدركت اللفظة عن د.

قال: قال رَسُول الله ﷺ: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاَّ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان»[١٢٤٧٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن أَبِي عَبْد اللّه الفارسي ـ في كتابه ـ قال: سمعت الشيخ أبا صالح المؤذن يقول: سمعت أَخْمَد بن عَلي الأصبهاني يقول: وجّه إليّ الرئيس مَنْصُور بن رَامِش وقرأ من مسموعاته بالعراق، انفرد برواية أكثرها.

اَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب(١):

مَنْصُور بن رَامِش بن عَبْد الله بن زَيْد، أَبُو نَصْر النَيْسَابُورِي، قدم بغداد غير مرة، وآخر ما قدمها حاجاً، وحدَّث بها في سنة أربع عشرة وأربعمائة عن أَحْمَد بن مُجَمَّد بن عُمَر الخفّاف، والحَسَن بن أَحْمَد بن شيبان العدل، وعُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الفامي (۲) ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحَسَن بن هانيء ومُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن هانيء النيسابوريين (۳)، وعن أبي الحَسَن الدارقطني، وأبي حفص بن شاهين، وأبُو القاسِم بن خَبَر القوّاس، ومُحَمَّد بن الحُسَيْن التَّيْملي، الكوفي، كتبنا عنه، وكان غنة، بلغنا أن مَنْصُور بن رَامِش مات في سنة سبع وعشرين وأربعمائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني، قَال: توفي شيخنا أَبُو نَصْر مَنْصُور بن رَامِش بن عَبْد الله بن زَيْد النَيْسَابُورِي في سنة سبع وعشرين وأربعمائة، وكان قدم دمشق سنة عشرين وأربعمائة.

أَنْبَانَا أَبُو نصر إِبْرَاهيم بن الفضل بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن مُحَمَّد الكتبي قال:

سنة سبع وعشرين وأربعمائة ورد الخبر بوفاة الرئيس أبي نَصْر بن رَامِش، والتغلي أبي إِسْحَاق صاحب التفلير، وحمزة السهمي، وأبي عُثْمَان المقرىء، وأبي الفضل الفلكي الحافظ، وأبي عَمْرو بن يَحْيَىٰ، كلهم بنيسابور.

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٨٦/١٣ رقم ٧٠٦٩.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، و (ز)، وم، وفي تاريخ بغداد: القاص.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «النيسابوري» والمثبت عن د، و«ز»، وم، وتاريخ بغداد.

كتب إلينا أبُو الحسن عَبْد الغافر بن إسماعيل في تذييله تاريخ نيسابور قال(١):

مَنْصُور بن رَامِش بن عَبْد الله بن زَيْد أَبُو نَصْر الرئيس السالار الغازي النَيْسَابُورِي، رجل من الرجال، وداهية (٢) من الدهاة، تولى الرئاسة بنيسابور في أيام مَحْمُود، وتزينت نيسابور في أيام مَحْمُود بعدله وانتصافه للرعايا من الظّلَمة، ثم خرج إلى مكة حاجاً، وجاور بها سنين، ثم عاد إلى خُرَاسَان في أيام مسعود بن مَحْمُود (٣) ليسعى في إرضاء خصومه، ورد المظالم إلى أهلها إتماماً للتوبة، وكان على عزم أن يعود إلى مكة فعرض الأمير مسعود عليه الوزارة فأبى، فقلده رئاسة نيسابور ثانياً، فلم يتمكن في زمانه من العدل والإنصاف كما كان في زمان مَحْمُود لتغيّر الأحوال وفساد سيرة العمّال، فاستعفى وسأل السلطان أن يعزله ففعل، فقعد في البيت، وأخذ في العبادة، وتوفي بنيسابور في رجب سنة سبع وعشرين وأربعمائة، سمع الحديث الكثير بالعراق، وهو ثقة، حسن الأداء، صحيح الأصول، وذكر بعض شيوخه.

#### ٧٦٦٣ ـ مَنْصُور بن زيد القرشي

من أهلُّ بيت نايم<sup>(٤)</sup>، قرية من قرى دمشق، له ذكر في كتاب ابن أَبي العجائز.

٧٦٦٤ منْصُور بن سَعِيد بن الأَصْبغ، ويقال: مَنْصُور بن زيد الكلبي<sup>(٥)</sup> شاعر، نزل مصر، وحدَّث عن دحية بن خليفة الكلبي.

روى عنه: أَبُو الخير مرثد بن عَبْد اللَّه اليزني.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الوارث، نَا عيسى بن حمّاد، أَنَا الليث بن سعد، عَن يَنه يزيد بن أَبِي حبيب، عَن أَبِي الخير، عَن مَنْصُور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قريته

<sup>(</sup>١) راجع كتاب المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص٤٣٨ رقم ١٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم، و «ز»، ود: «وداه» والمثبت عن المنتخب من السياق.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في المنتخب من السياق إلى: مسعود بن محمد النسفي.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «ياسم» وبدون إعجام في «ز»، وم، وفي د: «ناسم» أعجمت اللفظة عن غوطة دمشق ص١٣ و١٧.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الجرح والتعديل ٨/ ١٨٠ والتاريخ الكبير ٣٤٣/٨ وتهذيب التهذيب ٥٤٠/٥ وتهذيب الكمال ١٨٨/ ٣٩٠ وميزان الاعتدال ١٨٤/٤.

بدمشق المزة (١) إلى قدر قرية عُقْبَة (٢) من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر، وأفطر معه الناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلمّا رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيتُ اليوم أمراً ما كنت أظنّ أني أرّاه، أن قوماً رغبوا عن هَذي رَسُول الله ﷺ وأصحابه يقول ذلك للذين صَاموا. ثم قال عند ذلك: اللّهمّ اقبضني إليك.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد (٣) الوَاحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مَنْدَه.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد (٤) بن غانم، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الله، عَن المؤدّب، نَا الليث بن سعد، عَن يزيد بن أَبِي حبيب، عَن أَبِي الخير مرثد بن عَبْد الله، عَن مَنْصُور الكَلْبِي، عن دِحْيَة بن خَلِيْفَة أنه خرج من قريته إلى قرية من قريته عُقْبة في رمضان، ثم إنه أفطر، فأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلمّا رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيتُ اليوم أمراً ما كنت أظنّ أن أرّاه، إن قوماً رغبوا عن هَدْي رَسُول الله ﷺ وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللّهمّ اقبضني إليك (٥).

أَنْبَافَا أَبُو مُحَمَّد الآبنوسي، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل السلامي عنه، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المُظَفِّر، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن الحَسَن، نَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن عَبْد الرحيم، نَا أَبُو صالح، ويَحْيَىٰ بن بُكَير، قَالا: نا الليث، حَدَّثَني يزيد بن أبي حبيب، عَن أبي الخير، عَن مَنْصُور الكَلْبِي أَن دِحْيَة بن خَلِيْفَة خرج من قريته بدمشق المزة قدر قرية عُقْبة في شهر رمضان، فذكر الحديث.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم، ثم حدثنا أَبُو الفَضل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم واللهظ له ـ قالوا: أَنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَبُو الفَضْل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أَنا أَخْمَد بن

<sup>(</sup>۱) سقطت من د. والمزة بالكسر ثم التشديد، قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق، بينها وبين دمشق نصف فرسخ (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>۲) العقبة بالضم، قدر فرسخين، والعقبة أيضاً: قدر ما تسيره، والجمع عقب. (تاج العروس: عقب) طبعة دار
 الفكر.

<sup>(</sup>٣) في م: عبيد الواحد.

<sup>(</sup>٥) ذكر في تهذيب الكمال ٣٩١/١٨ طبعة دار الفكر.

عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال<sup>(۱)</sup>: مَنْصُور الكَلْبِي سمع دحية، روى عنه مرثد ابن عَبْد الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد اللّه ـ إذناً ـ قالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: أنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي. قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٢)</sup>:

مَنْصُور الكَلْبِي مصري، روى عن دِحْيَة بن خَلِيْفَة البكري<sup>(٣)</sup>، روى عنه أَبُو الخير مرثد ابن عَبْد اللّه اليَزَني، سمعت<sup>(٤)</sup> أَبِي يقول ذلك.

كتب إليَّ أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العباس، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحَسَن، ثم حَدَّثني أَبُو بَكُر الباطرقاني، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن مَنْدَه قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس (٥):

مَنْصُور بن سَعِيد بن الأَصْبِع الكَلْبِي، يروي عن دِحْيَة بن خَلِيْفَة الكَلْبِي، روى عنه موثد ابن عَبْد اللّه اليَزَني، وابنه حسَّان بن مَنْصُور، روى عنه حفص بن صالح الجُشَمي<sup>(٦)</sup>، وابن ابنه سهل بن حسَّان بن مَنْصُور، يكنى أبا السَّحْماء، روى عنه الليث بن سعد، وخالد بن حُمَيد، وضمام بن إسْمَاعيل، وعَبْد اللّه بن وهب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقُنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا عَلَي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد بن البراء قال عَلي بن المديني: مَنْصُور بن زيد الكَلْبِي، روى عنه أَبُو الخير مرثد، روى عن دحية عن النبي ﷺ في الصيام، مجهول لا أعرفه (^).

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر، ومُحَمَّد بن مُحَمَّد .

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٣٤٣/٧. (٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ود، و (ز»، وم، وفي الجرح والتعديل: الكلبي.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: سمع، والمثبت عن د، و (زا)، وم، والجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٥) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٣٩١/١٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) بدون إعجام بالأصل ود، و «ز»، وم، والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٧) في تهذيب الكمال: وابنه سهيل بن حسان بن منصور.

کی ۷ تی .
 ۲۹۰/۱۸ تهذیب الکمال ۱۸/ ۳۹۰.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنَا ثابت بن بُنْدَار، أَنَا الحسين<sup>(١)</sup> بن جَعْفَر، قَالوا: أَنَا الوليد، أَنَا عَلي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي قال: مَنْصُور الكَلْبِي، مصري، تابعي، ثقة (٢).

كتب إليَّ أَبُو نصر القُشَيْرِي، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ<sup>(٣)</sup> قال: قرأت بخط أبي عَمْرو المستملي ـ يعني ـ أَحْمَد بن المبارك النيسابوري، قال: وحدَّث ـ يعني ـ مُحَمَّد ابن يَحْيَىٰ الذُهْلي بحديث أبي الخير عن مَنْصُور الكَلْبِي عن دحية الكَلْبِي، فسُئل عن مَنْصُور هذا فقال [قال]<sup>(٤)</sup> يزيد بن أبي حبيب: مَنْصُور بن زيد الكَلْبِي.

#### ٧٦٦٥ ـ مَنْصُور بن عَبْد اللّه أَبُو القَاسِم الوَرَّاق

روى عن أبي الدَّرْدَاء عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد بن أبي قرة، وعَلي بن جابر (٥) بن بشر الأودي، والحُسَيْن بن عُمَر (٦) بن عَبْد الحميد بن ميمون بن مهران، وإِسْحَاق بن خالد البالسي.

روى عنه: أَبُو عَلي الحصائري، وأَبُو عَبْد اللّه بن مروان، وأَبُو عَلي بن شعيب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هارون بن موسى الغسَّاني.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمّام بن مُحَمَّد.

قَالاً: أَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الرَّحْمْن القُرَشي، حَدَّثَني أَبُو القَاسِم منصور بن عَبْد اللّه الوَرَّاق، حَدَّثَني عَلي بن جابر بن بشر الأودي، نَا حسن بن حسين بن عطية، نَا أَبِي، عَن مسعر بن كِدام، عَن عطية، عَن أَبِي سعيد قال: قال رَسُول الله ﷺ:

اكان فيمن كان قبلكم رجل مسرف على نفسه، وكان مسلماً، كان إذا أكل طعاماً طرح

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل وم ود، و (ز) إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات للعجلي ص٤٤١ رقم الترجمة ١٦٤١.

 <sup>(</sup>٣) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٩٠ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل ود، واستدركت عن م و (١).

<sup>(</sup>٥) بالأصل: (بشر بن جابر) وفوق اللفظتين علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، واز؛ اعمر؛ وفي م: اعمرو،.

ثُفالة (١) طعامه على مزبلة، فكان يأوي إليها عابد، فإن وجد كسرة أكلها، وإن وجد بقلة أكلها، وإن وجد عَزقاً (٢) تعرقه قال (٣): فلم يزل كذلك حتى قبض الله عز وجل ذلك الملك، فأدخله النار بذنوبه، فخرج العابد إلى الصحراء مقتصراً على مائها وبقلها، ثم إنّ الله عزّ وجل قبض ذلك العابد فقال: هل لأحدِ عندك معروف نكافئه؟ قال: لا يا رب، قال: فمن أين كان معاشك؟ وهو أعلم ـ زاد عَبد الكريم: بذلك ـ قال: كنت آوي إلى مزبلة ملك، فإن وجدت كسرة أكلتها، وإن وجدت بقلة أكلتها، وإن وجدت عزقاً تعزقته فقبضته فخرج إلى البرية مقتصراً على بقلها ومائها، فأمر الله عزّ وجلّ بذلك الملك، فأخرج من النار حُمَمة ـ وقال ابن القسم قلدي: حمرة تنفض ـ فأعيد ـ زاد ابن القاسم السمرقندي: مكانه كما كان، فقال: وقالا: يا رب هذا الذي كنتُ آكل من مزبلته، فقال الله عزّ وجل له: خُذْ بيده فأدخله الجنّة، من معروف كان منه إليك لم تعلم به. أما لو علم به ما أدخلته النار».

هذا حديث غريب.

آخر الجزء الخامس والثمانين بعد الأربعمائة<sup>(٤)</sup>.

### ٧٦٦٦ ـ مَنْصُورَ بن عَبْد الله بن إِبْرَاهيم أَبُو نَصْر الأَصْبَهَاني الصُّوفي

سمع أبا جَعْفَر سعيد بن تركان الصُّوفي بدمشق، ومُحَمَّد بن داود الدَّقي، وأبا عَلي الروذباري، أَحْمَد بن مُحَمَّد بن القاسم، وأبا عمران موسى بن عيسى البسطامي المعروف بعمّي، ويعقوب بن إِسْحَاق، وجَعْفَر الخلدي، وأبا يعقوب إِسْحَاق بن مُحَمَّد النهرجوري، وأبا عُمَر الدمشقي، وإِبْرَاهيم بن المولد الرّقي، وأبا الخير التيناني، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن الليث، وإِبْرَاهيم بن شيبان القرميسيني، وأبا الحَسَن بن الخوارزمي، والعباس بن يوسف الشكلي، وأبا الحَسَن المزين الكبير، والقاسم بن عُبَيْد الله بالبصرة.

روى عنه: أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن السلمي، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن أَبِي عمران موسى الصّرّام الهروي، وأَبُو سعيد عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهّاب الرَّازي الصَّوفي.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حيّان الطبيب، أَنَا أَبُو بَكْر بن

<sup>(</sup>١) الثفل ولثافل ما استقر تحت الشيء من كدرة، يقال: ثفل الماء والدواء والمرق أي علا صفوه ورسب ثفله أي خثارته (تاج العروس: ثفل).

<sup>(</sup>٢) عرق العظم يعرقه عرقاً ومعرقاً إذا أكل ما عليه من اللحم نهشاً بأسنانه، كتعرّقه (تاج العروس: عرق).

<sup>(</sup>٣) استدرکت علی هامش م.

<sup>(</sup>٤) من قوله: آخر... إلى هنا سقط من م، ود.

خلف الشيرازي، أنَّا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن مُحَمَّد بن الحُسَيْن السلمي قال: سمعت مَنْصُور بن عَبْد الله الأَصْبَهَاني يقول: سمعت إبْرَاهيم بن المُولِّد يقول: دخلت على إبْرَاهيم القَصَّار وهو يبكى، فقلت له: ما لك؟ فقال: تذكرت أيامي التي كنت فيها في محل البسط، وحال الأنس، وقيامي ببعض ما أوجب الله على من حقوقه، ففترت وعجزت، وأنا أدافع النهار بالليل، والليل بالنهار، وأخشى أن أكون قد سقطتُ من عين الله عزّ وجلّ، فبعدني(١) من بابه، وصرت من المطرودين، وأنشأ يقول:

> إذا كنت تجفوني وأنت ذخيرتي أُقَضِّي نهاري بالحديث وبالمُني

وموضع شكواي فما أنا صانعُ نهاري نهار الناس حتى إذا بدا<sup>(۲)</sup> لي الليل هرّتني<sup>(۳)</sup> إليك المضاجع وتجمعني والهِمَّ بالليل جامعُ

أَخْبَرَنَا أَبُو النجم بدر بن عَبْد الله، أَنَا أَبُو بكر (٤) أَخْمَد بن عَلي (٥)، أَنَا أَخْمَد بن عَلي المحتسب، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن مُحَمَّد بن الحُسَيْن النيسابوري قال: سمعت مَنْصُور بن عَبْد الله يقول: سمعت أبا جَعْفَر سعيد بن تركان بدمشق يقول، فذكر عنه حكاية تقدمت في ترجمة سعيد.

# ٧٦٦٧ ـ مَنْصُور بن عفيف أَبُو الفتح الإسكندري الفقيه

سمع بدمشق: أبا القاسم بن أبي العلاء سنة ست وسبعين وأربعمائة.

قال لنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن المُحَسِّن بن أَحْمَد السلمي في ذكر جماعة عرف أدبهم وفضلهم وتميّزهم ولم يحفظ عنهم شيئاً قدموا دمشق منهم الفقيه أَبُو الفتح الإسكندري. [قال](٦) الحَسن بن صاعد في الفقيه الإسكندري:

> فقيه يعد من الحاشية إذا ما أتى مقبلاً نحونا فيدخل حاماً بنا مونسة

فحالته بيننا ما شية لقيناه بالحف والعاشية ويخرج مقتصر الحاشية

<sup>(</sup>۱) بالأصل: فيبعدني، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، و(ز)، وم، ونى المختصر ود: دجا.

<sup>(</sup>٣) الأصل: هزتني، والمثبت عن م ود، و («). (٤) بالأصل: أبو عبد الرحمن بكر.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ١٠٨ في ترجمة سعيد بن تركان الصوفي.

<sup>(</sup>٦) زيادة منا، سقطت من الأصل ود، و (ز»، وم.

وقرناه في ذروة الشاشية

فعرنينه أبدأ سبعه وليس من المعز يرعى الحشيش ولصاعد فيه، يشبه عمامته:

مقموطة الأرحاء مخرومة كأنها مكصقة الحبر ٧٦٦٨ منْصُور بن مَنْصُور بن مَنْصُور بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق أَبُو الحُسَين الهَرَوي الواعظ

حدَّث بدمشق ومعرة النعمان عن أبي عَلي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَنْصُور الخالدي، والقاضي أبي مَنْصُور مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بشر المزنى.

روى عنه أَبُو بَكْر السلمي الحدّاد، والقاضي أَبُو غانم عَبْد الرزَّاق بن عَبْد الله بن المُحَسّن بن عَمْرو التنوخي المعري.

وذكر أنه من ولد خالد بن الوليد، وليس كذلك، وإنما هو من ولد خالد بن أَحْمَد الذُهْلي أمير خُرَاسَان.

آئنبانا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، أَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد الهَمَداني المعلّم، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد السُّلَمي قال: قرأت على أَبي الحَسَن مَنْصُور بن عَلي بن مَنْصُور (٢) ابن خالد بن عَبْد الله الخالدي من أولاد خالد بن الوليد قلت له: أخبركم أَبُو عَلي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن منصور الخالدي، نَا أَبُو مُحَمَّد بن عَلي بن دحيم، نَا عَلي بن حرب، نَا مُحَمَّد بن فضيل، نَا عُمَارة بن القعقاع، عَن أَبي زُرْعة بن عَمْرو بن جرير، عَن أَبي هريرة قال:

قال رجل: يا رَسُول الله، أي الصَدَقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح، شحيح، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا».

<sup>(</sup>۱) كذا وردت هذه الترجمة هنا قبل ترجمة منصور بن علوان، وحقها أن تتأخّر إلى ما بعدها، تركناها هنا حسب ما وضعها المصنف، لكنه عمد إلى تكرار قسم منها بعد ترجمة منصور بن علوان، ولعله انتبه إلى أنه قد وضعها قبل ترجمة ابن علوان، فتوقف، ولم يكملها، ولم يشطبها.

 <sup>(</sup>٢) إلى هنا اقتصرت الترجمة في د وبعدها فقط: «الخالدي، أنا أبو بكر محمد» ولم يزد، وانتقل فوراً إلى ترجمة منصور بن عمار بن كثير. وإلى هنا سيكرر المصنف هذه الترجمة بعد الترجمة التالية، راجع الحاشية السابقة.

قال أَبُو عَلي الخالدي: سمعت ابن المبرد وهو ينشد في هذا المعنى:

أمهدُ لنفسك في الحياة فإنما يبقى غناك لمصلح أو مفسدِ فإذا جمعتَ لفاسد لم يُبْقِهِ وأخو الصلاح قليله يتزيد

أَنْبَانَا أَبُو البيان مُحَمَّد بن عَبْد الرَّزَاق بن أَبِي حصن، أَنَا أَبِي أَبُو غانم عَبْد الرَّزَاق بن أَبِي حصن المعري، نا أَبُو الحُسَيْن مَنْصُور بن عَلي بن مَنْصُور بن طَاهِر بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق الواعظ الهَرَوي في مجلس أَبي بمعرّة (۱) النعمان (۲) نزل وهو راجع عن الحج سنة خمس وعشرين وأربعمائة نا الشيخ الفاضل أَبُو عَلي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَنْصُور بن خالد بن عَبْد الله الخالدي من أولاد خالد بن الوليد، نَا أَبُو عَلي إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصفَّار، نَا الحَسَن بن عَرَفة، نَا رَوْح بن عُبَادة، نَا حجَّاج الصوّاف، عَن أَبِي الزُّبير، عَن جابر بن عَبْد الله قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنُ قال سبحان الله وبحمده غُرست له نخلة في الجنّة المحتادي.

٧٦٦٩ ـ مَنْصُور (٣) بن عَلْوَان بن وَهْبَان أَبُو الفتح السُّلَمي الصَّيْدَاوِي المؤدّب أصله من البصرة، سكن دمشق، وكان يؤدّب بها في طرف مسجد سوق الأحد.

وكان أديباً حاسباً، وله شعر حسن، وكان كثير التبذُّل (٤) مديماً لحضور مقام المصارعين والجلوس في حلق الطرقيين، حَدَّثَني أَبُو الوحش الصَّيْدَاوِي الشاعر أنه وُلد بصيدا سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة، وأنه كان مذهبه مذهب أهل السُّنة، منتحلاً لمذهب الشافعي، وأنشدني له:

لو أنّ لي مالاً وجاهاً لما قَصَر في إكرَاميَ الناسُ لكنها الأيامُ لَمّا سَطَتْ (٥) ومسَّني ضَرَّ وإفلاسُ رمانيَ الدهرُ بأحداثه كأنّني للدّهر بُرْجاسُ (٦)

<sup>(</sup>١) بالأصل: معرة، والمثبت عن (ز)، وم.

<sup>(</sup>٢) معرة النعمان: مدينة مشهورة كبيرة من أعمال حمص بين حلب وحماه (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه الترجمة بكاملها من د.

 <sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل وم وازا، أعجمت اللفظة عن المختصر.

<sup>(</sup>٥) الأصل: شطت، والمثبت عن (ز)، وم.

 <sup>(</sup>٦) البرجاس بالضم، والعامة تكسره: شبه الأُمَرة ينصب من الحجارة، والبرجاس: غرض في الهواء على راس رمح
ونحوه يرمى به. قال الجوهري: مولد (تاج العرس: برجس).

وأظهر الإخوان لي جَفْوَةً إِنْ غبتُ لا يُسأَلُ عني أنشدنا أَبُو مَنْصُور سعد الله بن مُحَمَّد، أنشدنا أَبُو الفتح لنفسه:

> كتبت وقد قدمت من قبل عدة أخبر ما ألفي من الشوق راجياً وأخدع قلبى وهو يهفو إليكم وإنّي وإن أسهبت في [شكر فضلكم](١) وغاية آمالي ومن لي بنيلها وأنشدنا له:

وجمال وجهك والكمال وما به وشعاع تلك النار في وجناته لا الماء محترق بحرّ ضرامها

وبانَ لي من برهم بأس وإنْ حضرتُ لا يُرْفَع لي راسُ

من الكتب تنبي عن ضميري وعن جهري جواباً يجلى ظلمة الهم عن فكرى اشتياقاً ولولا خدعي طار عن صدري لمعترف بالعجز عن واجب الشكر وسعدی ورشدی لو وقفت علی سطر

فضلت من طرف على الظّرفاء خلطت بأنظاره ويهاء والنار لا يُطَفّى ببرد الماء

توفى أبُو الفتح لَيلة النصف، ودفن يوم النصف من شعبان سنة ستين وخمسمائة بدمشق<sup>(۲)</sup>.

· ٧٦٧ - مَنْصُور بن عَمّار بن كثير أَبُو السَّرِي السُّلَمي الخُرَاسَاني الوَاعِظ<sup>(٣)</sup> يقال إنه من أهل دَنْدَانقان (٤)، ويقال: من أُبيورد، ويقال: من بُوشَنْجُ، ويقال: من أهل البصرة.

قدم دمشق، وسمع بها: أبا الخطَّاب معروفاً الخيّاط، وهِقُل بن زياد، وبمصر: ليث بن

<sup>(</sup>١) الأصل: "فضل حبكم" ثم شطبت اللفظتان واستدرك على هامشه: "شكر فضلكم" وهو ما استدركناه، ومثله في م، ولاز).

<sup>(</sup>٢) بعدها كرر المصنف هنا بالأصل وم، و﴿زَا جزء من ترجمة منصور بن على أبي الحسين الهروي، المتقدمة، فحذفناها.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في ميزان الاعتدال ١٨٧/٤ وحلية الأولياء ٩/ ٣٢٥ وتاريخ بغداد ١٧٦/٧ والجرح والتعديل ٨/ ١٧٦ والتاريخ الكبير ٧/ ٣٥٠ وسير أعلام النبلاء ٩/ ٩٣ والكامل لابن عدي ٦/ ٣٩٣ والضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ١٩٣ والرسالة القشيرية (الفهارس).

<sup>(</sup>٤) دندانقان: بلدة من نواحي مرو الشاهجان على عشرة فراسخ منها في الرمل (معجم البلدان).

سعد، وعَبْد الله بن لهيعة وبغيرها: منكدر بن مُحَمَّد (١) بن المنكدر، وبشير بن طلحة، ومُحَمَّد بن زياد قاضي شمشاط (٢).

روى عنه ابنه سليم بن مَنْصُور، وعَلَي بن خَشْرَم، وأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن جَعْفَر لقلوق البغدادي الأحول، ويوسف بن عَبْد الله الحرَّاني، وزهير بن عبّاد الرُّوَاسي، وعَبْد الله بن سهيل مؤذن المتوكل، وأَحْمَد بن مَنيع البغوي، ومَنْصُور بن الحارث بن أَبي مَنْصُور، وعَبْد الرَّحْمٰن بن يونس الرقي، وأَحْمَد بن بشر الواسطي.

اَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، قَالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا السيّد أَبُو الحَسَن الهمداني ـ يعني ـ مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر البزاز، نَا أَحْمَد بن نصر الأنطاكي، نَا سُلَيم بن مَنْصُور، نَا أَبِي، نَا الله بن عَمْرو قال: قال رَسُول الله ﷺ: «من أحيته المكاسب نعليه بمصر، وعليه بالجانب الغربي منها»[١٢٤٧٤].

آخُبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو محمد الجوهري، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن لُولُو، نَا أَبُو عبيد مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المُؤَمِّل الناقد، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الأحول، أَنَا مَنْصُور بن عَمّار، نَا ابن لَهيعة، عَن درّاج، عَن أَبي الهَيْثَم، عَن أَبي سعيد أن رَسُول الله ﷺ مَنْصُور بن عَمّار، نَا ابن لَهيعة، عَن درّاج، عَن أَبي الهَيْثَم، عَن أَبي سعيد أن رَسُول الله ﷺ نهى عن السّباع؛ [قال ابن عساكر] (٢): والسباع المفاخرة بالجماع (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلَص، نَا عَبْد اللّه بن منيع، حَدَّنَني جدي ـ يعني ـ أَخْمَد بن منيع (٥)، نَا منصور بن عَمّار، نَا ابن لَهِيعة، عَن يزيد بن أَبِي حبيب، عَن أَبِي الخير، عَن عُقبة بن عامر، عَن النبي ﷺ قال: «كلّ طعام لا يذكر اسم الله عليه فإنما هو داء، ولا بركة فيه، وكفّارة ذلك ـ إن كانت المائدة موضوعة ـ أن تسمّى الله وتلعق أصابعك».

<sup>(</sup>۱) ممحوة في د.

<sup>(</sup>٢) شمشاط: مدينة بالروم على شاطىء الفرات، وهي محسوبة من أعمال خرتبرت.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا .

<sup>(</sup>٤) جاء في تاج العروس: السباع: الجماع نفسه، والسباع هو الفخار بكثرته وإظهار الرفث وبه فسر الحديث: نُهي عن السباع. وقيل السباع المني عنه: التشاتم، بأن يتسابّ الرجلان فيرمي كل واحد منهما صاحبه بما يسوءه من القذع (مادة: سبع).

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: معين، والمثبت عن د، واز،، وم.

أَنْبَافًا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأَديب، قَالا: أنا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، النَّا حَمْد ـ إجازة ـ .

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

مَنْصُور بن عَمّار صاحب المواعظ، بغدادي، روى عنه الليث بن سعد، والهقل بن زياد، وبشير بن طلحة، روى عنه ابنه سليم بن مَنْصُور، سمعت أبي يقول ذلك، سُئل أبي عن مَنْصُور بن عَمّار؟ فقال: ليس بالقوي، صاحب مواعظ.

قرات على أبي الفضل مُحَمَّد بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَى، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو السَّرِي مَنْصُور بن عَمَّار.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ عَلَي بِن أَحْمَد، نَا \_ وأَبُو منصور مُحَمَّد بِن عَبْد الملك، أَنَا \_ الخطيب (٢)، نَا \_ مُحَمَّد بِن عَبْد الرَّحْمُن الأزدي، نَا عَبْد الوَاحد ابن مُحَمَّد بِن مسرور، نَا أَبُو سعيد بِن يونس قال.

وكتب إليّ أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن عَبْد الوهّاب، وحَدَّثَني أَبُو بَكُر اللفتواني عنه، أَنَا عمّي أَبُو القَاسِم، عَن أَبيه أَبي عَبْد اللّه بن مَنْدَه قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس:

مَنْصُور بن عَمّار بن كثير السُّلَمي القاضي، يُكنى أبا السَّري ـ زاد ابن مَنْدَه: بصري وقالا: ـ قدم مصر، وجلس يقصّ على الناس، فسمع كلامه الليث بن سعد، فاستحسن قصصه وفصاحته، فذكر أن الليث قال له: يا هذا، ما الذي أقدمك إلى بلدنا؟ ـ وقال ابن مَنْدَه: بلادنا ـ قال: طلبت أكتسب بها ألف دينار، فقال له الليث: فهي لك على، رصين كلامك هذا الحَسن، ولا تتبذّل، وقال ابن منده: ولا تبذّله، فأقام بمصر في حملة الليث بن سعد وفي جرايته إلى أن خرج عن مصر، فدفع إليه الليث ألف دينار، ودفع إليه بنو الليث أيضاً ألف دينار، فخرج، وسكن بغداد، وبها توفي ـ زاد ابن منده: روى عنه من أهل مصر: سعيد بن عُفير، ويَحْيَىٰ بن بُكير وغيرهما، وقالا: ـ وكان قصصه ـ وقال ابن مسرور: في قصصه وكلامه شيئاً عجباً، لم يقصّ على الناس مثله.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۱۷٦/۸.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٧٢/١٣.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا إِسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي (١) قال:

مَنْصُور بن عَمّار أَبُو السَّرِي، منكر الحديث، ومَنْصُور بن عَمّار رجل قد اشتهر بالوعظ الحَسَن، وأنه دخل على الليث بن سعد فوعظه، فأمر له بألف دينار، وقال له: لا تعلم به ابني الحارث فتهون عليه، وكان يُعطى على الوعظ الحَسَن مال(٢)، وأحاديثه كلها يشبه بعضها بعضاً، وعن كلّ من يروي ابن لهيعة وغيره، فإنه يأتي عنهم بما يشبه حديث من روى عنهم، وابن لهيعة ليّن في الحديث، وغير ابن لهيعة الذي يروي عنه مَنْصُور ليس بالمشهور، وأرجو أنه مع مواعظه الحَسَنة لا يتعمد الكذب، وإنكار ما يرويه لعله من جهة غيره.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلِي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلِي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد قال:

أَبُو السَّرِي مَنْصُور بن عَمَّار الواعظ، أَرَاه مصري الأصل، سكن بغداد، سمع الليث بن سعد، والوليد بن مسلم، روى عنه ابنه سُلَيم، ومُحَمَّد بن أَبِي الحارث، وروى عنه ابنه عن مشايخه أحاديث منكرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن إِسْمَاعيل بن أَحْمَد النيسابوري الحيري.

ح وآنْبَانَا أَبُو الحَسَن عَبْد الغافر بن إسْمَاعيل الفارسي، أَنَا أَبُو بَكْر بن يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم.

قَالا: أنا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن مُحَمَّد بن الحُسَيْن السلمي قال: مَنْصُور بن عَمَار من أهل مرو، من قرية يقال لهَا دَنْدَانقان، ويقال: من أهل أبيورد، ويقال: من أهل بوشنج، انتهى حديث الحيري، وزاد أَبُو بَكْر: دخل العراق وأقام بها، أوتي الحكمة، وقيل إنّ سبب ذلك أنه وجد رقعة في الأرض مكتوب عليها: بسم الله الرَّحمن الرحيم، فأخذها، فلم يجد لها موضعاً، فأكلها، فأري فيما يرى النائم كأن قائلاً قال له: قد فتح الله عليك باب الحكمة باحترامك لتلك الرقعة، فكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة، وكنية مَنْصُور بن عَمّار أَبُو السَّرِي.

<sup>(</sup>١) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٩٣ و٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل، ود، و ((۱) وم: (قالا) والمثبت عن الكامل لابن عدي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٧١.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحَسَن المالكي، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر السَّلَمي الواعظ، من أهل خُرَاسَان، الخطيب<sup>(۱)</sup>: مَنْصُور بن عَمّار بن كثير<sup>(۲)</sup> أَبُو السَّرِي السُّلَمي الواعظ، من أهل خُرَاسَان، وقيل: من أهل البصرة، سكن بغداد وحدَّث بها عن معروف أبي الخطاب صاحب واثلة بن الأسقع، وعن ليث بن سعد، وعَبْد الله بن لهيعة، ومُنْكَدر بن مُحَمَّد بن المُنْكَدر، وبشير بن طلحة، روى عنه ابنه سُلَيم، وعَلي بن خَشْرَم، ومُحَمَّد بن جَعْفَر لقلوق وغيرهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر عَبْد المنعم بن القُشَيري، قَال: قال لنا أبي الأستاذ أَبُو القَاسِم (٣): ومنهم أَبُو السَّرِي مَنْصُور بن عَمَّار، من أهل مرو، من قرية دندانقان، ويقال: إنه من بَوْشَنج، أقام بالبصرة، وكان من الوَاعظين الأكابر.

قال مَنْصُور بن عَمّار: من جزع من مصائب (٤) الدنيا تحولت مصيبته في دينه.

وقال مَنْصُور بن عَمّار: أحسن لباس العبد التواضع والانكسار، وأحسن لباس العارفين التقوى، قال الله تعالى: ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾(٥).

وقيل: إن سبب توبته أنه وجد في الطريق رقعة مكتوب عليها: بسم الله الرَّحمن الرحيم، فأخذها (٢)، فلم يجد لها موضعاً فأكلها (٧)، فأري في المنام كأن قائلاً قال له: فتح [الله] (٨) عليك باب الحكمة باحترامك لتلك الرقعة.

أَنْبَانَا أَبُو المُظَفِّر<sup>(٩)</sup> بن القُشَيْري، عَن أبي سعيد مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن السلمي قال: قال أَبُو الحَسَن الدارقطني: مَنْصُور بن عَمَّار يحدُّث عن الضعفاء، وله أحاديث لا يُتابع عليها (١٠).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الغسَّاني، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكْر (١١)، أَنَا مُحَمَّد

۱) تاریخ بغداد ۱۳/۷۳.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: كبير، والتصويب عن م، والز"، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) رواه القشيري في الرسالة القشيرية ص٤٢٣ رقم ٥٥ (طبعة بيروت).

<sup>(</sup>٤) يعنى بمصائب الدنيا فقدان الولد، وهلاك المال، والآلام والأمراض والأسقام.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ٢٦. (٦) في الرسالة القشيرية: فرفعها.

<sup>(</sup>٧) استدركت على هامش م.

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل ود، و «ز»، وم، واستدركت عن الرسالة القشيرية ص٤٢٤.

<sup>(</sup>٩) في د: «أخبرنا أبو الحسين المظفر...».

<sup>(</sup>١٠) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٩/ ٩٤.

<sup>(</sup>١١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٧٧/١٣ ـ ٧٨.

ابن أَخْمَد بن رزق، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد الدَّقَاق، نَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن (١) البراء، أَنَا أَخْمَد بن عَمْرو الضرير قال: قال مَنْصُور بن عَمّار: قال أَبُو بَكْر: وأَخْبَرَني مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن إِبْرَاهيم الخفّاف، نَا رواد وكرمون (٢) ابنا جراح بن صفوة بن صالح قالا: نا حفص بن عُمَر بن الخليل الحافظ، حَدَّثَني أَبُو حاتم مُحَمَّد بن إدريس الحنظلي بالريّ قال: سمعت إِبْرَاهيم بن مَنْصُور بن عَمّار قال: سمعت أبي يقول:

قال لي رجل بالشام: يا أبا السّري، عندنا رجل من العبّاد من أهل واسط العراق، رجل V يأكل إV من كدّ يده، وقد دبرت V من سفّ الخوص V والاعتمال صفحة يديه، ولو رأيته لوقذك النظر إليه، فهل لك أن تمضي بنا إليه؟ قال: قلت: نعم، فأتيناه، فدفعنا عليه بابه، فخرج إلى الباب، فسمعته يقول: اللّهمّ إنّي أعوذ بك ممن جاء ليشغلني عمّا V أتلذذ به من مناجاتك، ثم فتح الباب، فدخلنا، وإذا رجل يرى به الآخرة، وإذا قبر محفور، ووصيته قد كتبها في الحائط، وكساؤه قد أعده لكفنه، فقلت: أي موقف لهذا الخلق؟ قال: بين يدي من؟ قال: فصاح وحرّ لوجهه، ثم أفاق من غشيته، فقال له صاحبي: يا أبا عبّاد هذا أبو السّري مَنْصُور بن عَمّار، فقال لي: مرحباً بأَخي، ما زلت إليك مشتاقاً، قال: وأرّاه صافحني، أعلمك أنّ بي داء قد أعيا المتطبيين قبلك قديماً، فهل لك أن تتأتي V له برفقك وتلصتي عليه بعض مراهمك، لعل الله أن ينفع بك؟ قال: قلت: وكيف يعالج مثلي [مثلك] V وجرحي أثقل V من جرحك، قال: فقال: وإنّ كان ذاك كذاك، فإني مشتاق منك إلى ذلك، وجرحي أثقل أبيت فلئن كنت تمسك باحتفار قبرك في بيتك، وبوصية رسمتها بعد وفاتك، وبكفن أعددته ليوم منيتك [فإن لله عباداً] والله قبرك في بيتك، وبوصية رسمتها بعد وفاتك، وبكفن أعددته ليوم منيتك [فإن لله عباداً] وباله العمهم خوفه عن النظر إلى قبورهم. قال: فصاح صيحة ووقع في قبره، وجعل يفحص برجليه وبال، قال: فعرفت بالبول ذهاب قال: فصاح صيحة ووقع في قبره، وجعل يفحص برجليه وبال، قال: فعرفت بالبول ذهاب

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: محمد بن أحمد بن عمرو ابن البراء.

<sup>(</sup>٢) كَذَا بِالأَصِل وم، ود، و﴿زَّ: وكرمون، وفي تاريخ بغداد: كرموت آخره تاء.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم ود، و ((٥): دبرتا، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) سف الخوص: نسجه بعضه على بعض بالأصابع.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود، و(ز)، وم: (عن ما).

<sup>(</sup>٦) بدون إعجام بالأصل ود، وم، وهز»، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل واستدركت عن د، وم، واز»، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>A) الأصل: نفل، والمثبت عن د، وفزا، وم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٩) ما بين معكوفتين سقط من الأصل ود، و﴿زَّا، وم، واستدرك عن تاريخ بغداد.

عقله، فخرجت إلى طحان على بابه، فقلت: ادخلُ فأعنّا على هذا الشيخ، فاستخرجناه من قبره وهو في غشيته، فقال لي الطحان: ويحك، ما أردت إلى ما صنعت بهذا الشيخ، والله لا يغفر الله ما صنعت، فخرجتُ وتركته صريع نترته، فلمّا كان من الغد عدت إليه فإذا بسلخ في وجهه، وإذا بشريط قد شدّ به رأسه لصداع وجده، فلمّا رآني قال: يا أبا السَّرِي، المعاودة، قال: يكون من ذلك ما قدر، وخرجت وتركته.

هذا آخر حديث ابن رزق، وسياق الخبر له.

وقال الخفاف<sup>(۱)</sup>: ثم قال لي المعاودة يرحمك الله، فقلت له: فأين بلغت أيها المتعبّد من أحزانك، وهل بلغ الخوف ليلة من منامك؟ فتالله لكأني أنظر إلى آكل الفطير، والصابر على خبز الشعير، يأكل ما اشتهى، وسعى عليه بلحم طير، وسقي من الرحيق المختوم، قال: فشهق شهقة فحركته، فإذا هو قد فارق الدنيا.

أَخْبَرَنَا أَبُو العلاء صَاعد بن أَبِي الفضل بن أَبِي عُثْمَان الماليني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه ابن أَبِي بكر بن أَحْمَد السقطي المقرىء، نَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن (٢) الجارود الجارودي الحافظ ـ إملاء بهراة ـ نا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المكّي، نَا أَبُو العبّاس السرّاج (٣)، حَدَّثَني أَحْمَد بن موسى الأنصاري، عَن مَنْصُور بن عَمّار قال:

حججت حجّة فنزلت سكة من سكك الكوفة، فخرجت في ليلة مظلمة، فإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو يقول: إلهي، وعزتك وجلالك ما أردت مخالفتك، ولقد عصيتك إذ عصيتك وما أنا بمكانك<sup>(٤)</sup> جاهل، ولكن خطيئة عرضت أعانني عليها شقائي، وغرّني سترك المرخى عليّ، وقد عصيتك بجهدي، وخالفتك بجهلي، فالآن من عذابك تستنقذني؟ وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك مني، واشباباه، قال: فلمّا فرغ من قوله تلوت آية من كتاب الله: ﴿وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد﴾ الآية<sup>(٥)</sup>، فسمعت دكدكة شديدة، ثم لم أسمع بعدها شيئاً، فمضيتُ، فلمّا كان من الغد رجعت في مدرجتي، فإذا بجنازة قد وضعتُ<sup>(٦)</sup>، وإذا بعجوز كبيرة، فسألتها عن أمر الميت - ولم تكن عرفتني - فقالت:

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۷۸/۱۳.

<sup>(</sup>٢) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل، وفي م: «محمود» بدلاً من: «محمد بن».

<sup>(</sup>٣) من هذا الطريق رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ وسير أعلام النبلاء ٩/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) في حلية الأولياء وسير أعلام النبلاء: وما أنا بنكالك جاهل.

<sup>(</sup>٥) سورة التحريم، الآية: ٦. (٦) في الحلية: بجنازة قد أخرجت.

هذا رجل لا جزاه الله إلا جزاءه، مرّ بابني البارحة وهو قائم فتلا آية من كتاب الله، فلمّا سمعها ابنى تفطّرت مرارته، فرقد فمات.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب (١)، أَخْبَرَني أَبُو بَكُر أَخْمَد ابن سُلَيْمَان بن عَلي المقرىء، نَا عُبَيْد الله بن محمد.

ح وآخْبَرَفَاه عالياً أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم عَبْد الرَّحْمٰن بن أَحْمَد بن عَلي بن عَبْد اللّه بن مَنْصُور<sup>(٢)</sup>، أَنَا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي بن مهران.

أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان الورّاق، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هشام بن عيسى المرورُّوذي ـ وقال ابن السمرقندي: مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن هشام ـ ناجدي مُحَمَّد بن هشام، قَال: قال مَنْصُور بن عَمَّار: قال لي هارون: كيف تعلّمتَ هذا الكلام؟ قال: قلت: يا مُشور، قُل، أمير المؤمنين، رأيتُ النبي ﷺ في منامي وكأنه تفل في فمي، وقال لي: يا مَنْصُور، قُل، فأنطقت بإذن الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَخْبَرَني الحَسَن بن عَلَى التميمي، نَا عُمَر بن أَحْمَد الواعظ قال: وأنا الحَسَن بن أَبِي طالب، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن عروة (٤) الكاتب، قَالا: نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان، نَا عَلِى بن خَشْرَم قال: سمعت مَنْصُور بن عَمَّد العزيز، وعون بن عَبْد العزيز، وعون بن عَبْد العزيز، وعون بن عَبْد الله بن [عتبة] (٥) قال: قلت: وأنا الرابع.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي مُحَمَّد الكتّاني قال: كتب إليّ أَبُو ذرّ عبد بن أَحْمَد، وحَدَّثَني أَبُو النجيب الأرموي عنه قال: سمعت أبا إِسْحَاق المستملي يقول: أحسن الناس كلاماً عُمَر بن عَبْد العزيز، وعُمَر بن ذرّ، ومَنْصُور بن عَمّار.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور، أَنَا ـ الخطيب(٦)، حَدَّثَني الحَسَن بن مُحَمَّد

<sup>(</sup>۱) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٧٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) في م: أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن مهران، أنا أحمد بن عبد الله بن منصور.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/٧٤.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، ود، وفزه: «عروه» وفي تاريخ بغداد: غرزة.

<sup>(</sup>a) بياض بالأصل وفزا، وم، والمثبت عن د، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٧٢/١٣ ـ ٧٣.

الخَلال، نَا يوسف بن عُمَر القواس، نَا أَبُو الحَسَن عَلى بن سُلَيْمَان السلمي، نَا أَبُو شعيب الحرَّاني، نَا عَلى بن خَشْرَم قال: قال مَنْصُور - يعني - بن عمّار، قلت: سمعته؟ قال: نعم، قال: لما قدمت مصر، وكان الناس قد قحطوا، فلمّا صلّوا الجمعة رفعوا أصواتهم بالبكاء والدعاء، فحضرتني النيّة، فصرت إلى صحن المسجد، فقلت: يا قوم، تقرّبوا إلى الله بالصدقة، فإنه ما تقرّب إليه بشيء أفضل منها، ثم رميت بكسائي، ثم قلت: اللّهم هذا كسائي وهو جهدي وفوق طاقتي، فجعل الناس يتصدّقون ويعطوني ويُلقون على الكساء حتى جعلت المرأة تلقى خرصها(١) وسخابها(٢) حتى فاض الكساء من أطرافه، ثم هطلت السماء، فخرج الناس في الطين والمطر، فلما صليت العصر قلت: يا أهل مصر، أنا رجل غريب، ولا علم لى بفقرائكم، فأين فقهاؤكم؟ فدفعت إلى الليث بن سعد، وابن لهيعة، فنظر إلى كثرة المال، فقال أحدهما لصاحبه: لا تحرك، وكلوا به الثقات حتى أصبحوا، فرحت ـ أو قال: فأدلجت ـ إلى الإسكندرية، فأقمتُ بها شهرين، فبينا أنا أطوف على حصنها وأكبّر، فإذا أنا برجل يرمقني، فقلت: ما لك؟ قال: يا هذا، أنت قدمت مصر؟ قلت: نعم، قال: أنت المتكلِّم يوم الجمعة؟ قال: قلت: نعم، قال: فإنك صرت فتنة على أهل مصر، قلت: ومًا ذاك؟ قال: قالوا: كان ذاك الخَضِر دعا فاستجيب له، قال: قلت: ما كان الخَضِر بل أنا العبد الخاطىء، قال: فأدلجتُ، فقدمت مصر، فلقيت الليث بن سعد، فلمّا نظر إليّ قال: أنت المتكلم يوم الجمعة؟ قال: قلت: نعم، قال: فهل لك في المقام عندنا؟ قال: قلت: وكيف أقيم وما أملك إلاّ جبتي وسرَاويلي؟ قال: قد أقطعتك خمسة عشر فداناً، ثم صرت إلى ابن لَهيعة، فقال لي مثل مقالته، وأقطعني خمسة<sup>(٣)</sup> فدادين، فأقام بمصر.

قال<sup>(1)</sup>: وأنا هبة الله بن الحَسَن بن مَنْصُور الطبري، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمران، نَا عَبْد الله بن سُلَيْمَان، نَا عَلَي بن خَشْرَم قال: سمعت مَنْصُور بن عَمَّار قال: ـ وبعضه حدَّثني به أبي عن قتيبة عن مَنْصُور ـ قال: قدمت مصر وبها قحط، فتكلّمت فأخرج الناس صدقات كثيرة، فأُخذت فأتي بي إلى (٥) من الليث بن سعد فقال: ما حملك على أن تكلّمتَ في بلدنا

<sup>(</sup>١) الخرص: الحلقة الصغيرة في الأذن. (٢) السخاب: القلادة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل، ود، و «ز»، وم: «خمس» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) القَائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٧٣/١٣.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «فأخذت قلبي من الليث»، وفي م، و «ز»، ود: «فأخذت فاني من الليث» صوبنا الجملة عن تاريخ بغداد.

بغير أمرنا؟، قال: قلت: أصلحك الله، أعرض عليك، فإنْ كان مكروهاً نهيتني فانتهيتُ، وإلاّ لم ينلني مكروه، فقال: تكلّم (١) فتكلمت فقال: قُمْ لا يحلّ لي أن أسمع هذا الكلام وحدي، فقال لي: ما أقدمك؟ قلت: قدمتُ عليك وعلى ابن لَهيعة، فلمّا قدمت عليه بعد ذلك أخرج إلي جارية قيمتها ثلاثمائة دينار، فقال: خذها، فقلت: أصلحك الله، معي أهل، قال: تخدمكم، قلت: جارية بثلاثمائة دينار تخدمنا؟ قال: خذها، فدخلت عليه بعد ذلك، فسكتُ حتى خرج الناس، ثم أخرج من تحت مصلاً، كيساً فيه ألف دينار، فألقاه إليّ، فقال: خذها ولا يعلم بها ابني الحارث فتهون عليه.

آفْتِهَا أَبُو عَلَي الحدّاد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ (٢)، نَا أَبُو مُحَمَّد بن حيّان، نا أَبُو مسلم البزاز، نَا القاسم بن موسى، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بن موسى الورّاق، نَا مُحَمَّد بن موسى الصائغ قال: سمعت مَنْصُور بن عَمّار يقول: كان الليث بن سعد إذا تكلّم بمصر أحد نفاه (٣) فتكلمت في المسجد الجامع يوماً، فإذا رجلان قد دخلا من باب المسجد، فوقفا على الحلقة فقالا: من المتكلم؟ فأشاروا إليّ، فقالا: أجب أبا الحارث الليث، فقمت وأنا أقول: واسوأتاه، إنني من بلد هكذا، فلمّا دخلت على الليث سلّمت فقال لي: أنتَ المتكلم في المسجد؟ قلت: من بلد هكذا، فلمّا دخلت على الليث سلّمت فقال لي: أنتَ المتكلم في المسجد؟ قلت: عم، رحمك الله، فقال لي: اجلس، ردّ عليّ الكلام الذي تكلمت به، فأخذت في ذلك المسجد بعينه فرق الشيخ وبكى، وسرى عني، وأخذت في صفة الجنة والنار، فبكى الشيخ حتى رحمته، ثم قال لي بيده: اسكت (٤)، فقال لي: ما اسمك؟ قلت: مَنْصُور، قال: ابن من وكذا، فتان ابن عمّار، قال: أنت أَبُو السَّرِي؟ قلت: نعم، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك، ثم قال: يا جارية، فجاءت، فوقفت بين يديه، فقال لها: جيئيني بكيس كذا وكذا، فجاءت بكيس فيه ألف دينار، فقال: يا أبا السَّرِي، خذ هذا إليك، وصن هذا الكلام أن تقف به على أَبُواب السلاطين، ولا تمدحن أحداً من المخلوقين بعد مديحتك لرب العالمين ولك عليّ في كل سنة مثلها، قلت: رحمك الله، إن الله تعالى قد أحسن إليّ العالمين ولك عليّ في كل سنة مثلها، قلت: رحمك الله، إن الله تعالى قد أحسن إليّ العالمين ولك عليّ في شيئاً أصلك به، فقبضتها وخرجت، فقال: لا تبطيء على، فلما فلما

<sup>(</sup>١) بالأصل: «تكلمت» والمثبت عن د، و«ز»، وم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٧/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ في ترجمة الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الحلية إلى: قفاه.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: أمسكت.

 <sup>(</sup>٥) في الحلية: إن الله قد أنعم إلي وأحسن.

كان في الجمعة الثانية أتيته فقال لي: أذكر شيئاً، فأخذت في مجلس لي وتكلّمت، فبكى الشيخ، وكثر بكاؤه، فلمّا أردت أن أقوم قال: انظر ما في ثني الوسادة، فإذا خمس مائة دينار، فقلت: رحمك الله، عهدي بصلتك بالأمس، فقال: لا تردن عليّ شيئاً أصلك به متى [أراك؟](١) قلت: الجمعة الداخلة، فقال: كأنك فتت عضواً من أعضائي، فلما كان الجمعة الداخلة أتيته مودعاً، فقال لي: حَدَّثني شيء أذكرك به، فتكلّمت، فبكى الشيخ وكثر بكاؤه، ثم قال لي: يا مَنْصُور، انظر ما في ثني الوسادة، فإذا ثلاثمائة قد أعدها، ثم قال: يا جارية هات(٢) ثياب إحرام مَنْصُور، فجاءت بإزار فيه أربعون ثوباً، قلت: رحمك الله، أكتفي بثوبين، فقال لي: أنت رجل كريم، فيصحبك قوم فأعطهم، وقال للجارية التي تحمل الثياب معه، وهذه الجارية لك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم ابن الشريف أبي الحُسَيْن (٣) العلوي، أَنَا رَشَا بن نَظِيف، أَنَا الحَسَن ابن إسْمَاعيل أَنا أَخْمَد بن مروان، نَا مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نَا أبي قال: قال مَنْصُور بن عَمّار: أتيت الليث بن سعد، فأعطاني ألف دينار، وقال: صن بهذه الحكمة التي آتاك الله.

اَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي المقرى ، أَنَا أَبُو نُعيم (٤) ، نَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن جَعْفَر ، نَا الوليد بن أبان ، نَا أَبُو حاتم ، نَا (٥) سليم بن مَنْصُور قال: سمعت أبي يقول: دخلت على الليث بن سعد يوماً ، وعلى رأسه خادم ، فغمزه ، فخرج ، ثم ضرب الليث بيده إلى مصلاه فاستخرج من تحته كيساً فيه ألف دينار ثم رمى بها إلى ثم قال: يا أبا السَّري ، لا تعلم بها ابنى فتهون عليه .

قال<sup>(۱)</sup>: ونا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا عَبْد الملك بن يَحْيَىٰ بن بُكَير قال: سمعت أبي يقول: وصل الليث بن سعد ثلاثة أنفس بثلاثة آلاف دينار احترقت دار ابن لهيعة فبعث إليه بألف دينار، وحجّ فأهدى إليه مالك بن أنس رطباً على طبق، فرد إليه على الطبق ألف دينار، ووصل مَنْصُور بن عَمّار القاصّ (۷) بألف دينار، وقال: لا تسمع بها ابني فتهون عليه، فبلغ

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وفي م وفز؛ را، ثم بياض، وفي د: قرابك، والمثبت عن حلية الأولياء.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، وقرَّه، وم، وفي الحلية: قماتي، وهو أشبه.

<sup>(</sup>٣) في م: الحسن.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٧/ ٣٢١ في ترجمة الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، ود، وم، واذر، وسقطت من حلية الأولياء.

<sup>(</sup>٦) القائل: أبو نعيم، والخبر رواه في حلية الأولياء ٧/ ٣٢٢ في ترجمة الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٧) في الحلية: القاضي.

ذلك شعيب بن الليث فوصله بألف دينار إلا ديناراً (١)، وقال: إنّما نقصتك هذا الدينار لئلا أساوي الشيخ في عطيته.

اَخْبَرَتَا أَبُو الحَسَن الغسَّاني، نَا ـ وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا ـ الخطيب (٢)، أَنَا أَبُو نصر أَخْمَد بن الحَسَن أَخْمَد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بخيت الدَّقَاق، أَنَا أَبُو نصر أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن شجاع الصفّار البخاري، أَنَا خلف بن مُحَمَّد الخيام، نَا سهل بن شاذويه قال: سمعت عَلي بن خشرم يقول: سمعت مَنْصُور بن عَمّار يقول: كأني دنوت من جُخر، فخرج علي عشر نحلات فلدغنني، فقصصتها على أبي المثنى المعبر البصري فقال: الجد ما تقول؟ أعطيني شيئا، قال: إنْ صدقت رؤياك تصلك امرأة بعشرة آلاف لكل (٣) نحلة ألف. قال مَنْصُور: فقلت لأبي المثنى: من أين قلت هذا؟ قال: لأنه ليس شيء من الخلق ينتفع ببطنه من ولد آدم إلاّ النساء، فإنهم ولدوا الصديقين والأنبياء، والطير ليس فيها شيء ينتفع ببطنه إلاّ النحل، فلمّا كان من الغد وجهت إليّ زبيدة بعشرة آلاف درهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكْر محمد (٤) بن المُظَفِّر الشامي، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي، أَنَا يوسف بن أَحْمَد الصيدلاني، نَا [محمد بن عمرو العقيلي (٥) حدثنا عبد الله] (٦) بن أَحْمَد ومُحَمَّد (٧) بن زكريا، قَالا: نا عُثْمَان بن أَبِي شيبة.

ح قال: ونا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، نَا أَبُو بَكْر بن أَبِي شَيبة، قَالا: كنا عند ابن عينة فجاءه مَنْصُور بن عَمّار فسأله عن القرآن<sup>(٨)</sup> فزبره وأشار عليه بالعكاز وانتهره، فقيل له: يا أبا مُحَمَّد، إنه رجل عابد [وناسك]<sup>(٩)</sup> فقال: ما أرّاه إلاّ شيطاناً<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) بالأصل، ود، واز١، وم: (دينار؛ تحريف، والصواب عن الحلية.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/٧٤ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٤) الأصل: ﴿أحمدٌ والمثبتُ عَنْ دَ، وَقَرْهُ، وَمَّ.

<sup>(</sup>٥) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/١٩٤.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، و (ز)، وم، والمستدرك د.

<sup>(</sup>٧) بالأصل ود، وفز،، وم: (بن أحمد بن محمد؛ والتصويب عن الضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>A) بالأصل: «الفر» وفي د، وفز»، وم: «الفر» ثم بياض، والمثبت عن الضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل وم، واز،، والمثبت عن د، والضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل ود، و﴿زُّهُ، وم: شيطان، والمثبت عن الضعفاء الكبير.

قال مُحَمَّد بن عَمْرو العقيلي<sup>(۱)</sup>: مَنْصُور بن عَمّار القاص لا يقيم<sup>(۲)</sup> الحديث، وكان قد تجهم [من مذهب جهم]<sup>(۳)</sup>.

[قال ابن عساكر:]<sup>(١)</sup> قلت: المحفوظ أن مَنْصُوراً كان يرد على الجهمية ولعله (٥).

فقد أَخْبَرَتَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، وأَبُو الحسن عُبَيْد اللّه، قَالا: ، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حيان الأصبهاني، نَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد القطَّان، نَا الحَسَن بن الصباح قال: حُدِّثتُ أن بشراً لقي مَنْصُور بن عَمّار، فقال له: أخبرني عن كلام الله، أهو الله أم غير الله، أم دون الله، فقال: إن كلام الله لا ينبغي أن يقال هو الله، ولا يقال هو غير الله، ولا هو دون الله، ولكنه كلامه، وقوله: وما كان القرآن أن يفترى من دون الله أي لم يقله أحد إلا الله، فرضينا حيث رضي لنفسه، واخترنا له من حيث اختار لنفسه، فقلنا: كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، فَمَنْ سمّى القرآن بالاسم الذي سمّاه الله به كان من المهتدين، ومن سمّاه باسم من عنده كان من الغالين، قاله (٢) عن هذا وذَر ﴿ الذين لا يسمعون كلام الله يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون﴾ (٨).

قال: وأنا أَبُو عَبْد اللَّه الحافظ، وأَبُو سعِيد مُحَمَّد بن موسى.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا - وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٩)</sup>، أَنَا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن موسى بن الفضل الصيرفي، قَالا: نا أَبُو العباس مُحَمَّد ابن يعقوب، نَا عَبْد الملك بن عَبْد الحميد الميموني - وفي حديث الخطيب: بن عَبْد الحميد ابن عَبْد الحميد ابن عَبْد الحميد بن ميمون بن مهران الرقي بالرقة، نا سليم بن مَنْصُور بن عَمّار - في مجلس روح بن عُبَادة - قال: كتب بشر المريسى إلى أبيه مَنْصُور بن عَمّار: أخبرني القرآن خالق أو

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير للعقيلي ١٩٣/٤ رقم ١٧٧١.

<sup>(</sup>٢) الأصل: (يفهم) والمثبت عن د، و (ز)، وم، والضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الضعفاء الكبير. (٤) زيادة منا.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم، و (ز)، ود. (٦) كذا بالأصل، ود، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠ وبالأصلى: (بما».

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٩) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ٦٢ في ترجمة بشر بن غياث المريسي.

مخلوق؟ قال: فكتب إليه: عافانا الله وإيّاك من كل فتنة، وجعلنا وإيّاك من أهل السنة والجماعة، فإنه إن يفعل فأعظم به من نعمة، وإلا فهي الهلكة، وليست لأحد على الله بعد المرسلين حجّة، نحن نرى أنّ الكلام في القرآن بدعة، يشارك فيها السائل والمجيب، وتعاطي السائل ما ليس له، ويكلف المجيب ما ليس له، وما أعرف خالقاً إلاّ الله، وما دون الله مخلوق، والقرآن كلام الله، فانته بنفسك وبالمختلفين فيه معك، إلى أسمائه التي سمّاه الله بها تكن من المهتدين، ولا تسمّ القرآن باسم من عندك فتكون من الضالين، جعلنا الله وإيّاك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.

آخُبُورَاً أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا إِسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد أَنَ عَبْد الملك بن مُحَمَّد سنة ثلاث وتسعين، نَا يوسف بن سعيد بن مسلم، حَدَّثَني دَاود بن منصور، حَدَّثَني مَنْصُور بن عَمّار قال: كتب إليّ بشر المريسي يسألني عن القرآن: خالق أو مخلوق؟ فكتبت إليه: بسم الله الرَّحمن الرحيم، عافانا الله وإيّاك من كل فتنة، وجعلنا وإيّاك من أهل السّنة، فإنه إنْ يفعل فأعظم بها منة وإلاّ فهي الهلكة (٢)، وليست لأحدعند الله بعد المرسلين حجة، ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة، اشترك فيها السائل والمجيب، فتعاطى السائل ما ليس له، وتكلف المجيب ما ليس عليه، وما أعرف خالقاً إلا الله، وما دون الله مخلوق، والقرآن كلام الله، ولو كان القرآن مخلوقاً لم يكن للذين وعوه إلى الله شافعاً، ولا بالذين ضيعوه ماحلاً، فإنه (٣) أنت في نفسك والمختلفين [معك] ألى أسمائه التي سمّاه [الله] من الذين يخشون ربهم بالغيب، وهم من الساّعة مشفقون.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، [نا \_](٦) وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا \_ الخطيب(٧)، أَنَا عَلي بن الحُسَيْن \_ صاحب العباسي \_ أَنَا إِسْمَاعيل بن سعد(٨) بن سويد المعدّل، نَا أَبُو عَلي

<sup>(</sup>١) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: المهلكة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، و «ز»، وم، وفي الكامل: فانته.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن الكامل في ضعفاء الرجال. (٥) زيادة عن ابن عدي.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٧٥ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>A) كذا بالأصل ود، وقزه، وم، وفي تاريخ بغداد: سعيد.

الحُسَيْن بن القاسم الكوكبي، حَدَّثَني جَرير بن أَحْمَد بن أبي دواد (١)، أَبُو مالك، حَدَّثَني سلموية بن عاصم - قاضي هجر، وقد قضى بالجزيرة والشام - قال: كتب بشر بن غياث (٢) المريسي، ويكنى أبا عَبْد الرَّحْمٰن إلى مَنْصُور بن عَمّار: بلغني اجتماع الناس عليك، وما حكي من العلم، فأخبرني عن القرآن خالق أو مخلوق؟ فكتب إليه مَنْصُور:

بسم الله الرّحمن الرحيم، عافانا الله وإيّاك من كلّ فتنة، فإنه إن يفعل فأعظم بها نعمة، وإنْ لم يفعل فتلك أسباب الهلكة، وليست لأحدِ على الله بعد المرسلين حجة، نحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة، اشترك فيها السائل والمجيب، فتعاطى السائل ما ليس له، وتكلف المجيب ما ليس عليه، وما أعلم خالقاً إلاّ الله، وما دون الله مخلوق، والقرآن كلام الله، ولو كان القرآن خالقاً لم يكن للذين وعوه إلى الله شافعاً، ولا بالذين ضيعوه ماحلاً، فانته بنفسك وبالمختلفين بالقرآن إلى أسمائه التي سمّاه الله بها تكن من المهتدين، ﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون﴾ (٣) ولا تسمّ القرآن باسم من عندك، فتكون من الضالين، جعلنا الله وإيّاك من ﴿الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون﴾ (٤).

وكتب بشر أيضاً إلى مَنْصُور يسأله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿الرّحمن على العرش استوى﴾(٥)، كيف استوى؟ فكتب إليه مَنْصُور: استواؤه غير محدود، والجواب فيه تكلّف، ومسألتك عن ذلك بدعة، والإيمان بجملة ذلك واجب، قال الله تعالى: ﴿فأمّا اللّين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله﴾(٢) وحده، ثم استأنف الكلام، فقال ﴿والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلّ من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب﴾(٧) فنسبهم إلى الرسوخ في العلم بأن قالوا لما تشابه منه عليهم ﴿آمنا به كل من عند ربنا﴾ فهؤلاء هم الذين أغناهم الرسوخ في العلم عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب، بما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فمدح اعترافهم بالعجز عن تأوّل ما لم يحيطوا به علماً، وسَمّى تركهم التعمّق فيما لم يكلفهم رسوخاً في العلم، فانته رحمك الله من

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل ود، و (ز)، وم إلى: داود، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل ود، و (ز)، وم إلى عناب، والتصويب عن تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.
 (٤) سورة الأنبياء، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ٧ وبالأصل وبقية النسخ: وأما.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ٧.

العلم إلى حيث انتهى بك إليه، ولا تجاوز ذلك إلى ما حظر عنك علمه فتكون من المتكلفين، وتهلك مع الهالكين، والسلام عليك.

قال<sup>(۱)</sup>: وأَخْبَرني الأزهري، نَا إِسْمَاعيل بن سويد، نَا الحُسَيْن بن القاسم الكوكبي، حَدَّثني عَلي بن سُلَيم قال: سمعت ابن وساج<sup>(۲)</sup> المتكلم يقول: قال مَنْصُور بن عَمّار في مجلس له وقد فرغ من كلامه: لي إليكم حاجة، أريد حبة لم يزنها المطففون، ولم تخرج من أكياس المربين<sup>(۳)</sup> ولم تجر عليها أحكام الظالمين، قالوا: ما عندنا هذه.

قال (1): ونا أَبُو طالب يَحْيَى بن عَلَي السكري - لفظاً - بحلوان ، أَنَا أَبُو بَكْر بن المُقرى - بأصبهان - نا أَحْمَد بن موسى القزاز القاساني .

ح وَاَخْبَرَنَا بها عالية أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أَنَا مَنْصُور بن الحُسَيْن بن عَلي، وأَخْمَد بن مَحْمُود، قَالا: أنا أَبُو بَكُر بن المُقرىء، نَا القاضي أَحْمَد بن موسى بن عيسى القزّاز القاساني ـ بها ـ نا إِبْرَاهيم بن الحَسَن الأصبهاني، نَا عامر ـ زاد أَبُو الفرج: وقالوا: قال كتب بشر الحافي إلى مَنْصُور بن عَمّار: اكتب إليّ بما منّ الله علينا، فكتب إليه مَنْصُور: أمّا بعد يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه في كثرة ما نعصيه، ولقد بقيتُ متحيراً فيما بين هاتين، لا أدري كيف أشكره بجميل ما نشر، أو قبيح ما ستر؟.

رواها أَبُو نعيم عن ابن المقرىء.

كتب إلَيَّ أَبُو نصر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا عَبْد الله البوسنجي يقول: سمعت سمعت أبا عَبْد الله البوسنجي يقول: سمعت سليم بن مَنْصُور بن عَمّار يقول: سمعت أبي يقول في مواعظه وقصصه:

بادروا يا عبيد<sup>(٥)</sup> الآجال وياعبيد الأموال وياجنود<sup>(٦)</sup> الأشغال وبالعم<sup>(٧)</sup> الأهوال في منكرات الأعمال، أبالله تغترون، أم إياه تخادعون، أم عليه تجترئون، أم على اللعب واللّهو

<sup>(</sup>١) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٧٦/٢٧ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، و (ز، وم، وفي تاريخ بغداد: ابن وشاح.

<sup>(</sup>٣) المربين جمع مربي، والمربي الذي يأتي الربا، كما في اللَّسان، وفي تاريخ بغداد: المرابين.

<sup>(</sup>٤) يعنى أبا بكر الخطيب، تاريخ بغداد ١٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>o) الأصل و (ز)، ود: باعدد، والمثبت عن م.

 <sup>(</sup>۲) في د: جنيد.
 (۷) كذا بالأصل، وفي د، وقزاء، وم: قوبالعماء.

تتنافسون، أمرتم بطلاق الدنيا فخطبتموها، ونهيتم عن طلبها فطلبتموها، وأنذرتم الكنوز فكنزتموها، دعتكم إلى هذه الغزارة دواعيها، فأجبتم مسرعين مناديها، كأن قد جذبكم الرحيل، وانقطع بكم الزاد القليل، وبين أيديكم سفر طويل، وليس لأحدٍ منكم بديل، أتى لكم من الله الفرار، أين التذكر والاستغفار.

قال: وأنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنَا أَبُو نصر فتح بن عَبْد الله، نَا أَحْمَد بن عمرويه التاجر، نَا سُلَيم بن مَنْصُور بن عَمّار قال: سمعت أبي يقول:

دخلت على المَنْصُور أمير المؤمنين فقال لي: يا مَنْصُور عظني وأوجز، فقلت: إنّ من حقّ المُنْعِم على المُنْعَم عليه أن لا يجعل ما أنعم به عليه سبباً لمعصيته، فقال: أحسنتَ وأوجزتَ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الحُسَيْن<sup>(۱)</sup> بن الحَسَن بن مُحَمَّد، أَنَا سهل بن بِشْر بن أَحْمَد بن عَبْد مُحَمَّد بن أَخْمَد بن السَّرِي، نَا أَخْمَد بن عَبْد مُحَمَّد بن أَخْمَد بن السَّرِي، نَا أَخْمَد بن عَبْد العزيز الصريفيني، حَدَّثني سهل بن زكريا، حَدَّثني بعض أصحابنا قال: سمعت مَنْصُور بن عَمّار يقول: ترجو منازل الأبرار بعمل الفجّار، ما هكذا فعل الخيار.

قال: ورأيت مَنْصُوراً في النوم فقلت له: يا أبا السَّرِي، ما فعل الله بك؟ قال: أوثقني في عذابه، وقال لي: كنت تخلط، ولكني قد غفرت لك لأنك كنت تحبب<sup>(٢)</sup> إليّ خلقي، قم فمجدني بين ملائكتي كما كنت تمجدني في الدنيا، فوضع لي كرسيّ، فمجدتُ الله بين ملائكته.

**اَخْبَرَنَا** أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَنَا الجوهري .

وقرات على أبي مَنْصُور بن خَيْرُون، عَن الجوهري، أَنَا مُحَمَّد بن العباس، نَا أَبُو
 بَكْر مُحَمَّد بن خلف بن المرزبان قال: أنشدت لأبي العتاهية في مَنْصُور بن عَمّار:

إنّ يوم الحساب يوم عسير ليس للظالمين فيه مجير

<sup>(</sup>١) في م: الحسن.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل: «تحبب إليّ خلقي» وفي د، و(ز)، وم: تحببني إلى خلقي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٧٦.

فاتخذ عدّة لمطلع القب روهول الصراط يا مَنْصُور

أَنَّا أَبُو الوقت عبد الأول بن عيسى، أَنَّا أَبُو صاعد يعلى بن هبة الله، أَنَّا عَبْد الرَّحْمٰن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي شُرَيح، أَنَّا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عقيل بن الأزهر، قال: سمعت سُلَيْمَان بن الربيع بن هشام النهدي يقول: سمعت الحارث بن إدريس أن مَنْصُور بن عَمّار تكلّم عند مالك بن أنس فقال: ما هذا اللغو، اللّهم أسألك الجنّة، وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار، وما قرّب إليها من قول أو عمل.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا ـ وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا الخطيب<sup>(۱)</sup>، أَنَا الأزهري، لَا مُحَمَّد بن العبّاس الخزاز، نَا ابن منيع<sup>(۲)</sup>، نَا شجاع بن مَخْلَد، قَال: مرّ بي بشر بن الحارث وأنا جالس في مجلس مَنْصُور بن عَمّار القاصّ<sup>(۳)</sup>، وأنا في آخر الناس، فمرّ بشر مطرقاً، فنظر إليّ فمضى وهو يقول: وأنت أيضاً يا أبا الفضل؟ وأنت أيضاً يا أبا الفضل؟!

آنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، (٤) نَا عُثْمَان بن مُحَمَّد العثماني، نَا أَبُو القاسِم بن الأَسُود، نَا أَبُو عَلَي بن دسيم الدقّاق (٥) قال: سمعت عبدك العابد يقول: قيل لمَنْصُور بن عَمَّار: تكلم بهذا الكلام ونرى منك أشياء؟ قال: احسبوني ذرة (٦) وجدتموها على كناسة، استنفعوا (٧) بالذرة ودعوا الكناسة مكانها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ الخطيب<sup>(۸)</sup>، أَنَا الجوهري، وقرأت على أَبي منصور بن خيرون، عَن الجوهري، أَنَا مُحَمَّد بن عمران المرزباني، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عيسى المكّي، نَا مُحَمَّد بن القاسم بن خلاد قال: قال مُحَمَّد بن موسى: شهدت مَنْصُور بن عَمّار القاص<sup>(۹)</sup> وقد كلّمه قوم، فقالوا: هذا رجل غريب يريد الخروج إلى عياله، فقال لابنه أَحْمَد بن مَنْصُور: يا أَحْمَد، امض معهم إلى أبي

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢٣/٧٣.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ود، و(ز۱، وم، وفي تاريخ بغداد: ابن نفيع.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم إلى: (القاضي)، والمثبت عن د، و(ز)، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩/٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) في الحلية: الزقاق.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، و «ز»، وم، والحلية: «الذرة».

<sup>(</sup>٧) قوله: «استنفعوا بالذرة ودعوا الكناسة» سقط من حلية الأولياء.

<sup>(</sup>۸) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ۱۳/ ۷۰.

<sup>(</sup>٩) تحرفت بالأصل وم إلى: القاضي، والمثبت عن د، و (ز)، وتاريخ بغداد.

العوّام البزاز، فقل له: أعطه ثياباً بألف درهم، بل بأكثر من ذلك، حتى إذا باعها صح له ألف درهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نَا أَبُو بَكْر الخطيب ـ إملاء ـ أنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن ابن عَبْد الله المقرىء، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق الحافظ، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا أَبُو حاتم الرَّازي، نَا سليم بن مَنْصُور بن عَمّار قال: كان أَبي ـ والله ـ لا يبقى له شيءٌ في رمضان لا كسرة ولا درَاهم ولا طعام حتى يبعث به إلى إخوانه المتقلّلين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ الخطيب(١).

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان قال: أنا عَلَي بن مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أَبِي الدنيا، ابن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أَبِي الدنيا، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْد الله التميمي، حَدَّثَني مُحَمَّد بن مفضل قال: رَأيت مَنْصُور بن عَمّار في المنام، فقلت: يا أباالسَّرِي، ما فعل بك ربّك؟ قال: خيراً، قلت: بمَ ماذا؟ قال: بما كنت تحببني إلى عبادي.

آخْبَرَتا أَبُو الحَسَن الغسَّاني، نَا وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا الخطيب (٢)، أَنَا أَخمَد بن إِسْحَاق علي بن مُحَمَّد الأصبهاني - إجازة - أنا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق بن أَحْمَد بن الحافظ، أَنَا أَبُو عبيد مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المُؤمّل الصيرفي - ببغداد - نا إِسْحَاق بن أَحْمَد بن سلمان المؤدّب، حَدَّثني أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد الصفّار قال: رأيت مَنْصُور بن عَمَار في منامي، فقلت له: يا مَنْصُور بن عَمّار، ما صنع بك ربك؟ قال: لا تقل ما صنع بك ربك، ولكن قُلْ: يا مَنْصُور كيف نجوت؟ قال: لقيت ربي فقال لي: يا مَنْصُور أصبت فيك تخليطاً كثيراً غير يا مَنْصُور كيف نجوت؟ قال: لقيت ربي فقال لي: يا مَنْصُور أصبت فيك تخليطاً كثيراً غير أني وجدتك تحبّبني إلى خلقي، يا مَنْصُور قُلْ لبشر بن الحارث: لو سجدت لي على الجمر ما أذيت شكري، فأخبر بشر بذلك فبكي بشر ثم قال: وكيف أؤدي شكر ربّي.

أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ<sup>(٣)</sup> عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الجبَّار بن عُثْمَان الفامي<sup>(٤)</sup>، وأَبُو نَصر أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن المُوَفِّق بن مُحَمَّد الجرجاني،

۱) تاریخ بغداد ۱۳/ ۷۸ ـ ۷۹.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) في م: أبو نصر بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل وبقية النسخ، راجع مشيخة ابن عساكر ١٠٧/ ب وترجمته في سير الأعلام ٢٠/٢٩٠.

ومُحَمَّد بن عَلي بن نصر الأدرقاني، وأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد الطبري، وأَبُو المُظفِّر عَبْد الفاطر بن عَبْد الرحيم بن عَبْد الله السقطي المقرىء - بهراة - وأَمة الرَّحمن بنت مُحَمَّد بن أَخْمَد العارف، قَالُوا: أنا أَبُو سهل نجيب بن ميمون بن سهل الواسطي - بها - نا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبِي العوام الرياحي، حَدَّثَني أَبِي، حَدَّثَني بعض أصحابنا قال: رأيت مَنْصُور بن عَمّار في المنام، فقلت: يا أبا السَّرِي، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، وقال لي: يا مَنْصُور: جئت لي بتخليط كثير، ولكن عفوت عنك بما كنت تحبّبني إلى خلقي.

آخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْرِي، أَنَا أَبِي الأستاذ أَبُو القَاسِم قال<sup>(۱)</sup>: سمعت أبا عَبْد الرَّحْمٰن السَّلَمي يقول: سمعت أبا العبّاس القاضي يقول: سمعت أبا الحبّاس القاضي يقول: سمعت أبا الحبّان الشعراني يقول: رأيت مَنْصُور بن عَمّار في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي: أنت مَنْصُور بن عَمّار؟ قلت: بلى يا رب، قال: أنت الذي كنت تزهد الناس في الدنيا وترغّب فيها؟ قلت: قد كان ذلك، ولكني ما اتّخذتُ مجلساً إلاّ بدأت بالثناء عليك، وثنيت بالصلاة على نبيك ﷺ، وثلّتُ بالنصيحة لعبادك، فقال: صدق، ضعوا له كرسياً يمجّدني في أرضي بين (٣) عبادي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، نَا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَخْبَرَني أَبُو القَاسِم الأزهري، نَا عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن بطّة العُكْبَري - بها - نا إِبْرَاهيم بن جَعْفَر التُسْتَري قال: سمعت أبا الحَسَن علي بن الحَسَن الوَاعظ يقول: سمعت أبا بكر الصيدلاني يقول: سمعت سليم بن مَنْصُور بن عَمَّار يقول: رأيت أبي مَنْصُوراً (٥) في المنام، فقلت: مَا فعل بك ربّك؟ فقال: إن الربّ قرّبني وأدناني وقال لي: يا شيخ السوء تدري لم غفرتُ لك؟ قال: قلت: لا يا إلهي، قال: إنك جلست للناس يوماً مجلساً فبكيتهم، فبكى فيهم عبد من عبادي لم يبك من خشيتي قط، فغفرت له ووهبت أهل المجلس كلهم له، ووهبتك فيمن وهبته له.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلِي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحَسَن عَلِي بن أَحْمَد قال: نا وأَبُو مَنْصُور بن

<sup>(</sup>١) رواه أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري في الرسالة القشيرية ص٤٢٤ (طبعة بيروت).

<sup>(</sup>٢) الأصل، وم، ود، وازا: اليحمدني، والمثبت عن الرسالة القشيرية.

<sup>(</sup>٣) الأصل، ود، و (ز)، وم: (من) والمثبت عن الرسالة القشيرية.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٧٩/١٣.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: «منصور» والمثبت عن د، و «ز».

خَيْرُون، أَنَا ـ الخطيب، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن إسْمَاعيل بن أَحْمَد الحيري.

وأَنْبَانَا أَبُو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر، أنا أبو بكر محمد بن يحيى ابن إبراهيم قالا: أنا محمد بن الحسين السلمي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْرِي، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن السُّلَمي قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت عَبْد الله بن موسى الطلحي ـ زاد البيهقي: بمكة ـ يقول: سمعت أَحْمَد بن العبّاس يقول: خرجت من بغداد، فاستقبلني رجل عليه أثر العبادة، فقال لي: من أين خرجت؟ قلت: من بغداد، هربت منها لما رأيتُ فيها من الفساد، خفت أن يخسف بأهلها، فقال: ارجع ولا تخف، فإنّ فيها قبور أربعة من أولياء الله، هم حصن لهم من يخسف بأهلها، فقال: ارجع ولا تخف، فإنّ فيها قبور أربعة من أولياء الله، هم حصن لهم من جميع البلايا، قلت: مَنْ هم؟ قال: \_ ثم زاد الحيري: الإمّام، وقالا: أَحْمَد بن حنبل، ومعروف الكَرْخي، وبشر الحافي، ومَنْصُور بن عَمّار، فرجعت وزرت القبور، ولم أحج تلك السّنة.

وليس في رواية البيهقي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا - وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا - أَبُو بكر الحافظ قال (١): قال لي مُحَمَّد بن عَلي بن مَخْلَد الورّاق: رأيت قبر مَنْصُور بن عَمّار بباب حرب وعليه لوح منقوش فيه اسمه، وإلى جانبه قبر ابنه سليم (٢).

٧٦٧١ - مَنْصُور بن عُمَير أَبُو الرُّوم بن عُمَير بن هَاشِم بن عَبْد مَنَاف بن عَبْد الدَّار ابن قُصي بن كِلاَب بن مُرّة بن كَعب بن لُؤَي بن غَالب القُرَشي العَبْدِي<sup>(٣)</sup> أخو مُصْعَب بن عُمَير، وأَبي عزيز بن عُمَير<sup>(٤)</sup>.

كذا سمّاه أَبُو بَكْر بن دريد وقال: أَبُو الرُّوم لقب؛ من مهاجرة الحبشة، شهد أُحُداً، وأخوه مُضعب من المهاجرين الأولين، قُتل أَبُو الرُّوم باليرموك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٩٨/٩ لم أجد وفاة لمنصور، وكأنها في حدود المئتين.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الإصابة ٣/٤٦٢ وأسد الغابة ٤٩٦/٤ و١١٣/٥ في باب الكنى، والاستيعاب ١٦٦٠/٤ وطبقات ابن سعد ٤/١٢١.

<sup>(</sup>٤) قيل إن اسمه زرارة، راجع ترجمته في أسد الغابة ٢١٣/٤ في باب الكني.

الحُسَيْن، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عتّاب، أَنَا القاسم بن عَبْد الله(١) المغيرة، نَا إسْمَاعيل بن أَبي أُويس، نَا إسْمَاعيل بن إبْرَاهيم بن عقبة، عَن عمّه موسى بن عقبة قال: في تسمية من يذكر أنه خرج إلى أرض الحبشة من بني عَبْد الدَّار بن قُصي: أَبُو الرُّوم بن عُمَير بن هَاشم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، نَا رضوان بن أَحْمَد ـ إجازة ـ أنا أَحْمَد بن عَبْد الجبَّار، نَا يونس بن بكير، عَن ابن إِسْحَاق قال في تسمية من هاجر إلى أرض الحبشة: أَبُو الرُّوم بن عُمَير بن هَاشِم بن عَبْد مَنَاف بن عَبْد الدَّار.

وقال ابن إِسْحَاق (٢) في موضع آخر: فيما أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً: أنا ابن النَّقُور، أَنَا المخلّص، أَنَا رضوان - قراءة - أنا أَحْمَد بن يونس، عَن ابن إِسْحَاق قال: وأَبُو الرُّوم بن عُمَير ابن وَهْب (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلّص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بَكَار قال: وأَبُو الرُّوم بن عُمَير، وأمّه رومية، هاجر إلى أرض الحبشة، وقُتل يوم اليرموك شهيداً.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتُ الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكْر البابسيري، أَنَا أَبُو أمية الأحوص بن المُفَضّل، نَا أَبِي قال: قال أَبُو زكريا: واسم أَبِي الرُّوم بن عُمَير مَنْصُور.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَبُو القَاسِم عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر (٤)، حَدَّثَني موسى ابن يعقوب، عَن عمّته، عن أمّها، عن المقداد قال:

لما تصاففنا للقتال جلس رَسُول الله على تحت رَاية مُصْعَب بن عُمَير، فلما قتل أصحاب اللواء، هزم المشركون الهزيمة الأولى، وأغار المسلمون على عسكرهم فانتهبوا، ثم كرّوا على المسلمين فأتوا من خلفهم، فتفرّق الناس، ونادى رَسُول الله على في أصحاب الألوية،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، والزُّ، وفي الزَّا بياض بمقدار لفظة بن عبد اللَّه والمغيرة.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن إسحاق ص٢٠٦ رقم ٣٠٢. (٣) سيرة ابن إسحاق ص٢٠٩ رقم ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) رواه الواقدي في مغازيه ١/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

فأخذ اللواء مُصْعَب بن عُمَير، ثم قُتل، وأخذ رَاية الخزرج سعد بن عُبَادة، ورَسُول الله ﷺ قائم تحتها، وأصحابه محدقون به، ودفع لواء المهاجرين إلى أبي الرُّوم العَبْدِري آخر النهار، فنظرتُ إلى لواء الأوس مع أسيد بن حضير، فناوشوهم ساعة، واقتتلوا على الاختلاط من الصفوف، ونادي المشركون بشعارهم ياللعُزِّي، يال هبل، فأوجعوا والله فينا قتلاً ذريعاً، ونالوا من رَسُول الله ﷺ ما نالوا، لا والذي بعثه بالحق، إنْ رأيت رَسُول الله ﷺ زال شبراً واحداً، إنه لفي وجه العدو، وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة وتتفرق عنه مرة، فربّما رأيته قائماً يرمى عن فرسه، أو يرمي بالحجر حتى تحاجزوا؛ وثبت رَسُول الله ﷺ كما هو ثبت في عصابة صبروا معه، أربعة عشر رجلاً، سبعة من المهاجرين، وسبعة من الأنصار: أَبُو بَكُر، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عوف، وعَلَى بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقَّاص، وطَلْحة بن عُبَيْد اللَّه، وأَبُو عُبَيْدة بن الجَرّاح، والزُّبَير بن الِعَوّام، ومن الأنصار: الحُباب بن المُنْذِر، وأَبُو دُجانة، وعاصم بن ثابت، والحارث بن الصَّمَّة، وسهل بن حُنَيف، وأُسَيد بن حضير، وسعد بن مُعَاذ، ويقال: ثبت سعد بن عبادة، ومُحَمَّد بن مسلمة، فيجعلونهما مكان أسيد بن حضير، وسعد بن مُعَاذ، وبايعه يومئذ ثمانية على الموت: ثلاثة من المهاجرين، وخمسة من الأنصار، عَلى، والزُّبَير، وطَلْحة، وأَبُو دُجانة، والحارث بن الصّمّة، وحُباب بن المُنذر، وعاصم بن ثابت، وسهل بن حُنيف، فلم يُقتل منهم أحدً، ورَسُول الله ﷺ يدعوهم في أخراهم، حتى انتهى من انتهى منهم إلى قريب من المِهراس(١).

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي إِسْحَاق البرمكي.

ح أبو عُمَر بن حيّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (٢) قال في الطبقة الثانية: أَبُو الرُّوم بن عُمَير بن هَاشِم بن عَبْد مَنَاف بن عَبْد الدَّار بن قُصي، وأمّه رومية، وهو أَخو مُصْعب بن عُمَير لأبيه، قال مُحَمَّد بن عُمَر: وكان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، وقد (٣) ذكره أيضاً موسى بن عقبة ومُحَمَّد بن إِسْحَاق في روايتهما فيمن هاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية، وشهد أُحداً، وتوفي وليس له عقب.

<sup>(</sup>۱) مهراس: ماء بجبل أُحُد، أقصى شعب أُحُد، يجتمع من المطر في نقر كبار وصغار، والمهراس اسم لتلك النقر (راجع وفاء الوفاء للسمهودي ٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٢١/٤.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: "وقيل" والمثبت عن د، واز"، وم، وابن سعد.

قال<sup>(1)</sup>: وأنا مُحَمَّد بن عُمَر، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي الزناد، عَن أَبِيه قال: ليس أَبُو الرُّوم من مهاجرة الحبشة، ولو كان منهم لشهد بدراً مع من شهدها ممن قدم من أرض الحبشة قبل بدر، ولكنه قد شهد أُحُداً.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر السوسي، أَنَا أَبُو الله الله الله الله عَمَر الواقدي (٢)، حَدَّثني إِبْرَاهيم ابن مُحَمَّد بن عُمَر الواقدي (٢)، حَدَّثني إِبْرَاهيم ابن مُحَمَّد بن شُرَحْبيل (٣) العبدري، عَن أَبيه قال:

حمل مُضعَب اللواء، فلما جال المسلمون ثبت به مُضعَب، فأقبل ابن قميئة، وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها، وهو يقول: ﴿وما مُحَمَّد إلاَّ رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ (٤) وأخذ اللواء بيده اليسرى، وحمل (٥) عليه فقطع يده اليسرى، فحنى على اللواء وضمّه بعضديه إلى صدره، وهو يقول: ﴿وما مُحَمَّد إلاَّ رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ ثم حمل عليه الثالثة بالرمح، فأنفذه واندق الرمح، ووقع مُضعَب وسقط اللواء، وابتدره رجلان من بني عَبْد الدَّار سُويبط بن حرملة، وأبُو الرُّوم، فأخذه أبُو الرُّوم، فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون.

### ٧٦٧٢ - مَنْصُور بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَرْب أَبُو نَصْر البُخَارِيّ الحربي القاضي

سمع بدمشق: أَخْمَد بن سُلَيْمَان بن زَبّان، وأبا العباس الوليد بن عَبْد العزيز بن أبان المقرىء العدني، وأبا إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن عَبْد الرَّزَّاق المقرىء بأنطاكية، وأبا القاسم حسنون ابن الفرج العطار ـ بعين زربة ـ وأبا جَعْفَر مُحَمَّد بن عبيد بن إِبْرَاهيم بن الأحوص اليشكري بالمصيصة، وبنيسابور: أبا الحَسَن عَلي بن أَحْمَد بن عَبْد العزيز، وأبا بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن دلويه، وأبا العباس الدغولي، ومُحَمَّد بن سعيد بن مَحْمُود البُخَارِيّ النَّوْجَاباذي (٦)، وأبا مُحَمَّد بن أبي حاتم، والقاضي أبا عَبْد الله المحاملي، وحمزة بن القاسم الهاشمي، وحمزة مُحَمَّد بن القاسم الهاشمي، وحمزة بن أبي حاتم، والقاضي أبا عَبْد الله المحاملي، وحمزة بن القاسم الهاشمي أبا عَبْد الله المحاملي، وحمزة بن القاسم الهاشمي، وحمزة بن القاسم الهاشمي أبا عَبْد الله المحاملي، وحمزة بن القاسم الهاشمي، وحمزة بن القاسم الهاشمي أبا عَبْد الله المحاملي، وحمزة بن القاسم الهاشمي أبا عَبْد الله المحاملي وحمزة بن القاسم المحاملي و المحاملي وحمزة بن أبا عَبْد الله المحاملة وحمزة ال

<sup>(</sup>١) القائل: ابن سعد، والخبر في الطبقات الكبرى ١٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه محمد بن عمر الواقدي في مغازيه ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: شراحيل، والمثبت عن د، و (ز»، وم، ومغازي الواقدي.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي د، والزا، وم، والمغازي: وحنا.

 <sup>(</sup>٦) إعجامها مضطرب بالأصل، وبدون إعجام في د، و«ز»، وم، أعجمت عن الأنساب وضبطت فيه بفتح النون وسكون الواو وفتح الجيم هذه النسبة إلى نوجاباذ، قرية من قرى بخارى.

ابن الحُسَيْن، وأبا بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عُمَر القرشي المنكدري، ومُحَمَّد بن جَعْفَر المطيري، وأبا عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد المَطْبَقي، وأبا نعيم عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن عَدِي المجرجاني، وبطرسوس: أبا عَبْد الله مُحَمَّد بن أيوب الأصبهاني وغيرهم.

روى عنه: أَبُو إِبْرَاهيم إِسْمَاعيل بن الحُسَيْن البسطامي، وأَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن واصل النسوي، وأَزدشير بن مُحَمَّد الهشامي المروزي، وأَبُو العبّاس فضل بن سهل ابن مُحَمَّد (١) الصفّار، والحاكم أَبُو عَبْد الله الحافظ.

أَخْبَرَنَا أَبُو المكارم مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن طاهر بن سعيد الميهني، أَنَا الحاكم أَبُو الفتح عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن أزدشير الهشامي - بمرو - أنا(٢) جدي أَبُو العبّاس أزدشير بن مُحَمَّد الهشامي، أَنَا أَبُو نَصْر مَنْصُور بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الحربي - بمرو - سنة تسع وسبعين وثلاثمائة، نَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن شَلَيْمَان الدمشقي - بدمشق - سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، نَا وثلاثمائة، نَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن شَلَيْمَان الدمشقي - بدمشق - سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، نَا هشام بن عمّار، نَا صَدَقة بن خالد، نَا ابن جابر، نَا أَبُو عبد رب قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة .

هكذا وقع في هذه الرواية موقوفاً(٣).

[قال ابن عساكر](٥): وهذا هو المحفوظ.

كذا رواه جماعة عن ابن جابر، منهم الوليد، والوليد بن مرثد.

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْر مُحَمَّد بن حَمْد بن عَبْد الله الكبريتي، نَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الفضل الباطرقاني الإمام ـ إملاء ـ نا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن واصل السُّوسي (٦) ـ قدم

 <sup>(</sup>١) سقطت من م.
 (٢) بالأصل: «وأنا» والمثبت عن د، و«ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) سقطت اللفظة من م. (٤) في الأصل و (٤)، وم، ود: ريان، تحريف.

<sup>(</sup>٥) زيادة منا.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، و (ق)، وم هنا: السوسي، وتقدم: (النسوي).

علينا سنة ست وتسعين وثلاثمائة - أنا أَبُو نَصْر مَنْصُور بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حرب - ببخارى - أَنْبَأ أَبُو الحَسَن موسى بن جَعْفَر بن أَحْمَد بن عُثْمَان بن فراس (۱) ـ ببغداد ـ نا عُثْمَان بن مُحَمَّد ابن عُثْمَان بن عُثْمَان ـ بحلب ـ نا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الآمدي الأنصاري ـ وكان يسكن حرّان ـ نا غيّات بن بشير، عَن ثابت بن عجلان، عَن عطاء، عَن أَبِي الدَّرداء قال: قال النبي ﷺ: «قليل التوفيق خير من كثير العقل، والعقل في أمر الدنيا مَضَرَّة، والعقل في أمر الدين مَسَرّة» [۱۲٤٢٦].

قرات على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عَن أبي بكر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال:

مَنْصُور بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَرْب القاضي، أَبُو نَصْر البُخَارِيّ، تقلّد أعمالاً في الحكم وغيرها من الإضافات، وكان خليفة أبي أَحْمَد الحنفي الحاكم بنيسابور مدة خروجه إلى بُخارى، وانصرف آخر آمره إلى وطنه ببخارى، وقُلّد بها الحسبة بعد وفاة أبي الحَسن الخطيب، سمع ببخارى، وسَرَخْس، والري، وبغداد، والشام، توفي أَبُو نَصْر الحربي ببخارى، وهو على الحسبة بها، سنة ثمانين وثلاثمائة.

# ٧٦٧٣ \_ مَنْصُور بن مُحَمَّد المهدي بن عَبْد الله المَنْصُور بن مُحَمَّد بن عَلي ابن عَلي ابن عَبْد المُطَّلب الهَاشِمِيّ (٢)

ولي إمرة دمشق في أيام الأمين سنة ثلاث وتسعين ومائة، ثم عُزل عنها، وولي إمرة الموسم، وولي البصرة في أيام الرشيد، ودعي إليّ أن يبايع بالخلافة في أيام المأمون فأبى وسمع الوليد بن مسلم، وسويد بن عَبْد العزيز، وأعمامه.

روى عنه: أَبُو العيناء مُحَمَّد بن القاسم بن خلاد.

كتب إليَّ أَبُو طالب الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عَلي الزينبي، وحَدَّثَنَا أَبُو طاهر إِبْرَاهيم بن الحَسَن بن طاهر عنه، أَنَا القاضي أَبُو القَاسِم عَلي بن المُحَسِّن بن عَلي التنوخي، ثنا أَبُو الحَسَن عَلي بن عُمر بن مُحَمَّد الصيرفي السكري الحربي - قراءة عليه - نا عَلي بن سَراج المصري قال: سمعت أبا المسيب<sup>(٣)</sup> بن أبي حمزة العملاني (٤) قال: رأيت في كتاب: نا

 <sup>(</sup>۱) كذا بالأصل ود، و ((۱) وم: (فراس) ترجمته في تاريخ بغداد ۱۳/ ۲۰ وفيها: موسى بن جعفر بن محمد بن قرين أبو الحسن العثماني.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في أمراء دمشق ص١٠٤ وتحفة ذوي الألباب ٢٤٨/١ والأعلام للزركلي ٨/ ٢٤٢ وتاريخ بغداد ١٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) في م: المثبت. (٤) كذا رسمها بالأصل ود، وازا، وم.

مَنْصُور بن المهدي عن أبيه عن جدّه عن ابن عباس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «العبّاس وصيى(١) ووارثي»[١٧٤٧٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، أَنَا عُبَيْد الله بن أَحْمَد ابن عَلي الصيدلاني، ثنا مُحَمَّد بن مخلد، نَا مُحَمَّد بن القاسم بن خلاد، نَا مَنْصُور بن المهدي، حَدَّثني أعمامي قال: كان المَنْصُور يقول لبنيه: يا بني اغسلوا أيديكم قبل الطعام، فإنه أَمَنةٌ من الفقر.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٢): مَنْصُور ابن أمير المؤمنين المهدي، واسمه مُحَمَّد ـ بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن أمير المؤمنين المهدي، واسمه مُحَمَّد ـ بن عَبْد الله بن مُخمَّد بن عَبْد الله العباس بن عَبْد المُطَّلب، كان يقرب أهل العلم ويكرمهم، وولي أعمالاً كثيرة، وكان ينزل مدينة السلام.

قرات بخط أبي الحَسَن رَشَا بن نَظِيف، وأَنْبَأنيه أَبُو القَاسِم النسيب، وأَبُو الوحش المقرىء عنه، أَنَا أَبُو الفتح إِبْرَاهيم بن عَلي بن إِبْرَاهيم بن الحُسَيْن البغدادي، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الصُّولي، حَدَّثني حسين بن فهم، وأَحْمَد بن إسْمَاعيل، قَالا: نا حمّاد بن عيسى، حَدَّثني إِبْرَاهيم المَوْصِلي.

وَأَنْبَانَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن مرزوق بن عَبْد الرَّزَّاق الزعفراني، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الكاتب، أَنَا عَلي بن عَبْد الله بن المغيرة الجوهري، أَنَا أَحْمَد بن سعيد الدمشقى، نَا الزُّبَير بن بَكّار قال:

دخل يوماً من الأيام مَنْصُور بن المهدي على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال له: ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ قال: يا أمير المؤمنين أغفلونا في الحداثة، وشغلنا الطلب عند الكبر من اكتساب الأدب، قال: لم لا تطلبه اليوم وأنت في كفاية؟ قال: أويحسن بمثلي طلب العلم، فقال له المأمون: والله لأن تموت طالباً للعلم خيرٌ من أن تعيش قانعاً بالجهل، قال: يا أمير المؤمنين، وإلى متى تحسن؟ قال: ما حسنت بك الحياة \_ وزاد الموصلي: يا منصور \_ اتّق الله في نفسك، ولا ترض بهذا فإنه يقصر بك في المجالس، ويصغّرك في أعين من يَراك، ويزري بك.

<sup>(</sup>١) تحرفت في المختصر إلى: وصيتي.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ۱۳/۸۲.

واللفظ لحكاية المَوْصِلي.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال<sup>(۱)</sup>: سنة خمس وثمانين ومائة أقام الحج مَنْصُور بن المهدى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال: وفي سنة خمس وثمانين ومائة حجّ بالناس مَنْصُور بن مُحَمَّد.

قرات بخط أبي الحُسَيْن الرَّازي، حَدَّثَني أَحْمَد بن عيسى، حَدَّثَنَا مساور بن أَحْمَد، قَال إِسْحَاق بن سُلَيْمَان الهَاشِمِيّ: بويع مُحَمَّد بن زبيدة في سنة ثلاث وتسعين ومائة، فولي مَنْصُور بن المهدي دمشق، وعزل علي بن الحَسَن بن قحطبة، وأقرّ حميد بن معتوق على سواحل أجناد الشام، وغزو البحر.

قال إِسْحَاق: وفي سنة أربع وتسعين ومائة: انصرف مَنْصُور بن المهدي من دمشق بلا إذن، فسخط عليه مُحَمَّد الأمين، وولّى مكانه أَحْمَد بن سعيد الحرشي<sup>(٢)</sup>، وقد كان أهل دمشق ثاروا بمَنْصُور بن المهدي مرة بعد مرة إحداهن في القُلّة<sup>(٣)</sup> التي فقدت من مسجدهم.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنِي عَبْد العزيز الكتاني، نَا عَبْد الوهّاب الميداني، أَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن اللّهبي، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمَن مُحَمَّد بن الحواري، نَا إِبْرَاهِيم بن أيوب، نَا سويد مُحَمَّد بن العبّاس بن الدّرفس، نَا أَحْمَد بن أَبِي الحواري، نَا إِبْرَاهِيم بن أيوب، نَا سويد والوليد بن مسلم، قالا: نا الوضين بن عطاء، عَن يزيد بن مرثد قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ أَرَاد العافية ملأ الله حضنيه عافية، وَمَنْ أَراد البلاء ملأ الله حضنيه بلاء»[١٧٤٤٨].

قالا: جميعاً، فحَدَّثَنَا به مَنْصُور بن المهدي، فدعا بالقرطاس والدواة فكتبه بيدة.

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٤٥٧ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تحفة ذوي الألباب ١/ ٢٥٠ وأمراء دمشق ص٢٥ وفيها: «الخرشني».

<sup>(</sup>٣) القلة: الجرة العظيمة، وقيل: الكوز الصغيرة (راجع اللسان) وكانت هذه القلة من بلّور، وقد سرقت من مكانها من المسجد، وقد صاح الناس لما عرفوا: لا صلاة بعد القلة، فصارت مثلاً، وقيل فيها أيضاً: منصور سرق القلة، وسليمان شرب المرة. فصارت مثلاً. راجع خطط دمشق لمحمد كرد علي ١٦٣/١ وتحفة ذوي الألباب ٢٤٩/١.

قرات بخط أبي الحُسَيْن الرَّازي، حَدَّثَني أَبُو سعد عدنان بن أَحْمَد بن طولون المصري، نَا عَلي بن سراج المصري، حَدَّثَني أَبُو الصقر مُحَمَّد بن داود بن عيسى الرافعي قال: كان مَنْصُور بن المهدي يتولّى دمشق لمُحَمَّد الأمين، وكان أبي على شرطته، وكان مُحَمَّد الأمين يعجبه البلور فدسّ من سرق قُلّة دمشق، وكانت من بلور، فلما رأى إمام مسجد جامع دمشق مكانها فارغاً ويقال: إنّه كان شعيب بن إِسْحَاق القُرشي (۱) المحدِّث انفتل عن الصلاة وجاء إلى وسط القبة الكبيرة التي بحذاء المحراب، وأخذ قلنسوته وضرب بها الأرض وصاح بأعلى صوته: سرقت قُلّتكم، فقال الناس: لا صلاة بعد القلّة، فصارت مثلاً، وكان مَنْصُور الذي أمر داود بن عيسى (۲) فأخذ القلّة وبعث بها إلى مُحَمَّد الأمين، ووقع فتن في دمشق بسبب القُلّة وغيرها، فولّى مُحَمَّد الأمين سُليْمَان بن أبي جَعْفَر (۲) دمشق وأعمالها، ورجع مَنْصُور بن المهدي إلى بغداد.

قال أبُو الصقر: فحدَّثني خالي إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم قال: لما انقضت أيام الأمين وصارت الخلافة إلى المأمون ورجع إلى بغداد من خُرَاسَان وجه عَبْد اللّه بن طاهر (٤) إلى دمشق، ووجهني معه، فلمّا ودعت المأمون قال لي: خذ هذه القلّة التي سرقها ابن عمّك من مسجد دمشق فردّها عليهم، قال: فأتيت دمشق ونحن مع عَبْد اللّه بن طاهر، فرددت القلّة عليهم ظاهراً مكشوفاً، قال: وإنّما أرّاد المأمون ذلك الشُّنعة على أخيه الأمين، قال مُحَمَّد بن داود ابن عيسى: فشغبوا (٥) على مَنْصُور بن المهدي، فجاءوا إلى أبي دَاود بن عيسى وهو على شرطته، فحاربهم حتى أثخن في الجراح، فجاءوا إلى دَار الإمّارة وفيها مَنْصُور بن المهدي، فدخلها دَاود وأُغمي عليه، قال داود: فانتبهت (٦) ورأسي في حجر مَنْصُور بن المهدي وهو فدخلها دَاود وأُغمي عليه، قال داود: فانتبهت وسقاني شربة سويق، وصعدنا إلى سور القصر يقول لي: ما لك يا أبا الفوارس، فأفقت وسقاني شربة سويق، وصعدنا إلى سور القصر نحارب الغوغاء، فشاور مَنْصُور بن المهدي القاضي في ذلك فقال: سَلّم داود إليهم، قال نحارب الغوغاء، فشاور مَنْصُور بن المهدي القاضي في ذلك فقال: سَلّم داود إليهم، قال أبي: فقلت لمَنْصُور: ائذن لي في قتله، قال: فأشاروا عليه أن يولي بعض أهل دمشق عليهم،

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩/ ١٠٣ وطبقات ابن سعد ٧/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) وكان على شرطة منصور بن المهدي، كما في تحفة ذوى الألباب.

<sup>(</sup>٣) هو سليمان ابن المنصور، أبو أيوب الهاشمي، ترجمته في الوافي بالوفيات ٢٥/ ٣٩٤ وتاريخ بغداد ٩/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي، أبو العباس، مات سنة ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) إعجامها غير واضح بالأصل وفي م: فشنعوا، والمثبت عن د، و(ز).

<sup>(</sup>٦) تقرأ بالأصل وم و (ز): (فانتهت) وفي د: فانتهت ولعل الصواب ما أثبت.

قال: فأمرنا رجلاًفنادى: إنّ أميركم فلان ـ لرجل من أهل دمشق ـ قال: ودعا مَنْصُور بالرجل، فخلع عليه، فسكن الناس، فلما كان الليل هرب مَنْصُور بن المهدي، وداود بن عيسى، قال: فقلّد الأمين سُلَيْمَان بن أَبى جَعْفَر بعد مَنْصُور بن المهدي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطّار، قَالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نا أَبُو مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن السكري، نَا زكريا المنقري نا الأصمعي قال: ثم ولّى ـ يعني: الرشيد ـ البصرة عيسى بن موسى سنة خمس وتسعين ومائة، ثم عزله وولّى مَنْصُور بن المهدي ـ .

[قال ابن عساكر]<sup>(۱)</sup>: كذا قال ـ ولم يبق عيسى بن موسى إلى هذا الوقت، ولعله أراد غيره، والله أعلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ الخطيب (٢) ، أَنَا أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن عَبْد الله الكاتب، أَنَا مَخْلَد بن جَعْفَر، نَا مُحَمَّد بن خلف وكيع، أَخْبَرَني الحارث بن أَبِي أُسامة، عَن ابن سعد، عَن مُحَمَّد بن عمر: أن مَنْصُور بن المهدي عسكر بكلواذي (٣) سنة إحدى وماثتين، وسُمّي (١٤) المرتضى، ودُعي له على المنابر، وسُلم عليه بالخلافة، فأبى ذلك، وقال له: أنا خليفة أمير المؤمنين المأمون حتى يقدم.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الآبنوسي، أَنَا عُبَيْد الله ابن عُلْمَان بن يَحْيَى، نَا إِسْمَاعيل بن عَلَى بن إِسْمَاعيل قال: وكان مَنْصُور بن المهدي عسكر بكلواذي في سنة إحدى ومائتين، وكان خليفة المأمون ببغداد في يده خاتم المأمون، فسُمِّي المرتضى، وسُلِّم عليه بالخلافة، ودُعي له على المنابر، وامتنع من ذلك وأباه، وقال: إنّما أنا خليفة المأمون حتى يقدم، وذكر لنا وكيع بن خلف أنه رأى دنانير ضربت لمَنْصُور بن المهدي في سنة إحدى ومائتين عليها سيم (٥)، كانت زعم مردودة فلما ضعف مَنْصُور عن قبول مادُعي إليه من ذلك عدل بالأمر إلى إِبْرَاهيم بن المهدي، فبايع الناس له بالخلافة، وخلعوا المأمون، وأم مَنْصُور بن المهدى أم ولد، يقال لها بحرية.

<sup>(</sup>١) زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) كلواذى طسوج قرب بغداد، بينها وبين بغداد فرسخ واحد ناحية الجانب الشرقي منها (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «وسما».

 <sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل وفي (ز١)، ود، وم: (ميم) وفي المختصر أيضاً: (م).

قال: وثنا إسماعيل قال: وقد كان مَنْصُور بن المهدي أُريد على البيعة له ببغداد بالخلافة في سنة إحدى ومائتين، عند ورود الخبر إلى بغداد بعقد المأمون العهد بعده لعَلي بن موسى الرضا<sup>(۱)</sup>، وعظم ذلك على العباسيين ببغداد وتأبيهم له، فامتنع مَنْصُور بن المهدي من ذلك وأباه، وقد كانوا سموه المرتضى،  $[e]^{(1)}$  كتبوا اسمه على الدنانير، فلما امتنع من قبول ذلك عدلوا عنه إلى إِبْرَاهيم بن المهدي  $^{(7)}$  المعروف بابن شكلة، فبايعوه بالخلافة، وسمّوه المبارك.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَبُو عَبْد الله النهاوندي، نَا أَحْمَد الأشناني، نَا موسى التُسْتري، نَا خليفة العُصْفري قال: وفيها ـ يعني ـ سنة ست وثلاثين ومائتين مات مَنْصُور بن المهدي (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ الخطيب (٥) ، أَخْبَرَني الأزهري، أَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، نَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عرفة قال: وفي هذه السنة ـ يعني: سنة ست وثلاثين ومائتين ـ مات مَنْصُور بن المهدي، وقد تولّى أعمالاً كثيرة، منها: مصر، والبصرة، وكان يحب الحديث ويبر أهله، وكان يزيد ابن هارون صاحبه، وكان يبعث إليه بالأموال، فيفرّقها على المحديثن وأهل الحديث.

آخر الجزء التسعين بعد الستمائة (٦).

# ٧٦٧٤ ـ مَنْصُور (٧) بن مُحَمَّد بن عَلي الوَلِيدِي

سمع بدمشق أبا مُحَمَّد عَبْد الله بن جَعْفَر الطبري المعروف بالخَبّازي<sup>(^)</sup>، وأبا القاسم ابن أبي الحديد.

<sup>(</sup>١) راجع وفيات الأعيان ٣/ ٢٦٩ والوافي بالوفيات ٢٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل واستدركت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ٦/ ١٤٢ ووفيات الأعيان ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، و(ز)، وم، وينتهي تاريخ خليفة بن خيّاط بحوادث سنة ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٦) كتب بعدها في «ز»: بتلوه منصور بن محمد بن على الوليدي.

<sup>(</sup>٧) كتب قبلها في (ز): بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله. . . وعدة كلمات غير مقروءة.

 <sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في تاريخ مدينة دمشق ٣٠٨/٢٧ رقم ٣٢٢٤ (طبعة دار الفكر)، ووقع بالأصل هنا: «الخبارى»
 وفي م: «الحنارى» وفي «ز»: «الخبارى» وفي المختصر: «الجناري».

روى عنه: أَبُو العبّاس جَعْفَر بن مُحَمَّد بن المعتز بن مُحَمَّد بن المستغفر بن الفتح المستغفري النسفي، وأَبُو المظُفِّر هنّاد بن إبْرَاهيم النسفي.

ذكر أَبُو العباس المستغفري قال: سمعت مَنْصُور بن مُحَمَّد بن عَلَي الوَلِيدِي يقول: سمعت أبا مُحَمَّد عَبْد الله بن جَعْفَر الطبري المعروف بالخَبّازي بدمشق يقول: سمعت أبا القاسم نجبة بن عَلَي بن نجبة يقول: سمعت عَلَي بن مهدي يقول: قال الجاحظ: ثلاثة أشياء في ثلاثة أصناف من الناس: السلامة في أصحاب الحديث، والجلادة في أصحاب الرأي، وسوء التدبير في العلوية.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب أَحْمَد بن الحَسَن بن البنّا، أنشدنا القاضي أَبُو المُظَفِّر هنّاد بن إِبْرَاهيم النسفي، أنشدني منصور بن مُحَمَّد الوَلِيدِي - ببخارى - أنشدني أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد الحاكم بنيسابور:

وكم من أكلة منعت أخاها بلذّة سَاعة أكلات دهر وكم مِن طالبٍ يسعى بشيء وفيه هلاكُهُ لو كان يدري

٧٦٧ - مَنْصُور بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن إدريس،
 ويقال: مَنْصُور بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ
 أَبُو مُحَمَّد النَيْسَابُورِي الحاكم الخفاف

قدم دمشق حاجًا سنة خمس عشرة (١) وأربعمائة، وحدَّث بها عن أبي عُمَرو (٢) بن نجيد، وأبي (٣) مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد الدِّقَاق، ومُحَمَّد بن الحَسَن الضرير، وبشر بن أَحْمَد الإسفرايني، وأبي الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن الخليل، وأبي (١) مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد ابن محبور (٥) الدهان (٦)، وأبي الحَسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحَسَن المروزي.

روى عنه: أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحَمَّد بن شجاع الربعي، وعَلَي بن مُحَمَّد الحنائي، وعَبْد العزيز الكتاني.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا الحاكم أَبُو مُحَمَّد مَنْصُور بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: خمس عشر. (٤) بالأصل: وأبا.

 <sup>(</sup>۲) الأصل: عمر، والمثبت عن د، و (۱) و معمود.

 <sup>(</sup>٣) تحرفت في م إلى: (وان).
 (٦) من هنا سقط في د، سنشير إلى نهايته في موضعه.

مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد النَيْسَابُورِي، قدم علينا في حاج خراسَان، نَا أَبُو عَمْرو إسْمَاعيل بن نُجَيد بن أَخْمَد بن يوسف السلمي، نا أَبُو مسلم إِبْرَاهِيم بن عَبْد الله الكجي، نَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله الأنصاري، نَا سُلَيْمَان التيمي عن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله ﷺ: «لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام، أو ثلاث ليال»[١٢٤٧٩].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن [عبد الباقي أنا أبو] (١) إِسْحَاق البرمكي ـ قراءة عليه ـ أنا أبو مُحمَّد بن ماسى، نَا أبو مسلم الكجى، فذكر بإسناده مثله.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكي، نَا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنَا الحاكم أَبُو مُحَمَّد مَنْصُور بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن إدريس النَيْسَابُورِي، قدم علينا في حاج خُرَاسَان سنة خمس عشرة وأربعمائة. نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد الدقاق، نَا عَلي بن الفضل البَلْخي، نَا عَبْد الصَّمد، نَا شداد بن حكيم عن نوح - يعني - ابن أبي مريم عن العرزمي عن عطاء، عَن ابن عبّاس قال: ملعون من أكرم بالغنى وأهان بالفقر

# ٧٦٧٦ ـ مَنْصُور بن مرهوب العقيلي<sup>(٣)</sup>

ولي إمرة دمشق خلافة لأخيه ظالم بن مرهوب العقيلي(٤).

وقد تقدم ذكر ذلك في ترجة أخيه ظالم، وذكر تاريخ ولايته فيها.

٧٦٧٧ ـ مَنْصُور بن المسلم بن عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي الحرجين أَبُو نصر التميمي السعدي الحلبي المؤدّب المعروف بالدميك

سكن دمشق، وكان يعلَّم الصبيان في مسجد رحبة البصل<sup>(ه)</sup> ومسجد الرماحين<sup>(١)</sup> وله حكايات تستحلى وكان ينظم الشعر.

فمما قرأته بخطه من شعره قوله:

<sup>(</sup>١) الكلام غير واضح بالأصل من سوء النصوير، والمثبت عن "ز"، وم.

<sup>(</sup>۲) في م، و ((۱): أنا.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تحقة ذوي الألباب ٧١/٣٧٨ وأمراء دمشق ص١٠٤ وفيهما امنصور بن موهوب.

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في تحفة ذوي الألباب ١/ ٣٧٨ وأمراء دمشق ص٦٨ وفيهما فظالم بن موهوب.

<sup>(</sup>٥) مسجد رحبة البصل سفل كبير، له بابان وعنده قناة وقيسارية وسقاية (الدارس للنعيمي ٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) هو مسجد الطريفيين، ويعرف بالرماحين، في سوق السراجين، سفل، له إمام ومؤذن (الدارس للنعيمي ٢/ ٢٣٥).

غرام على طول البعاد يزيد وصبر إذا حاولت أثنى عنانه أبى القلب إلا أن يتيمه الهوى قرنه عملى نأى المنازل وفرة وأصباه مرتاحاً قضيب على نقا أيا سابق الأظعان من أرض جوشن أين لى عنها نشف ما بي من الجوى هل العرجاء الغمر صاف لوارد وهل عين أشمونيت تجرى كمقلتي إذا مرضت ودت بأنّ ترابها وهل ساحر إلا لحاظ تحفظ عنده تمثل لى عينى على الناس شخصه أزاح عملى الشوق عازب زفرتى وقد عرى قلب أرانى أنه وأعجب منى أن صبرت لياليا وما كنت أدرى أن بسط النوى وأن نصيبي من ودادك لوعة قسوت فما يدنى نواك تقرب وأفنيت عذر النفس فيك ولم أزل وقد تحبب الإنسان ما فيه نقصه ويوثر من غير الضرورة ضره هو الجد لا يعطى المفادة صعبة يريد من الأيام تصفو من الأذي

وحب على مرّ الزمان جديدُ ليصحب طوعاً صد وهو كنود ويسلمه التذكار فهو عميد وجاد عليه بالصبابة جيد تهب له ريح الصبا فيميد سلمت ونلتَ الخصب حيث ترودُ فلم يشف ما بي عالجٌ (١) وزرودُ<sup>(٢)</sup> وهل خَضَبته بالخلوق مدود عليها وهل ظل الجنان(٣) مديد لها دون اكحال الأشاة برود مواثيق فيما بيننا وعهود فيقرب مني والمزار بعيد ورد إلى الهمة وهو طريد عملى طول أيام الفراق جليد وأن اصطباري ساعة لشديد ويسعى عدو بيننا وحسود لها في فؤادي والنضلوع وقود إلىك ولا يشنى قواك صدود أسد طريق الغدر وهو سديد وببغض ما ينمى به ويزيد ويرغب عن ما يسره ويحيد ويبدي في أسماحه ويعيد وتصفو ولا يقضى بذاك وجود

<sup>(</sup>١) عالج رمال بين ميد والقريات، وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة، لا ماء بها (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) زرود: رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) الأصل: الجناد، والمثبت عن ﴿(٤) وم.

وكيف يدوم العيش خلوا من الغذا تجمع من بعد اجتماع مودة وأين الذي يبقى عليك وداده إذا كان يعطي المرء ما يستحقه ومن حبنا الدنيا على سوء فعلها وأي ترى طرفاً عنا لحرص طارقاً وليس لمرضى القناعة بغية إذا لم نجد ما تبتغيه فحص بها فكم خرفت بطن الجنوب أساوله فلا قدرة إلا وأنت مؤمل

وللماء من بعد الصفاء ركود خليل وعن ذوب النضار جمود وأيس الذي تختاره وتريد تساوي شقي في القضا وسعيد يعاب ذميم العيش وهو حميد لتستامه والزهد فيه زهيد فيلقى وشيطان المراد<sup>(۱)</sup> مريد عمار السرى أم الطلاب ولود وكم ركبت ظهر الصعيد أسود ولا ثروة إلا وأنت تجود

قرات بخط أبي الفرج غيث بن عَلي، سألت أبانصر عن مولده سنة سبع وخمسمائة، فذكر أنه في سنة سبع وخمسين وأربعمائة، وحَدَّثَني أنه رأى في حداثته في النوم كأنه يخرج من فيه جواهر مختلفة الألوان، وتصير طيوراً، وذكر بعض من كان في مكتبه أنه توفي سنة عشر وخمسمائة أو نحوها.

#### ٧٦٧٨ ـ مَنْصُور بن نَاصِح

حكى عنه أُبُو مسهر.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني \_ بقراءتي عليه \_ نا عَبْد العزيز، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العَقَب، أَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن بسر، نَا مُحَمَّد بن عائذ قال: وحَدَّثني عبد الأعلى، عَن مَنْصُور بن نَاصِح قال: كان شعار مقري يا سريع، وشعار الأوزاع يا عمّار، وقد كان أسرع فيهم يعني مقري الموت، فقالوا: قد أسرع فينا الموت، وعَمْرو فأبدلوا شعار مقرى فسموه له معافى.

٧٦٧٩ ـ مَنْصُور بن نَصْر بن مَنْصُور، ويقال: ابن نَصْر بن إِبْرَاهيم بن أَبِي عيسى الهاشمي

من أهل دمشق.

<sup>(</sup>١) بالأصل: المريد، والمثبت عن الزا، وم.

روى عنه: ابنه مُحَمَّد بن مَنْصُور.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا عَلي بن موسى بن الحُسَيْن، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن ربيعة الربعي، نَا مُحَمَّد بن مَنْصُور، نَا أبي مَنْصُور بن نَصْر ابن مَنْصُور، أنشدني بعض إخواني لعَبْد الله بن المبارك في إسْمَاعيل بن علية لمّا تقلد القضاء:

يا جاعل الدين له بازياً احتلت للدنيا ولذاتها فصرت مجنوناً بها بعدما أين رواياتك فيما مضى وتركك الدنيا ولذاتها إنْ قلت أكرهت فماذا كذا قال: وأنشدنا لبعضهم:

إذا جار الأمير وكاتباه فويل للأمير وكاتبيه

تصطاد أموال المساكيين بحيلة تذهب بالدين كنت دواء للمجانيين عن ابن عون وابن سيرين؟ وهجر أبواب السلاطيين زل حمار العلم في الطين

وقاضي الأرض يُدّهن في القضاء وقاضي الأرض من قاضي السماء

• ٧٦٨ - مَنْصُور بن يزيد الأَفقم بن هشام بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم الأُموي له ذكر.

# ٧٦٨١ ـ مَنْصُورَ أَبُو أُمَيّة الخَصِيّ

خادم عُمَر بن عَبْد العَزِيز .

حكى عن عُمَر بن عَبْد العَزِيز، ورجاء بن حيوة، ومكحول، وميمون بن مهران.

روى عنه: سُلَيْمَان بن عُمَر بن خالد الأقطع الرقّي، وداود بن رشيد الخوارزمي، وعَبْد الجبَّار بن عاصم النسائي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم (١) زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الغضائري ببغداد ـ نا أَحْمَد بن سلمان (٢) النجّاد، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، نَا داود بن رشيد، نَا مَنْصُور أَبُو أُمِيّة خادم عُمَر بن عَبْد العَزِيز قال:

 <sup>(</sup>١) أقحم بعدها في م: «الرقي، وداود بن رشيد الخوارزمي، وعبد الجبار».

 <sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: سليمان، والمثبت عن از»، وم، وهو أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل، أبو بكر
 البغدادي الفقيه، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥٠٢/١٥.

رَأَيت عُمَر بن عَبْد العَزِيز وله سفط في كوة مفتاحه في إزاره، فكان يتغفلني، فإذا نظر إليّ قد نمت فتح السفط فأخرج منه جُبَيبة شعر، ورداء شعر، فصلى فيهما الليل كله، فإذا نودي بالصبح نزعهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو علي الحَسَن بن أَحْمَد - إذنا - وأَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء - شفاها - قالا: أنا مَنْصُور بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو بَكُر [بن] (١) المقرىء، أَنَا أَبُو عروبة، نَا سُلَيْمَان بن عَمْر (٢)، [نا] (٣) أَبُو أُمِيّة الخَصِيّ غلام عُمَر بن عَبْد العَزِيز قال: دخلت مع عُمَر بن عَبْد العَزِيز الحمّام، فاطلى، فوليَ مغابنه بيده، ودخلت يوما إلى مولاتي مغرس عرسها (٤)، فقلت: كل يوم عدس (٥)، قالت: يا بني هذا طعام مولاك أمير المؤمنين.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم النسيب وغيره، عَن أَبِي بكر الخطيب، أَنَا ابن الفضل القطَّان، أَنَا دعلج بن أَحْمَد إجازة - أنا أَخْمَد بن عَلي الأبّار، نَا أَبُو طالب عَبْد الجبَّار بن عاصم نا أَبُو أُميّة الخَصِيّ غلام عُمَر بن عَبْد العَزِيز قال: رأيت على عُمَر بن عَبْد العَزِيز ومكحول ورجاء بن حَيْوة (<sup>7)</sup> وميمون بن مهران قلانس مضرية صغاراً.

# ذِكْر (٧) مَنْ اسْمُه مَنْظُور

# ٧٦٨٢ ـ مَنْظُور بن جمْهُور الكَلْبِيّ أخو مَنْصُور

من أهل المزة، وليَ الريّ من قبل أخيه مَنْصُور، ثم مضى معه إلى السند، فوثب عليه رفاعة بن ثابت بن نُعيم الجُذَامي، وكان قد هرب إلى مَنْصُور فأكرمه فقتله فأخذه مَنْصُور فبنى عليه بناء فقتله.

٧٦٨٣ ـ مَنْظُور بن زَبّان (<sup>(^)</sup> بن سَيّار بن مَنْظُور الفزاري كان في عسكر هشام بن عَبْد الملك يوم مات أخوه مَسْلَمة.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت عن (ز١)، وم.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: عمرو، والمثبت عن "ز"، وم.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركت عن (ز)، وم.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، و (٥) و (٤)

 <sup>(</sup>٦) الأصل: حيوية، والمثبت عن (ز٥) وم.

<sup>(</sup>۸) في م : ريان .

حكى عن هشام، والوليد بن يزيد.

روى عنه: ابنه مضرس بن مَنْظُور.

قرأت في كتاب أبي عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الرحيم بن الوليد الكلابي، أَنَا أَبُو الحسن أَحْمَد بن عُمَد بن عُمْد الوهاب، عَن مُحَمَّد بن عُمْمان بن نُمَير، عَن موسى بن زُهير، عَن مضرس بن مَنْظُور (۱)، عَن أبيه قال: أني: لفي عسكر هشام ابن عَبْد الملك يوم مات مسلمة وهشام جالس إذ طلع الوليد بن يزيد على الناس يجر مطرف خز حتى وقف على هشام، فقال: يا أمير المؤمنين إن عقبي من بقي لحاق من مضى، وقد أقعر بعد مسلمة الصيد لمن رمى، واحيل المعر (۲) فوهى، وعلى أثر من سلف يمضي من خلف، فتزودوا فخير الزاد التقوى، فوجم هشام، فلم يحر جواباً.

### ٧٦٨٤ ـ مَنْظُور بن يزيد بن أفعي<sup>(٣)</sup> بن نبل ابن خالد بن معاوية<sup>(٤)</sup> بن المتمني

من وجوه أصحاب عَبْد الملك<sup>(ه)</sup> بن مروان، له ذكر.

ذكر أبو الحُسَيْن مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ فيما نقلته من خط أبي مُحَمَّد بن صابر، وذكر أنه وجده بخطه، أُخْبَرَني أَبُو العباس مَحْمُود بن مُحَمَّد بن الفضل بن الصباح المازني الرافقي - بحمص - حَدَّثَني أَحْمَد بن الأسود الحنفي عن ابن أبي السري، عَن أبي المُنذر هشام، عَن أبيه قال:

عاد عَبْد الملك بن مروان مَنْظُور بن زيد بن أفعي بن نبل بن خالد بن معاوية بن المتمني وكان له أكل عند بني أميّة وخرج من عنده فعاد حسَّان بن مالك بن بحدل فقال:

فما لي في دمشق ولا قراها مبيت إن عزمت ولا مقيل وما لي بعد مَنْظُور خِيليل

<sup>(</sup>۱) في م والز»، ود: مضرس بن منظور بن زيان بن سيار بن منظور .

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل ود، و (ز): (واحل النعر) وتقرأ في م: (واحمل البعر).

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل و (ز)، ود، وفي م: أبعى.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: معاوية بن نبل بن خالد بن المتمنى.

<sup>(</sup>٥) في م: عبد الله.

### [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> مُنْقِذ

٧٦٨٥ ـ مُنْقِد بن مرشِد بن عَلي بن المُقَلّد بن نصر بن منقد بن مُحَمَّد ابن مُنْقِد بن نصر بن هاشم أَبُو المغيث الكناني الأمير

سمع الحديث الكثير، وكتب، وحصَّل من كتب الحديث قطعة صالحة، وله شعر لا بأس به.

وقدم دمشق سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، وسكن بها مدة.

وسمع من الفقيه أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد صحيح البخاري وغيره، وذكر لي أنه وُلد سنة أربع وتسعين وأربعمائة بشيزر، وأنشدني لنفسه هذين البيتين، وذكر أنه كتب بهما إلى صديق له في صدر كتاب:

كتبت ولو أني قدرت جعلت ما جرى فيه ما النفس لا مائع النفس وأكتب ما يملي علي شوقي على أبيض العينين لا أبيض الطرس (٢)

قال لنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن المُحَسِّن بن أَحْمَد السَّلَمي، وكتبه لي بخطّه بعد ذكره أخاه مؤيد الدولة أبا المُظَفِّر أسامة بن مرشد وثنائه عليه، ووصفه له وتقريظه إياه؛ وأخوه الأمير بهاء الدولة نظيره في الفصاحة، والفضل، والصباحة، والعقل، والشجاعة، والبذل، فهما إذا برزا كأنهما صقران قد حطّا إلى وكر، وكذلك جميع إخوتهما؛ ومما قرأت من شعره بخطه ما كتب إلى أخي أبي الحسين هبة الله بن الحَسَن الفقيه ـ رحمه الله ـ:

أيا منقذي والحادثات تنوشني لساني عن شكر أياديك مقحم تحملت عني كل خطب يوودني<sup>(٥)</sup> فدًى لك يا طوع الوداد صحيحه

ودافع همي إذ<sup>(٣)</sup> ترادف بعثه<sup>(٤)</sup> وأنت بأعلى من ثناء ابشه وناهلتني عيشي وقد بان خبثه على غيبه مستكره الود رثه

<sup>(</sup>١) زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) الطرس بالكسر: الصحيفة، أو التي محيت ثم كتبت ج أطراس وطروس (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: إذا، والمثبت عن د، و (٤).

<sup>(</sup>٤) الأصل: نعته، وبدون إعجام في م، وازا، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم، وازا، ود.

نسى لما يولي وما طال عهده وما أشتكى شوقي إليك تجلداً وقاسمني قلبي على الصبر عنكم وما زال يشنيه إليك حفاظه وشاطرني فيه هواك فهمة وما ضعضعتني الحادثات وإنني جرى على الأهوال والموت محجم كظوم على غيظ تضيق به الحشى ولم أرث الصبر الجميل كلالة عن الممتري أخلاف دهر نداه ربيع ينعش الناس شيبه يضاعف ذا الحاسدين كماله

ملول لمن يهوى وما دام لبشه على أنه بلبال قلبي وبشه ولا عجب أن بان بعدك حنثه وعذر صروف الدهر عندك بحثه وأفكاره عندي وعندك مكشه كعهدك وعز الخلق في الخطب وعثه مريد القوى والدهر قد بان نكثه فلست وان إذ اصطباري أبشه ولكنه عن مرشد لي أرثه تشابهت أطايبه إلاً عليه وعثه إذا أخلف الوسمي جاد مشله على أنه يشفى من الداء نفثه

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مِنْهَال

٧٦٧٦ - مِنْهَال بن [حبيب بن] (٢) مَعْمَر بن حَبِيب أَبُو الحَسَن السَّدُوسِي مولاهم بصري الأصل، مصري، أقدمه أَحْمَد بن طولون دمشق سنة تسع وستين ومائتين، حين خلع أبا أَحْمَد الموفق.

ذكر ذلك أبو عُمَر مُحَمَّد بن يوسف الكندي (٣).

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العباس بن عَلي، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحَسَن، وحَدَّثَني أَبُو بَكْر الفضل بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد وحَدَّثَني أَبُو بَكْر الفضل بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن مَنْدَه قال: قال لنا أَبُو سعيد: مِنْهَال بن حَبِيب بن مَعْمَر، يكنى أبا الحَسَن، توفي في المحرم سنة تسع وسبعين ومائتين، أصلهم من البصرة.

كتب إليَّ أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن عَبْد الوهاب بن مَنْدَه، وحَدَّثَني أَبُو بَكُر المؤدّب عنه، أَنَا

<sup>(</sup>١) في د: وغدر صروف الدهر عنك تحثه.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن د، وفز،، وم. (٣) راجع ولاة مصر للكندي ص٢٥٢.

عمّي أَبُو القَاسِم، عَن أَبِيه أَبِي عَبْد اللّه قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس: مِنْهَال بن حَبِيب بن مَعْمَر بن حَبِيب السَّدُوسِي، يكنى أبا الحَسَن، بصري، ولد سنة إحدى وتسعين ومائة، توفي بمصر في المحرم سنة تسع وسبعين ومائتين.

# ٧٦٨٧ \_ مِنْهَال بن عمران بن حيان الكلابي الجعفري النيسابوري أحد قوّاد بنى العبّاس .

شهد حصار دمشق، وولي نصيبين في أيام المهدي والهادي.

# ٧٦٨٨ ـ مِنْهَال بن عَمْرو أَبُو مُحَمَّد الْأَسَدِيّ الْكُوفِيّ (١)

مولى بني عَمْرو بن أَسَد بن خُزَيْمَة .

حدَّث عن زرّ بن حُبيش، وسعيد بن جُبَير<sup>(۲)</sup>، وعَبْد الرَّحْمٰن بن أَبي ليلى، وقيس بن السّكن، وعباد بن عَبْد اللّه.

روى عنه: منصور (٣)، والأعمش، وميسرة بن حبيب، وأَبُو خالد يزيد بن عَبْد الرَّحْمٰن الدالاني، والقاسم بن الوليد الهمداني، والحجَّاج بن أرطأة، وشُعبة بن الحجّاج، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي ليلى، وعَبْد ربّه بن سعيد أخو يَحْيَىٰ بن سعيد، والصُّبَي بن الأشعث السلولي، وعَلَي بن الحلّم البناني، وسَوّار بن مُضْعَب الهَمْداني.

وقدم دمشق.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا الحَسَن بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن العبّاس بن مُحَمَّد، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا الحُسَيْن بن الحسن (١٤) المروزي، أَنَا أَبُو معاوية الضرير، نَا الأعمش، عَن المنهال بن عَمْرو، عَن زاذان أبي عُمَر، عَن البرّاء بن عازب قال:

خرجنًا مع رَسُول الله ﷺ في جنازة رجلٍ من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولمّا يلحد

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ۱۸/ ٤١١ وتهذيب التهذيب ٥/ ٥٤٨ وميزان الاعتدال ٤/ ١٩٢ والتاريخ الكبير ١/ ١٢ والجرح والتعديل ٨/ ٣٥٦ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في م إلى: حبيس.

<sup>(</sup>٣) منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، أبو عتاب الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) الأصل: الحسين، والمثبت عن د، و«ز»، وم.

له، فجلس رَسُول الله ﷺ وجلسنا حوله كأنّ على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت(١) به في الأرض، فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً، ثم قال: «إنّ العبد المؤمن إذا كان في إقبالِ من الآخرة، وانقطاع من الدنيا نزل إليه ملائكة بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من كفن الجنّة، وحَنُوط من حَنُوط الجنّة، فيجلسون معه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس المطمئنة. اخرجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوان، فتخرج نفسه تسيل<sup>(٢)</sup> كما تسيل<sup>(٢)</sup> القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفحة مسكِ وُجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرّون بها على ملاً من الملائكة إلاّ قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا<sup>(٣)</sup>، فيستفتحون له، فيفتح له، فيشتِعه من كلّ سماء مقربوها<sup>(٤)</sup> إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عِلَّتِين، وأعيدوه إلى الأرض، فإنَّى منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أُخرجهم تارة أخرى، قال: فتعاد روحه في جسده، ويأتيه مَلَكان فيجلسانه فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رَسُول الله ﷺ، فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأتُ كتابَ الله، فآمنت به وصدقت، فينادي منادي<sup>(٥)</sup> من السماء: أَنْ صدق عبدي، أفرشوه من المجنّة وألبسوه من الجنّة، وافتحوا له باباً إلى الجنّة، فيأتيه من رَوحها وطيبها، ويُفسح له في قبره مدّ بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه، طيب الرائحة (٢)، فيقول له: أبشر بالذي يسرّك، فهذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: ربّ أقم الساعة، ربّ أقم الساعة - ثلاثاً - حتى أرجع إلى أهلى ومالى» .

<sup>(</sup>١) الأصل: ينكث، والمثبت عن د، و ﴿زُّهُ، وم.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «تسل» والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله: السابعة سقط من م.

<sup>(</sup>٤) رسمها غير واضح بالأصل، والمثبت عن د، و (١٤).

<sup>(</sup>٥) كذا «منادي» بإثبات الياء في الأصل وم، و «ز»، ود.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي م، ود، و ﴿زَا: طيب الريح.

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة(١) نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، ومعهم المُسُوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء مَلَك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سَخَطِ من الله وغضب، فتفرق في أعضائه كلها، فتنتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتتقطع معها العروق والعصب، فيأخذها، فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده (٢) طرفة عين، حتى يأخذوها، فيجعلوها في تلك المُسُوح، قال: ويخرج منها كأنتن ربح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرّون بها على ملاً من الملاتكة إلاّ قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمّى بها في الدنيا، حتى ينتهوا به<sup>(۱۳)</sup> إلى السماء الدنيا، فيستفتحون لها، فلا يفتح لها»، ثم قرأ رَسُول الله ﷺ: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةُ حَتَّى يَلْجُ الْجَمْلُ في سم الخياط﴾(٤)، قال: «ثم يقول الله: اكتبوا كتابه في سجّين في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحاً»، ثم قرأ رَسُول الله عِنْ : ﴿ وَمَن يَشْرِكُ بِاللهُ فَكَأَنْمَا خُرَّ مِن السَّمَاء فتخطفه الطير أو تهوى به الربح في مكان سحيق (٥)، قال: فتعاد روحه في جسده ثانية، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: مَنْ ربك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري، فينادي منادي (٦) من السماء: أن كذب على عبدي، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، فيدخل عليه من حرّها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، قال: ويأتيه رجل قبيح الثياب، قبيح الوجه، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: مَنْ أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك السيىء، فيقول: ربّ لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة الماعة المركم الساعة المركم المرك

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد، وأَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن توبة، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن عَبْد الله، أَنَا عيسى بن عَلي بن عيسى بن داود.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمر.

 <sup>(</sup>١) بالأصل: انقطاع عن الآخرة وإقبال من الدنيا، صوبنا الجملة عن د، وفزه، وم.

<sup>(</sup>٢) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٣) الأصل: بها، والمثبت عن د، و(ز)، وم.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ٤٠. (٥) سورة الحج، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٦) كذا بإثبات الباء بالأصل ود، واز،، وم.

ح وأَخْبَرَفَاه أَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد اللّه ، وأَبُو نصر عُبَيْد اللّه بن أبي عاصم ، وأَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن أبي بكر بن أبي الرضا ، وأَبُو عَلي عَبْد الحميد بن إسْمَاعيل ، وأَبُو القَاسِم منصور بن ثابت ، وأَبُو معصوم مسعود بن صاعد بن مُحَمَّد ، وأَبُو المُظَفِّر عَبْد الوهاب ابن عَبْد الملك بن مُحَمَّد ، وأَبُو مُحَمَّد خالد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن المدني ، قالوا: أنا أَبُو عَبْد الله [محمد] بن أبي مسعود عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الفقيه ، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي مُحَمَّد الأنصاري المعروف بابن أبي شُريح ، قالا: أنا أَبُو القاسِم عَبْد الله ابن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز نا أَبُو الجهم العلاء بن موسى ، نَا سَوّار بن مُصْعَب ، عَن المِنْهَال عني - ابن عَمْرو ، عَن زاذان (٢) ، عَن البَرْاء بن عازب قال :

خرجنا مع رَسُول الله على جنازة [رجل]<sup>(1)</sup> من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولمّا يلحد، [و]<sup>(0)</sup> قعدنا كأن على رؤوسنا الطير، فنكس ينكت<sup>(1)</sup> في الأرض، ثم رفع رأسه محمر الوجه وهو يقول: «اللّهم إنّي أعوذ بك من عذاب القبر» ـ ثلاثاً ـ ثم أنشأ يحدثنا<sup>(۷)</sup> قال: «إنّ المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة، وجوههم كالشمس، معهم أكفان من ثياب الجنة ـ زاد عيسى: وحنوط من حنوط الجنة وقالا: ـ فقعدوا منه مذ البصر، حتى إذا خرج روحه تلقوه، فصلّى عليه كلّ ملك في السماء وكلّ ملك في الأرض، وفتح له كلّ باب من أبواب السماء، ما منها من باب إلاّ يجب أن يدخل به منه، فيصعد به ملك ويقول: اللّهم إن هذا فلان قد توفينا نفسه، فيقول الله: أعيدوه، فإنّا قديم مدبرون، ثم يقال له: يا هذا، من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي، وديني مدبرون، ثم يقال له: يا هذا، من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي، وديني الإسلام، ونبتي مُحَمَّد ﷺ، فينادي به ـ وقال عيسى: فيناديه ـ منادٍ من السماء أن صدق، أو صدقت، افرشوا له من فرش الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، وأروه مكانه من الجنة، وأفيفرش له فرش من الجنة، ويفتح له باب من الجنة، ويرى مكانه من الجنة، مأتيه آب

 <sup>(</sup>۱) زیادة عن د، وم، وازه.
 (۲) سقطت من م.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم ود، و (١٤: زادان، بالدال المهملة.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل واستدركت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٥) زيدت عن د، وفزا، وم. (٦) بالأصل: بنكث، والمثبت عن د، وفزا، وم.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: أنشأ يقول يحدثنا.(٨) قوله: ﴿ومنها نخرجهم ۗ سقط من م، ود.

<sup>(</sup>٩) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن ﴿وَ، وم، ود.

من ربّه فيقول: يا هذا، أبشر برحمة من الله ورضوان وجنات لك فيها نعيم مقيم، فيقول: من أنت؟ لك الخير لوجهك، لوجهٍ يأتي بخير (١)، فيقول: أنا عملك الصالح، أمّا والله ما علمتك إلا سريعاً في طاعة الله، بطيئاً عن معصية الله، فجزاك الله خيراً، فيقول: وإيّاك، قال: فإنه لرافع يده ينادي: اللّهم عجّل قيام الساعة ليرجع إلى أهله، وما في الجنّة ـ وفي حديث عيسى: وما له في الجنة ثم تلا: ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ﴾ (٢) إلى آخر الآية، وإن المنافق أو الفاجر إذا كان في قبل من الآخرة، وانقطاع من الدنيا نزلت عليه<sup>(٣)</sup> ملائكة، عليهم سرابيل من قطران، وثياب من نار، فأقعدوه قاعداً، ثم أنتشطوا نفسه كما يخرج السفود الكثير الشعث<sup>(٤)</sup> من الصوف المبتلّ، حتى إنه ليخرج معه العصب والعروق، فيلعنه كل ملك في السماء، وكل ملك في الأرض، ويغلق دونه كل باب في السماء ما منها من باب إلاّ يكره أن يدخل به منه، ثم تلا: ﴿لا تفتح لهم أَبُوابِ السماء عند الموت ولا يدخلون الجنّة يوم القيامة حتى يلج الجمل﴾ إلى آخر الآية (٥)، ثم يقول: اللّهمّ إن هذا فلاناً قد توفينا نفسه، فيقول الله: أعيدوه فإنا قد وعدناهم أن منها خلقناهم وفيها نعيدهم، فإنه ليسمع خفق نعالهم وهم مدبرون، ثم يقال له: يا هذا، من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: لا أدري، فيناديه منادٍ من السماء: أن لا دريت، فأَفرشوا له لوحين من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، وأروه مكانه من النار، فيفرش له لوحين من النار، ويرى مكانه من النار، ثم يقيض له أصم أبكم أعمى، فيضربه ضربة يتحول منه حممه، ثم يعاد فيصيح صبحة حتى يسمع أهل السماء، وأهل الأرض إلا الثقلين ـ الجنّ والإنس ـ» فقلنا للبراء: أرأيت الذي يقيض له أصم أبكم، أمَلَك هو أم شيطان؟ قال: كنا لرَسُول الله ﷺ أشدّ توقيراً من أن نسأله أملك أم شيطان، «ثم يأتيه آتِ من ربّه: أبشر بسَخَط من الله وعذاب، فيقول: مَن أنت؟ لك الشر ووجهك وجه يخبر (٦) بالشر، فيقول: أنا عملك السييء، أما والله ما علمتك إلاّ بطيئاً في طاعة الله، سريعاً في معصية الله، فجزاك الله شراً، فيقول: وإيّاك،، ثم تلا هذه الآية: (v) ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء

<sup>(</sup>۱) زيد في «ز»، ود، وم: وقال عيسي: يجيء بالخير.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٧. (٣) في م ود، و﴿زَا: إليه.

<sup>(</sup>٤) استدركت على هامش م. (٥) سورة الأعراف، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) استدركت على هامش م. (٧) سورة إبراهيم، الآية: ٢٧.

آخُبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، [وأبو محمد هبة اللّه بن إسماعيل بن عمر] (۱) قالا: أنا أَبُو عُمْان البحيري، أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان، أَنَا الحَسَن بن سفيان، نَا شيبان، نَا الصعق، نَا عَلَي بن الحكم البناني، عَن العِنْهَال بن عَمْرو، عَن زرّ بن حبيش، عَن عَبْد اللّه بن مسعود قال: حدَّث صفوان بن عسال المرادي، قال: أتيت رَسُول الله على فقلت: يا رَسُول الله، إنّي جئت أطلب العلم، قال: «مرحباً بطالب العلم، إنّ طالب العلم لتحقّه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم تركب بعضها بعضاً حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبّهم ما يطلبوا» (۲)، قال: «فما جئت تطلب؟» قال: قال صفوان: يا رَسُول الله، لا نزال نسافر بين مكة والمدينة، فأفتنا عن (۳) المسح على الخفين، فقال له رَسُول الله ﷺ: «ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة فأفتنا عن (۱۲٤٨١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا إِسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد قال (٤): وهذا رواه عاصم عن زرّ عن صفوان، ولم يذكر بين زرّ وصفوان عَبْد الله ابن مسعود.

ورواه عن عاصم الخلق، وإنّما المِنْهَال رواه عن زرّ عن ابن مسعود، قال: حدَّث صفوان، وهذا غير محفوظ، والحديث الأول يرويه عَمْرو بن الحارث، عن عبد ربّه، عن المِنْهَال بذلك الإسناد، والمِنْهَال بن عَمْرو هو صاحب حديث الفتن، الحديث الطويل، رواه عن زاذان عن البراء.

ورواه عن مِنْهَال جماعة، وأحاديث المِنْهَال ليست بالكثيرة.

آنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيزالكتاني، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن الحَسَن ابن الفُضيل الكلاعي، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن يعقوب الطائي الحمصيان، قَالا: أنا أَبُو عَبْد الله بن خالویه النحوي، نَا أَبُو الحُسَیْن بن مخزوم الحافظ، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَلي بن العباس الصيرفي، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان القاضي، عن عَبْد الله بن زاهر الرَّازي، عَن الأعمش، عَن المِنْهَال بن عَمْرو قال:

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن م، والزَّ، ود.

<sup>(</sup>۲) في م، و «ز»، ود: يطلب.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «على» والمثبت عن م، و ((۱)، ود.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٣١.

أنا والله رَأيت رَأس الحُسَيْن بن عَلي حين حُمل وأنا بدمشق، وبين يدي الرأس رجلٌ يقرأ سورة الكهف، حتى بلغ قوله تعالى: ﴿أَم حسبت أَن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً﴾(١)، قال: فأنطق الله الرأس بلسان ذرب، فقال: أعجب من أصحاب الكهف قتلى وحملى.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن رباح، أَنَا أَبُو بكر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول في تسمية محدِّثي أهل الكوفة: المِنْهَال بن عَمْرو.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الْحَسَن اللَّنْباني (٢)، نَا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد (٣) قال في الطبقة الرابعة من الحَسَن اللَّنْباني أنّ مَنْ الله أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن حُزَيْمَة.

أَنْبَانَا أَبُو الغَنَائِم بن النَرْسي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن، والمبارك، وابن النرسي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَحْمَد ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أَنَا أَحْمَد بن عَبْدان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال(٤): مِنْهَال بن عَمْرو الأَسَدِيّ الكُوفِيّ، سَمّع زرّ بن حُبيش، وسعيد بن جُبير، روى عنه منصور، وشعبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأَديب ـ إذناً ـ قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٥):

مِنْهَال بن عَمْرو الأَسَدِيّ، مولى لبني عَمْرو بن أَسَد بن خُزَيْمَة، كوفي، روى عن زرّ بن حُبيش، وسعيد بن جُبير، وعَبْد الرَّحْمٰن بن أَبي ليلى، وعبّاد بن عَبْد الله، وقيس بن السكن، روى عنه منصور، والأعمش، وميسرة بن حبيب، وعبد ربه بن سعيد، وأَبُو خالد الدالاني،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل ود، وازا، وم، إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٣) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ١٢.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٥٦ ـ ٣٥٧.

والقاسم بن الوليد الهمدَاني، والحجَّاج بن أَرطأة، وابن أبي ليلى، والصُّبَي بن أَشعث السلولي، سمعت أبي يقول ذلك.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الواثلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو مُحَمَّد (١) . . . ، المِنْهَال بن عَمْرو.

آخْبَرَفَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا مُحَمَّد بن طاهر، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال: المِنْهَال بن عَمْرو الأُسَدِيّ، مولى لبني عَمْرو ابن أَسَد بن خُزَيْمَة، الكُوفِيّ، سمع سعيد بن جُبير، روى عنه منصور بن المُعْتَمِر في الأنبياء قال المُفَضّل بن غَمْرو<sup>(٢)</sup>.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حَمزة، عَن أبي بكر الخطيب قال: مِنْهَال بن عَمْرو الأَسَدِيّ الكُوفِيّ، حدَّث عن سعيد بن جُبير، وزرّ بن حُبيش، وعَبْد الرَّحْمٰن بن أبي ليلى، وقيس بن السكن، وعبّاد بن عَبْد الله، روى عنه منصور بن المُعْتَمِر، والأعمش، وميسرة بن حبيب، وحجّاج بن أَرطأة، وأَبُو خالد الدالاني، والقاسم بن الوليد الهمداني، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي ليلى وغيرهم.

أَنْبُوانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا حمد - إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالاً: أنا ابن أَبِي حَاتم قال<sup>(٣)</sup>: ذكره أَبِي عن إِسْحَاق بن منصور، عَن يَحْيَىٰ بن معين أنه قال.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا ابن السّقّاء، نَا الأصم، نَا عبّاس قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: المِنْهَال بن عَمْرو ثقة.

قال<sup>(1)</sup>: وسمعت<sup>(٥)</sup> يَحْيَىٰ يقول: قد روى شعبة عن المِنْهَال بن عَمْرو، وروى شعبة عن منصور عن المِنْهَال<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) بياض بمقدار لفظة بالأصل، وم، و ﴿زَّا، والكلام متصل في د.

 <sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۱۸/ ۱۸۲ طبعة دار الفکر.
 (۳) الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۸/ ۳۵۷.

<sup>(</sup>٤) القائل: عباس بن محمد الدوري. (٥) كتب فوقها في د، و ﴿وَا ملحق.

<sup>(</sup>٦) كتب بعدهاً في د، والزا: إلى.

أَخْبَرَفَا أَبُو البَرَكَاتِ الأَنْمَاطي، وأَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، وثابت بن بندار، قَالا: أنا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن جَعْفَر، وابن عمّه أَبُو نصر (١) مُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: أنا الوليد بن بكر، أَنَا عَلي بن أَحْمَد بن زكريا، أنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي قال (٢): المِنْهَال بن عَمْرو، كوفي، ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل وغيره في كتبهم، عن أبي بكر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: صدوق<sup>(٣)</sup>.

قرافا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن عَن أبي الحُسَن بن الآبنوسي، أنا أَحْمَد بن عبيد بن الفضل، أنا مُحَمَّد بن الحسين (٤) ، نا ابن أبي خَيْثَمة (٥) ، نا سُلَيْمَان بن أبي شيخ، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عُمَر الحنفي، عَن إِبْرَاهيم بن عبيد الطنافسي أخي مُحَمَّد قال: وقف المغيرة صاحب إِبْرَاهيم على يزيد بن أبي زياد، وكانا يصلّيان في مسجد واحد بالكوفة، فقال: ألا تعجب من هذا الأحمق الأعمش إني نهيته أن يروي عن المِنْهَال بن عَمْرو عن عباية ففارقني على أن لا يفعل ثم هو يروي عنهما، نشدتك بالله، هل كانت تجوز شهادة المِنْهَال على درهمين؟ قال: اللّهم لا، قال: فنشدتك بالله، هل كانت تجوز شهادة عباية على درهمين؟ قال: اللّهم لا،

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن المُظَفِّر، أَنَا أَبُو الحَسَنِ العَتيقي، أَنَا يوسف بن أَخْمَد قال: سمعت أبي يقول: أَنَا يوسف بن أَخْمَد قال: سمعت أبي يقول: أَبُو بشر أحب إلي من المِنْهَال بن عَمْرو، قلت له: أحب إليك من المِنْهَال؟ قال: نعم، شديداً، أَبُو بشر أوثق إلا أن المِنْهَال أسنّ (٧).

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله، قالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا أَبُو عَلَي ـ إحازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

<sup>(</sup>۱) الأصل: منصور، والمثبت عن د، و (قر) وم.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الثقات للعجلي ص٤٤٢ رقم ١٦٤٣.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٨٤ وتهذيب الكمال ١٨/ ٤١٢ (طبعة دار الفكر).

<sup>(</sup>٤) الأصل: «الحسن» تصحيف، والمثبت عن د، و«ز»، وم.

<sup>(</sup>٥) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٤١٢/١٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٢٣٦ رقم ١٨٣٠ ومن طريق عبد الله بن أحمد في تهذيب الكمال ١٨/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل ود، و (ز"، وم، وتهذيب الكمال: «أسن» وفي الضعفاء الكبير: أمتن.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (١)، أنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل ـ فيما كتب إليّ ـ قال: سمعت أبي يقول: ترك شعبة المِنْهَال بن عَمْرو [على عمد](١) قال ابن أبي حاتم لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطرب (٣).

أَخْبَرَنَا<sup>(1)</sup> أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنَا أَبِي، أَنَا أَبُو نعيم الأزهري، أَنَا أَبُو عوانة الإسفرائيني، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان البصري، نَا إِبْرَاهيم (٥) بن حُمَيد، عَن جرير، عَن مغيرة قال: كان المِنْهَال بن عَمْرو حسن الصوت، وكان له لحن، يقال له: وزن سبعة (٦).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا إِسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد (٧)، نَا ابن حمّاد، حَدَّثَني صالح - يعني ابن أَخْمَد - نا عَلي - يعني ابن المديني - قال: سمعت يَحْيَىٰ - هو القطَّان - يقول: أتى شعبة المِنْهَال بن عَمْرو فسمع صوتاً، فتركه - يعني - الغناء.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحسين (^) بن مُحَمَّد بن خسرو، أَنَا أَخْمَد بن الحَسَن بن خَيْرُون، أَنَا أَخْمَد بن عُمَر بن بُكَير قال: قُرىء على عُثْمَان بن أَخْمَد بن سمعان، أَنَا الهيثم بن خلف، نَا مُحْمُود بن غيلان، نَا وهب بن جرير قال: قال شعبة: أتيت منزل المِنْهَال بن عَمْرو، فسمعت منه صوت الطنبور، فرجعت، فهلا سألته عسى أن لا يعلم.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا عَلي بن الحَسَن الربعي، ورَشَأ ابن نَظِيف، قَالا: أَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن داود، أَنَا عَبْد الرَّحْمُن بن يوسف بن سعيد، نَا زيد بن أَخرم، نَا وهب بن جرير، نَا شعبة قال: أتيت باب المِنْهَال بن عَمْرو فسمعت من داره شيئاً، فانصرفت ـ يعني ـ غناء.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٥٧.

 <sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، ود، و ((١)، وم، واستدرك للإيضاح عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، و(ز١، وم، وفي الجرح والتعديل: بالتطريب.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في د، و (ز): ملحق.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، ود، وقرّا، وم؛ ومن طريق: قمحمد بن حميد الرازي، رواه المزي في تهذيب الكمال ١١٨/١٨ ولعله صحف من محمد إلى إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) كتب بعدها في د، و ((۱): إلى.

<sup>(</sup>V) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٨) تحرفت بالأصل إلى: الحسن، والمثبت عن د، و (١)، وم.

وقال ابن حميد الرازي: إن كان صدوقاً نا جرير عن مغيرة قال: كان للمِنْهَال بن عَمْرو صوت وزن سبعة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكُر السامي، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي، أَنَا يوسف ابن أَحْمَد، أَنَا أَبُو جَعْفَر العقيلي<sup>(١)</sup>، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد، قَال: سمعت أَبي يقول: ترك شعبة المِنْهَال بن عَمْرو على عمد.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات أيضاً، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن خيرون، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي بن يعقوب، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنَا الأحوص بن المُفَضَّل، نَا أَبِي قال: ذمّ يَحْيَىٰ المِنْهَال بن عَمْرو.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات، أَنَا ثابت، أَنَا مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكْر، أَنَا الأحوص، نَا أَبِي قال: وسمعت يَخْيَىٰ بن معين وذكر حديث الأعمش عن المِنْهَال بن عَمْرو، وكان يَخْيَىٰ بن معين يضع من شأن المِنْهَال بن عَمْرو(٢)، فذكر حديثاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا عَبْد الوهّاب الميدَاني، أَنَا عَبْد الجبَّار بن عَبْد الصَّمد، نَا القاسم بن عيسى قال: سمعت إِبْرَاهيم بن يعقوب يقول: المِنْهَال بن عَمْرو، سيىء المذهب، وقد جرى حديثه (٣).

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مُنِيْب

#### ٧٦٨٩ ـ مُنِيْب بن أَيُّوب

أظنه الأُوزَاعِي الذي سأل الأُوزَاعِي.

حدَّث عن راشد بن داود.

روى عنه الوليد بن مزيد.

قاله ابن مَنْدَه فيما حكاه عنه أَبُو الفَضل المقدسي.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا

<sup>(</sup>١) رواه أبو جعفر العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٨/ ٤١٢ طبعة دار الفكر. (٣) تهذيب الكمال ١٨/ ١٨.٤.

خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نَا العباس بن الوليد، أَخْبَرَني أَبي، أَخْبَرَني مُنِيْب بن أَيُّوب قال: أقبل غلام للمُعَمّر بن عَبْد العزيز بحزمةٍ من حطب يحملها وهو يرجز<sup>(۱)</sup> تحتها، فطرحها وقال: كل إنسان في راحةٍ غيري وغيرك، فقال له عُمَر: ما قلت؟ قال: قلت: كلّ إنسانٍ في راحة غيري وغيرك، قال عُمَر: والله لأريحنَّك، اذهب فأنت لله عزّ وجلّ، دعني أنا وهمّي.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي - إجازة - ناأَبُو القاسِم بن عتاب، أَنَا أَخْمَد بن عُمَير - إجازة -.

ح وَأَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الربعي، أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنَا أَحْمَد بن عمير - قراءة - قال: سمعت أبا الحَسَن بن سُميع يقول في الطبقة السادسة: مُنِيْب بن أَيُّوب.

### ٧٦٩٠ ـ مُنِيْب بن مُذرِك بن مُنِيْب الأَزْدِي الغَامِدِيّ<sup>(٢)</sup>

ر**وى** عن: أبيه عن جدّه.

روى عنه: أَبُو خُلَيد عتبة بن حمّاد.

أَخْتِرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، نَا عَبْد العزيز الكتّاني، أَنَا تمّام بن مُحَمَّد، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عُثْمَان، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن الجندي، وعَلي بن الحُسَيْن بن أَبي العقب.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيس، أَنَا أَبِي أَبُو العباس، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، قَالُوا: أنا عَلِي بن يعقوب بن أَبِي العَقب، نَا أَبُو زُرْعة، نَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، نَا أَبُو خُلَيد عتبة بن حمّاد، عَن مُنِيْب بن مُدْرِك بن مُنِيْب الغَامِدِيِّ عن أَبِيه عن جدّه قال: رأيت رَسُول الله ﷺ وهو يقول: «يا أَيُها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»[١٢٤٨٢].

أَنْبَانَا أَبُو سعد المُطَرِّز، وأَبُو عَلى الحدّاد، قَالا: أنا أَبُو نُعيم الحافظ، نَا سُلَيْمَان بن أَخْمَد (٣)، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الفريابي، نَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمَٰن الدمشقي، نَا عتبة بن

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل: «يرتجز» والمثبت عن د، و «ز»، وم. وقوله: يرجز، من الرجز، والرجز محركة داء يصيب الإبل في أعجازها وهو أن تضطرب رجل البعير أو فخذاه إذا أراد القيام أو ثار ساعة ثم ينبسط، وقد رجز رجزاً (تاج العروس: رجز).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في التاريخ الكبير ٨/ ١٤ والجرح والتعديل ٨/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٣٤٢ رقم ٨٠٥.

حمّاد، حَدَّثَني مُنِيْب بن مدرك بن مُنِيْب الأزدي(١)، عَن أَبيه عن جدّه قال: رأيت رَسُول الله عَيْلِيَّ في الجاهلية وهو يقول للناس: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»، فمنهم مَن تفل في وجهه، ومنهم من حَثَى (٢) عليه التراب، ومنهم من سبّه، حتى انتصف النهار، وأقبلت جارية بعسّ من ماء، فغسل وجهه<sup>(٣)</sup> وقال: «يا بنية لا تخشي على أبيك غلبة<sup>(٤)</sup> ولا ذلاً» فقلت: من هذه؟ فقالوا: هذه زينب بنت رَسُول الله ﷺ، وهي جارية وصيفة(٥)[١٢٤٨٣].

**أَنْبَانَا** أَبُو الغَنَاثِم بن النَرْسي<sup>(٦)</sup>، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أَنا أَبُو عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَبُو الفَضْل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: - أَنَا أَخْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا الْبخاري قال(٧): مُنِيْب بن مُدْرِك ابن مُنِيْب الأزدي، عَن أَبيه، عَن جدّه روى عنه أَبُو خُليد الحكمي [الشامي] (^).

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا حمد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالاً: أنا ابن أَبي حاتم قال<sup>(٩)</sup>: مُنِيْب بن مُدْرِك [بن منيب]<sup>(١٠)</sup> الأَزْدِي الشامي، روى عن أُبيه، روى عنه أَبُو خُلَيد عتبة بن حمّاد القارىء، سمعت أبي يقول ذلك.

# ٧٦٩١ ـ مُنِيْب بن مُدْرِك الأُزْدِي الغَامِدِيّ (١١)

له صحبة، وهو جد المذكور آنفاً.

روى عن النبي ﷺ.

روى عنه: ابنه مُدرك.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مَنْدَه،

<sup>(</sup>١) في المعجم الكبير: منيب بن مدرك بن منيب الأزدي.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير: حثا. (٣) المعجم الكبير: فغسل وجهه أو يديه.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير: عيلة. (٥) المعجم الكبير: وضيئة.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في م إلى: القرشي. (V) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ١٤.

<sup>(</sup>٨) زيادة عن التاريخ الكبير. (٩) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/٣٩٣.

<sup>(</sup>١٠) زيادة لازمة للإيضاح عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>١١) ترجمته في الإصابة ٣/٤٦٥ وأسد الغابة ٤/٥٠٠ وكناه أبا مدرك والاستيعاب ١٤٨٦/٤ والجرح والتعديل ٨/ ٣٩٢ والتاريخ الكبير ٨/ ١٤ وكنوه بأبي أيوب.

أَنَا عَبْد اللّه بن عَبْد الرَّحْمٰن بن حمّاد أَبُو العباس العسكري ـ ببغداد ـ نا أَبُو إِسْمَاعيل مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل المُحَمِّد بن إِسْمَاعيل الترمذي، نَا أَبُو خُليد عتبة بن حمّاد، نَا مُنِيْب ابن مُذرِك بن مُنِيْب، عَن أَبِيه عن جدّه قال: رأيت رَسُول الله ﷺ في الجاهلية يقول للناس: «قولوا لا إله إلاّ الله»، فمنهم من تفل في وجهه، ومنهم من حَثَا عليه ١٢٤٨٤].

قال ابن مَنْدَه: مُنِیْب أَبُو مُدرك، رأی النبي ﷺ، روی حدیثه مُنِیْب بن مُدْرِك بن مُنِیْب عن أَبیه عن جده.

قرأت بخط أبي مُحَمَّد بن صابر فيما نقله من خط أبي الحُسَيْن الرَّازي قال: مُنِيْب الأَزدِي الذي رأى النبي ﷺ في الجاهلية يقول للناس: «قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا»، داره عند رحبة حمام خالد، تعرف اليوم بدار مُنِيْب [١٢٤٨٥].

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الخُسَيْن، وأَبُو الغنائم و واللفظ له والوا: أَنا أَبُو أَخْمَد وزاد أَبُو الفَضْل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: و أَنا أَخْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال(١): مُنِيْب الأَزْدِي، له صحبة.

قال أَبُو أيوب: نا أَبُو خليد عتبة بن حمّاد الحكمي القارىء، فذكر نحو الحديث.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأَديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أَبِي حاتم (٢) قال: مُنِيْب الأَزْدِي أَبُو أيوب الشامي، له صحبة، روى عنه ابنه مُدرك بن مُنِيْب، سمعت أَبِي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم البجلي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نَا أَبُو زُرْعة قال: ومُنِيْب وفي نسخة أخرى غير مسموعة دمشقي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن عُبَيْد الله، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، قالا: أنا أَبُو الفرج الحُسَيْن بن عَلي، نَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن السَّرِي، نَا عَبْد الملك بن بدر<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ١٤.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) الأصل: يزيد، والمثبت عن م، و (١٠) ود.

ابن الهيثم، نَا أَحْمَد بن هارون الحافظ قال في الطبقة الأولى من الأسماء المنفردة: مُنِيْب، روى عنه ابنه عَبْد اللّه بالشام.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(١)</sup> وقد سمي غيره مُنِيْب.

### ٧٦٩٢ ـ مُنِينب الأَوْزَاعِيّ

سأل أبا عَمْرو الأَوْزَاعِيّ.

حكى عنه الهيثم بن عمران.

أَخْبَرُنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المسلم، أَنَا نصر بن إِبْرَاهِيم، وعَبْد اللَّه بن عَبْد الرزَّاق.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن زيد، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، قَالا: أَنَا أَبُو الحَسَن بن عوف، أَنَا أَبُو عَلَي بن منير، أَنَا أَبُو بَكُر بن خُرَيم، نَا هشام بن عمار، نَا الهَيْثم بن عمران قال: سمعت الأَوْزَاعِيّ وسأله مُنِيْب الأَوْزَاعِيّ فقال: أَكلُّ ما أَتانا عن النبي ﷺ نقبله؟ قال: لا، قال: فما نقبل منه؟ قال: ما صدّقه كتاب الله فهو منه، فقال مُنِيْب: فإن كان الثقات حملوه عن غير الثقات، كذا قال.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نَا أَبُو رُزْعَة (٢)، حَدَّثني هشام، نَا الهيثم بن عمران، قَال: سمعت الأَوْزَاعِيّ وسأله مُنِيْب فقال: أكل ما (٣) جاءنا عن النبي ﷺ نقبله؟ فقال: نقبل منه ما صدّقه كتاب الله فهو منه، وما خالفه فليس منه، قال له مُنِيْب: إنّ الثقات جاءوا به، قال: فإنْ كان الثقات حملوه عن غير الثقات؟.

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مُنِيْر

٧٦٩٣ ـ مُنِيْر بن الزُّبَيْر أَبُو ذَرِّ الأَزْدِي<sup>(٤)</sup> روى عن مكحول، وعُبَادة بن نُسَىّ.

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود، وم، وقز، هنا: قاكلما، والمثبت عن تاريخ أبي زرعة.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/٨ وتهذيب التهذيب ٥/٩٥ وميزان الاعتدال ٤/ ١٩٣ التاريخ الكبير ٨/ ٢٠/٨ والكامل لابن عدي ٢/ ٤٦٩ والجرح والتعديل ٨/ ٤١٠.

روى عنه: الوليد بن مُسْلم.

آخُبَرَفَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بِن أَخْمَد، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بِن حَمْزة، قَالا: أنا عَبْد الدائم بِن الحَسَن بِن عُبَيْد اللّه، أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي، نَا أَبُو بَكْر بِن خُرَيم (١)، نَا هشام بِن عمّار، نَا الوليد بِن مسلم، نَا مُنِيْر بِن الزُّبَيْر قال: سمعت عُبادة بِن نُسَيّ الكندي يحدِّث عن عَبْد اللّه بِن سالم أنه قال: يا رَسُول الله، نجدكم في كتاب الله: أمّة حمّادون، مولد نبيّهم بمكة، وهجرته بطَيْبَة، وجهادهم بالشام، يأتزرون على أنصافهم، ويطهّرون أطرافهم، أصواتهم بالليل في المساجد كأصوات النحل في (٢) رَها (٣)، يأتون يوم القيامة غرّاً محجّلين.

أَنْ أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي (٤) ، أَنَا عُمَر بن سِنَان، نَا العبّاس بن عُثْمَان، وعبّاس بن الوليد الخَلال، قَالا: نا الوليد بن مسلم، نَا مُنِيْر بن الزَّبَيْر، عَن مكحول، عَن عائشة أن رَسُول الله ﷺ نهى أن يقام عن الطعام حتى يُرفع (٥)[٦٢٤٨٦]

قال ابن عَدِي: ولمُنِيْر غير هذا الحديث شيء يسير.

أَخْبَرَنَا أَبُو طاهر إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الأَديب، وأَبُو بَكْر جامع بن عَلي بن أَبي بكر النيسابوري، وأَبُو مُحَمَّد بن طاوس، قَالوا: أنا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحْمَٰن بن مُحَمَّد.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللفتواني، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، وسُلَيْمَان بن إِبْرَاهيم، قَالوا: أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد البرجي، نَا مُحَمَّد بن عُمَر بن حفص، نَا إِسْحَاق بن الفيض (٢)، نَا الوليد بن مسلم الدمشقي، عَن مُنِيْر بن الزُبَيْر أنه سمع مكحولاً يقول: برّ الوالدين كفّارة الكبائر، ولا يزال الرجل قادراً على البرّ ما دَام في فضيلته من هو أكبر منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الخَسْين، وأَبُو الغنائم واللفظ له قالوا: أَنا أَبُو أَحْمَد زاد أَبُو الفَضْل وأَبُو الفضل الأصبهاني

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) بعدها بياض قليل في «ز»، والكلام متصل في د، وم.

<sup>(</sup>٣) الرهاء: الواسع من الأرض المستوي (راجع اللسان).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢٩٪.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود، و (زا)، وم، وفي الكامل لابن عدي: يفرغ.

قالاً: ـ أَنَا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال<sup>(۱)</sup>: مُنِيْر بن الزُّبَيْر الزُّبَيْر الزُّبَيْر الزُّبَيْر الزُّبَيْر الزَّبَيْر الزَّبَيْر الله الشام<sup>(۲)</sup>، سمع مكحولاً، روى عنه الوليد بن مسلم.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأَديب، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنا أَبُو طَاهِرٍ ، أَنَا عَلي .

قَالا: أَنا ابن حَاتم قال<sup>(٣)</sup>: مُنِيْر بن الزَّبَيْر الأَزْدِي أَبُو ذَرَالشامي، روى عن مكحول، روى عن مكحول، روى عنه الوليد بن مسلم، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا - بقراءتي عليه - عن أبي الفتح بن المحاملي، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني قال:

مُنِيْر بن الزُّبَيْر الأزَّدِي يُعَدّ في أهل الشام، سمع مكحولاً، روى عنه الوليد بن مسلم.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال(٤):

أما مُنِيْر بضم الميم وكسر النون يليها ياء وآخره راء فهو: مُنِيْر بن الزَّبَيْر الأَزْدِي، يُعَدَّ في الشاميين، سمع مكحولاً، روى عنه الوليد بن مسلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الْمَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة قال (٥): قلت: يعني للدُحيم: فما تقول في مُنِيْر بن الزُّبَيْر؟ [قال: تسأل](٦) عنه؟ وهو يروي عن مكحول: أتيت المِقْدَام (٧).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو أَخْمَد<sup>(٨)</sup>، نَا يوسف بن الحَجّاج، نَا أَبُو زُرْعة الدمشقي قال: قلت لعَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم، فذكره مثل ما تقدّم إلاّ أنه قال: أتيت المُقْدَاد، وهو الصواب

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٢٠. (٢) في التاريخ الكبير: يعد في الشاميين.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤١٠. (٤) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٣٩٥ وعن أبي زرعة رواه المزيّ في تُهذيب الكمال ١٨/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين استدرك عن تاريخ أبي زرعة، ومكانه بالأصل: "روى» ومكانه بياض في "ز"، ود، وم.

<sup>(</sup>V) في تهذيب الكمال: المقداد.

<sup>(</sup>٨) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٦٩.

وبلغني عن أبي حاتم البستي أنه قال: مُنِيْر بن الزُّبَيْر الأَزْدِي من أهل الشام، يروي عن مكحول، روى عنه الوليد بن مسلم، لا تحلّ الرواية عنه (١).

#### ٧٦٩٤ ـ مُنِيْر بن سِنَان، أو سيّار أَبُو عطيف

أظنه من أهل الساحل.

حكى عن الأوزَاعِيّ.

حكى عنه أَبُو عَبْد الملك عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد العزيز بن الفارسي القيسراني.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنَا أَبُو عُمَر بن مهدي، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْبَرَني مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يعقوب، نَا جدي يعقوب، حَدَّثَني عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد العزيز، أَخْبَرَني أَبُو عطيف مُنِيْر بن سيّار ـ وفي نسخة أخرى: سِنَان ـ قال: سألت الأَوْزَاعِيِّ عن أشياء من أمر الصوافي فقال: إنْ نظرتم في هذه الدقائق ضاقت عليكم الطرق وسرب الماء.

# ٧٦٩٥ ـ مُنِيْر بن عَبْد الرَّزَاق بن إِلْيَاس أَبُو عَمْرو الأَطْرَابُلُسِي

حدَّث عن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن أبي كريمة الصيداوي.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَد بن الحُسَيْنِ بن عَلي بن مهدي الأَطْرَابُلُسِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن كامل قال: كتب إلينا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَد بن الحُسَيْنِ بن عَبْد علي بن مهدي بن عَلي بن الشماخ الأَطْرَابُلُسِي البزاز من عسقلان، نَا أَبُو عَمْرو مُنِيْر بن عَبْد الرَّزَّاق بن إِلْيَاسِ الطرابلسي ـ بمدينة طرابلس، بقراءته علينا من أصل كتابه ـ أنا أَبُو عَلي مُحَمَّد ابن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن أبي كريمة الصَّيْدَاني (٢) ـ بطرابلس ـ فيما قرىء عليه في شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن يوسف بن بشر الهروي، نَا الآخر من سيّار بن مُحَمَّد النصيبي، نَا عَمْرو ـ يعني ـ ابن منصور البصري، نَا شعبة، عَن إسْحَاق بن سيّار بن مُحَمَّد النصيبي، نَا عَمْرو ـ يعني ـ ابن منصور البصري، نَا شعبة، عَن جبيب بن أبي ثابت قال: سمعت نافع بن جُبير بن مطعم يحدِّث عن بشر بن سُحيم الغفاري أن رَسُول الله ﷺ أمر منادياً ينادي: لا يدخل الجنّة إلاّ مؤمنٌ، وأنّ هذه الأيام أيام أكل وشرب، أيام منى.

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۱۸/٤١٤.

 <sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى صيدا بلدة على ساحل بحر الروم مما يلي الشام، قريبة من صور، وينسب إليها أيضاً: صيداوي.
 (الأنساب).

# ٧٦٩٦ - مُنِيْر بن عُمَر بن صالح بن عطية أَبُو عَمْرو القيسراني سمع خَيْئَمة بن سُلَيْمَان.

روى عنه: القاضي أَبُو الحَسَن عَلي بن عُبَيْد اللَّه الهمداني ـ نزيل مصر ـ.

أَخْبِرَنَا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أَنَا أَبُو سعيد عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن عَبْد الرِّحْمٰن الأبهري، أَنَا القاضي أَبُو الحسن (١) عَلي بن عُبَيْد الله، نَا أَبُو عمرو مُنِيْر بن عمر (٢) بن صالح ابن عطية القيسراني - بها - في الرحلة الثانية سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة، نا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان بحديثِ ذكره.

آخرء الجزء السادس والثمانين بعد الأربعمائة من الأصل $^{(7)}$ .

### ٧٦٩٧ ـ مُنِيْر الخَادِم الصَقْلَبِي (٤) غلام الوزير يَعْقُوب بن يُوسُف بن كلس(٥)

ولي دمشق من قبل المصريين وقدمها في يوم الثلاثاء النصف من رجب سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة، فلم يزل أميراً إلى شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، فوصل بزال<sup>(٦)</sup> من طرابلس، وقد كوتب من مصر إلى أن يصير إلى دمشق لقتال مُنير، فانهزم مُنيْر يوم الاثنين التاسع عشر من شهر رمضان، فطلب الجبال ليخرج إلى أرض جوسية (٧) ويصير إلى حلب، فأسره رجل من العرب اسمه هندي، فأخذ منه وحمل إلى دمشق، وقد قدمها ينحوتكين التركي والياً لها من مصر، فأركب مُنيْر على جمل وطيف به في دمشق، وقرن به قرد ثم صير إلى مصر، فعفا عنه الملقب بالعزيز.

وحدثنا أبو الحسن علي بن المسلم الشافعي قال: دفع إليّ رجل يُعرف بمجير الكتامي شيخٌ من جند المصريين ورقة فيها أسماء الولاة بدمشق، فكان فيها مُنِيْر الخَادِم في سنة ثمان وستين [وثلثمائة](^). .

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل هنا إلى: الحسين، والمثبت عن د، وقز،، وم.

<sup>(</sup>۲) تحرفت بالأصل هنا إلى: عمرو، والمثبت عن د، و (ز۱، وم.

<sup>(</sup>٣) من قوله: آخر... إلى هنا، مثبت أيضاً في ا(ز)، وسقطت الجملة من د، وم.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في أمراء دمشق للصفدي ص١٠٥ وتحفة ذوي الألباب ٢/ ١٢ وتاريخ ابن القلانسي ص٣٠.

<sup>(</sup>ه) هو يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن كلس، أبو جعفر الوزير، ولد ببغداد سنة ٣١٨ وتوفي بمصر أيام العزيز سنة ٣٨٠ (راجع وفيات الأعيان ٧/ ٢٧ وخطط المقريزي ٢/٥).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في تحفة ذوي الألباب ١٨/٢. (٧) جوسية من قرى حمص .

<sup>(</sup>۸) زیادة عن د، و ((ز))، وم.

# [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> مُؤتَمِن

٧٦٩٨ ـ مُؤتَمن بن أَحْمَد بن عَلي بن الحُسَنِن بن عُبَيْد الله أَبُو نَصْر بن أَبِي مَنْصُور الرَبَعِي البَغْدَادِيّ، المعروف بالساجي الحافظ (٢)

سمع ببغداد: أَبا الحُسَيْن بن النَّقُور، وأبا القاسم بن التَّسْتَري، وإَسْمَاعيل بن مَسْعَدة، وعَبْد الله بن الحَسَن بن مُحَمَّد بن الخَلاّل، وبالبصرة: أبا عَلي التَّسْتَري، وبأصبهان: أبا عَمْرو ابن مَنْدَه، وبصور: أبا بكر الخطيب، وبهراة: مَحْمُود بن القاسم الأَزْدي وجماعة سواهم.

وكان حافظاً، متقناً، ثقة، ديِّناً.

روى عنه: أَبُو عامر مُحَمَّد بن سعدون، وحَدَّثَنَا عنه أَبُو بَكُر السلماسي، وأَبُو طاهر السنجى المؤذّن.

أَخْبَرَنَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد الخطيب ـ بمرو ـ نا الشيخ الحافظ أَبُو نَصْر المُؤْتَمَن ابن أَحْمَد بن عَلي الساجي البَغْدَادِيّ ـ لفظاً ببغداد ـ .

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَّاسِم عُمَر بن إِبْرَاهِيم - بالكوفة - وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قَالا: أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله البزار (٣) الكوفي، أَنَا عَلي بن عُمَر بن مُحَمَّد الله البزار الله البزار الكوفي، أَنَا عَلي بن عُمَر بن مُحَمَّد السكري، نَا أَبُو بَكْر القاسم بن زكريا المقرىء - إملاء - نا سويد بن سعيد، حَدَّثَني حفص بن السكري، نَا أَبُو بَكْر القاسم بن عقبة، عَن أَبِي الزناد، عَن الأَعرِج، عَن أَبِي هريرة عن النبَي ﷺ قال:

«بينا امرأتان ومعهما ابناهما إذ جاء الذئب فذهب بأحدهما، فقالت هذه: إنما ذهب بأبنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فاختصمتا إلى دَاود عليه السَّلام، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى»، قال أَبُو هريرة: والله ما سمعت بالسكين قبل ذلك اليوم، ما كنت أقول إلآ المدية[١٢٤٨٧].

أخرجه مسلم(٤)، عَن سويد.

<sup>(</sup>١) زيادة منا.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في ميزان الاعتدال ۱۹۸/۶ والبداية والنهاية ۱۷۸/۱۲ وتذكرة الحفاظ ۱۲٤٦/۶ سير أعلام النبلاء ۱۹/۹
 ۳۰۸ وشذرات الذهب ۲۰/٤.

<sup>(</sup>٣) في م، ود، وفزا: البزاز.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم كتاب الأقضية باب بيان اختلاف المجتهدين رقم ٢٠ (١٧٢٠) (ج٣/ ١٣٤٤).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَني الحافظ أَبُو نَصْر المُؤْتَمَن بن أَحْمَد الساجي، أَنَا شيخ الإسلام عَبْد الله بن مُحَمَّد الأَنصاري، أَنَا مُحَمَّد بن أَخمَد، أَنَا أَبُو إِسْحَاق الساجي، نَا أَبُو يَحْيَىٰ الساجي، حَدَّثَني مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال: سمعت الحُسَيْن بن عَلي قال: سمعت الشافعي يقول:

العشرة أشكال لهم أن يغير بعضهم على بعض، والمهاجرون الأولون والأنصار أشكال، لهم أن يغير بعضهم على أشكال، لهم أن يغير بعضهم على بعض، فإذا ذهب أصحاب مُحَمَّد ﷺ فحرامٌ على تابع إلاَّ اتّباع بإحسان، حذواً بحذو.

سمعت أباالوقت عَبْد الأول بن عيسى يقول: كان الإمَام عَبْد الله الأنصاري إذا رأى مُؤتَمناً يقول: لا يمكن أحد أن يكذب على رَسُول الله ﷺ ما دام هذا حياً (١).

كَدَّقُني أَخِي أَبُو الحُسَيْن هبة الله بن الحَسَن الفقيه ـ رحمه الله ـ لفظاً، قال: سألت أبا طاهر أَحْمَد بن مُحَمَّد السلفي، عَن أَبِي نصر المُؤْتَمن بن أَحْمَد بن عَلي الساجي فقال: حافظ متقن، لم أر أحسن قراءة منه للحديث، تفقه في صباه على الشيخ أبي إِسْحَاق، وكتب "الشامل» بخطه عن الشيخ أبي نَصْر بن الصّبّاغ(٢)، ثم خرج إلى الشام، فأقام بالقدس زماناً، وذكر لي أنه رأى أبا بكر الخطيب الحافظ بصور، وسمع من لفظه حديثاً غير أنه لم يكن عنده نسخة به، وسمع ببغداد أبا الحُسَيْن بن النقور، وعَبْد الله بن الحَسَن الخَلال، وأبا القاسم بن البسري، وأقرانهم، وكتب بها كتاب الكامل لابن عدي الجرجاني عن إسماعيل بن مسعدة الجرجاني، قدم عليهم، ودخل البصرة، فسمع بها أبا عَلي التستري، وكتب عنه كتاب السنن الجرجاني، قدم عليهم، ودخل البصرة، فسمع بها أبا عَلي التستري، وكتب عنه كتاب السنن وكتب عن أقرانه، ودخل خراسان فسمع (٣) بنيسايور أصحاب الحاكم أبي عَبْد الله بن مَنْدَه الكثير، والسيّد أبي الحَسَن، وأبي عاهر الزيادي، وابن بامويه، والسلمي، فمن هو أقدم منهم، ثم والسيّد أبي الحَسَن، وأبي طاهر الزيادي، وابن بامويه، والسلمي، فمن هو أقدم منهم، ثم أقام بهراة مدة مديدة يكتب عن عَبْد الله الأنصاري، وأبي عَبْد الله العميري، وأقوانهما، وكتب به عَبْد الله العميري، وأبي عَبْد الله العميري، وأقوانهما، وكتب بها كتاب أبي عَبْد الرّحُمْن النَّسَائي (٤) بعلو، وكان تعبد هناك ثم رجع إلى بغداد وأنا

<sup>(</sup>١) رواه الذهبي في سير الأعلام ٢٠٩/١٩ نقلاً عن ابن عساكر.

 <sup>(</sup>۲) هو العلامة عبد السيد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي الشافعي ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۸ رقم ۲۳۸.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «فسمع بها بنيسابور» والمثبت عن د، و«ز»، وم.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، والزاء، وفي م: النيسابوري.

بها، فسمعنا معاً من أصحاب الحَمّامي، وابن مخلد، وابن شاذان وطبقتهم، وانتفعت به، وحصّلت عنه فوائد، وخرجت من بغداد وهو حيّ، ثم نُعي إلي وأنا بسَلَماس<sup>(۱)</sup>، فصلّينا عليه في الجامع يوم الجمعة<sup>(۲)</sup>، ولي إليه بيتان<sup>(۳)</sup>:

متى رمتَ أن تلقين حافظاً يكون لدى الكل بالمُؤتَمَنَ على عليك ببغداد شرقيها لتلقى أبا نَصْر المُؤتَمَنَ

حَدَّقَفَا أَبُو بَكُر السلماسي، قال: مات أَبُو نَصْر المُؤْتَمَن في الثاني عشر من صفر سنة سبع وخمسمائة ببغداد، ودفن بباب حرب، وقال غيره: يوم السبت الثامن عشر منه، والله أعلم.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه موحد

٧٦٩٩ ـ موحد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن سلاَمَة أَبُو الفَرَج بن البَرِّي (٤) المُتَعَبِّد حكى عن خاله أبي حفص عُمَر بن سعيد البري، وأبي صالح صاحب المسجد، وأبي الحَسَن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد المقرىء.

روى عنه: أَبُو أَحْمَد عَبْد الله بن بكر الطبراني، وأَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد الحنائي، وهو نسبه، وأَبُو مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أبى المغيث.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحَسَن بن مُحَمَّد بن سليم، نَا أَبُو العبّاس أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف بن مردة، أَنَا أَبُو أَحْمَد عَبْد اللّه بن (٥) بَكْر ـ بالأكواخ (٦) حَدَّثَني الموحد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا صالح [قال] (٧):

<sup>(</sup>١) سلماس: بفتح أوله وثانيه، مدينة مشهورة بأذربيجان، بينها وبين أرمية يومان (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>۲) رراجع سير أعلام النبلاء ۲۰۹/۱۹-۳۱۰.

<sup>(</sup>٣) البيتان في سير الأعلام ٢١٠/١٩ ونسبهما للسلفي.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: «السري» والمثبت عن د، و«ز».

 <sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل و (ز)، وم، ود، إلى: (أبو) وفي معجم البلدان: عبد الله بن أبي بكر.

<sup>(</sup>٦) الأكواخ: ناحية من أعمال بانياس ثم من أعمال دمشق (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٧) زيادة منا للإيضاح.

يقول المعلم إن قوماً من أصحابنا قد اجتمعوا في مجلس على سماع، فأمرني أن لا آذن لهم في دخول المسجد، وقال: يا ولي (١) الله، إنّما هذا فضلة طربٍ في رؤوسهم من الأول، فتتحرك في وقتهم، فيظنونه خوفاً أو حلالاً.

أَنْبَانَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو عَلي الأهوازي، قَال: سمعت أبا بكر مُحَمَّد ابن عَبْد الرَّحْمٰنَ بن أَبي المغيث القطَّان بدمشق يقول: سمعنا أبا الفَرَج الموحد بن إِسْحَاق بن البَرِّي (٢) يقول:

رأيت ربّ العزّة في النوم، فوقفت بين يديه وقلت: يا مولاي، أسألك رضاك، وإن تعديت في طلبي قدري فإنك تعلم سري وإعلاني، قال: فتبسم عزّ وجل، قال أَبُو بَكُر: فقلت لأبي الفَرَج، فما كان الجواب؟ قال: لا يتحمل ـ يعني ـ ما يمكن.

كذا نقلته من خط الأهوازي.

قرأت بخط عَبْد المنعم بن عَلي بن النحوي: توفي أَبُو الفَرَج بن البَرّي في يوم الخميس مستهل ذي القعدة من سنة أربع وثمانين وثلاثمائة.

٧٧٠٠ موحد بن علي بن عَبْد الوَاحد بن الموحد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن سلاَمَة أَبُو الفَرَج السّلمي

وهو من ولد المذكور آنفاً.

سمع أبا مُحَمَّد بن أبي نصر.

روى عنه أَبُو بَكْر الخطيب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن عَبْد الله بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب قال: موحد أَبُو الفَرَج، وعَبْد الوَاحد بن الموحد بن إِبْرَاهيم الفَرَج، وعَبْد الوَاحد بن الموحد بن إِبْرَاهيم ابن إِسْحَاق السّلَمي الدمشقيون، يُعرفون ببني البري، سمعوا من أَبي مُحَمَّد بن أَبي نصر، وحدَّثوا، وسمعت منهم.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(٣)</sup> كذا قال الخطيب، وهم بنوعلي.

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، وفي "ز»، وم، ود: يا نبي الله.

<sup>(</sup>٢) ضبطت عن الاكمال لابن ماكولا بفتح الباء وبالراء (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.

قرأت على أبي مُحَمَّد السَّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال<sup>(۱)</sup>: موحد أَبُو الفَرَج، وعَبْد الوَاحد أَبُو الفَضل، والحَسَن<sup>(۲)</sup> أَبُو مُحَمَّد، بنو عَلي بن عَبْد الوَاحد بن موحد بن إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق السَّلمي، يُعرفون ببني البرّي، دمشقيون، يحدُّثون عن أبي مُحَمَّد بن أبي نصر، ذكرهم في باب بَرّي، بفتح الباء.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني قال: توفي أَبُو الفَرَج الموحد بن عَلي البَرِّي يوم الأربعاء الثاني عشر من شعبان سنة سبع وخمسين وأربعمئة (٣)، حدَّث عن عَبْد الرَّحْمٰن بن عُثْمَان بن أَبي نصر بجزء ابن أَبي ثابت لأبي بكر أَحْمَد بن عَلي الخطيب.

### ٧٧٠١ ـ موحد بن مُحَمَّد بن عُثْمَان أَبي (٤) الجمَاهِر التَّنُّوخي

حدَّث عن مُحَمَّد بن المغيرة.

روى عنه: ابنه أَبُو الجمَاهِر مخلص بن موحد.

قرأت بخط عَلَي بن مُحَمَّد الحنائي، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر، نَا عَلَي بن يعقوب، نَا أَبُو الجَمَاهِر مخلص بن موحد بن عُثْمَان التَّنُّوخي، نَا أَبِي، نَا مُحَمَّد بن المغيرة المدني، عَن أَبُو الجَمَاهِر مخلص بن موحد بن عُثْمَان التَّنُوخي، نَا أَبِي، نَا مُحَمَّد بن المغيرة المدني، عَن أَبُو الخيرة المدني، عَن أَبِيه قال: كان النبي ﷺ يبصر في الظلمة كما يُبصر في الضوء [١٧٤٨٨].

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا مكّي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: فيها ـ يعني ـ سنة سبع وستين ومائتين مات موحد بن مُحَمَّد بن عُثْمَان أبي (٥) الجمَاهِر.

# [ذكر من اسمه]<sup>(٦)</sup> مَـوْدُود

٧٧٠٢ مؤدُود بن مُحَمَّد بن مسعود أبو . . . . . (٧) النيسابوري الفقيه الشافعي
 أخو الفقيه أبي المعالي مسعود بن مُحَمَّد المعروف بالقطب، كان أصغر من أخيه .

الاكمال لابن ماكولا ١/ ٤٠٠ و ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) بالأصل، وم، و"ز": "وأبو الحسن" خطأ، وفي د: وأبو الحسين والتصويب عن الاكمال.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: وأربعين. (٤) تحرفت في م إلى: ابن.

 <sup>(</sup>۵) بالأصل ود، و ((۱) وم: بن أبي الجماهر.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل ود، و «ز»، وم.

وتفقه بخراسان ثم لمّا استقر أخوه بدمشق قدم هو ووالدته عليه، ثم خرج معه لمّا مضى إلى حلب وفوض إليه التدريس في مدرسته . . . . . <sup>(1)</sup>، وأقام بها مدة، وقدم علينا بعد ذلك مراراً، وكان متديناً (<sup>۲)</sup> ثم خرج إلى ناحية المَوْصِل، فجلس يوماً على شطّ نهر الفرات يتوضّأ فغرق ومات شهيداً، وكان ذلك في . . . . . <sup>(٣)</sup> سنة . . . . <sup>(٤)</sup> وخمسين وخمسمائة.

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مُوسَى

٧٧٠٣ ـ موسى بن إِبْرَاهيم بن سَابِق، ويقال: عيسى بن إِبْرَاهيم بن سَابِق أَبُو المغيث الرافقي، ويقال: الإفريقي (٥)

ولي إمرة دمشق من قِبل المعتصم في خلافته.

وولي إمرة حمص في خلافة المتوكل.

حكى عنه أَبُو العيناء مُحَمَّد بن القاسم(7).

قرات بخط أبي الحَسَن رَشَا بن نَظِيف، وأَنْبَأنيه أَبُو القَاسِم النسيب، وأَبُو الوحش المُقرىء عنه، أَنَا أَبُو الفتح إِبْرَاهيم بن عَلي بن سيبخت، نَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الصولي، نَا أَبُو العيناء قال: وحَدَّثني أَبُو المغيث مُوسَى بن إِبْرَاهيم الرافقي قال:

مات رجل من كبار الكَرْخ، فحضر جنازته خلق من الحِلّة، فحضرتُ فيمن حضر، فلمّا دُفن الرجل قام رجل مقنّع الرأس بكسائه، فنظر إلى الناس يميناً وشمالاً، فإذا خُلْق عظيم قد حضر جنازته، فنادى بصوت طلق وخلّق ند:

ألا يا عسكر الأحيا وهذا عسكر الموتى أجابوا الدعوة الأولى وهم منتظرو الأخرى

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، ود، وازا، والكلام متصل في م.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل ود، وقرّ، وم، ولعل الصواب ما ارتأيناه.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل ود، و «ز»، والكلام متصل في م.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، ود، و (ز۱) والكلام متصل في م، وفيها: في سنة خمسين وخمسمئة.

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في تحفة ذوي الألباب ١/ ٢٨٥ وأمراء دمشق للصفدي ص١٠٥.

 <sup>(</sup>٦) هو محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر، الهاشمي مولاهم، يمني الأصل، ولد سنة ١٩١ ومات بالبصرة سنة
 ٢٨٣.

قال: فضج الناس بالبكاء من كل جانب، ومات يومئذ خلق كثير، فسألت عن الرجل فقيل: أَبُو العتاهية (١).

ذكر [أبو] (٢) الحُسَيْن الرَّازي في تسمية أمراء دمشق في خلافة بني العباس فقال: أُمراء دمشق من قِبل المعتصم: مُوسَى بن إِبْرَاهيم بن سَابِق الرافقي، أَبُو المغيث، المرة الأولى، ويقال: اسمه عيسى، ثم أبو المغيث المرة الثانية بعد أن ولي بعده أَبُو الصالحات ثم دينار بن عَبْد الله ثم محمد (٢) بن الجهم السامي (٤)، وعزل، وأعيد، ومات المعتصم وأَبُو المغيث على دمشق (٥).

ذكر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الصولي فيما وجدت في بعض كتبه، حَدَّثَني عَبْد اللّه بن المعتز قال: جاءني مُحَمَّد بن يزيد النحوي، فاحتبسته، وأقام عندي، فجرى ذكر أبي تمام، فلم يوقه حقه، وكان في المجلس رجلُ من الكتاب نعماني ما رأيت أحداً أحفظ لشعر أبي تمام منه، فقال له: يا أبا العباس، ضع في نفسك من شئت من الشعراء، ثم انظر أتحسن (٢) أن تقول مثل ما قاله أبُو تمام لأبي المغيث مُوسَى بن إِبْرَاهيم الرافقي [يعتذر](٧) إليه(٨):

ومحّت كما محّت وشائعُ من بُردِ فيا دمعُ أنجدني على ساكني نجدِ لعمري لقد أوفت مغانيكم بعدي<sup>(۹)</sup> وأنجدتم (۱۰) من بعد اتهام داركم

<sup>(</sup>١) البيتان ليسا في ديوان أبي العتاهية (طبعة صادر ـ بيروت).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) الذي بالأصل ود، وم: «دينار بن عبد الله بن أحمد بن الجهم» وفي «ز»: «محمد» بدلاً من أحمد. ولعل الصواب ما أثبت: دينار بن عبد الله ثم محمد بن الجهم. وقد ورد في تحفة ذوي الألباب ١/ ٢٧٥ وأمراء دمشق للصفدي ص٥٥ في أسماء الولاة: دينار بن عبد الله بن زاد مفروخ ابن عم الفضل والحسن وابني سهل وقد ولي إمرة دمشق في خلافة المعتصم في سنة ٢٢٥ فأقام بها أياماً ثم عزل عنها بمحمد بن الجهم السامي (نسبة إلى سامة بن لؤي) ترجمته في تحفة ذوي الألباب ١/ ٢٧٦ وأمراء دمشق للصفدي ص٩٦.

 <sup>(</sup>٤) تحرفت في د إلى: الشامي، بالشين المعجمة، وقد نص في ترجمته في المصدرين السابقين على أنها: السامي
بالسين المهملة لا بالشين المعجمة.

<sup>(</sup>٥) وذلك في سنة ٢٢٤هـ، كما في تحفة ذوي الألباب.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وم إلى: «الحسن» والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، وفي م و (ز): (في نذر) والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٨) الأبيات من قصيدة طويلة في ديوانه ص١٢٠ قالها يمدح موسى بن إبراهيم الرافقي ويعتذر إليه.

<sup>(</sup>٩) صدره في الديوان : شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدى.

<sup>(</sup>١٠) الأصل وم ود: واتخذتم، والمثبت عن الديوان.

ثم مر فيها حتى بلغ إلى قوله في الاعتذار:

أتاني مع الركبان ظنَّ ظننته لقد نكب<sup>(۱)</sup> الغدر الوفاء بساحتي جحدتُ<sup>(۲)</sup> إذاً كَمْ من يد لكَ شاكلت ومن زمنٍ ألبستنيه كأنه وكيف وما أخللتُ بعدك بالحجا أألبس<sup>(۲)</sup> هجرَ القول من لو هجوته كريمٌ متى أمدحه والورى وإنْ يكُ جرمٌ عزَّ أو تك هفوة

لفقت له رأسي حياة من المجد إذا وسرحت الذم في مسرح الحمد يد القرب أعدت مستهاماً على البعد إذا ذُكرت أيامُه زمن الورد وأنت فلم تَخلل بمكرمة بعدي إذا لَهَجَاني (٤) عنه معروفه عندي معي ومتى ما لمته لمته وحدي على خطأ مني فعذري على عمد

قال أَبُو العباس مُحَمَّد بن يزيد: ما سمعت أحسن من هذا قط، ما يهضم هذا الرجل حقه إلا أحد رجلين: إما بجاهل بعلم الشعر ومعرفة الكلام، أو عالم يتبحر شعره، ولم سمعه.

# ٧٧٠٤ مُوسَى بن إِبْرَاهيم بن الوليد بن عَبْد الملك بن مروان ابن الحكم بن أبي العاص الأُموي (٥) وهو والد أسد بن مُوسَى المعروف بأسد السّنة، له ذكر.

#### ٥ • ٧٧ ـ مُوسَى بن إِبْرَاهيم أَبُو عِمْرَان

حدَّث عن أبي بكر بن عيّاش، وعبّاد صاحب سعيد بن بشير أو ابن أبي عروبة. روى عنه: أَبُو عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد البُسْري.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالا: أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن سعيد الهمداني، ومُحَمَّد بن إِسْمَاعيل الفارسي، قَالا: نَا أَبُو عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الدمشقي، نَا مُوسَى

<sup>(</sup>١) الأصل ود، و «ز»، وم: نكت، والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الديوان: نسيت.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «اليس» والمثبت عن د، و «ز»، وم، والديوان.

<sup>(</sup>٤) الأصل: هجاني، والمثبت عن د، و(i)، وم، والديوان.

<sup>(</sup>٥) جمهرة أنساب العرب ص٩٠٠.

ابن إِبْرَاهيم أَبُو عِمْرَان الدمشقي، نَا أَبُو بَكْر بن عيّاش، نَا أَبُو إِسْحَاق، عَن زيد بن وهب، عَن عَبْد الله بن مسعود أنه قال لخازن له: كلت لأهلنا قوتَهم؟ فإنّي سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «كفى بالمرء إثماً أن يُضَيّع من يقوت»[١٢٤٨٩].

قال الدارقطني: تفرّد به ابن عَبْد الملك عن مُوسَى عن أَبي بكر، والصواب: عن وهب ابن جابر، عن عَبْد الله بن عَمْرو.

# ٧٧٠٦ ـ مُوسَى بن إِسْحَاق بن مُوسَى بن عَبْد الله بن مُوسَى بن عَبْد الله بن يزيد أَبُو بَكْر الأَنْصَارِي الخَطْمي القاضي (١)

سمع بدمشق: هشام بن خالد الأزرق، وأظنه قدمها مع أبيه لما قدم في صحبة المتوكل.

وسمع أباه، وأَحْمَد بن عَبْد الله بن يونس، وعَلي بن الجعد، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن زياد الوركاني، ودَاود بن عَمْرو الضّبِّي، وأبا نصر عَبْد الملك بن عَبْد العزيز، وأبا الربيع سُلَيْمَان ابن داود العتكي، وعيسى بن مينا قالون، وأَخْمَد بن حنبل، وعَلي بن المديني، وأبا بكر بن أبي شَيبة، ويَحْيَىٰ بن بشر الحريري، وإِبْرَاهيم بن حمزة الزُّبَيري، وأبا مُصْعَب أَحْمَد بن أبي بكر الزهري، وإبْرَاهيم بن إسْحَاق الضّبِّي، وعَبْد الحميد بن صالح، وعَبْد الله بن مروان بن معاوية الفزاري وغيرهم.

روى عنه: أَبُو مُحَمَّد بن صاعد، ومُحَمَّد بن مَخْلَد، وأبا بكر بن الأنباري، وأَخْمَد بن كامل، والشافعي، وابن مالك، وعَبْد الباقي بن قانع، وأَخْمَد بن عُثْمَان بن يَخْيَى الأدمي، وإسْمَاعيل بن عَلَي الخُطَبي، وأَبُو سهل بن زياد القطَّان، وحبيب بن الحَسَن القزاز، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن إِبْرَاهيم بن أيوب بن ماسي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَين، أَنَا أَبُو طالب بن غيلان، أَنَا أَبُو بَكُر الشافعي، نَا مُوسَى بن إِسْحَاق الأَنْصَارِي القاضي، نَا منجاب بن الحارث، نَا حاتم ـ يعني ـ ابن إسْمَاعيل، عَن أُسامة ـ يعني ـ ابن زيد، عَن القاسم قال: سمعت عائشة تقول: كان في بريرة ثلاث سنين، فذكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الجرح والتعديل ٨/ ١٣٥ وتاريخ بغداد ٢/ ٢٦ وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٦٨ وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٧٩ والطبقات الكبرى للسبكي ٢/ ٣٤٥ وغاية النهاية ٢/ ٣١٧.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر [محمد] (١) بن عَبْد الباقي، قَال: قُرىء على عَلي بن إِبْرَاهيم بن عيلي علي علي علي عيسى، أَنَا أَبُو بَكْر مُوسَى بن إِسْحَاق الأَنْصَارِي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو عَلي بن السبط، وأَبُو القاسم بن الحُصَين، وأَبُو غَلي بن السبط، وأَبُو القاسم بن الحُصَين، وأَبُو غَالِب بن البَنّا، قَالوا: ، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو بَكُر بن مالك، نَا مُوسَى بن إِسْحَاق، نَا كثير بن الوليد أَبُو حنيفة الحنفي، نَا النضر بن حرور، عَن الزَّبير بن عَدِي، عَن أنس بن مالك قال: الآخر شر حتى تقوم الساعة، ثم وضع أصبعيه في أُذنيه فقال: سمعت ذلك من نبيّكم عَنى أَنْ فَصُمّتا.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الأَنْصَارِي قال: قُرىء على أَبِي إِسْحَاق البرمكي قيل له: أخبركم أَبُو مُحَمَّد بن ماسي، نَا أَبُو بَكْر مُوسَى بن إِسْحَاق بن مُوسَى الأَنْصَارِي، نَا خالد بن يزيد ـ يعني ـ العمري المكّي، نَا سَلَمة بن وردان، عَن أنس بن مالك.

أن امرأة أتت النبي ﷺ فشكت إليه الحاجة فقال: «أدلك على خير من ذلك، تهلّلين الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين، وتسبحينه (٢) ثلاثاً وثلاثين، وتحمدينه أربعاً وثلاثين، فذلك مائة خير لك من الدنيا وما فيها (١٢٤٩٠].

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأَبْرَقُوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الأَديب، قَالا: أَنَا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي.

قَالا: أَنَا ابن أَبِي حَاتِم قَال<sup>(٣)</sup>: مُوسَى بن إِسْحَاق بن مُوسَى الأَنْصَارِي الخَطْمي، قاضي الريّ، روى عن أَحْمَد بن عَبْد اللّه بن يونس، ومُحَمَّد بن جَعْفَر الوركاني، ودَاود بن عَمْرو، وعَلي بن الجعد، وأَبِي نصر التمّار، وعَبْد الجبّار بن عاصم، ومُحرز<sup>(٤)</sup> بن سَلَمة، وقالون عيسى بن مينا، وأبي الربيع الزهراني، وأبي كامل، ويزيد بن مهران، كتبت عنه، وهو ثقة، صَدوق.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: محرر، براءين، والمثبت عن د، و «ز»، وم، والجرح والتعديل.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن<sup>(۱)</sup> بن قُبَيْس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(۲)</sup>:

مُوسَى بن إِسْحَاق بن مُوسَى بن عَبْد اللّه بن يزيد، أَبُو بَكُر الأَنْصَارِي الخطمي، سمع أباه، وأَخْمَد بن يونس اليربوعي، وعَلي بن الجعد الجوهري، ومُحَمَّد بن جَعْفَر الوركاني، وذاود بن عُمَرو(٣) الضبي، وأبا نصر التمّار، وأبا الربيع الزهرَاني، وعيسى بن مينا قالون، وعَلي بن المديني، وأَخْمَد بن حنبل، وأبا بكر بن أبي شَيبة، ويَخْيَىٰ بن بشر الحريري، وإبْرَاهيم بن حمزة الزُّبَري (٤)، وأبا مُضْعَب الزُهْري، روى عنه يَخْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، وأَبُو بَكُر بن الأنباري، ومُحَمَّد بن مَخْلَد، وأَخْمَد بن كامل، وعَبْد الباقي بن قانع القاضيان، وأَبُو بَكُر بن الأنباري، ومُحَمَّد بن مَخْلَد، وأَخْمَد بن كامل، وعَبْد الباقي بن قانع القاضيان، وأَبُو سهل بن زياد القطّان، وأَبُو وأَخْمَد بن ماسي، وقال عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي بكُر الشافعي، وحبيب بن الحَسَن القزاز، وأَبُو مُحَمَّد بن ماسي، وقال عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي حاتم الرَّازي: كتبت عنه، وهو ثقة، صدوق.

قال الخطيب: وكان مولد مُوسَى بن إِسْحَاق بالكوفة، وأَبُوه إِسْحَاق مدني، وولي مُوسَى قضاء الريّ، وقضاء الأهوَاز، وكان عفيفاً، ديّناً، فاضلاً.

قال<sup>(°)</sup>: وأنا الحَسَن بن أَبي بكر، عَن أَحْمَد بن كامل قال: وُلد مُوسَى بن إِسْحَاق الخطمي الأَنْصَارِي في سنة عشر وماثتين، وكان فصيحاً، ثبتاًفي الحديث، كثير السماع، مَحْمُوداً، وكان إليه القضاء بكور الأهواز، وكان يظهر انتحال مذهب الشافعي.

قال: وقرأت على الحَسن بن أبي بكر، عن أَحْمَد بن كامل، أَخْبَرَني أَحْمَد بن مُوسَى ابن إِسْحَاق الأَنْصَادِي قال: قال: أبي سمعت من أبي كُرَيب ثلاثمائة ألف حديث.

قال: ونا يَحْيَىٰ بن عَلَي بن الطّيّب الدسكري ـ بحلوان ـ أنا نصر بن مُحَمَّد الأندلسي، قال: سمعت أبي يقول: كان مُوسَى بن قال: سمعت أبي يقول: كان مُوسَى بن إِسْحَاق لا يُرى متبسماً قط، فقالت له امرأته: أيّها القاضي، لا يحلّ لك أن تحكم بين الناس،

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل ود إلى: الحسين، والتصويب عن م، و «ز».

<sup>(</sup>۲) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ۱۳/ ۵۳ ـ ۵۳.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «عمر» والتصويب عن د، و (ز)، وم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد: والزبيري، خطأ. وهو إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة الزبيري المدني، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/١١.

<sup>(</sup>٥) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٥٣/١٣.

فإن النبي عَلَيْ قال: «لا يُحل للقاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان»، فتبسّم [١٢٤٩١].

قال (۱): وأخبر ني مُحمَّد بن أَحمَد بن يعقوب، أَنَا مُحمَّد بن نعيم الضّبي قال: سمعت أبا عَبْد اللّه مُحمَّد بن أَحمَد بن مُوسَى القاضي يقول: حضرت مجلس مُوسَى بن إِسْحَاق القاضي بالريّ سنة ست وثمانين ومائتين، وتقدمت امرأة فادّعى وليها على زوجها خمس مائة دينار مهراً، فأنكر، فقال القاضي: شهودك، فقال: قد أحضرتهم، فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير (۲) إليها في شهادته، فقام الشاهد وقالوا للمرأة قومي، فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة ليصح عندهم معرفتها، فقال الزوج: فإنّي أشهد القاضي أنّ لها عليّ هذا المهر الذي تدّعيه ولا تسفر عن وجهها، فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها، فقالت المرأة: فإنّي أشهد القاضي أنّي قد وهبتُ له هذا المهر (۳)، وأبرأته منه في الدنيا والآخرة، فقال القاضي: يكتب (٤) هذا في مكارم الأخلاق.

قال (٥): وأنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، وأنا إسْمَاعيل بن عَلَي الخطبي قال: مات أَبُو بَكُر مُوسَى بن إِسْحَاق الأَنْصَارِي القاضي بالأهواز، وهو قاض عليها، وكانت وفاته ليلة الجمعة، ودُفن يوم الجمعة لسبع بقين من المحرم سنة سبع وتسعين ومائتين.

قال: وأنا مُحَمَّد بن عَبْد الوَاحد، نَا مُحَمَّد بن العبّاس قال: قُرىء على ابن المنادي ـ وأنا أسمع ـ قال: أَبُو بَكُر مُوسَى بن إِسْحَاق بن مُوسَى الأَنْصَارِي ثم الخَطْمي، مات في المحرم سنة سبع وتسعين، قاضياً على الأهواز، ومولده سنة عشر ومائتين، فكان له على ذلك ست وثمانون سنة.

[قال الخطيب]<sup>(٦)</sup> بلغني أنه أقرأ الناس القرآن وله ثمان عشرة سنة في درب صالح، على نهر مُوسَى<sup>(٧)</sup> من الجانب الشرقي من مدينتنا، وأَنه استقضي وله ثمان وعشرون سنة، كتب الناس عنه فأكثروا، ومات على سترة.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۳/۳۵.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل: «لسب» ومثله في م، و «ز»، ود، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «وهبت منه المهر» ومثله في م، ود، و«ز»، والمثبت «وهبت له هذا المهر» عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود، و «ز»، وم: «فكتب» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) القائل أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٥٣/١٣ ـ ٥٤.

 <sup>(</sup>٦) زيادة منا للإيضاح، تاريخ بغداد ١٣/٤٥٠.
 (٧) راجع معجم البلدان ٥/٣٢٤.

٧٧٠٧ - مُوسَى بن إسْمَاعيل بن الحُسَيْن بن أَحْمَد بن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد ابن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد ابن إسْمَاعيل بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن بن عَلي بن أبي طالب أبُو الحَسَن العلوي النقيب ابن النقيب

كان نقيب العلويين بدمشق، وكانت له ثروة وحشمة.

توفي وقت صلاة العصر يوم السبت لعشر بقين من شعبان سنة . . . <sup>(١)</sup> وأربعمائة، دُفن يوم الأحد ضحى نهار في مقبرة أبيه بباب الصغير، فيما ذكره ابن النحوي .

### ٧٧٠٨ ـ مُوسَى بن أَيُوب أَبُو الفَيْض الحِمْصِي (٢)

سمع واثلة بن الأسقع، وأبا يَحْيَىٰ سُلَيم بن عامر الخبائري، وقيل إنه سمع معاوية.

روى عنه: شعبة بن الحَجَّاج.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله أَخْمَد، حَدَّثَني أَبِي (٣)، نَا روح، نَا شعبة، عَن أَبِي الفَيْض، عَن معاوية بن أَبِي سفيان، عَن النبي ﷺ قال: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

أَخْبَرَتْنَا أَم المجتبى العلوية قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور السُّلَمي، أَنَا أَبُو بَكُر ابن المُقرىء، أَنَا أَبُو يَعْلَى بن المَوْصِلي، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا روح، نَا شعبة، عَن أَبِي الفَيْض قال: سمعت معاوية قال: سمعت النبى ﷺ يقول، فذكر مثله سواء.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزَقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، عَن شعبة، عَن أَبِي الفَيْض أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب (٤)، نَا بُنْدَار، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن شعبة، عَن أَبِي الفَيْض قال: لقيت أبا قِرُصافة (٥) ـ رجلاً من أصحاب النبي عَلَيْ ـ فسألته ـ يعني ـ عن الصوم في السفر، قال أَبُو وكان مسلمة بن عَبْد الملك قال: مَن صام رمضان في السفر فليقض في الحضر، فقال أَبُو قِرْصافة: لو صمتُ في السفر ثم صمتُ مَا قضيت؟.

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل وم، و«ز»، ود.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٤٧ وتهذيب التهذيب ٥/٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٦/ ٢٩ رقم ١٦٩١٤ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٥) كتب محقق المعرفة والتاريخ بالهامش معرفاً عنه أنه جندرة بن خيشنة الكناني ترجمته في الإصابة ٢٦٣/١ وسيرد في الخبر التالي أنه واثلة بن الأسقع، أبو قرصافة راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٢٩١/١٥٣.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَدّاد وغيره، قالوا: أنا أَبُو بَكُر بن رِيْذَة، أَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطبراني، نَا عَبْد الله بن عمران (٢) الأصبهاني، نَا أَبُو الطبراني، نَا عَبْد الله بن عمران (٢) الأصبهاني، نَا أَبُو دَاود، نَا شُعبة، عَن أَبِي الفَيْض قال: خطبنا مسلمة بن عَبْد الملك فقال: لا تصوموا في السفر رمضان، فمن صام فليقضه، قال أَبُو الفَيْض: فلقيت أبا قِرْصافة واثلة بن الأسقع، فسألته، فقال: لو صمت ثم صمت ما قضيته.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله بن الحَسَن، وعَلي بن أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن حُمَيد، قَالا: أنا [أبو]<sup>(٤)</sup> الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد بن عَبْد الله، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن البراء قال: قال عَلي بن المديني: أَبُو الفَيْض روى عنه شعبة، وسئل عن أَبي الفَيْض فلم يعرف اسمه، ولم يروعنه غير شعبة (٥).

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم، أَنَا أَبُو عروبة، نَا ابن مصفّى، نَا بقية ـ يعني ـ ابن الوليد، عَن شُعْبة عن أَبي الفَيْض مُوسَى بن أَيُّوب.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ الأَنْمَاطي، أَنَا ثَابِت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البَابَسِيري، أَنَا أَبُو أُمية الأَحوص بن المُفَضّل، نَا أَبِي<sup>(٦)</sup>، عَن يَحْيَىٰ بن معين قال: أَبُو الفَيْض، روى عنه شعبة، شامي، من أبناء جند الحجّاج.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأَبْرَقُوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، قَالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي.

قَالاً: أَنَا ابن أبي حَاتم قال<sup>(۷)</sup>: مُوسَى بن أَيُوب أَبُو الفَيْض، روى عن معاوية، وروى بعضهم عنه، فأدخل بين أَبي الفَيْض ومعاوية سُلَيم بن عامر، سمعت أَبي يقول ذلك.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم ود، وفي «ز»: سلم.

<sup>(</sup>۲) الأصل: عمر، والمثبت عن د، و ((۱) وم.

<sup>(</sup>٣) الأصل: صمتم، والمثبت عن د، و (()، وم.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٥) كذا، وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال أيضاً: زيد بن أبي أنيسة.

<sup>(</sup>٦) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٤٤٨/١٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٣٤.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَبْد الله الكندي، نَا أَبُو زرعة في تسمية أهل حمص: أَبُو الفَيْض الشامي.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي - إجازة - أنا عَبْد الله بن عتاب، أَنَا ابن عُمير - إجازة -.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد، أَنَا الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا الحَسَن بن عَلي بن الحَسَن، أَنَا عَبْد الوهّاب، أَنَا ابن عُمَير - قراءة - قال: سمعت ابن سميع يقول<sup>(١)</sup>: في الطبقة الرابعة: أَبُو الفَيْض، حمصي، لقيه شعبة بواسط.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن منصور، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو الفَيْض مُوسَى بن أَبِي أَيُّوب، عَن معاوية، روى عنه شعبة.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الواثلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو الفَيْض مُوسَى بن أبي أيوب، عَن معاوية، روى عنه شعبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل أيضا - قراءة - عن أبي طاهر بن أبي الصَّقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نا أَبُو بشر الدولابي قال: أَبُو الفَيْض مُوسَى بن أَيُوب.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلَي، أَنَا أَبُو بَكُر الصَفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلَي، أَنَا أَبُو بَكُر الصَفَّار، أَنَا أَجُو بن عَلَي، أَنَا أَبُو بَكُر الصَفَّاد، أَبُو الفَيْض مُوسَى بن أَيُّوب، عَن أَبِي عَبْد الرَّحْمٰن معاوية بن أَبِي سفيان القُرَشي، وأَبِي يَحْيَىٰ سُلَيم بن عامر الخبائري، روى عنه أَبُو بسطام شعبة بن الحجّاج العتكي، حديثه في الشاميين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن عَبْد الله الواسطي، نَا أَبُو بَكُر الخطيب ـ لفظاً ـ أنا أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن عبدوس قال: سمعت عُثْمَان بن سعيد ابن مُحَمَّد بن عبدوس قال: سمعت عُثْمَان بن سعيد الدارمي يقول: وسألته عن أبي الفَيْض الذي يروي عنه شعبة كيف هو؟ فقال: ثقة (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن

<sup>(</sup>١) رواه من طريقه المزي في تهذيب الكمال ١٨/٤٤٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٤٨.

الطَّيُّوري، وثابت بن بُنْدَار، قَالا: أنا أَبُو عَبْد الله، وأَبُو نصر، قَالا: أنا الوليد، أَنَا عَلي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي قال: أَبُو الفَيْض، شامي، ثقة (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال<sup>(٢)</sup>: أَبُو الفَيض شامي، له أحاديث حسان.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أنا أَبُو القاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى \_ إجازة \_.

ح قال: وأَنا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي، قَالا: أَنا ابن أَبِي حَاتم قال (٣): سمعت أبي يقول: أَبُو الفَيْض مُوسَى بن أَيُوب، صالح.

### ٧٧٠٩ ـ مُوسَى بن أَيُوب أَبُو عِمْرَان النَّصِيْبِيّ، ويقال: الأَنْطَاكِيّ (٤)

سمع بدمشق وغيرها: الوليد بن مسلم، وسُويد بن عَبْد العزيز، ومُحَمَّد بن شُعيب بن شابور، ومروان الفزاري، وعقبة بن علقمة البيروتي، ومَخْلَد بن الحُسَيْن، وضمرة بن ربيعة، والجرّاح بن مليح البَهْرَاني، وعتّاب بن بشير، ومُحَمَّد بن سلمة، وبقية بن الوليد، والمُعْتَمِر ابن سُلَيْمَان، وأبا مسعود عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَسَن الزّجّاج، وخِدَاش بن المهاجر.

روى عنه: أَخْمَد بن أبي الحواري، وهو من أقرانه، وأَبُو زُرْعة، وأَبُو حاتم الرازيَّان، والحَسَن بن عَلي بن عفّان العامري، وأَبُو الحَسَن أَحْمَد بن عَبْد الله بن صالح العجلي، ومُحَمَّد بن إِبْرَاهيم البوسنجي، وأَبُو حميد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن المغيرة العَوْهي، وإِبْرَاهيم بن سعيد الجوهري، ونعيم بن مُحَمَّد الصوري، وأَبُو عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن بسر (٥)، والحُسَيْن بن السَّمَيْدع الأَنْطَاكِيّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد، وأَبُو عاصم الفضيل، ابنا إسْمَاعيل بن الفضيل ـ بهراة ـ قالا:

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص٤٤٤ رقم ١٦٥٦.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الجرح والتعديل ١٣٤/٨ وتهذيب الكمال ٤٤٦/١٨ وتهذيب التهذيب ٥٥٨/٥. والنصيبي نسبة إلى نصيبين وهي مدنية عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام (معجم البلدان) وينسب إليها أيضاً: نصيبني.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود، و «ز»، وم، وهو أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو عبد الملك البسري. وهو من ولد بسر بن أرطاة، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ١٠٠/١ طبعة دار الفكر.

أنا أَبُو القَاسِم أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَبِي منصور، أَنَا أَبُو القَاسِم عَلِي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحَسَن، نَا الهيثم بن كُليب الشاشي، نَا الحَسَن بن عَلي بن عفّان، نَا مُوسَى (۱) بن أَيُّوب النَّصِيْبِيّ، من أهل أنطاكية، نا الوليد بن مسلم، عَن عَبْد الله بن العلاء بن زَبْر أَن أَبا الأزهر حدَّثه أن معاوية قام بدير (۲) مِسْحَل فقال: إنا رأينا الهلال يوم كذا وكذا، والصيام يوم كذا، ونحن متقدمون، فمن أحبّ أن يتقدّم فليفعل، فقام مالك بن هبيرة السَّبَائي فقال: يا معاوية، أرأي رَأيته أو شيء سمعته؟ فقال معاوية: سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: «صوموا الشهروسرَّه»[١٢٤٩٦].

أَنْبَانَا أَبُو عَلَى الحَسَن بن أَحْمَد، وحَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلَى عنه، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، أَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد (٣)، نَا أَبُو عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهيم القرشي، نَا مُوسَى ابن أَيُّوب النَّصِيْبِيّ، نَا الوليد بن مسلم، نَا الوليد بن سُلَيْمَان بن أَبِي السائب قال: سمعت أبا الأشعث الصنعاني يقول: سمعت عَبْد الله بن عُمَرو، رفعه إلى النبي عَيِي فقال: «مَن قَرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة حتى يصبح».

. **أَنْبَانَا** أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأَديب [قالا: أنا ابن منده، أنا أبو علي إجازة ح قال: وأنا أبو طاهر، أنا علي]<sup>(٤)</sup>.

قَالا: أَنَا ابن أَبِي حاتم قال<sup>(٥)</sup>: مُوسَى بن أَيُّوب النَّصِيْبِيّ، روى عن الجرّاح بن مليح البهراني، ومَخْلَد بن الحُسَيْن، والوليد بن مُسْلم، وعتّاب بن بشير، ومُحَمَّد بن سلمة، وضمرة بن ربيعة، ومروان الفزاري، وسويد بن عَبْد العزيز، روى عنه أَحْمَد بن أَبِي الحواري، وأَبِي، وأَبُو زُرْعة، سئل أَبِي عنه فقال: صدوق.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلِي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلِي بنِ منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد قال:

<sup>(</sup>۱) بالأصل: «نا موسى بن عفان، نا موسى بن أيوب النصيبي» صوبنا السند عن د، و«ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل ود، و «ز» وم إلى: يريد، والصواب ما أثبت، ودير مسحل: بين حمص وبعلبك (كما في معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) أ-فرجه الطبراني في المعجم الكبير ٧/ ٢٧٨ رقم ٧١٣٣ من طريق آخر بسنده إلى شداد بن أوس عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن د، و «ز»، وم.

 <sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٣٤ ـ ١٣٥.

أَبُو عِمْرَان مُوسَى بن أَيُّوب النَّصِيْبِيّ، سكن أنطاكية، سمع أبا مُحَمَّد سويد بن عَبْد الله العزيز الدمشقي، وسليم بن مسلم المكّي، روى عنه عِمْرَان بن مُوسَى النَّصِيْبِيّ، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سعيد العبدي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ الأَنْمَاطي، وأَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الطَيُّوري، [وثابت بن بندار قالا: أنا الحسين بن جعفر زاد ابن الطيوري] (١) وابن عمّه مُحَمَّد ابن الحَسَن، قَالا: أنا الوليد بن بكر، أَنَا عَلي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي قال: مُوسَى بن أَيُّوبِ النَّصِيْبِيّ، سكن أنطاكية، ثقة (٢).

## · ٧٧١ ـ مُوسَى بن أَيُّوب الجِسْرِينِيِّ <sup>(٣)</sup>

حدَّث عن عَبْد الوَاحِد بن إِسْحَاق القُرَشي.

روى عنه: مُحَمَّد بن العباس بن الوليد بن الدرفس.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، أَنَا درباح بن مُحَمَّد، أَنَا عَلي بن الخَضِر ـ وقرأته بخط عَلي ابن الخَضِر ـ أنا عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر بن عَلي الميداني، نَا أَبُو هاشم عَبْد الجبَّار بن عَبْد الصَّمد، نَا مُحَمَّد بن العباس بن الدرفس، نَا مُوسَى بن أَيُّوب الجِسْرِينِيّ، نَا عَبْد الوَاحِد بن الصَّمد، نَا مُحَمَّد بن مَخْلَد الرعيني، عَن أَبِي عَمْرو الجهني، عَن عَمْرو بن قيس المكي، عَن عطاء بن أبي رباح، عَن عَبْد الله بن عبّاس قال:

كان في صحف إِبْرَاهيم الخليل: إنّ لله ثوراً ساكناً في الهوى، يستظلُّ في أصل ذلك الثور طير الهواء، فيبيض ذلك الطير، فتهوي البيضة، فما تصل إلى الأرض حتى تفقس عن فرخ، ويطير ويعود إلى مكانه، رأس ذلك الثور<sup>(3)</sup> رأس حية، ورجليه<sup>(6)</sup> رجلي طير، لونه أبيض وأصفر وأحمر ومن كل لون، يرفع<sup>(7)</sup> إلى ذلك الثور في كل يوم مائة جبل من جبال الأرض يرعاها، يُحبس على ذلك الثور نهر الأردن، يشربه في خمسة وعشرين ليلة من

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن د، و «ز»، وم، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات للعجلي ص ٤٤٤ رقم ١٦٥٥.

<sup>(</sup>٣) الجسريني نسبة إلى جسرين بكسر الجيم والراء وسكون السين والياء من قرى غوطة دمشق.

<sup>(</sup>٤) سقطت من م، وفي د: «الطير» ولم يظهر من اللفظة في «ز» إلا: «ال» والباقي بياض.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود، وانز»، وم: «ورجليه رجلي طير» وفي المختصر: رجلاه رجلا طير.

<sup>(</sup>٦) الأصل: يرجع، والمثبت عن د، واز،، وم.

حزيران في ثلاث جُرَع، ويقيل ذلك الثور في صفصاف، وينام على صفائح من فضة، يبعث الله إليه في كلِّ يوم طائراً من طيور الجنة يلعب بين يديه، يفرحه ويلهيه، فإذا كان يوم القيامة، فأول ما يأكل أهل الجنة من لحم حوت ومن لحم ذلك الثور، يبقر ذلك الثور بقرنه الحوت فيأكلون من لحمه فيجدون في طعمه طعم أنهار الجنة (١)، فيذبح الحوت الثور بريشة من ريشه، فيأكلون من لحمه فيجدون في طعمه طعم أشجار الجنة، إذا كان يوم القيامة جعل الله عبر وجل جاد لك (٢) الثور فسطاط أهل الأردن، اسم الثور البيثا، واسم الحوت بهموت.

#### ٧٧١١ ـ مُوسَى بن بُغَا الكبير أَبُو عمران

أحد قوّاد المُتَوَكِّل الذين قدموا معه دمشق، كما ذكر عَبْد الله بن مُحَمَّد الخطابي فيما نقلته من خطه، وندب في شهر رمضان سنة خمسين ومائتين لقتال أهل حمص حين قاتلوا واليهم الفضل بن قارن فأوقع بأهل حمص، فقتل منهم خلقاً كثيراً بعد أن رماهم بالنار، فأحرق أكثر البلد، في ذي القعدة، ثم وُجّه مُوسَى إلى قزوينَ لقتال الحَسَن بن أَحْمَد بن إسماعيل الكوكبي الحُسَيْني المتغلّب على قزوينَ، ورنجان، وأبهر، فلقيه يوم الاثنين سلخ ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين، فانهزم الحَسَن وصار إلى الديلم، وقتل مُوسَى من أصحابه زهاء عشرة آلاف، وولي حرب صاحب الزّنج الخارج بالبصرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم الحُسَيْنِي، وأَبُو الحَسَن عَلَي بِن أَحْمَد الغسَّاني، نَا وأَبُو منصور مُحَمَّد بِن عَبْد الملك بِن خيرون، أَنَا - أَبُو بَكُر أَحْمَد بِن عَلَي بِن ثابت الخطيب (٣)، أَنَا عَلَي بِن أَبِي عَلَي، أَنَا أَبِي، نَا القاضي أَبُو الحسن (٤) مُحَمَّد بِن صالح الهاشمي، حَدَّثني القاضي أَبُو عُمَر - يعني: مُحَمَّد بِن يوسف - وأَبُو عَبْد الله المحاملي القاضي، وأَبُو الحَسَن عَلَي بِن العباس النوبختي الكاتب، قَالوا: أنا أَبُو القَاسِم عُبَيْد الله بِن العباس النوبختي الكاتب، قالوا: أنا أَبُو القَاسِم عُبَيْد الله بِن المُوسَى بِن بُعَا وكنا بالريّ، وقاضيها إذ ذاك أَحْمَد بِن بُدَيل الكوفي، فاحتاج مُوسَى أن يجمع ضيعته هناك، كان له فيها سهام ويعمرها، وكان فيها سهم ليتيم، فصرت إلى أَحْمَد بِن بُدَيل - أو فاستحضرت أَحْمَد بِن بديل - وخاطبته في أن يبيع علينا حصة فصرت إلى أَحْمَد بِن بُدَيل - أو فاستحضرت أَحْمَد بِن بديل - وخاطبته في أن يبيع علينا حصة

<sup>(</sup>١) من قوله: يلعب. . . إلى هنا استدرك على هامش «ز» .

<sup>(</sup>٢) الذي في الأصل: «ذلك» والمثبت «جادلك» عن د، و«ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٥٠ وما بعدها في ترجمة أحمد بن بديل.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «الحسين» والمثبت عن م، ود، و «ز»، وتاريخ بغداد.

اليتيم ويأخذ الثمن، فامتنع وقال: ما باليتم حاجة إلى البيع، ولا آمن أن أبيع ماله وهو مستغن عنه، فيحدث على المال حادث، فأكون قد ضيعته عليه، فقلت: إنّا نعطيك في ثمن حصته ضعف قيمتها، فقال: ما هذا لي بعذر في البيع، والصورة في المال إذا كثر مثلها إذا قلّ، قال: فأخذته بكلّ لون وهو يمتنع، فأضجرني، فقلت له: أيها القاضي، لا تفعل، فإنه مُوسَى ابن بُغا، فقال لي: أعزّك الله، إنه الله تبارك وتعالى، قال: فاستحييت [من الله](۱) إن أعاوده بعد ذلك، وفارقته فدخل على مُوسَى، فقال: ما عملت في الضيعة؟ فقصصت عليه الحديث، فلمّا سمع أنه الله بكى، وما زال يكررها ثم قال: لا تعرض لهذه الضيعة، وانظر في أمر هذا الشيخ الصالح، فإن كانت له حاجة فاقضها، قال: فأحضرته، وقلت له: إن الأمير قد أعمر الضيعة، وذاك أني شرحت له ما جرى بيننا، وهو يعرض عليك [قضاء](۲) أعفاك من أمر الضيعة، وذاك أني شرحت له ما جرى بيننا، وهو يعرض عليك [قضاء](۲) حوائجك، قال: فدعا له وقال: هذا الفعل احفظ لنعمته، وما لي حاجة إلاً إدرار رزقي، فقد تأخر منذ شهور وأضر بي(۳) ذلك، قال: فأطلقت له جارية.

ذكر أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي الفوارس الورّاق أن مُوسَى بن بُغَا مات يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر سنة أربع وستين ومائتين ببغداد، فحُمل إلى سرّ من رأى فدُفن بها.

آخر الجزء الحادي والتسعين بعد الستمائة من تجزئة القاسم (٤).

٧٧١٢ - مُوسَى بن جُمْهُور بن زريق البَغْدَادِي، ثم التنيسي السمسار (٥)

سمع بدمشق: هشام بن عمّار، وهشام بن خالد الأزرق، ودُحَيماً، وإِبْرَاهيم بن مروان ابن مُحَمَّد الطاطري، وأَحْمَد بن عَبْد الواحد بن عبود، وبغيرها: مُحَمَّد بن العباس اليزيدي، وأبا الفتح عامر بن عَمْرو المَوْصِلي، وعَلي بن حرب الطائي، والحَسَن بن عيسى الماسرجسي، وأبا التقي هشام بن عبد الملك، ومُحَمَّد بن المُصّفَى الحمصيين، ومُحَمَّد بن حُميد الرازي، ومؤمّل بن إهاب، وعَبْد الله بن نَصْر الأنطاكي، والوليد بن شجاع السكوني، وعُمَر بن عُثمَان الحمصي، وعُثمَان بن يَحْيَى القرقساني.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين استدرك على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، وم، و (ز)، ود، واستدركت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) في د: وتاريخ بغداد: ﴿وأَصْرِنِي ۗ . ﴿ ٤) من قوله: آخر . . . إلى هنا ليس في م ود .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تاريخ بغداد ١٣/١٣.

روى عنه: سُلَيْمَان الطبراني، وأَبُو طالب أَحْمَد بن نصر بن طالب، وأَبُو الحَسَن عَلي ابن مُحَمَّد الواعظ المعروف بالمصري.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَدَّاد، وحَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلَي (١) بن أحمد عنه، أَنَا أَبُو نُعيم، نَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا مُحَمَّد بن هارون بن مُحَمَّد بن بكّار الدمشقي، نَا العباس بن الوليد الخَلاَل، نَا مروان بن مُحَمَّد الطاطري، نَا أَبِي، نَا رباح بن الوليد الذماري، نَا المطعم بن المِقْدَام الصنعاني قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت جابر بن عَبْد الله يحدُّث.

أنّ رجلاً سأل رَسُول الله ﷺ عن وقت الصلاة، فسكت عنه، فأذّن بلال بصلاة الظهر حين دلكت الشمس، فأمره رَسُول الله ﷺ فأقام الصلاة، فصلّى، ثم أذّن بلال بالعصر حين ظننت أنّ ظلّ الرجل قد صار أطول منه، فأمره، فأقام الصّلاة، فصلّى، ثم أُذِّن بلال المغرب حين غربت الشمس، فأمره رَسُول الله ﷺ فأقام الصلاة، فصلّى، ثم أذّن بلال العشاء حين ذهب بياض النهار، وهو أول الشفق، فأمره رَسُول الله ﷺ فأقام الصلاة، فصلَّى، ثم أذَّن بلال الصبح حين طلع الفجر، فأمره رسول الله ﷺ فأقام الصلاة، فصلى، ثم أذَّن بلال في اليوم الثاني الظهر حين دلكت الشمس، فأمره النبي عَلَيْ فأقام الصلاة حتى ظننا أن ظل الرجل قد صار مثله، ثم أذّن بلال للعصر، فأخر النبي على الصلاة حتى ظننا أنّ ظل الرجل قد كان مثليه، ثم أمره فأقام فصلى، ثم أذّن بلال للمغرب، فأخّر الصلاة حتى كاد يذهب بياض النهار، وهو أول الشفق، ثم أمره فأقام الصلاة، فصلّى، ثم أذّن بلال للعشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق، فنمنا ثم قمنا مراراً ثم خرج إلينا فقال: «إن الناس قد صلّوا ثم ناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا أَنْ أَشْقَ على أُمَّتَى لأخَّرت الصلاة إلى هذا الوقت، فصلَّى قبل أن ينتصف الليل، ثم أذَّن بالفجر حين طلع الفجر، فأخَّر رَسُول الله ﷺ الصلاة حتى أسفر، ورَأَى الرامي نبله، ثم أمره فأقام الصلاة، فصلَّى، ثم قال: «أين السائل عن وقت الصّلاة؟» فقال: هائذا يا رَسُول الله، فقال: «الوقت فيما بين هذين الوقتين»[١٢٤٩٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب (٢): مُوسَى بن جُمْهُور بن زُرَيق حدَّث بتنيس عن هشام بن خالد الأزرق، ومُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: "بن أحمد بن علي" وفوق اللفظتين علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٥١.

العباس اليزيدي وغيرهما، روى عنه أَبُو طالب أَحْمَد بن نصر بن طالب الحافظ، وعَلَي بن مُحَمَّد المصري، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطبراني.

# 771 771 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

مروزي الأصل، سكن بغداد، وحدَّث بدمشق، وبغداد: عن معاوية بن عطاء بن رجاء وشاذ بن فيّاض، وأَبِي ظفر عَبْد السَّلام بن مطهر، وسعيد بن منصور، وأَحْمَد بن يونس، وأَبِي جَعْفَر النفيلي، ومُحَمَّد بن الطُّفيل.

روى عنه: أَبُو عَلَي بن حبيب الفقيه، وأَبُو القَاسِم عَلَي بن الحُسَيْن بن السفر، وأَبُو القَاسِم الميمون بن رَاشد، ومُحَمَّد بن الحُسَيْن المدائني، وعَلَي بن أَحْمَد بن مروان، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن هشام بن ملاس النميري.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٣)، أَخْبَرَني أَبُو نصر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حسنون النرسي، نَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَمْرو بن البختري الرزاز ـ إملاء ـ نا مُوسَى بن الحَسَن السَّقِلِي (٤)، نَا أَبُو عُمَر الحوضي، نا هشام الدستوائي، عَن أَبِي الزُّبَير عن جابر أن رَسُول الله ﷺ قال: «لا ترتد بثوب واحد، ولا تشتمل به الصماء» (٥)[١٢٤٩٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد بن السفر البزاز في آخرين أَنَا الحَسَن بن حبيب، وأَبُو القَاسِم عَلي بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن السفر البزاز في آخرين قالوا: أَنَا أَبُو عمران مُوسَى بن الحَسَن السُقِلِي، نَا معاوية بن عطاء بن رجاء ابن بنت أبي عمران الجوني، نا سفيان (٢)، عَن منصور، عَن إِبْرَاهيم، عَن الأسود، عَن عَبْد الله قال: نهى رَسُول الله عَلَى أَن يُخْصَى أحدٌ من بنى آدم [١٢٤٩٥].

<sup>(</sup>١) بالأصل: «السلفي» وفي د، وفز»: «الصقلي» وتاريخ بغداد، وهو ما أثبت، وفي م: السقلي.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ بغداد ۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/٧٤.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم هنا: «السقلي» وفي د، و «ز»، وتاريخ بغداد: الصقلي، بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٥) جاء في النهاية لابن الأثير ٣/ ٥٤ «أنه نهى عن اشتمال الصماء» هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً، وإنما قيل لها صماء، لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته.

<sup>(</sup>٦) الأصل: سعيد، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلِي بن إِبْرَاهِيم، نَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنَا تمام (١) بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الميمون بن رَاشد، نَا أَبُو عمران مُوسَى بن الحَسَن بن عَبْد اللّه بن يزيد البغدادي ـ قدم علينا ـ في رجب سنة اثنتين وسبعين ومائتين، نَا إِبْرَاهِيم بن بشار الرمادي، بحديثٍ ذكره.

كتب إليّ أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن عَبْد الوهّاب بن مَنْدَه، وحَدَّثَني أَبُو بَكُر (٢) اللفتواني عنه، أَنَا عمّي أَبُو القَاسِم، عَن أَبيه أَبِي عَبْد اللّه قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس: مُوسَى بن عَبْد اللّه بن يزيد، يكنى أبا عمران، يُعرف بالصّقِلّي، لأنه كان أقام بصقلية (٣) من جزائر بحر المغرب، قدم مصر وحدَّث بها.

# ١٧٧١ مُوسَى بن الحَسَن بن عبّاد بن أبي عبّاد أبُو السَّرِيّ الأَنْصَارِي النَّسَائي ثم البغدادي، المعروف بالجَلاَجِلي<sup>(1)</sup>

سمع بدمشق وغيرها: سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، ومُحَمَّد بن مُصْعَب القرقساني، وبالعراق: عَبْد الله بن بكر السهمي، ورَوْح بن عُبَادة، وعفّان بن مسلم، وأبا نُعَيم الفضل بن دُكين، والقعنبي، وأبا عُمَر الحوضي، وسهل بن بكّار.

روى عنه: مُحَمَّد بن مَخْلَد الدوري، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن جَعْفَر الأَدمي القارى، ومُحَمَّد بن عَمْرو بن البختري، وأَبُو بَكُر بن سلمان النجاد الفقيه الشافعي، وإسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي، وعُمَر بن جَعْفَر بن سلم (٥)، وأَبُو بَكُر أَحْمَد بن إِسْحَاق الصَّبغي (٦) وعَبْد الباقي بن قانع.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَين، أَنَا أَبُو طالب بن غيلان، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الشافعي الملاء ـ نا موسى بن الحَسَن النسائي، نَا أَبُو عُمَر الحوصي، نَا سكين بن عَبْد العزيز، عَن أَبِيه عن ابن عبّاس قال: كان الفضل بن عبّاس رديف رَسُول الله عَلَيْ يوم عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، وجعل رَسُول الله عَلَيْ يشير بيده من خلفه، وجعل الفتى

<sup>(</sup>١) الأصل: تمام أحمد بن محمد.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «أبو بكر بن عبد الله اللفتواني» والمثبت عن د، و (ز)، وم.

 <sup>(</sup>٣) صقلية: بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضاً مشددة وبعض يقول بالسين من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقيا (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ بغداد ١٣/ ٤٩ والمنتظم ٦/ ٢٦ وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٧٨ والأنساب (الجلاجلي).

<sup>(</sup>٥) الأصل: سالم، والمثبت عن د، والز،، وم.

<sup>(</sup>٦) مطموسة بالأصل، وفي م: الضبعي والمثبت عن د، والزه، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٨٣.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبُيْس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۱)</sup>: مُوسَى بن الحَسَن بن عباد بن أَبي عباد أَبُو السَّرِيّ الأَنْصَارِي المعروف بالجَلاَجلي<sup>(۲)</sup>، نسائي الأصل، سمع عَبْد الله بن بكر السهمي، ورَوح بن عُبَادة، وعفّان بن مسلم، وأبا نُعيم الفضل بن دُكَين، ومُحَمَّد بن مُصْعَب القرقساني، وعَبْد الله بن مسلمة القعنبي، وأَبُو عُمَر الحوضي، وسهل بن بكّار، وسليمان بن عَبْد الرَّحْمٰن الدمشقي، روى عنه مُحَمَّد بن مَحْدَد الدوري، وأَبُو بَكُر الأَدمي القارىء، ومُحَمَّد بن عَمْرو الرزاز، وأَحْمَد بن مُحْمَّد بن مَحْدة الباقي بن قانع، وإسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي، وأَبُو بَكُر الشافعي، وعُمَر ابن جَعْفَر بن سَلْم (۳)، وكان ثقة ـ زاد ابن خيرون قال: وقال الدارقطني: لا بأس به ـ.

قالا: وأنا الخطيب<sup>(٤)</sup>، أُخْبَرَني مُحَمَّد بن عَلي المقرىء، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله النيسابوري الحافظ قال: سمعت أبا بكر بن إِسْحَاق ـ هو الصَّبْغي<sup>(٥)</sup> ـ يقول: سمعت مُحَمَّد ابن غالب بن تمتام<sup>(٦)</sup> ـ وذكر عنده مُوسَى بن الحَسَن ـ فقال: سمعت جَعْفَر الطيالسي يقول: سمع الجلاجلي من مُحَمَّد بن مُصْعَب، والسهمي.

قال (٧): وأنا الحَسَن بن أبي بكر قال: قال لنا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن جَعْفَر الأَدمي القارىء يسمى أَبُو السَّريّ الجَلاَجلي لحَسَن صوته.

قال: وسمعت أبا الفتح مُحَمَّد بن أَبي الفوارس وسأله أَبُو مُحَمَّد الخَلاّلِ عن أَبي السَّريّ الجَلاَجلي، فقال: ثقة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٤٩.

 <sup>(</sup>٢) الجلاجلي ضبطت في الأنساب بضم الجيم الأولى والثانية مكسورة وقد ضبطنا اللفظة عن اللباب بفتحها.
 والجلاجلي نسبة إلى جلاجل، وهو شيء يصوت.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم، ود، و (ز) إلى: «مسلم» والتصويب عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) بدون إعجام بالأصل، وتحرفت في م إلى: الضبعي.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، و ((ز)، وم: (بن تمتام) وتمتام لقبه. وليست (بن) في تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٣/١٣.

قال (1): وأنا مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، نَا مُحَمَّد بن العبّاس قال: قُرىء على ابن المنادي وأنا أسمع قال: وأَبُو السَّرِيّ مُوسَى بن الحَسَن بن عبّاد النسائي المعروف بالجَلاّجلي، كان يروي عن القعنبي الكتاب عن مالك بن أنس، توفي يوم السبت لسبع عشرة خلت من صفر سنة سبع وثمانين، قيل عنه إن القعنبي قدّمه في صلاة التراويح، فأعجبه صوته، قال: فقال لى: كأن صوتك صوت الجلاجلي، فبقي عليه لقباً.

قال: وأنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، أَنَا إِسْمَاعيل بن عَلَي الخُطَبِي، قال: ومات أَبُو السَّرِيِّ مُوسَى بن الحَسَن الجَلَاجلي يوم الجمعة، ودفن يوم السبت في صفر سنة سبع وثمانين ومائتين.

# ٥ ٧٧١ - مُوسَى بن الحُسَيْن بن عَلي، والد أبي الحَسَن بن السمسار روى عن أبي بكر مُحَمَّد بن رشيد البغدادي.

روى عنه: ابنه عَلي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السمسار، حَدَّثَني أَبِي مُوسَى بن الحُسَيْن بن عَلي، نَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن رشيد البغدادي، نَا سهل بن صاعد، حَدَّثَني أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الدورقي، نَا خلف بن تميم الكوفي قال:

كنا مع إِبْرَاهيم بن أدهم في مركب نغزو في البحر، فعصفت علينا ريح شديدة، فجاء أمير المركب إليه وهو نائم في كُسّاه فحرّكه فأنبهه، فقال له: أَلاَ ترى إلى مَا نحن فيه؟ ـ يعني ـ من الريح، فشال يده، فقال: اللّهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك، فصار البحر كأنه الزيت.

#### ٧٧١٦ ـ مُوسَى بن خَاقَان

كان مع عَبْد الله بن طاهر حين توجه من دمشق إلى مصر.

قرات في كتاب علي بن الحُسَيْن الكاتب (٢)، أَخْبَرَني عَلي بن عَبْد العزيز، عَن ابن خُرداذبه قال:

كان مُوسَى بن خَاقَان مع عَبْد الله بن طَاهِر بمصر، وكان نديمه وجليسه، وكان له مؤثراً، مقدّماً، فأصَاب منه معروفاً كثيراً، وأجازه بجوَائز سنية هناك، وقبل ذاك، ثم إنه وجد

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۳/۹۹ ۵۰۰.

<sup>(</sup>٢) الخبر والشعر في الأُغاني ١٠٣/١٢ (مصورة دار الكتب).

عليه في بعض الأمر، فجفاه وظهر له منه بعضُ ما لم يحبّه، فرجع إلى بغداد وقال:

إنْ كان عبد الله خَلَّنا لا مبدياً عُرْفاً وإحسانا فحسبنا الله رضينا به ثم بعبد الله مولانا

يعني بعَبْد الله الثاني المأمون، وغنّت فيه جاريته ضَعْف [لحناً] (١) وسمعه المأمون فاستحسنه ووصله وإياها؛ فبلغ ذلك عَبْد الله بن طَاهِر، فغاظه وقال: أجل صنعنا المعروف إلى غير أهله، فضاع.

٧٧١٧ - مُوسَى بن دَاود بن عَلي بن عَبْد الله بن عباس بن عَبْد المُطَّلب الهَاشِمِي (٢)

كان مع أبيه بالحُمَيمة، وخرج معه حين خرج مع أخويه وبني أخيه إلى الكوفة لطلب الخلافة، وكان مع أبيه داود بالمدينة إذ كان والياً عليها من قبل السفّاح، فلمّا مات أبُوه استخلفه على إمرة المدينة، فعزله السفّاح، ووجّه عليها وعلى مكة خاله زياد بن عُبَيْد الله بن عَبُد المدان الحارثي.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَخْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَخْمَد ابن عمران، نَا مُوسَى، نَا خليفة قال<sup>(٣)</sup> في تسمية عمّال السفّاح: مكة: ولاها داود بن عَلي مع المدينة، فمات داود، واستخلف ابنه مُوسَى بن دَاود، فعزله أَبُو العباس، وولّى خاله زياد بن عُبَيْد الله الحارثي مع المدينة والطائف، فولاها زياد بن عُبَيْد الله ابن أخيه عَليَ بن الربيع حتى مَات أَبُو العبّاس.

#### ۷۷۱۸ ـ مُوسَى بن زادَان

حدَّث عن إسماعيل بن عَبْد الله بن سماعة.

روى عنه: أُخْمَد بن أَبِي الحواري.

٧٧١٩ مُوسَى بن سُلَيْمَان بن عَلي بن عَبْد الله بن العَبّاس ابن عَبْد المُطَّلب بن هاشم الهَاشِمِي (٤)

وُلد بالحُمَيمة من أرض البلقاء، وسكن البصرة، ومات ببغداد.

<sup>(</sup>١) زيادة عن الأُغاني.

<sup>(</sup>٢) جمهرة ابن حزم ص٣٤ وتاريخ خليفة ص٤١٢ و٤١٣.

<sup>(</sup>٣) رواه خليفة بن خيّاط في تاريخه ص٤١٢. (٤) ترجمته في تاريخ بغداد ٢٠/١٣.

وكان من وجوه الهاشميين وفضلائهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قالَ لنا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۱)</sup>: مُوسَى بن سُلَيْمَان بن عَلي بن عَبْد الله بن العَبّاس بن عَبْد المُطَّلب، كان من وجوه بني هاشم وأفاضلهم، وهو أخو مُحَمَّد، وجَعْفَر ابني سُلَيْمَان، وأحسبه كان يسكن البصرة، وقدم بغداد في خلافة المنصور، فتوفى بها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن أيضاً، وأَبُو مِنصور، أَنَا الخطيب(٢).

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدِي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري.

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بَنْ جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان قال: سنة ثلاث وخمسين ومائة فيها توفي مُوسَى بن سُلَيْمَان بن عَلي بمدينة السلام.

## · ٧٧٢ ـ مُوسَى بن سُلَيْمَان بن مُوسَى أَبُو عَمْرو الأُموي<sup>(٣)</sup>

سكن بيروت.

روى عن القاسم بن مخيمرة.

روى عنه الأَوْزَاعِي، ومعاوية بن صالح.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن العبّاس، قَالا: نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد، أَنَا الحُسَيْن بن الحَسَن بن حرب، أَنَا عَبْد الله بن المبارك، أَنَا الأَوْزَاعِي، عَن مُوسَى بن سُلَيْمَان أنه سمع القَاسِم بن مُخَيْمرة يقول: قال رَسُول الله ﷺ: «مَن أصاب مالاً من مأثم فوصل به رحماً، أو تصدّق به، أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعاً، ثم قُذف به في جهنم (٤)[١٧٤٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب أيضاً، أَنَا الجوهري، أَنَا أَبُو سعيد الحَسَن بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الوضّاح بن جَعْفَر، أَنَا أَبُو شعيب عَبْد الله بن الحَسَن بن أَحْمَد الحرَّاني، حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن عَبْد الله البابلتي، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو الأَوْزَاعِي، حَدَّثَني مُوسَى بن سُلَيْمَان، عَن القَاسِم

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/٢٠.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۰/۱۳.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٠ وتهذيب التهذيب ٥/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٠.

ابن مُخَيْمرة قال: إن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح من يوم الجمعة، فيها يجتمع ملائكة الليل والنهار.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عُمَر بن عَلَي بن خلف الورّاق، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي دَاود، نَا عَمْرو بن عُثْمَان، نَا الوليد، عَن أَبِي عَمْرو، عَن مُوسَى بن سُلَيْمَان، عَن القَاسِم بن مُخَيْمرة أنه كان يقول: إذا رَاح الرجل إلى المسجد كانت خطاه: خطوة درجة وخطوة كفّارة، وكتب له بكلّ إنسانِ جاء من بعده قيراط.

آخُبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا<sup>(۱)</sup> أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون الباقلاني، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بكر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المُفَضّل، نَا أَبِي المُفَضّل<sup>(۲)</sup> بن غسَّان قال: وحدَّث<sup>(۳)</sup> يَحْيَىٰ القطَّان عن الأَوْزَاعِي عن سُلَيْمَان بن مُوسَى.

[وقال ابن عساكر](٤): وإنما هو مُوسَى بن سُلَيْمَان البيروتي.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم بن النرسي، وحَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: \_ أنا أَخْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال (٥): مُوسَى بن سُلَيْمَان عن القاسِم ابن مُخَيْمرة، روى عنه الأَوْزَاعِي (٦).

أَنْبَانَنَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد اللَّه قالا: أنا ابن منده، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي.

قَالاً: أَنَا ابن أَبِي حَاتِم قال<sup>(٧)</sup>: مُوسَى بن سُلَيْمَان، روى عن القَاسِم بن مُخَيْمرة، روى عنه الأَوْزَاعِي، سمعت أَبِي يقول ذلك<sup>(٨)</sup>.

بلغني عن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحجّاج بن رشدين؛ نَا أَحْمَد بن صَالح، نَا ابن وهب،

<sup>(</sup>١) كتبت فوق الكلام بين السطرين في م.

<sup>(</sup>٢) بالأصل، وم، ود، و«ز»: «نا أبي، نا المفضل».

<sup>(</sup>٣) في م: وجدت. (٤) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٢٨٥. (٦) زيد في التاريخ الكبير: مرسل.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٤٤.

<sup>(</sup>A) قوله: «سمعت أبي يقول ذلك» ليس في الجرح والتعديل.

أَخْبَرَني معاوية بن صَالح، حَدَّثَني مُوسَى أَبُو عُمَر فقلت لأحمد: هذا أَبُو عُمَر مُوسَى بن سُلَيْمَان الذي روى عنه الأَوْزَاعِي؟ قال: نعم.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي.

قَالا: أَنا ابن أَبِي حَاتم قال<sup>(۱)</sup>: سمعت أَبِي وأبا زرعة وقيل لهما: مُوسَى بن سُلَيْمَان الذي يُحدُّث عنه الأَوْزَاعِي؟ فقالا: شيخ الأَوْزَاعِي، لا نعلم روى عنه غيره، قلت لهما: فما حاله؟ قال أَبِي: هو شيخ، وسكت أَبُو زُرْعة.

۱ ۷۷۲ موسَى بن سُلَيْمَان بن هشام بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم الأُموي<sup>(۲)</sup>
 له ذكر.

#### $^{(2)}$ عمران الجَوْني $^{(2)}$

بصري، سكن بغداد، وسمع بدمشق وغيرها: هشام بن عمّار، وبَكّار بن قُتيبة القاضي، وأبا عَبْد الله ابن أخي ابن وهب، وعيسى بن حمّاد زُغبة، وعَبْد الغني بن أبي عقيل، ويونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سُليْمَان، ومُحَمَّد بن رمح بمصر، والوليد بن شجاع السكوني، وعَبْد الملك بن سُلَيْمَان القلانسي<sup>(٥)</sup>، وسهيل بن إِبْرَاهيم الجارودي، وإِسْحَاق بن إِبْرَاهيم القرقساني، وعيسى بن أبي عيسى الحمصي، وطالوت بن عبّاد، وعَبْد وأواحد بن غياث<sup>(٢)</sup> بالبصرة، وأبا تقي هشام بن عَبْد الملك اليَزني، ومُحَمَّد بن مُصَفّى، ومُحَمَّد بن مُصَفّى، ومُحَمَّد بن مُصَفّى، ومُحَمَّد بن عُبيْد الله بن يزيد بن القَرْدَاوني (٧) القاضي بحرّان، وإِبْرَاهيم بن سعيد الجوهري، وزياد بن يَحْيَى الحسّاني.

روى عنه: أَبُو القَاسِم عَبْد العزيز بن جَعْفَر بن مُحَمَّد الخرقي، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٤٤ ورواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٠ (طبعة دار الفكر) نقلاً عن ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) جمهرة ابن حزم ص٩٣٠. (٣) تحرفت بالأصل إلى: بن.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ بغداد ٥٦/١٣ والأُنساب (الجوني) وسير أعلام النبلاء ٢٦١/١٤ وتذكرة الحفاظ ٢/٣٣٧ وشذرات الذهب ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>۵) تقرأ بالأصل: «القاني» والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم و (ز»: (بن محمد غياث) والمثبت عن د، وسير الأعلام وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) إعجامها مضطرب بالأصل وم و (ز)، والمثبت عن د، وضبطت عن الأنساب، وهذه النسبة إلى قردوان، ولم يزد.

مقسم المقرىء، وأبُو طاهر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله الذهلي، وعيسى بن حامد بن بشر القاضي الرّخجي، ودعلج بن أَحْمَد، وأَبُو حفص عُمَر بن عَلَي بَن مُحَمَّد بن الرباب، وأَبُو بَكُر بن مالك، وأَبُو أَحْمَد الغطريفي، وعَلي بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن البجلي، وسُلَيْمَان الطبراني، وأَبُو بَكُر أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن إِسْمَاعيل الجرجاني، وأَحْمَد بن جَعْفَر بن سَلْم (١) الخُتلي، وعُمَر بن نوح البجلي، وعلي بن عُمَر بن مُحَمَّد السكري، وعلي بن مُحَمَّد بن المُظَفِّر الحافظ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَرِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا عَبْد العزيز بن جَعْفَر ابن مُحَمَّد، نَا أَبُو عمران مُوسَى بن سَهْل بن عَبْد الحَميد الجوني (٢)، نَا هشام بن عمّار، نَا شُعيب بن إِسْحَاق، عَن ابن جريج، عَن نافع، عَن ابن عُمَر قال: قال رَسُول الله ﷺ: «لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام»، فكان ابن عُمَر لا يأكل في اليوم الثالث من لحم هديه [١٢٤٩٨].

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَخْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد قال: أَبُو عمران مُوسَى بن سَهْل الجَوْني البصري، سمع أبا الوليد هشام بن عمّار ابن نُصير السلمى، كنّاه لى عَلى بن مُحَمَّد.

آخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، وأَبُو منصور المقرىء، قالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب (٣): مُوسَى بن سَهْل بن عَبْد الحَميد بن عمران الجَوْني البصري، سكن بغداد، وحدَّث بها عن عَبْد الوَاحد بن غياث البصري، وإِسْحَاق بن إِبْرَاهيم القرقساني، وهشام بن عمّار الدمشقي، وأَبي تقي (٤) هشام بن عَبْد الملك الحمصي، ومُحَمَّد بن رمح المصري، روى عنه دعلج بن أَخمَد، وأَبُو بَكُر بن مالك القطيعي، وعُمَر بن نوح البجلي، وأَخمَد بن جَعْفَر بن سَلْم (٥) الختلي، وعَبْد الله بن إِبْرَاهيم الزينبي، وأبو (٦) الحَسَن بن لُؤلُؤ، ومُحَمَّد بن خلف بن حيّان الخَلال، ومُحَمَّد بن المُظَفِّر الحافظ، وعَلى بن عُمَر السكري.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: سالم، والمثبت عن د، وان، وم.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل ود، وازا، وم إلى: الحربي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في تاريخ بغداد إلى: بقي.

 <sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل وم إلى: سالم، والتصويب عن د، و(ز)، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: أبي.

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد [قال] (١): لنا أَبُو بَكُر الخطيب: مُوسَى بن سَهل بن عَبْد الحَميد بن عمران الجَوْني البصري ببغداد عن عَبْد الوَاحد بن غياث (٢)، وهشام ابن عمّار، ومُحَمَّد بن رمح، وأَبي تقي هشام بن عَبْد الملك الحمصي، روى عنه دعلج، وأَبُو بَنُ مالك القطيعي، وعُمَر بن نوح البجلي، وأَحْمَد بن جَعْفَر بن سَلْم (٣) الختلي، وأَبُو الحُسَيْن الزينبي وغيرهم.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال<sup>(٤)</sup>: أمّا الجَوْني بجيم مفتوحة، وبعد الواو الساكنة نون وياء، مُوسَى بن سَهْل بن عَبْد الحَميد أَبُو عمران الجَوْني البصري، روى عن عَبْد الوَاحد بن غياث، وهشام بن عمّار، وأبي تقي هشام بن عَبْد الملك، ومُحَمَّد بن رمح وغيرهم، روى عنه دعلج بن أَحْمَد، وابن مالك القطيعي وغيرهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا إِسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف قال: وسألته ـ يعني ـ الدارقطني عن أبي عمران مُوسَى بن سَهْل الجَوْني؟ فقال: ثقة.

أَنْبَانَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، عَن مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن السلمي قال: وسألته ـ يعني ـ الدارقطني عن أَبي عمران الجَوْني؟ فقال: ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الغساني، نَا وأَبُو منصور المقرى، أَنَا الخطيب قال (٥): قرأت في كتاب البرقاني: سمعت أبا القاسم الأبندوني، وسئل عن مُوسَى بن سَهْل الجَوْني فقال: من كوم ثم (٢) قال بعضهم: قد كان بعضهم اشترى كتاباً من السوق عن هشام بن عمّار فقرأه عليه ولم يكن له فيه سماع.

قال<sup>(٧)</sup>: وأنا عُبَيْد اللّه بن عُمَر الوَاعظ، عَن أَبيه قال: مات أَبُو عمران الجونِي ببغدادفي رجب سنة سبع وثلاثمائة.

<sup>(</sup>۱) استدرکت عن م، ود، وازا.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: غياش.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم إلى: سالم، والتصويب عن د، و (١).

<sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٢٥ و٢٢٦.

 <sup>(</sup>۵) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: «كوم تم» وكتب مصححه بالهامش: كذا بالأصل ولم نجدها في المعجم.

<sup>(</sup>٧) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٣/٥٥.

## $^{(7)}$ بن سهل بن قادم أبو عمران الرملي $^{(7)}$ ، أخو علي بن سهل $^{(7)}$

سمع بدمشق وغيرها يَسَرة بن صفوان، وأبا الجماهر، وأبا النضر إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، وعَمْرو بن هاشم البيروتي، وعَبْد الملك بن الحَكَم، وسَوّار بن عُمَارة، والوليد بن النضر، وعمران بن هارون، ويزيد بن خالد بن مرشل، ومُحَمَّد بن عَبْد العزيز، وأبا المنذر بشر بن المنذر، والمحرر بن يَحْيَىٰ العكّي الرمليين، والعبّاس بن طالب، ومُحَمَّد بن رُدَيح (٤) بن عطية، وداود بن مصحّح العسقلاني، ومُوسَى بن داود، وزيد بن المبارك الصنعاني - نزيل الرملة - وعلي بن عيّاش، ومُحَمَّد بن معاوية، وعَبْد الغقار بن دَاود، ونُعيم بن حمّاد، وسعيد ابن منصور، ومُحَمَّد بن عيسى بن الطباع، ويوسف بن عَدِي، وعَمْرو بن خالد، وعَبْد العزيز الأويسي، وإِبْرَاهيم بن حمزة الزُبيري، وأبا ثابت مُحَمَّد بن عُبَيْد الله المديني، وآدم بن أبي إياس وغيرهم.

روى عنه: أَبُو داود في سننه، وأَبُو حاتم الرَّازي، وابنه عَبْد الرَّحْمٰن، وأَبُو بَكُر بن خزيمة، وعَبْد الله بن مُحَمَّد بن مسلم الإسفرايني، ومُحَمَّد بن المُسَيِّب الأرغياني، وأَبُو الجهم بن طلاّب، وأَبُو سُلَيْمَان داود بن الوسيم البوسنجي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو حامد الأزهري، أَنَا أَبُو مُحَمَّد المخلدي، أَنَا أَبُو بَكُر الإسفرايني، نَا مُوسَى بن سَهْل أَبُو عمران ـ بالرملة ـ نا أَبُو الجماهر مُحَمَّد بن عُثْمَان، نَا سعيد بن بشير، عَن عمران بن داود، عَن سيف بن كريب، عَن أَبِي هريرة أن النبي ﷺ نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم، أو يتمسّح بعظم، أو برجيع دابة [١٢٤٩٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَٰن، أَنَا أَبُو طاهر بن خزيمة، أَنَا جدي أَبُو بَكْر، نَا مُوسَى بن سَهْل الرملي، نَا عَلي بن عيّاش، نَا شُعيب بن أَبي حمزة، عَن مُحَمَّد بن المنكدر، عَن جابر بن عَبْد الله قال: آخر الأمرين من رَسُول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسّت النار [١٢٥٠٠].

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أخبرنا» وكتب على هامشه: خطأ، والصواب موسى.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في تهذيب الكمال ۱۸/ ٤٧٠ وتهذيب التهذيب ٥/ ٥٦٥ والجرح والتعديل ۱٤٦/۸ وسير أعلام النبلاء ۲۲۲/۱۲

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٤١/١٢ وتهذيب التهذيب ٧/ ٣٢٩ (مصورة النسخة الهندية).

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «بن دريج» بن دريج» صوبنا الاسم عن د، و (ز)، وقد استدرك «بن رديج» على هامش م وبعدها صح.

رواه أَبُو دَاود في سننه عن مُوسَى.

أَفْتِافًا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأَديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

#### ح قال: وأَنَا أَبُو طَاهِرٍ، أَنَا عَلي.

قَالا: أَنا ابن أَبِي حَاتم (١) قال: مُوسَى بن سَهْل الرملي، أَبُو عمران، روى عن سَوّار بن عُمَارة، والوليد بن النضر، وبشر بن المُنْذِر، وعَبْد الملك بن الحكم، ومُوسَى بن دَاود، وزيد بن المبارك الصنعاني، ويزيد بن خالد بن مرشل، وعَلي بن عيّاش، كتب عنه أَبي، وروى عنه، وكتب عنه، وهو صدوق ثقة، سئل أَبي عنه فقال: صدوق.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: سنة إحدى وستين ومائتين ـ يعني ـ مات فيها مُوسَى بن سَهْل الرملي (٢).

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، عَن أَبِي عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبِي أَبُو عَبْد الله، أَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مروان قال: قال عَمْرو بن دحيم: مات بالرملة في جُمَادى الأول سنة اثنتين وستين وماثتين (٣).

### ٧٧٢٤ ـ مُوسَى بن أبي سَهْل أَبُو هَارُون (٤) الفزاري البَيْرُوتِي

حدّث عن بقية بن الوليد.

روى عنه: يَحْيَىٰ بن أيوب بن بادي المصري العلاّف.

كتب إليَّ أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن عَبْد الوهّاب، وحَدَّثَني أَبُو بَكْر اللفتواني عنه، أَنَا عمّي، عَن أَبيه قال: قال لنا ابن يونس: مُوسَى بن أَبي سَهْل الفزاري من أهل الشام، يكنى أبا هَارُون، يقال: إنه من أهل بيروت، قدم مصر، يروي عن بقية بن الوليد، روى عنه يَحْيَىٰ بن أيوب العلاف.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١٤٦/٨

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۱۸/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء والمثبت عن ٢٤٢/١٢ وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل و «ز»، ود، وفي م: أبو هريرة.

# ٧٧٢٥ مُوسَى بن الصباح أبي كثير أبُو الصباح الأنَّصَارِي، يُعرف بمُوسَى الكبير الكوفي، ويقال: الواسطي، ويقال: الهَمْدَاني (١) روى عن: سعيد بن المُسَيِّب، ومجاهد، وزيد بن وهب.

روى عنه: مسعر، وشعبة، والثوري، وشَرِيك، وأَبُو سِنَان، وهُشيم بن بشير، ومنصور بن دينار، وسُويد بن عَبْد العزيز، وأَبُو عُمَر حفص بن سُلَيْمَان الأَسدي المقرىء، وعَبْد الحميد بن عمران.

ووفد على عُمَر بن عَبْد العزيز، وقد ذكرنا ذلك في ترجمة دثار النهدي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسن (٢) عَلَي بن عُبَيْد الله بن نصر، أَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن عَبْد مُحَمَّد بن عُمَر، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم، نَا أيوب بن سويد الرملي، أَنَا مسعر، عَن مُوسَى بن أَبِي كثير قال ابن عبّاس: إن أم هانيء حدَّثته أن رَسُول الله عَلَي يوم الفتح ثماني ركعات في بيتها، فقال ابن عبّاس: إن كنت لأحسب أن لهذه الساعة صلاة، يقول الله: ﴿ يسبحن بالعشي والاشراق ﴾ (٣).

آخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن سعد الخير بن مُحَمَّد بن سهل، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُوسَى، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن أَبِي إَبْرَاهِيم، نَا صويد بن عَبْد العزيز، نَا موسى بن أَبِي كثير أَبُو الصباح، عن زيد بن وهب، عَن أَبِي ذَرّ قال:

طلبت خليلي على فقيل لي: بمكان كذا وكذا، فأتيته، فوجدته عند شجرة يصلي، قال: فصلّى صلاة طويلة ثم سجد حتى ظننتُ أنه نائم، ثم انصرف، فقال لي: «أبو ذرّ»؟ قلت: ظننتُ أنك نائم من طول ما سجدت، فقال رَسُول الله على: «أعطيت خمساً(٤) لم يعطهن نبي قبلي، أحل لي الغنائم، وبُعثت إلى الأحمر والأسود والأبيض، ونُصرت بالرعب، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأُعطيت مسألة لأمتي يوم القيامة تنال من مات لا يشرك بالله شيئا»[١٢٥٠١].

 <sup>(</sup>۱) ترجمته في طبقات ابن سعد ٦/ ٣٣٩ وتهذيب الكمال ١٨/ ٥٠٣ وتهذيب التهذيب ٥/ ٥٧٨ وميزان الاعتدال ٤/
 ٢١٨ والتاريخ الكبير ٧/ ٢٩٣ والجرح والتعديل ٨/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الحسين، والمثبت عن د، و ((ز)، وم.

<sup>(</sup>٣) سورة ص، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٤) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ الأَنْمَاطي، أَنَا ثَابِت بن بُنْدَار.

قالا: أنا أَبُو القَاسِم الأزهري، أَنَا عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن يعقوب، أَنَا العبّاس بن العبّاس، أَنَا صالح بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل، نَا أَبِي قال: قال سفيان: مُوسَى (١) بن أَبِي كثير أَبُو الصباح.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات أيضاً، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن رباح، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في تسمية أهل الكوفة: مُوسَى بن أبي كثير،

حَدَّقَفَا أَبُو الفضل بن ناصر - لفظاً - وأَبُو عَبْد الله بن البنّا - قراءة - عن أَبِي المعالي مُحَمَّد ابن عَبْد السَّلام، أَنَا عَلِي بن مُحَمَّد بن خزفة، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أَبِي خَيْثَمة، نَا سُلَيْمَان بن أَبِي شيخ، نَا أَبُو سُفيان (٢) الحميري (٣) قال:

خرج عُمَر بن ذرّ ومُوسَى بن أَبِي كثير إلى عُمَر بن عَبْد العزيز، وكان معهم مزاحم بن زفر، فقيل لعُمَر: أين كان منك مُوسَى بن أَبِي كثير؟! يرفع موسى ويقدّمه على نفسه.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللَّنْباني (٤)، نَا ابن أَبِي الدنيا، أَنَا مُحَمَّد بن سعد (٥) قال: وفي الطبقة الخامسة من أهل الحَسَن اللَّنْباني بن أَبِي كثير الأنصاري، يكنى أبا الصّبّاح.

قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَحُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا ابن سعد قال (٦): في الطبقة الرابعة من أهل الكوفة: مُوسَى بن أبي كثير الأنصاري، يكنى أبا الصباح، واسم أبي كثير الصباح، وكان

<sup>(</sup>۱) في د: سقيان بن موسى، خطأ.

<sup>(</sup>٢) الأصل: سليمان، والمثبت عن د، وم، و «ز».

<sup>(</sup>٣) الأصل: الحيري، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل ود، والزا، وم إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٥) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في الطبقات اَلكبري ٦/٣٣٩.

مُوسَى من المتكلمين في الإرجاء وغيره، وكان ممن وفد إلى عُمَر بن عَبْد العزيز، فكلّمه في الإرجاء، وكان ثقة في الحديث.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أَنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَبُو الفَضْل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أَنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال<sup>(۱)</sup>: مُوسَى<sup>(۲)</sup> بن أَبي كثير، مولى الأنصار<sup>(۳)</sup>، أَبُو الصباح، وكان يرى القدر، سمع مجاهداً، روى عنه الثوري، ومسعر.

وقال عبدان: أنا عَبْد الله، أَنَا منصور بن دينار، عَن مُوسَى بن أَبي كثير سمع سعيد بن المُسَيّب، ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾(٤)، قال: موعظة الإمَام، فإذا قضيت الصلاة بعد ذلك.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأَديب ـ إذناً ـ قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلِي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنَّا أَبُو طَاهِرٍ، أَنَّا عَلي.

قَالا: أَنا ابن أَبِي حَاتم (٥) قال: مُوسَى بن أَبِي كثير الأنصاري، يقال له مُوسَى الكبير، واسم أَبِي كثير الصباح، وكنية مُوسَى أَبُو الصباح، روى عن سعيد بن المُسَيّب، ومُجاهد، روى عنه الثوري، وشعبة، ومسعر، وشريك، وأَبُو سِنَان، سمعت أَبِي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو الصباح مُوسَى بن كثير، سمع سعيد بن المُسَيّب، ومُجاهداً، روى عنه الثوري، ومسعر.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَى، أَنَا أَبُو نصر الوَائلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو الصباح مُوسَى بن أبي كثير.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ود، و «ز»، وم: قال: أبو الصباح موسى.... أبو الصباح والمثبت بحذف «أبو الصباح» هنا بما يوافق العبارة في التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٣) قوله: مولى الأنصار، ليس في التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة، الآية: ٩.

 <sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/١٤٧.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بِشران، أَنَا أَبُو عَلي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة قال في الطبقة الخامسة من الفقهاء، والمحدَّثين من أهل الكوفة، أَبُو الصباح مُوسَى بن أَبي كثير، روى عنه سفيان الثوري<sup>(۱)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر - قراءة عليه - عن أبي طاهر بن أبي الصَّقر، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال: أَبُو الصباح مُوسَى بن أبي كثير، روى عنه سفيان الثوري.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنَا طاهر بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا عَلي بن إِبْرَاهيم بن أَخْمَد، نَا يزيد بن مُحَمَّد بن إِياس قال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول: مُوسَى ابن أَبي كثير الكوفي أَبُو الصباح.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد قال: إنه من أهل وَاسط، عَن أَبُو أَخْمَد قال: أَبُو الصباح مُوسَى بن أَبِي كثير الأنصاري يقال: إنه من أهل وَاسط، عَن سعيد بن المُسَيِّب، ومُجَاهد بن جبر، روى عنه مسعر بن كدام، وسفيان الثوري.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السّقاء، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: مُوسَى بن أبي كثير، هو أَبُو الصباح، روى عنه سفيان، ومسعر، وهشيم، وهو ثقة، وهو مرجىء.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الواسطي، أَنَا أَبُو بكر الخطيب.

ح وحَدَّتَني أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن هريسة، قَالا: أنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عالب، أَنَا أَبُو يَعْلَى حمزة بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، نَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل قال: مُوسَى بن أَبِي كثير، أَبُو الصباح، وكان يرى القدر، سمع سعيد بن المُسَيّب، ومُجاهدا، روى عنه الثوري، ومسعر.

أَنْبَانَنَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد اللَّه قالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي.

<sup>(</sup>۱) قوله: «روى عنه سفيان الثوري» ليس في م، ولا في د، و«ز».

قَالا: أَنا ابن أَبِي حَاتم (١) قال: سألت أَبِي عن أَبِي الصباح مُوسَى بن أَبِي كثير فقال: ثقة (٢)، كوفي، محله الصدق.

وقال أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الأصبهاني الكناني: قلت لأبي حاتم: ما تقول في أَبِي الصباح مُوسَى بن أَبِي كثير ؟ فقال: يكتب حديثه، ولا يُجتج به (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني ـ شفاها ـ نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد ـ لفظاً ـ أنا أَبُو نصر بن الجَبّان ـ إجازة ـ أنا أَجُو نصر بن النجم، أنا الجَبّان ـ إجازة ـ أنا أَحْمَد بن طاهر بن النجم، أنا سعيد بن عَمْرو البردعي ـ فيما نسخه من كتاب أبي زُرْعة الرَّازي بخطه في أسامي الضعفاء ومن تُكُلِّم فيه من المحدِّثين: مُوسَى بن أبي كثير أبُو الصباح، وكان يرى القدر (٤).

أَنْبَانَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد، وأَبُو عَلي الحَسَن بن أَحْمَد، قَالا: قال لنا أَبُو نُعيم الحافظ: مُوسَى بن أَبي كثير، أَبُو الصباح الواسطي، كان يرى القدر، روى عن سعيد بن المُسَيّب، ومُجاهد، روى عنه الثوري، ومسعر.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، وأَبُو سعيد بن أَبِي عَمْرو، قَالا: نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نَا الحَسَن بن عَلي بن عَلَى بن عَلَى، نَا حسين بن عَلي، عَن سفيان بن عيينة، عَن مسعر، عَن مُوسَى بن أَبِي كثير أَبُو الصباح قال: الكلام في القدر أَبُوجاد الزندقة (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُ قَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان (٦)، نَا أَبُو بَكْر الحميدي، نَا سفيان، نَا مسعر قال: سمعت أبا الصباح يقول: القدر أَبُوجاد الزندقة.

قال سفيان: كان أَبُو الصباح أحد النفر الذين وفدوا على عُمَر بن عَبْد العزيز.

قال: ونا يعقوب(٧)، نا أَبُو نعيم الفضل بن عَمْرو، دكين اسمه عَمْرو، وقبيصة، قَالا:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثقة» سقطت من م، ود، و «ز»، والجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٨/٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٥٠٣/١٨ طبعة دار الفكر. (٥) تهذيب الكمال ١٨/٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سَفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٨٩ ـ ٦٩٠.

<sup>(</sup>٧) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان ٢/ ٦٥٦.

نا سفيان: مُوسَى بن أَبِي كثير وهو أَبُو الصباح، روى عنه مسعر، وهشيم، وهو مرجى، وكان أحد من وفد إلى عُمَر بن عَبْد العزيز مع ذر وغيره.

قال: ونا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نَا أَبُو نعيم، نَا سفيان، عَن مُوسَى بن أَبِي كثير، ثقة، كوفي مرجىء.

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حمزة بن الحَسَن بن المفرج، أَنَا سهل بن بشر، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، قَالا: أنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى، أَنَا منير بن أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا جَعْفَر بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، نَا أَحْمَد بن الهيثم قال: قال أَبُو نعيم في تسمية من ينسب إلى الإرجاء من أهل الكوفة: مُوسَى بن أَبي كثير، أَبُو الصباح الهمداني.

قرات بخط أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو بَكُر البرقاني، أَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن عمّار قال: مُوسَى ابن عَبْد الله بن عمّار قال: مُوسَى ابن أبي كثير، كان من رؤساء المرجئة (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن المُظَفِّر، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي، أَنَا أَبُو يعقوب يوسف بن أَحْمَد، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن مُوسَى (٣)، نَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل هو الصائغ، نَا الحَسَن بن عَلي، نَا أَبُو نعيم، نَا أَبُو عَبْد الله الشيباني، قَال: كنا جلوساً (٤) مع أبي جَعْفَر فاختصم هو ومُوسَى بن أبي كثير طويلاً، قال أَبُو جَعْفَر: هل رأيت مؤمناً (٥) ضالاً؟ قال: فقال رجل من القوم: نعم، أنت.

قال: ونا مُحَمَّد بن عَمْرو<sup>(٦)</sup>، نَا أَحْمَد بن عَلي الأبار<sup>(٧)</sup>، نَا مُحَمَّد بن حميد، قال: سمعت جريراً يقول: كان مُوسَى بن أبي كثير أَبُو الصباح مرجئاً.

#### ۷۷۲٦ ـ مُوسَى بن صُهَيْب (۸)

روى عن: مَكْحُول.

<sup>(</sup>۱) المعرفة والتاريخ ۳/ ۱۰۲. (۲) تهذيب الكمال ۱۸/ ۰۰۶.

<sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/١٦٧ رقم ١٧٣٩.

<sup>(</sup>٤) الأصل: جلوس، والمثبت عن ازا، وم، ود، والضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «مناصالاً» وفوقها ضبة، ومثلها في م، ود، و"ز"، والمثبت عن الضعفاء الكبير."

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الكبير للعقيلي ١٦٧/٤. (٧) قوله: «الأبار» ليست في الضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>A) ترجمته في ميزان الاعتدال ٢٠٧/٤.

روى عنه: الوَلِيد بن مسلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني ـ شفاها ـ عن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، عَن أبي نصر عَبْد الوهاب بن عَبْد الله بن عَمْر ـ ونقلته من خطه ـ أنا أَبُو عُمَر بن فضالة، نَا أَحْمَد بن أنس، نَا الوليد بن عتبة، نَا الوليد بن مسلم، حَدَّثني مُوسَى بن صُهَيْب أنه حضر الوليد بن بليد المرّي يسأل في إمرته على دمشق عن التكبير في صلاة العيد، فحدَّثه نفر فيهم فقهاء ما قال: فنظر يسأل في إمرته على دمشق عن التكبير في صلاة العيد، فحدَّثه نفر فيهم فقهاء ما قالوا إن عُمَر بن إلى مَكْحُول فقال: يا أبا عَبْد الله، ألا تقول؟ فقال: قد كان من الاختلاف ما قالوا إن عُمَر بن عَبْد العزيز قد كفاكم من كان قبله، كبّر سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نَا أَبُو زرعة قال في تسمية أصحاب مَكْحُول: مُوسَى بن صُهَيْب.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا ـ قراءة ـ عن أبي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتّاب، أَنَا أَحْمَد بن عمير ـ إجازة ـ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الربعي، أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنَا أَحْمَد بن عُمَير - قراءة - قال: سمعت أبا الحَسَن بن سُميع يقول في الطبقة الخامسة: مُوسَى بن صُهَيْب.

٧٧٢٧ - مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله بن عُثْمَان بن عَمْرو بن كَعْب ابن سَعد بن تيم بن مُرّة بن كَعب بن لُؤي بن غَالب أَبُو مُحَمَّد - القُرَشي التَّيْمِي المدني (١)

سكن الكوفة، روي أنه ولد في عهد النبي ﷺ، وهو سمّاه.

وحدَّث عن عُثْمَان بن عفّان، وعَلي بن أَبي طالب، وأَبيه طَلْحة، والزُّبَير بن العوّام، وأَبي أيوب الأنصاري، وعائشة، وزيد بن خارجة، وأَبي ذرّ، وحكيم بن حِزَام<sup>(٢)</sup>.

روى عنه: ابن أخيه طلحة بن يَحْيَىٰ بن طَلْحَة، وأَبُو إِسْحَاق السبيعي، وسماك بن

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٨١/٤٧٤ وتهذيب التهذيب ٥/٧٦٥ ونسب قريش للمصعب ص٢٨١ وطبقات ابن سعد ٥/١٦١ و٦/ ٢١١ والتاريخ الكبير ٢٨٦/٧ والجرح والتعديل ٨/١٤٧ وحلية الأولياء ٤/ ٣٧١ وسير أعلام النبلاء ٤/٣٦٤ والعبر ٢١٢/١ وشذرات الذهب ١/١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم و (ز): حرام، والمثبت عن د.

حرب، وعُثْمَان بن عَبْد الله بن موهب، مولاه، وابناه عَمْرو ومُحَمَّد ابنا عُثْمَان بن عَبْد الله، وخالد بن سَلَمة، وأَبُو مالك سعد<sup>(۱)</sup> بن طارق الأشجعي، والمُسَيّب بن رافع، وإِبْرَاهيم بن مهاجر البجلي، وعُثْمَان بن حَكيم، وأَبُو حصين عُثْمَان بن عاصم الأسدي، وخالد بن سَلَمة (۲).

ووفد على الوليد بن عَبْد الملك.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو المُظَفّر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو سعد الأديب، أَنَا أَبُو عمرو<sup>(٣)</sup> بن حمدان.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو سهل<sup>(٤)</sup> بن سعدویه، نَا إِبْرَاهیم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكْر بن المُقریء، قَالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي شَيبة، نَا أَبُو الأحوص، عَن سماك، عَن مُوسَى بن طَلْحَة، عَن أَبِيه قال: قال رَسُول الله ﷺ: «إذا صلّى أحدكم فليجعلُ بين يديه مثل آخرة الرحل ثم يصلي، ولا يبال<sup>(٥)</sup> من مرّ وراء ذلك»[١٢٥٠٢].

أخرجه مسلم عن أبي بكر.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو حامد أَخْمَد بن الحَسَن بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الملك بن الحَسَن بن أَخْمَد، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق السرّاج، نَا إِسْحَاق، أَنَا جرير، عَن عَبْد الملك بن عُمَير، عَن مُوسَى بن طَلْحَة عن أَبي هريرة قال:

لما نزلت: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ (٢) دعا رَسُول الله ﷺ قريشاً فجمعهم، فعمّ وخصّ، قال: «يا بني كعب بن لُؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عَبْد المُطّلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عَبْد المُطّلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، إتّي لا أملك لك من الله شيئاً، إنّ لكم رحماً سأبلها ببلالها»[١٢٥٠٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بِشْرَان،

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: «سعيد» والمثبت عن د، و (ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، و (ز)، وم، ولعله مكرر، فقد ورد قبل عدة أسماء.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: عمر، والمثبت عن د، واز،، وم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أبو سعد بن سهل بن سعدويه» خطأ، صوبنا الاسم عن د، و ((3)، وم. واسمه محمد بن إبراهيم بن محمد ابن سعدويه، أبو سهل الأصبهائي ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/٧٠.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل ود، وافرا، وم: يبالي، خطأ.
 (٦) سورة الشعراء، الآية: ٢١٤.

أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حَنْبَل بن إِسْحَاق، نَا الحُمَيدي، نَا سفيان، عَن عَبْد الملك بن (١) مروان قال: دخل مُوسَى بن طَلْحَة على الوليد بن عَبْد الملك فقال له الوليد: ما دخلت عليّ قطّ إلاّ هممت بقتلك لولا أنّ أبى أخبرنى أن مروان قتل طَلْحَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر، وأَبُو الفضل.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو العزّ الكِيْلي، أَنَا أَبُو طاهر.

قَالا: أنا مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا عُمَر بن أَحْمَد، نَا خليفة قال (٢):

مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله بن عُثْمَان بن عمرو بن كَعْب بن سَعد بن تيم بن مُرّة بن كَعب بن لُؤَي بن غَالب، أمّه خَوْلة بنت القعقاع بن معبد بن زُرَارة بن عدس<sup>(٣)</sup> بن زيد بن عَبْد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، يكنى أبا عيسى، مات في آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو طاهر، أَنَا أَبو مُحَمَّد بن رباح، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدِّثيهم: مُوسَى بن طَلْحَة بن عَبْد الله(٤)، سمع من عُثْمَان، ثم ذكره في أهل الكوفة، فقال: مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله، سمع من [أبيه](٥) ومن عُثْمَان بن عُبَيْد الله، سمع من [أبيه](٥)

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات أيضاً، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن خيرون<sup>(٦)</sup>، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو علي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نَا الهيثم بن عَدِي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجْلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، وفي د، و «ز»، وم: بن أبي مروان.

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة بن خيّاط ص٢٦١ رقم ١١٠٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الأصل: عدي، والمثبت عن د، و (ز"، وم، وطبقات خليفة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، و (ز)، وم هنا، وفي د: عبيد الله.

<sup>(</sup>٥) مكانها بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن د، و"ز»، وم.

<sup>(</sup>٦) الأصل: «جبير» وفي م: «حمير» وفي «ز»: جبير، وفوقها ضبة، إشارة إلى اضطرابها، والتصويب عن د، والسند معروف.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَين بن [الفراء](١)، أَنَا [أبي](٢) أَبُو يَعْلَى، قَالاً: أَنَا أَبُو القَاسِم عُبَيْد اللّه بن أَحْمَد بن عَلي، نَا مُحَمَّد بن مَخْلَد قال: قرأت على عَلي بن عَمْرو حدَّثكم الهيثم بن عَدِي قال: مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد اللّه يكنى أبا عيسى.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا أَبِي عَلي، قَالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا أَبُو عَبْد الله الطوسي، نَا الزبير بن بَكّار (٣) قال في تسمية ولد طلحة: مُوسَى بن طَلْحَة، وأمه خَوْلة بنت القعقاع بن معبد (٤) بن زُرَارة، وأخوه لأمه مُحَمَّد بن أَبي الجهم (٥) بن حذيفة العدوي، وكان مُوسَى من وجوه آل طلحة، رُوي عنه الحديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيُوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال (٦): وكان لطلحة من الولد موسى بن طلحة، وأمّه خَوْلة بنت القعقاع بن معبد بن زُرَارة بن عُدْس (٧) بن زيد من بني تميم، وكان يقال للقعقاع: تيار الفرات من سخائه.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني (^)، نَا ابن أبي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد قال (٩) في الطبقة الثانية من أهل الكوفة: مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله التَّيْمِي.

قال الهيثم بن عَدِي: أَخْبَرَني ابن عياش الهمداني قال: توفي سنة ثلاث ومائة، وأَبُو بردة والشعبي في جمعة، وقال أَبُو نعيم الفضل بن دكين: هلكوا سنة أربع ومائة.

قرأت على أَبِي غالب بن البنّا، عَن أَبِي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال(١٠).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، ومكانها في م: «أبي» واللفظة غير مقروءة في «ز» لسوء التصوير، والمثبت بين معكوفتين عن د.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركت للإيضاح عن د، و ((١) وم.

 <sup>(</sup>٣) نسب قريش للمصعب الزبيري ص٢٨١.
 (٤) قوله: «بن معبد» سقط من نسب قريش.

<sup>(</sup>٥) تحرفت في نسب قريش إلى: بن أبي حميم.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢١٤ في ترجمة طلحة بن عبيد اللَّه.

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل إلى: عدي، والتصويب عن د، و ((ز)»، وم، وابن سعد.

<sup>(</sup>٨) تحرفت بالأصل ود، و«ز»، وم إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٩) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٦١ و١٦٣.

في الطبقة الأولى من أهل المدينة: مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله بن عُثْمَان بن عَمْرو بن كَعْب بن سَعد بن تيم بن مُرّة، وأُمّه خَوْلة بنت القعقاع، قال: وتحول مُوسَى بن طَلْحَة إلى الكوفة، ونزلها وهلك بها سنة ثلاث ومائة، وصلّى عليه الصقر بن عَبْد الله المزني<sup>(۱)</sup>، وكان عاملاً لعمر بن هبيرة على الكوفة، وقال الفضل بن دكين: مات سنة أربع ومائة، وقال مُحَمَّد ابن عُمَر<sup>(۲)</sup>: رأيت من قِبَلنا وأهل بيته يكنونه أبا عيسى، وكان ثقة كثير الحديث، وقد روى مُوسَى بن طَلْحَة عن عُثْمَان، وطلحة، والزُّبير، وأبي ذَرّ، وكان ثقة، له أحاديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن مُحَمَّد بن خسرو، أَنَا مُحَمَّد بن عَلَي بن الحَسَن، أَنَا عَبْد الوَاحد بن مُحَمَّد بن يعقوب، نَا جدي يعقوب قال: ومُوسَى الوَاحد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، نَا جدي يعقوب قال: ومُوسَى ابن طَلْحَة من وجوه بني طلحة، وأمّه خَوْلة بنت القعقاع بن معبد بن زُرَارة بن عدس (٣) بن زيد ابن عَبْد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وكان يقال للقعقاع: تيار الفرات من سخائه، وأخو موسى بن طلحة لأمّه: مُحَمَّد بن أبي جهم بن حُذيفة العدوي، وأبُو جهم صاحب رَسُول الله عَلَيْ، وهو الذي قال النبي ﷺ في خميصة لبسها فصلى فيها: «شغلني النظر إلى عَلَمها فاذهبوا إلى أبي جهم بن حُذيفة، وائتوني بانبجانيته» (١٢٥٠٤١).

قال جدي: وقد اختلف في كنية مُوسَى بن طَلْحَة، فبلغني عن الواقدي أنه قال: إن أهل بيت مُوسَى كانوا يكنونه أبا عيسى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم بن النرسي - إذنا - ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحَسَن الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم - واللفظ له - قالوا: أَنا أَبُو أَحْمَد - زاد أَبُو الفَضْل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: - أَنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري (٥) قال: مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله أَبُو عيسى القُرشي التَّيْدِي.

قال أَبُو نعيم: مات سنة أربع ومائة، سمع أباه، روى عنه سماك، وطلحة بن يَحْيَى. أَخْبَرَنْا أَبُو الحُسَن، أَنَا أَبُو العباس

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل وم و «ز»، ود، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۱۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: عدي، والتصويب عن م، و ((ز)، ود.

<sup>(</sup>٤) تقدم شرحها، راجع ترجمة معاوية بن أبي سفيان، وارجع إلى تاج العروس: «نبج»، واللسان (نبج).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٢٨٦.

أَحْمَد بن الحُسَيْن، نَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، نَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال: كنية مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد اللّه أَبُو عيسى القُرَشي التَّيْمِي.

**ٱنْبَانَا** أَبُو الحُسَيْن الأَبْرَقُوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الأَديب، قَالا: أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي.

قَالا: أَنا ابن أبي حَاتم قال(١):

مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد اللّه أَبُو عيسى القُرَشي التَّيْمِي، روى عن عُثْمَان، وعَلي، وأَبِيه، وعائشة، روى عنه أَبُو إِسْحَاق الهمداني، وسماك بن حرب، وطلحة بن يَحْيَىٰ، وعُثْمَان بن عَبْد اللّه بن موهب، وعَمْرو بن عُثْمَان، سمعت أَبِي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو عيسى مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله، سمع أباه، وعائشة، وأبا هريرة، روى عنه عَبْد الملك بن عُمير، وسماك.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو عيسى مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن خيرون، أَنَا أَبُو القاسم بن بشران، أَنَا أَبُو علي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة قال في تسمية أصحاب عُمَر ابن الخطّاب من أهل الكوفة: مُوسَى بن طَلْحَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم - قراءة - أنا سليم بن أيوب، أنا طاهر بن مُحَمَّد بن إياس قال: سمعت أنا طاهر بن مُحَمَّد بن إياس قال: سمعت أبا عَبْد الله أبُو عيسى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر - قراءة - عن أبي طاهر بن أبي الصقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال: أَبُو عيسى مُوسَى بن طَلْحَة.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٤٧ و ١٤٨.

أَنْبَافًا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو عيسى مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله بن عُثْمَان بن عَمْرو بن كَعْب بن سَعد بن تيم بن مُرّة بن كَعب بن لُؤَي القُرَشي التَّيْمِي المديني<sup>(۱)</sup>، تحوّل إلى الكوفة، فنزلها، ومات بها، وأمّه خَوْلة بنت القعقاع بن معبد بن زُرَارة بن عدس<sup>(۲)</sup> بن زيد بن عَبْد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، أخو عيسى، ويَحْيَىٰ، ومُحَمَّد، وعمران، وإسْحَاق، وزكريا، ويوسف، وعُبَيْد الله، وأم إِسْحَاق، وعائشة، ومريم<sup>(۳)</sup>، سمع مُوسَى بن طَلْحَة أباه أبا مُحَمَّد طلحة بن عُبَيْد الله التَّيْمِي، وعائشة زوج النبي ﷺ، روى عنه أَبُو عُمَر عَبْد الملك ابن عمير القُرَشي، وأَبُو المغيرة سماك بن حرب البكري، حديثه في الكوفيين.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفضل طاهر، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحسن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال:

مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله أَبُو عيسى التَّيْمِي القُرَشي، تحوّل إلى الكوفة فسكنها، أخو مُحَمَّد، ويَحْيَى، ويعقوب، وعمران، وعيسى، سمع أبا أيوب الأنصاري، روى عنه عُثْمَان بن عَبْد الله بن موهب، وابنه عَمْرو بن عُثْمَان في أول الزكاة، وأول الأدِب، قال البخاري ومُحَمَّد بن سعد: قال أَبُو نعيم: مات سنة أربع ومائة، وقال الذَّهْلي، وفيما كتب إليّ أَبُو نعيم مثله، وقال ابن سعد: قال الهيثم: مات سنة ثلاث ومائة، وقال ابن نُمَير مثله.

آخُبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنَا أَبُو عُمَر بن مهدي، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يعقوب، نَا جدي قال: وأمّا ما حَدَّثناه سُلَيْمَان بن حرب، عَن الأسود بن شيبان عن خالد بن سُمَير<sup>(3)</sup> قال: قال رجل لمُوسَى بن طَلْحَة: يا أبا مُحَمَّد، ما الذي ترهب أن تكون الفتنة؟ قال: أرهب الهَرْج.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر - قراءة - عن أبي طاهر بن أبي الصقر، أَنَا هبة الله بن إبرَاهيم بن عَمَر، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا إِبْرَاهيم بن يعقوب السعدي،

<sup>(</sup>١) في د، وم، «المدني» وفي «ز»: «المديني» كالأصل.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: عدي، والمثبت عن د، ووازا، وم.

<sup>(</sup>٣) زَاجِع أسماء ولد طلحة بن عبيد الله في طبقات ابن سعد ٣/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن م، ود، و"ز".

نَا النُّهَيلي<sup>(۱)</sup>، نَا هُشيم، أَنَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الرَّحْمٰن أَبُو سهل مولى<sup>(۲)</sup> مُوسَى بن طَلْحَة، قال: رَأيت مُوسَى بن طَلْحَة قد شد<sup>(۳)</sup> أسنانه بذهب، يخضب بالسواد.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، نا أَبُو عُمَر بن مهدي، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، نَا جدي، حَدَّثَني عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا وكيع، عَن عَمْرو ابن عُثْمَان قال: رأيت مُوسَى بن طَلْحَة يخضب با[الوشمة](٤).

قال: ونا جدي، نَا مسلم بن إِبْرَاهيم، نَا عُمَر بن أَبِي زائدة قال: رأيت مُوسَى بن طَلْحَة يخضب بالسوَاد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو منصور (٥) النهاوندي [أنا أبو العباس النهاوندي] (٦) نَا أَبُو القَاسِم بن الأشقر، نَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نَا إِسْحَاق، نَا العقدي، نَا إِسْحَاق بن يَحْيَىٰ، عَن مُوسَى قال: صحبت عُثْمَان ثنتي عشرة سنة (٧).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو منصور بن شكروية، أَنَا أَبُو بَكُر بن مردوية، أَنَا مُحَمَّد بن عَبِّد الله بن إِبْرَاهِيم، نَا مُعاذ، نَا مُسَدِّد، نَا أَبُو عوانة، عَن أَبِي حصين (^) عن مُوسَى.

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنَا أَبُو عُمَر الفارسي، نَا مُحَمَّد ابن أَحْمَد بن يعقوب، نَا جدي قالا: نا مسدد، نَا أَبُو عوانة، عَن أَبِي حصين، عَن مُوسَى بن طَلْحَة.

قال: صليت مع عُثْمَان بن عفّان على جنائز رجالٍ ونساء، فجعل الرجال مما يليه، وجعل النساء مما يلى القبلة، وكبّر أربعاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو الحَسَن الخلعي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: الغيلي، والتصويب عن د، والزا، وم.

<sup>(</sup>٢) مطموسة بالأصل، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم، إلى: سد. والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل وم و (ز)، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن د، (ز)، وم.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ٢٨/١٨ وسير أعلام النبلاء ٤/٦٦٦.

<sup>(</sup>٨) هو أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي.

النحّاس، أَنَا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نَا عيسى بن أَبِي حرب أَبُو يَحْيَىٰ الصفَّار، نَا يَحْيَىٰ بن أَبِي بكير الكرماني، نَا نعيم بَن ميسرة قال: قرأت (١) على عَبْد الله بن عيسى، وكان لا يهمز في قراءته، وأَخْبَرَني أنه قرأ على مُوسَى بن طَلْحَة، وكان لا يهمز في قراءته.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ (٢)، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحَسَن، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نَا منجاب، نَا .

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن خيرون، أَنَا عَبْد الملك بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نَا المنجاب بن الحارث، أَنَا.

أَبُو عُثْمَان مولى آل عمرو بن حريث، عَن عَبْد الملك بن عُمير قال: كان فصحاء الناس أربعة: مُوسَى بن طَلْحَة، وقبيصة بن جابر (٣) ـ زاد ابن خيرون: الأسدي، وقالا: ـ وعَبْد الله ابن هُرَيم السلولي، والحَسَن البصري (٤).

قال<sup>(\*)</sup>؛ ونا منجاب، أَنَا أَبُو عامر الأسدي، عَن مُوسَى بن عَبْد الملك بن عمير مثله، إلاَّ أنه جعل مكان الحَسَن البصري يَحْيَىٰ بن يعمر<sup>(٦)</sup>.

قال<sup>(۷)</sup>: ونا منجاب، أَنَا صالح بن مُوسَى ـ زاد ابن خيرون: الطلحي ـ عن عاصم بن أبي النجود قال: كان فصحاء الناس ثلاثة: مُوسَى بن طَلْحَة، وقبيصة بن جابر، ويَحْيَىٰ بن يعمر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان (^)، نَا سُلَيْمَان بن حرب، نَا الأسود بن شيبان، نَا

<sup>(</sup>۱) استدرکت علی هامش د، .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٤/ ٣٧١ وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٦.

 <sup>(</sup>٣) هو قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك بن عميرة، أبو العلاء الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٢١٠/١٥ طبعة
 دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وازا، وم، وتهذيب الكمال، والذي في الحلية مكانه: ويحيى بن يعمر.

<sup>(</sup>٥) القائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة .

 <sup>(</sup>٦) هو يحيى بن يعمر أبو سليمان العدواني البصري قاضي مرو. ترجمته في سير الأعلام ٤٤١/٤ وتهذيب الكمال ٢٦٦/٢٠ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٧) من هذا الطريق في حلية الأولياء ٤/ ٣٧١ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٦٦.

 <sup>(</sup>A) الخبر ليس في كتاب المعرفة والتاريخ المطبوع الذي بين يدي.

خالد بن سُمَير<sup>(۱)</sup> قال: لما قدم الكذّاب الكوفة هرب منه ناس من وجوه أهل الكوفة، فقدموا البصرة، وقدم فيهم مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله، وكان في زمانه يرون أنه المهدي.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَدَّاد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ (٢)، نَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن سهل، نَا أَبُو مسعود، نَا أَبُو دَاود، نَا الأسود بن شيبان، عَن خالد بن سُمَير قال: لما خرج المختار بالكوفة قدم علينا مُوسَى بن طَلْحَة، وكانوا يرونه في زمانهم المهدي، فغشيه الناس، فإذا رجل طويل السكوت، قليل الكلام، طويل الحزن والكآبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن الحَسَن، أَنَا عَبْد الوَاحد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب بن شَيبة، نَا جدي، نَا سُلَيْمَان بن حرب، نَا الأسود بن شيبان (٣)، نَا خالد بن سمير قال:

لما ظهر الكذّاب بالكوفة ـ يعني ـ المختار بن أبي عبيد، هرب منه ناس من وجوه أهل الكوفة، فقدموا علينا البصرة، وكان فيمن قدم مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد اللّه، وكان في زمانه يرون أنه المهدي، فغشيه الناس، وغشيته فيمن يغشاه من الناس، فغشينا رجلاً طويل السكوت، شديد الكآبة والحزن، إلى أن رفع رأسه يوماً فقال: والله لأن أعلم أنها فتنة لها انقضاء أحبّ إليّ من كذا وكذا، وأعظم الخطر. قال: فقال له رجل: يا أبا مُحَمَّد، وما الذي ترهب أن تكون أعظم من الفتنة؟ قال: الهَرْج، قال له: وما الهَرْج؟ قال: الذي كان أصحاب رَسُول الله على ذلك، والله لوددت أنه لو رَسُول الله على ذلك، والله لوددت أنه لو كان أني على رأس جبل لا أسمع لكم صوتاً، ولا أرى (٤) لكم داعياً حتى يأتيني داعي الله، قال: ثم سكت ساعة فقال: رحم الله أبا عَبْد الرَّحُمْن أو قال: عَبْد اللّه بن عُمَر، إمّا سمّاه، وإمّا كنّاه، والله إنّي أحسبه على العهد، الذي عهد إليه رَسُول الله عَلَيْ، لم يبدّل (٥)، ولم يغيّر، والله ما استفرّته قريش ـ زاد غير سُليْمَان في حديثه: في فتنتها الأولى قال: ـ فقلت في يغيّر، والله ما استفرّته قريش ـ زاد غير سُليْمَان في حديثه: في فتنتها الأولى قال: ـ فقلت في نفسى: إنّ هذا ليُزرى على أبيه في مقتله.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: ﴿سمين والتصويب عن م، و﴿ز ٥، ود.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٤/ ٣٧١\_ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) من طريقه روي الخبر في تهذيب الكمال ٤٧٦/١٨ طبعة دار الفكر، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ وطبقات ابن سعد ١٦٢/ ـ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، ود، وقز»، وم، وفي ابن سعد: ألبي.

<sup>(</sup>٥) في ابن سعد: لم يفتن ولم يتغير.

آخْبَرَنَا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحْمَن، أَنَا أَبُو الحَسَن الخلعي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن السلت النحاس، أَنَا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نَا الحَسَن بن عَلي بن عَفَان، نَا مُحَمَّد بن الصلت العلى النحاس، أَنَا أَبُو سعيد بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله قال: كنت في سجن عَلي بن أَبِي طالب، فلما كان ذات يوم نودي بالباب: أين مُوسَى بن طَلْحَة؟ فقلت: هو ذا أنا، قال: أجب أمير المؤمنين، قال: فاسترجع أهل السجن، فخرجت فكنت بين يديه، قال: يا مُوسَى بن طَلْحَة، قال: قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: استغفر الله وتب إليه ثلاث مرّات، انطلق إلى العسكر. فما وجدت من سلاح أو ثوبٍ أو دابّة أو شيءٍ فاقبضه واتّق الله، واجلس في بيتك.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الْحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ (٢)، نَا أَبُو حامد بن جَبَلة، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا حاتم بن الليث، نَا مُحَمَّد بن عباد (٣)، نَا سفيان، عَن مسعر قال: قال عُمَر بن عَبْد العزيز لأبي بردة: هل بقي بالكوفة أحدٌ في مثل سنك وشرفك؟ فكأنه لم يذكر أحداً، فقيل له: بلي، مُوسَى بن طَلْحَة.

آخُبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن خيرون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو علي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نَا أَبي (1) ، نَا ابن عُليّة عن عطاء بن السائب قال: كتب الحجّاج: مُوسَى بن طَلْحَة أعلم بسنة رَسُول الله ﷺ من عَبْد الله ابن المغيرة.

آخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنَا أَبُو عُمَر عَبْد الوَاحد بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، نَا جدي، حَدَّثَنيه عبيد بن يعيش، نَا يَحْيَىٰ بن آدم، أَنَا عَبْد السَّلام بن حرب، عَن عطاء بن السَّائب قال: أَرَاد موسى بن المغيرة أن يأخذ من حضر (٥) أرض مُوسَى بن طَلْحَة، فقال له مُوسَى: إنّه ليس في الحُضْر شيء، ورواه عن رَسُول الله عَلِي قال: فكتبوا بذلك إلى الحجّاج، فكتب الحجّاج: إنّ مُوسَى بن طَلْحَة أعلم من مُوسَى بن المغيرة.

قال أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحجّاج المَرُّوذي قال أَحْمَد بن حنبل: مُوسَى بن

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٦ ـ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٤/ ٣٧٢.

 <sup>(</sup>٣) في حلية الأولياء: عباده.
 (٤) قوله: (نا أبي» مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٥) الحضر بالضم، العدو، وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدا ويقال: حضر الفرس (النهاية لابن الأثير ١/٣٩٨).

طَلْحَة ليس به بأس<sup>(۱)</sup>، وأخوه ليس به بأس.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ الأَنْمَاطي، وأَبُو عَبْد اللّه البلخي، قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، وثابت بن بندار، قَالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه، وأَبُو نصر، قالا: نا الوليد، أَنَا عَلي بن أَحْمَد، خَدَّتَني أَبي قال (٢): ومُوسَى بن طَلْحَة بن عبيد الله (٣) تابعي، ثقة، وكان خياراً.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو البركات، أَنَا ابن الطُّيُّوري، أَنَا العتيقي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله، أَنَا ثابت، أَنَا الحُسَيْن، قَالا: أنا الوليد، أَنَا عَلَي، أَنَا صالح، حَدَّثَني أَبِي قال: مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله كوفي، ثقة، رجل صالح، روى عن يَحْيَى (٤) ابن طلحة الشعبيُّ، وروى عن عيسى بن طَلْحَة (٥) الزهريُّ، وكانا مدنيين (٦)، وكان أخوهما مُوسَى بن طَلْحَة رجلاً صالحاً، كان بالكوفة.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي.

قَالا: أَنا ابن أبي حَاتم قال $^{(v)}$ : سمعت أبي يقول: يقال إنه أفضل ولد طلحة بعد مُحَمَّد $^{(\Lambda)}$ ، كان يسمى في زمانه المهدي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني ـ شفاها ـ نا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنَا عَلي بن الحَسَن الربعي، ورَشَا بن نَظِيف، قَالا: أنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، نَا عَبْد الرَّحْمُن ابن يوسف بن سعيد قال: مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد الله من أجلاء المسلمين، رحمة الله عله (٩).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللَّه البلخي، أَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الوَاحد،

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٥ طبعة دار الفكر. (٢) تاريخ الثقات للعجلي ص٤٤٤ رقم ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «عبيد» وتحرفت في تاريخ الثقات إلى: «عبد الله» والتصويب عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/٢٠ وطبقات ابن سعد ٥/١٦٤.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٦٧ وطبقات ابن سعد ٥/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) في م: مدينيين. (٧) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في سير الأعلام ٤/ ٣٦٥ ومحمد أكبر ولد أبيه، قتل معه يوم الجمل، وكان عابداً نبيلاً.

<sup>(</sup>٩) رواه المزي في تهذيب الكمال ٤٧٦/١٨ طبعة دار الفكر.

أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب بن شَيبة، نَا جدي، نَا عُبَيْد اللَّه بن مُوسَى، نَا عيسى بن عَبْد الرَّحْمٰن قال: رأيت على مُوسَى بن طَلْحَة برنس جزّ<sup>(١)</sup>.

قال: وناجدي، نَا يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد، نَا طعمة بن عَمْرو الجعفري قال: رَأْيت مُوسَى بن طَلْحَة يتوضأ من المطهرة التي تكون للصبيان في الكُتّاب.

قال: ونا جدي، قال: وقد اختلف في وفاة مُوسَى بن طَلْحَة، فبلغني عن الواقدي أنه قال: هلك في سنة ثلاث ومائة، وصلَّى عليه الصقر بن عَبْد اللَّه المزني(٢)، وكان عاملاً لعُمَر ابن هبيرة على الكوفة، وأن مُوسَى بن طَلْحَة كان انتقل إلى الكوفة وسكنها.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو بَكُر مُحَمَّد<sup>(٣)</sup> بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْذَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني<sup>(٤)</sup>، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(ه)</sup>، نَا الهيثم، أَخْبَرَني ابن عيّاش: أنه تحوّل إلى الكوفة وهلك بها سنة ثلاث ومائة، وصلّى عليه الصقر بن عَبْد اللّه المزني<sup>(٦)</sup>، وكان عاملاً لعُمَر بن هبيرة.

أَخْبَرَفَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحَسَن الماوردي، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي السيرافي، أَنَا أَحْمَد ابن إِسْحَاق النهاوندي، أَنَا أَحْمَد بن عمران الأشناني، نَا مُوسَى بن زكريا التُسْتري، نَا خَلِيْفَة ابن خيًاط<sup>(٧)</sup>، قَال: وحَدَّثَني حاتم بن مسلم، عَن عُثْمَان بن موهب قال: مات الشعبي ومُوسَى بن طَلْحَة بن عبيد الله(^)، وأَبُو بردة بن أبي مُوسَى في جمعة آخر سنة ثلاث ومائة، أو في أول سنة أربع ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عَلي بن أَخْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا عُبَيْد اللَّه بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمِّد، أَخْبَرَني أبي،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٤/ ٣٧١ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) الأصل ود، و ((۱)، وم: «المري» والتصويب عن تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٧ وجاء فيه: عبد الله بن الصقر المزنى. والمثبت يوافقم ا جاء في طبقات ابن سعد ٥/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) كتبت فوق الكلام بالأصل.

تحرفت بالأصل ود، و﴿زَّا، وم إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وم و (ز»، ود إلى: المري.

رواه خليفة بن خيّاط ص ٣٣٠ (ت. العمري) ورواه المزي في تهذيب الكمال ٤٧٧/١٨ نقلاً عن خليفة بن خيّاط.

<sup>(</sup>٨) تحرفت بالأصل، وم، ود، و (ز) هنا إلى: عبد الله، والتصويب عن تاريخ خليفة.

حَدَّثَني أَبُو عبيد قال: سنة ثلاث وماثة فيها مَات مُوسَى بن طَلْحَة بالكوفة، ويقال: مات سنة أربع (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو زُرْعَة (٢).

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حمزة بن الحَسن بن المفرج، أَنَا أَبُو الفرج الإسفرايني، وأَبُو نصر الطريثيثي قالا: أنا أَبُو الفضل السعدي، أَنَا منير بن أَحْمَد، أَنَا جَعْفَر بن أَحْمَد، أَنَا أَحْمَد بن الهيثم قال: قال أَبُو نُعَيم.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن المسلم، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو خَازم (٣)
 مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن الفراء، أَنَا يوسف بن عُمَر القوّاس، نَا مُحَمَّد بن مخلد، نَا عباس بن
 مُحَمَّد الدوري.

ح وأنْبَانا أَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد، وأَبُو عَلي الحَسَن بن أَحْمَد، وأَبُو القاسم غانم
 ابن مُحَمَّد.

ثم أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد الحلواني، أَنَا أَبُو عَلَي الحدَّاد، قالوا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، نَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن جَعْفَر بن مالك، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبي، قَالا: نا أَبُو نعيم.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بِشُوان، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد بن عَبْد الملك، وأَبُو الحَسَن مكي بن أَبي طالب، قَالا: أنا أَحْمَد ابن عَلي بن خلف، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنَا أَبُو عَبْد الله الصفّار، أَنَا أَبُو إسْمَاعيل مُحَمَّد ابن إسْمَاعيل السَّمَاعيل الله السَّمَاعيل السَّمَاعِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمَاعِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمَاعِيلُ

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو منصور النهاوندي، أَنَا أَبُو العباس، أَنَا أَبُو القَاسِم بن الأَسْقر، نَا البخاري قال: قال أَبُو نعيم: ومات الشعبي عامر بن شراحيل،

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۷۸/ ٤٧٧ طبعة دار الفكر. (۲) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم إلى: «حازم» والتصويب عن د، و«ز».

ومُوسَى بن طَلْحَة، وأَبُو بردة <sup>(١)</sup> سنة أربع ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البلخي، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنَا أَبُو عُمَر بن مهدي، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، نَا جدي قال: وسمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول: مات مُوسَى بن طَلْحَة سنة أربع ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله فيما بلغه قال: مات مُوسَى بن طَلْحَة سنة أربع ومائة (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَبُو الفَصْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن الحَسَن بن عَلي.

ح قال: وأنا ابن خيرون، أَنَا الحَسَن بن الحُسَيْن بن العبّاس، نَا جدي لأمي إِسْحَاق بن مُحَمَّد، أَنَا عَبْد اللّه بن إِسْحَاق، نَا قعنب بن مُحَرِّر قال: ومات مُوسَى بن طَلْحَة بالكوفة، والشعبي سنة أربع ومائة (٣).

٧٧٢٨ - مُوسَى بن عَامِر بن عُمَارة بن خُرَيم (٤) الناعم بن عَمْرو بن الحَارِث ابن خَارِجَة بن سِنَان بن أَبي حَارِثة بن مُرّة بن نُشْبَة بن غَيْظ بن مُرّة بن عَوْف ابن سَعْد بن دَبيان بن بغيص بن رَيْث بن غَطَفَان بن سعد بن قيس بن عيلان ابن سَعْد بن قيس بن عيلان أَبُو عامر بن أَبي الهَيْذَام (٥) المرّي الخُرَيمي (٦) (٧)

روى عن الوليد بن مسلم، وسفيان بن عيينة ـ وسمع منه لما حج في سنة خمس وتسعين ومائة ـ وصَدَقة بن عَبْد الله، وعُمَر بن عَبْد الوَاحد، وإِبْرَاهيم بن عَبْد الحميد بن ذي حماية، وعيسى بن خالد اليمامي، وعَبْد العزيز بن الوليد بن سُلَيْمَان بن أبي السائب عبيد،

<sup>(</sup>١) يعنى أبا بردة بن أبي موسى الأشعري، ترجمته في تهذيب التهذيب ٨/١٢ (مصورة النسخة الهندية).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: خزيم. بالزاي، وخريم بالتصغير.

<sup>(</sup>٥) الهيذام: بفتح الهاء وسكون التحتانية ثم معجمة، كما في تقريب التهذيب الترجمة (رقم ٧٢٦١) ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وم إلى: الخزيمي، بالزاي.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٧ وتهذيب التهذيب ٥/ ٨٨٥ وميزان الاعتدال ٤/ ٢٠٩.

وأبي ضمرة<sup>(١)</sup> أنس بن عِيَاض، وعراك بن خالد بن يزيد.

روى عنه: أَبُو دَاود في سننه، وابنه أَبُو بَكُر بن أَبِي داود، وأَبُو الحَسَن بن جَوْصَا، وأَبُو الدحداح، والقاسم بن عيسى العصار (٢)، ومُحَمَّد بن صالح بن عَبْد الرَّحْمَٰن بن أَبِي عصمة، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن هشام بن مَلاّس، وأَبُو عَبْد الرَّحْمَٰن مُحَمَّد بن العبّاس بن الوليد بن الدرفس، وإِبْرَاهيم بن عَبْد الرَّحْمَٰن بن عَبْد الملك بن مروان، ومُحَمَّد بن الفيض الغسّاني، وعَبْد الله بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن جمعة، وأَبُو الحارث أَحْمَد بن سعيد، وعَبْد الصَّمد بن عَبْد الله بن عَبْد الصَّمد، وإسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن قيراط، وعيسى بن أبي عيسى بن الصَمد بن عَبْد الله بن حُبْد الصَّمد، وإسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن واشد الأصبهاني، ومُحَمَّد بن عَلي بن خلف الصيدلاني، وأَبُو الجهم بن طلاّب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن الفضل بن طاهر، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهّاب بن الحَسَن الكلابي، نَا أَحْمَد بن عمير بن يوسف، نَا أَبُو عامر مُوسَى بن عَامِر بن عُمَارة بن خُزَيمة (٣)، حَدَّثني الوليد بن مسلم، حَدَّثني سعيد بن عَبْد العزيز وغيره من شيوخ أهل دمشق عن ابن شهاب الزُهْري، عَن عروة بن الزبير، عَن أُسامة بن زيد أخبره.

أن رَسُول الله ﷺ ركب يوماً حماراً بإكاف، عليه قطيفة فَدَكيّة (٤)، ردفه أسامة بن زيد يعود سعد بن عُبَادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، فمرّ بمجلس فيه عَبْد الله بن أُبِيّ بن سلول قبل إسلامه، وفي المجلس أخلاط من الناس والمشركين من اليهود وعَبَدة الأوثان، فلمّا غشيهم غشيت المجلس عجاجة الدابة خمّر ابن أُبِيّ أنفه بردائه، ثم قال: لا تُغبّر علينا، فسلم رَسُول الله ﷺ ثم وقف فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن، فقال ابن أبيّ : أيها المرء، إنه، لا أحسن مما تقول، فلا تؤذِنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، يعني فمن جاءك فاقصص عليه، فقال عَبْد الله بن رواحة بلى: يا رَسُول الله، اغشنا في مجالسنا، فإنّ نحب ذلك، فاستبّ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يقتتلون، فخفّضهم (٥)

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: حمزة، والمثبت عن د، وقزا، وم، وتهذيب الكمال.

 <sup>(</sup>۲) مكانها بالأصل: «عن» والمثبت عن د، و (ز»، وم، وفي تهذيب الكمال: «العطار» بدلاً من «العصار» راجع ترجمته في تهذيب الكمال ١٧٣/١٥ طبعة دار الفكر، وفيها «العصار».

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، ود، وتقرأ في «ز»: «خريمة» و«خريم» وقد تقدم «خريم» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى فدك، بالتحريك، وهي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، كما في معجم البلدان.

 <sup>(</sup>٥) يعني هون عليهم الأمر، محاولاً تسكينهم وتهدئتهم (راجع النهاية لابن الأثير: خفص).

رَسُول الله ﷺ حتى يسكنوا، وسار حتى دخل على سعد، فقال: «أي سعد، أَلم تسمع ما قال أَبُو الحباب»، وأخبره بما كان، فقال سعد: يا رَسُول الله اعفُ عنه واصفح، فو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي أنزله عليك، وقد اصطلح أهلُ هذه البحيرة (١) على أن يتوجوه (٢) ويعصبوه بالعصابة، فرد الله ذلك بالحق الذي أنزله عليك [١٢٥٠٥].

[قال ابن عساكر: ](٣) غريب من حديث سعيد عن الزهري، لم يروه عنه إلا الوليد.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَخْيَى، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو عامر مُوسَى بن عَامِر الدمشقي.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عن أبي الفتح بن المحاملي، أنّا أَبُو الحَسَن الدارقطني قال: خُرَيم الناعم، دمشقي، يروي عن الوليد بن مسلم وغيره، ورُوي أن الحجاج قال لخُرَيم الناعم: ما العيش؟ قال: الأمن، إنّي رأيت الخائف لا ينتفع بعيش أبداً.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال<sup>(٤)</sup>: أما خُرَيم بخاء معجمة مضمومة، ثم رَاء مفتوحة: مُوسَى بن عَامِر بن عُمَارة بن خُرَيم [الناعم]<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) البحيرة، جاء في تاج العروس (بحر) طبعة دار الفكر: والبحرة اسم مدينة النبي ﷺ كالبحيرة مصغراً، والبحيرة كسفينة ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي.

<sup>(</sup>٢) الأصل: يتوجونه، والمثبت عن د، والزا، وم. ويتوجوه يعني يملكوه (تاج العروس: بحر).

<sup>(</sup>۳) زیادة منا.

<sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولا ٣/ ١٣٢ و١٣٣. (٥) زيادة عن الاكمال.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمّام بن مُحَمَّد بن إجازة - أنا أَبُو رُرْعة، حَدَّثني مَحْمُود بن إجازة - أنا أَبُو رُرْعة، حَدَّثني مَحْمُود بن سميع قال: قال أَحْمَد بن أَبِي الحواري ونظر إلى أَبِي عامر المرّي فقال: كان أَبُو عامر أحد من يكرم الوليد بن مسلم.

ذكر أَبُو الفضل المقدسي أن أبا حاتم بن حبّان ذكره في الثقات<sup>(١)</sup> وقال: ربما يغرب.

أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنَا إِسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي قال (٢): سمعت عبدان يقول: سمعت أبا داود السجستاني يقول: حديث ابن أبي الهيذام عن الوليد، عَن الأوزاعي يشبه حديث هِقْل، وكان أَبُو داود لا يحدُّث عنه.

قال ابن عَدِي<sup>(٣)</sup>: مُوسَى بن عَامِر يُعرف بابن أَبِي الهيذام، دمشقي، يكنى أبا عامر، ولمُوسَى هذا غير حديث مما يعزّ وجوده عن الوليد، وعن غيره، ويروي إفرادات، وكان يروي عن الوليد ما كان يروي المتقدمون عن الوليد، وكانوا يجعلونه من لم يلحق هشاماً ودُحَيماً عوضاً منهما، وكان عنده بعض أصناف الوليد<sup>(٤)</sup>، وقد روى عنه أَبُو داود في سننه حديثاً أو حديثين.

[قال ابن عساكر:] وليس بعجب أن يروي أَبُو عامر عن الوليد ما رواه عنه المتقدمون.

فقد آنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، قَال: قال لنا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن الفيض:

كان أَبُو الهيذام عامر بن عَامِر بن خُرَيم المرّي قد ضبط دمشق أيام الفتن، فوجّه إلى الوليد بن مسلم ليحدِّث أبا عامر ابنه، وكان الوليد يركب إليه فيحدِّثه، فكان عند أبي عامر من

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٨ طبعة دار الفكر.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٥٠ ورواه المزي في تهذيب الكمال ٤٧٨/١٨ طبعة دار
 الفكر.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا تنتهي عبارة الكامل في ضعفاء الرجال.

<sup>(</sup>٥) زيادة منا، والجملة التالية، من تعقيب المصنف، فهي ليست في الكامل لابن عدي، وعبارة تهذيب الكمال تنتهي عند: حديثين.

كتب الوليد ما لم يكن عند الشيخين بدمشق: هشام ودُحيم، فلمّا مات هشام ودُحيم أقبل إليه أصحاب الحديث، فقالوا له: يا أبا عامر، حدِّثنا فإن عندك شيئاً لا نصيبه عند غيرك، فجلس لهم أَبُو عامر في غرب (۱) المسجد في العامود الرابع مما يلي الغرب في الاسطوان الشامي، فجلس لهم على كرسي، فامتلأ الرواق، وأنا معهم - فحدَّثهم أول يوم، والثاني، والثالث، فلمّا كان في اليوم الرابع وأنا حاضر مجلسه، فقام إليه رجل يكنى أبا المطيع، خُرَاساني من أصحاب الحديث، يسكن (۱) في بيوت باب البريد التي فيها البزارين الساعة، فقال له: يا أبا عامر، إن الناس يحبون أن يسمعوا ما تقول في التفضيل؟ فقال: أَبُو بَكُر، قال: ثم مَن؟ قال: ثم عَمر على الله عَمر المطيع: جزاك الله خيراً، فهذه السنة، ثم عَمر على هذا مضى السلف، فوضع أَبُو عامر سبابته في شدقه الأيسر وفقع تفقيعة عظيمة سمع صوتها ثم قال: أوه! ما لعَلي بن أَبي طالب؟ وحقّ رَسُول الله لَعَليَ بن أَبي طالب خيرٌ من هؤلاء كلهم، فضحك الناس، فقال لهم أَبُو المطيع: مَا أَرَاد الشيخ إلاّ خيراً، ما أَرَاد الشيخ إلاّ خيراً، ما أَرَاد الشيخ إلاّ خيراً، ما أَرَاد الشيخ إلاّ خيراً، وأدخل أبو (١٤) الحَسَن سبابته في شدقه الأيسر وفقع تفقيعة عظيمة، وقال: هكذا فقع أَبُو عامر.

قال أَبُو الحَسَن: أدركت من شيوخنا من شيوخ دمشق ممن يُرَبِّع بعَلي بن أَبي طالب، فذكر جماعة ثم قال: وأَبُو عامر مُوسَى بن عَامِر وبقيتهم لم يكونوا يربِّعون.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: سمعت أبا الدحداح وأبا العباس بن ملاّس، وأبا مُحَمَّد بن جمعة يقولون فيها - يعني - سنة خمس وخمسين ومائتين مات أَبُو عامر مُوسَى بن عَامِر.

قرأت على أبي مُحَمَّد أيضاً، عَن عَبْد الدائم بن الحَسَن، عَن عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنَا إِبْرَاهيم بن مروان، قَال: توفي أَبُو عامر بن خُرَيم في ذي الحجّة من سنة خمس وخمسين ومائتين، وهكذا قال عَمْرو بن دُحَيم، وقال: في النصف من ذي الحجّة (٥٠).

<sup>(</sup>١) الأصل وم ود: عرف، والمثبت عن «ز».

<sup>(</sup>٢) الأصل: سكن، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٣) قولهُ: «قال: ثم من؟ قال: ثم عمر» مكرر بالأصل، وم.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: أبا.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٤٧٨/١٨ طبعة دار الفكر، وتهذيب التهذيب ٥٦٨٥.

## $^{(1)}$ النَيْسَابُورِي $^{(1)}$ النَيْسَابُورِي $^{(1)}$ النَيْسَابُورِي

رحّال  $(^{7})$ ، سمع بدمشق: أبا بكر مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الأشعث، وأَبا $(^{3})$  رُوعة النصري  $(^{0})$ ، وعَبْد الحميد  $[\text{بن}]^{(7)}$  مَحْمُود، وعباس بن الوليد، وبمصر: سُلَيْمَان بن شعيب  $(^{1})$ ، ومُحَمَّد بن عزير  $(^{1})$ ، ويزيد بن سِنَان البصري، وإِبْرَاهيم بن مُحَمَّد البرلسي، ويونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، وعلان بن المغيرة، والربيع، وابن عَبْد الحكم، وبالكوفة: أَحْمَد بن حازم، وأَخْمَد بن عَبْد الحميد، ومُحَمَّد بن الحُسَيْن بن أَبِي الحَسَن، وأبا عُبيدة السري بن يَحْيَىٰ، وأَحْمَد بن يَحْيَىٰ الصوفي، وحميد بن عبّاس  $(^{1})$  بالرملة، ومُحَمَّد بن عوف، وسُلَيْمَان بن سيف، وإسْحَاق بن سيّار، ومُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن كثير، وهلال بن العلاء، وعَلِي بن حرب، وعَبْد اللّه بن أيوب ومُحَمَّد بن منصور الرمادي، وبمكة: مُحَمَّد بن المخرمي، وعَلي بن سهل بن المغيرة، وأَحْمَد بن منصور الرمادي، وبمكة: مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن سالم، وأبا يَحْيَىٰ بن أَبِي مَسَرّة ومُحَمَّد بن مسلم بن وارة، وأبا زُرْعة، وأبا اسْمَاعيل الترمذي، وأبا الأزهر، وعَبْد اللّه بن هاشم، وأبا معين بن الحُسَيْن الرازيين، ومُحَمَّد بن إسْحَاق الصفاني، وعيسى بن دلّويه، وأبا شَيبة بن أَبِي بكر بن أَبِي شَيبة، وأبا إسْمَاعيل الترمذي، وأبا الأزهر، وعَبْد اللّه بن هاشم، وأبع بكر بن أَبِي شَيبة، وأبا إسْمَاعيل الترمذي، وأبا الأزهر، وعَبْد اللّه بن هاشم، وأبع بن وسف، ومُحَمَّد بن يوسف، ومُحَمَّد بن يوسف، ومُحَمَّد أَبي شَيبة، وأبا إسْمَاعيل الترمذي، وأبا الأزهر، وعَبْد اللّه بن هاشم، وأَبم بن يوسف، ومُحَمَّد أَبي شَيبة، وأبا إسْمَاعيل الترمذي، وأبا الأزهر، وعَبْد اللّه بن هاشم،

روى عنه: الحَسَن بن سفيان، وهو أكبر منه، وأَبُو مُحَمَّد المخلدي، وأَبُو بَكْر أَحْمَد ابن إِسْحَاق، وأَبُو بَكْر الإسماعيلي، وأَبُو عَلي الحافظ، وأَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَلي، وأَبُو مُحَمَّد ابن سعد، وأَبُو أَحْمَد الحاكم، وأَبُو الحُسَيْن بن يعقوب الحجاجي الحفاظ، وأَبُو سعيد أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن الْبَرَاهيم الجوري الفقيه، والإمَام أَبُو سهل مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن مُحَمَّد ابن سُلَيْمَان بن مُحَمَّد

<sup>(</sup>١) ضبطت عن الأنساب، وهذه النسبة إلى: جوين ناحية كثيرة مشتملة على قرى مجتمعة يقال لها كويان، متصلة بحدود بيهق. (وانظر أيضاً معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الأنساب (الجويني)، ومعجم البلدان (جوين) وتذكرة الحفاظ ٣/ ٨١٨ وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) ترجمته بالأصل وم إلى: رجال، والمثبت عن د، وم، وفي معجم البلدان: أحد الرحالين.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: أبو.

<sup>(</sup>٥) تحرفت في معجم البلدان إلى: البصري.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>V) في معجم البلدان: أشعث.

<sup>(</sup>٨) بدون إعجام في (ز)، ود، وفي معجم البلدان: عزيز.

<sup>(</sup>٩) في معجم البلدان: حميد بن عامر. (١٠) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

الصعلوكي، وعَلي بن إِبْرَاهيم المستملي، وأَبُو أَحْمَد الحُسَيْن بن عَلي بن مُحَمَّد التميمي، وأَبُو منصور الحَسَن بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن الفضل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الفضل الهاشمي، وأَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المُزَكِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن مُحَمَّد.

ح وأخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد، وأم المجتبى بنت ناصر قالتا: أنا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو عمران مُوسَى بن العَبّاس الجُويْنِي، نَا مُحَمَّد بن الأشعث ـ بدمشق ـ نا مُحَمَّد بن بكّار، عَن مُحَمَّد بن راشد، عَن داود ابن الأسود، وسفيان الثوري، عَن هشام بن عروة، عَن أبيه عن عائشة أن النبي عَلَيْ كان إذا صلّى قائماً في التطوع فشق عليه القيام، ركع ثم سجد سجدتين، ثم قعد فقرأ ما بدا له وهو قاعد، فإذا أرّاد أن يركع قام فقرأ بعض ما يريد أن يقرأ، ثم يركع ويسجد المعمد الم

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَخْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد الحاكم قال: أَبُو عمران مُوسَى بن العَبّاس الجُويْنِي النَيْسَابُورِي، سمع أبا موسى يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي، وعَبْد الحميد بن المستام الحراني.

قرات على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عَن أبي بكر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: مُوسَى بن العَبّاس بن مُحَمَّد النَيْسَابُورِي أَبُو عمران الجُويْنِي، وكان يسكن قرية أزاذوار (١)، وهي قصبة جُوين، وهو من أعيان الرحالة في طلب الحديث، وكان صحب أبا زكريا الأعرج بالشام وبمصر، وكتب بانتخابه، وهو حسن الحديث بمرة، وصنف على كتاب مسلم بن الحجاج (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجْلي (٣)، أَنَا أَبُو بكر بن الخطيب قال: مُوسَى بن العَبّاس أَبُو عمران الجُويْنِي، حدَّث عن جماعة كثيرة من الخراسانيين وغيرهم، روى عنه عَلي بن إِبْرَاهيم المستملى، وأَبُو أَحْمَد النّيْسَابُوري المعروف بحسنك.

قرأت على أبي القاسم الشحامي، عن أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله، قَال:

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، وفي م ود، و «ز»: «أزادوار» والمثبت عن معجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) رواه ياقوب في معجم البلدان (جوين) وتذكرة الحفاظ ٣/ ٨١٨ وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل وم، ود، و «ز».

سمعت أبا مُحَمَّد يقول: توفي مُوسَى بن العَبّاس بجُوَيْن في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة.

٧٧٣ - مُوسَى بن عَبْد الله بن الحَسن بن الحَسن بن عَلي بن أبي طَالِب بن عَبْد المُطَّلب بن عَبْد المُطَّلب بن هَاشِم بن عَبْد مَنَاف أَبُو الحَسَن الحَسني المَدني (١)
 حدَّث عن أبيه .

روى عنه: عَبْد العزيز الدراوردي، وإِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن حاتم الهروي، وعيسى بن عَبْد الله العلوي، وسلمة بن بشر، وابنه عَبْد الله بن مُوسَى، وأَبُو صيفي الدمشقي، ومروان ابن مُحَمَّد الطاطرى.

وكان قد وجهه أخوه مُحَمَّد بن عَبْد الله (٢) حين ظهر بالمدينة وبويع له بالخلافة إلى الشام ليدعو إلى طاعته، فوصل إلى دُومة الجندل من عمل دمشق، وقيل إلى تيماء، ثم رجع عن طريقه ومضى إلى البصرة، فاختفى بها حتى أُخذ وحُمل إلى المنصور، وقيل إنه دخل الشام ودعاهم إلى بيعة أخيه، فلم يجيبوه، فاختفى ثم رجع.

اَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا وأَبُو بَكُر الخطيب (٣)، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب (١ عَبْد الله بن حسنوية الكاتب بأصبهان، نَا القاضي أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عُمَر بن سالم (٤) الحافظ، حَدَّثَني أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم بن قيس، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحَسَن القطواني (٥)، نَا عَبْد الله بن مُوسَى بن عَبْد الله، حَدَّثَني أَبِي عن أَبِيه عَبْد الله بن الحَسَن القطواني (٦)، عَن أَبِيه عن جده عن عَلي قال: قال رَسُول الله ﷺ: «كلّ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدَاج» [١٢٥٠٨]

قرأت على أبي القاسم الخَضِر بن الحُسَيْن بن عبدان، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا عَبْد الوهّاب الميدَاني، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، أَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنَا مُحَمَّد بن جرير قال أَبُو زيد عُمَر بن شبة: حَدَّثني عيسى بن عَبْد الله، حَدَّثني مُوسَى بن عَبْد الله

<sup>(</sup>١) ترجمته في تاريخ بغداد ٢٣/١٣ وميزان الاعتدال ٢١١/٤ والجرح والتعديل ٨/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ٦/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل و «ز»، وم، ود، وفي تاريخ بغداد: سلم.

<sup>(</sup>٥) الأصل: القطراني، والمثبت عن «ز»، ود، وم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل ود، و (ز) إلى: حسين، والتصويب عن م، وتاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٧) رواه أبو جعفر الطبري في تاريخه ٧/ ٥٧٢ في حوادث سنة ١٤٥.

ببغداد ورزام معنا قال: بعثني مُحَمَّد ورزاماً في رجال معنا إلى الشام، لندعو له، فإنا لبدومة الجندل، إذ أصابنا حرّ شديد، فنزلنا عن رواحلنا نغتسل في غدير فاستلَّ رزام سيفه، ثم وقف على رأسي، فقال: يا مُوسَى، أَرَأيتَ لو ضربتُ عنقك، ثم ذهبتُ برأسك إلى أبي جَعْفَر؛ أيكون أحد عنده في منزلتي؟ قال: قلت: لا تدع هزلك يا أبا قيس<sup>(۱)</sup>، شمْ سيفك غفر الله لك، قال: فشام سيفه، وركبنا، قال عيسى: فرجع مُوسَى قبل أن يصل إلى الشام فأتى البصرة هو وعُثْمَان بن مُحَمَّد، فدُلَّ عليهما، فأحذا.

قال عُمر (٢): وحَدَّثَني مُوسَى بن عَبْد اللّه، حَدَّثَني أَبِي، عَن أَبِيه قال: لما وجهني رياح (٣) - يعني: إلى المنصور - بلغ مُحَمَّداً، فخرج من ليلته، وقد كان رياح تقدم إلى الأجناد الذين معي، أن طلع عليهم من ناحية المدينة رجلٌ أن يضربوا عنقي، فلما أُتي مُحَمَّد برياح قال: أين مُوسَى؟ قال: لا سبيل إليه، والله لقد حدرته إلى العراق. قال: فأرسل في أثره فردّه. قال: قد عهدت إلى الجند الذين معه إن رأوا أحداً مقبلاً من المدينة أن يقتلوه، قال: فقال مُحَمَّد لأصحابه: مَنْ لي بمُوسَى؟ قال ابن خضير (٤): أنا لك به، قال: فانظر رجالاً، قال: فانتخب رجالاً ثم أقبل، فوالله ما رَاعنا إلا وهو بين أيدينا، كأنما أقبل من العرَاق، فلمّا نظر إليه [الجند] (٥) قالوا: أرسل (٦) أمير المؤمنين، فلما خالطونا شهروا السلاح، فأخذني القائد وأصحابه، فأناخ بي وأطلقني من وثاقي، وشخص بي حتى أقدمني على مُحَمَّد.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَبُو أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن سعد قال: في الطبقة أَبُو أيوب سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، نَا الحارث بن أَبِي أُسَامة، نَا مُحَمَّد بن سعد قال: في الطبقة الخامسة من أهل المدينة (٧): مُوسَى بن عَبْد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أَبِي طَالِب، وأمه هند بنت أبي عبيدة بن عَبْد الله بن زمعة بن الأسود بن المُطَّلب بن أسد بن عَبْد العُزَّى بن قصى.

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: «قبيس» والمثبت عن د، و (ز)، وم، والطبري.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تاريخه ٦/ ٥٥٨ حوادث سنة ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الأصل: رباح، تصحيف، والصواب ما أثبت: «رياح» عن د، و«ز»، وم، والطبري، وهو رياح بن عثمان المري والي المدينة من قبل المنصور. وقد صوبناها في كل مواضع الخبر.

<sup>(</sup>٤) الأصل ود، و (ز١، وم: ابن حصين، والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، وم، ود، و (ز)، واستدركت عن الطبري.

<sup>(</sup>٦) الأصل: «أرسل» والمثبت عن د، و (ز»، وم، والطبري.

<sup>(</sup>V) ترجمته ضمن القسم الضائع من تراجم أهل المدينة، من طبقات ابن سعد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن القاضي أَبِي يَعْلَى، وأَبُو عالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزَّبِير قال (١): ومُوسَى بن عَبْد الله اختفى بالبصرة، فأخذه أمير المؤمنين المنصور، وعفا عنه بعد أن ضربه سبعين سوطاً، وكان مُوسَى آدم، وله تقول أمّه هند بنت أبي عبيدة:

إنّك إن تكون جَوْناً أنزعا أجدر أن تضرّهم وتنفعا وتُسلك العيسَ طريقاً مهيعا فرداً من الأصحاب أو متسعا

وحملت به أمّه وهي بنت ستين سنة، يقال: لا تحمل لستين سنة إلاّ قرشية، ولا تحمل لخمسين سنة إلاّ عربية.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله الأصبهانيان، قَالا: أنا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، أَنَا حَمْد إجازة ـ.

ح قال: وأَنا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي.

قَالا: أَنَا أَبُو مُحَمَّد قال<sup>(۲)</sup>: مُوسَى بن عَبْد اللّه بن حسن بن حسن بن عَلي بن أَبي طَالِب، روى عن أَبيه، روى عنه إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن حاتم الهروي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب (٣): مُوسَى بن عَبْد الله بن الحَسَن بن الحَسَن بن عَلَي بن أَبِي طَالِب، أَبُو الحَسَن الماشمي، من أهل مدينة رَسُول الله ﷺ، وهو أخو مُحَمَّد، وإِبْرَاهيم ابني عَبْد الله، ظفر به أَبُو جَعْفَر المنصور بعد قتل أخويه، فعفا عنه، وسكن بغداد، وقد روى عن أخيه شيئاً كثيراً (٤)، حدَّث عنه عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدرَاوردي وغيره.

أَنْبَانَا خالي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَخيَىٰ القاضي، وأَبُو مُحَمَّد بن صابر، قَالا: أنا عَبْد الله بن عَبْد الرَّزَاق الكلاعي، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّداللخمي، نَا مُحَمَّد بن المغلّس بن

<sup>(</sup>١) نسب قريش للمصعب ص٥٣. (٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، و (ز)، وم، وفي تاريخ بغداد: يسيراً.

جَعْفَر، نَا الحَسَن بن رشيق، نَا يموت بن المزرع، نَا أَبُو زيد عُمَر بن شَبّة، حَدَّثني مُحَمَّد بن حكيم قال:

ولدت هند بنت أبي عبيدة بن عَبْد الله بن زمعة مُوسَى بن عَبْد الله بن حسن بن حسن ابن عَلي بن أبي طَالِب ولها ستون سنة، ولا نعلم امرأة ولدت لستين سنة إلا قرشية، ومُوسَى فهو الذي يقول<sup>(۱)</sup>:

تولّت بهجة الدنيا وخان الناسُ كلّهم رأيت معالم الخيرا فلا حَسَبٌ ولا نسبٌ فلستُ مصدّق الأقوا

فكل جديدها خَلَقُ فما أدري بمن أثق ت سُدَّث دونها الطُّرق ولا دينٌ ولا خُلُتُ م في قولٍ وإنْ صدقوا

قال: وكان المنصور حبسه ثم أطلق قبل خروج أخويه مُحَمَّد وإِبْرَاهيم، فخرج معهما، ثم استتر بعد قتلهما بالبصرة، فظفر به المنصور بعد قتلهما، فضربه ألف سوط، فلم ينطق فقال: عجبتُ من صبر هؤلاء على عقوبة السلطان، فما بال هذا الفتى الذي لم تره عين الشمس، وسمع مُوسَى قوله فقال:

إنّي من القوم الذين يزيدهم جَلَداً وصَبْراً قسوةُ السلطان أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن السّقاء، وأَبُو مُحَمَّد بن بالوية، قَالا: أنا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: مُوسَى بن عَبْد الله بن حسن قد رأيته، وهو ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۲)</sup>، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الوَاحد، أَنَا مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن سعيد بن مرابا، نَا عباس<sup>(۳)</sup> بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَى بن معين يقول: مُوسَى بن عَبْد اللّه بن حسن، قد رأيته وهو ثقة .

قال(1): وأنا أَبُو نعيم الحافظ، نَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المُزَكِّي، أَنَا مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) الأبيات الأربعة الأولى في معجم الشعراء للمرزباني ص ٣٧٨ منسوبة لموسى بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: عياش.

<sup>(</sup>٤) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٢٧/١٣.

إِسْحَاق السرّاج، حَدَّثَني العباس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: رأيت مُوسَى ابن عَبْد اللّه بن حسن، وهو ثقة.

قال: وأنا أَبُو سعيد الحَسَن بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن حسنوية الأصبهاني، نَا مُحَمَّد بن عُمَر بن سالم (۱)، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَلي بن حسين (۲) بن عمّار، قال: وجدت في كتاب جدي حسين قال يَحْيَىٰ بن معين: مُوسَى بن عَبْد الله ثقة، مأمون، كان أخا يَحْيَىٰ بن عَبْد الله، لا بأس به، دخلت على مُوسَى ها هنا ببغداد ـ وتشفّع إليه رجل ـ فقال: قد مُنعت من الحديث، ولولا ذلك لحدّثتك، فلم نسمع منه شيئاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكُر الشامي، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي، أَنَا يوسف ابن أَحْمَد، أَنَا أَبُو جَعْفَر العقيلي<sup>(٣)</sup>، حَدَّثَني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: مُوسَى ابن عَبْد الله<sup>(٤)</sup> بن حسن عن أبيه قلت لسالم في أدبار النساء، فقال: كذب العبد ـ يعني: نافعاً ـ أو أخطأ.

قال البخاري: فيه نظر.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٥)، أَنَا الحَسَن بن أَبِي بكر، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ العلوي، حَدَّثَني جدي أَبُو الحُسَيْن يَحْيَىٰ العلوي، حَدَّثَني جدي أَبُو الحُسَيْن يَحْيَىٰ العلوي، الحَسَن بن عَلي بن أَبِي طَالِب. ابن الحَسَن بن عَلي بن أَبِي طَالِب.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن<sup>(٦)</sup> بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالوا: أنا أَبُو جَعْفَر المُعَدّل، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزَّبِير قال: ومُوسَى بن عَبْد الله اختفى بالبصرة، فأخذه ـ زاد الزبير: أمير المؤمنين وقالا: ـ المنصور وعفا عنه، وكان يقول شيئاً من الشعر، كتب من العراق إلى زوجته أم سَلَمة بنت (٧) مُحَمَّد بن طلحة بن عَبْد الله بن مُوسَى يستدعيها إلى الخروج إليه ـ الله بن مُوسَى يستدعيها إلى الخروج إليه ـ

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: سلم.

<sup>(</sup>٢) الأصل: حسن وغير مقروءة في «ز»، وم، والمثبت عن د، وتاريخ بغداد. وسترد صواباً في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو جعفر العقيلي في اللضعفاء الكبير ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عبد الله» مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٦) في م: الحسن.

زاد الطوسي: إلى العراق ـ فلم تفعل، فكتب إليها(١):

لا تتركيني بالعراق فإنها بلاد بها أسّ الخيانة والغَدر فإتي زعيم أن أجيء بضرة مقابلة الأجداد طيّبة النشر إذا انتسبت من آل شيبان في الذرى ومُرَّة لم تحفل بفضل أبي بكر

أَخْبُرَفَا أَبُو الحَسَن، نَا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب (٢)، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن عَبْد الوَاحد بن عَلي البزار (٣)، أَنَا عُمَر بن مُحَمَّد بن سيف (٤) الكاتب، نَا مُحَمَّد بن العبّاس الوَاحد بن عَلي البزار بن بَكّار، حَدَّثني مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الجعفري قال: كتب مُوسَى بن عَبْد الله بن الله إلى زوجته أم ابنه عَبْد الله بن مُوسَى ـ وهي أم سَلَمة بنت مُحَمَّد بن طلحة بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبي بكر ـ.

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو الحسين<sup>(٥)</sup> بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالوا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بَكّار قال: وحَدَّثَني مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن عَبْد الرّحْمٰن بن القاسم بن مُحَمَّد بن أَبِي بكر، ومُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الجعفري، وأمّه زينب بنت مُوسَى بن عَبْد اللّه بن حسن أن مُوسَى بن عَبْد الله بن حسن أن مُوسَى بن عَبْد الله بن حسن قال لزوجته أم سَلَمة بنت مُحَمَّد بن طلحة:

إنّي زعيم أن أجيء بضرّة فراسية فراسة للضرائر تُكُرِمُ مولاها وتُرضي حليلها وتقطع من أقصى أصول الحناجر وفي رواية الخطيب: مناط الحناجر<sup>(٦)</sup>.

فأجابه الربيع بن سُلَيْمَان مولى مُحَمَّد وإِبْرَاهيم ابني عَبْد الله بن حسن بن حسن فقال: ـ وفي رواية الخطيب: فقال له مولى إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن حسن:

ابنة أبي بكر تكيد بضرة لعمري لقد حاولت إحدى الكبائر

<sup>(</sup>١) الخبر والأبيات في تاريخ بغداد ٢٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ بغداد ٢٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وفي د، و (و): (البزاز) وفي تاريخ بغداد أيضاً: البزاز.

<sup>(</sup>٤) الأصل: يوسف، والمثبت عن د، و «ز»، وم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل و (ز)، وم إلى: الحسن، والتصويب عن د.

<sup>(</sup>٦) بالأصل هنا وفيما تقدم: الخناجر.

تغط غطيط البكر شد خناقه وأنت مقيمٌ بين ضَوْجي عباثر عباثر: مال كان لمُوسَى بن عَبْد إلله، وفي رواية الخطيب: عباثر موضع، وضوجاه ناحىتاه (١).

آخر(٢) الجزء السابع والثمانين بعد الأربعمائة من الأصل، وهو آخر الجزء الثاني والتسعين بعد الستمائة من تجزئة القاسم.

**ٱخْبَرَنَا** أَبُو الحُسَيْن<sup>(٣)</sup> مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالُوا: أَنَا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزُّبير بن بَكَار قال: وقال مُوسَى بن عَبْد الله بن حسن وهو بالعراق يتطرب إلى أوطانه <sup>(٤)</sup>:

لئن طال ليلى بالعرَاق لقد مضت علىّ ليالِ بالنظيم قصائر فمثعر (٥) منهم منزل فالقرافر فطبنا<sup>(١)</sup> بها والحاضر المتجاور

إذ الحي مبداهم معلاء فاللوي وإذ لا يريم البئر بئر سويقه وقال أيضاً:

وإنّي لمستسق لفرش فربعه وبطن معلاّ و....(٧) دام فراهما وقال مُوسَى بن عَبْد اللَّه بن حسن في عينه التي اعتمد بيتين، وكان قد عرجها في الوادي ليأخذ بها ساعد الماء:

> يا ويحهم من هذه المسبوحة إذا غدت أطباؤها مفتوحة وأصبحت وجوههم مقبوحة

> > وقال مُوسَى بن عَبْد الله بن حسن بن حسن:

لا طالبٌ إلا دليمٌ وغيره عشية ذي تولا وقد رحل الركبُ

<sup>(</sup>١) عباثر: نقب منحدر من جبل جهينة يسلك فيه من خرج من إضم يريد ينبع، (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) من قوله: آخر. . . إلى القاسم سقط من د، وم، والعبارة موجودة في الزا.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في م إلى: الحسن،

 <sup>(</sup>٤) الأبيات في معجم البلدان «معلاً» منسوبة إلى موسى بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) الأصل: فمعثر، والمثبت عن د، وفزًّا، وم، وفي معجم البلدان: فثغرة. ومثعر: وادٍ من أودية القبلية وهو ماء لجهينة إلى جنب منتخر (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل ود، و (ز۱، وم. (٦) معجم البلدان: وطئنا.

وجاء طليحاً بعد يوم وليلة وليس دليم يوم تولا ومنزل كبير ضعيف لا يزال تنوبه

فجاء وقد أودى بأظفاره النكب بأوّل من عنا ومن عذب الحب من الورد حمّى لا تبوخ ولا تخبو

قرات على أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، عَن أبي الفتح نصر بن إِبْرَاهيم بن نصر الزاهد، أَنَا أَبُو الحَسَن السمسار، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن يوسف البغدادي، نَا الحَسَن بن رشيق، نَا يموت بن المُزَرِّع، حَدَّثَني صَاعد الهدادي قال: قال أبي: كنت أصحب مُوسَى بن عَبْد الله بن الحَسَن بن الحَسَن بن عَلي بن أبي طَالِب، وكان قد حبسه المنصور بسبب أخويه: مُحَمَّد وإِبْرَاهيم، وكان ينشدني لنفسه (۱):

إذا أنا لم أقبل من الدهر كلما إلى الله كلّ الأمر في الخلق كلهم تعودت مسّ الضرّ حتى ألفته ووسّع صدري<sup>(٣)</sup> للأذى الأنسُ بالأذى وصيّرني يأسي من الناس راجياً وقد رويت هذه الأبيات لأبي العتاهية.

تكرّهتُ منه طال عتبي على الدهرِ وليس إلى المخلوق شيءٌ من الأمر وأسلمني (٢) طولُ العزاءِ إلى الصبر وإن كنتُ أحياناً يضيق به صدري لسرعةِ لُطفِ الله من حيث لا أدري

أَخْبَرَنَا بِهَا أَبُو غَالِب بِنِ البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بِنِ البِنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي - قراءة - أنا مُحَمَّد بِنِ العباس بِن حيوية، أنشدنا أَبُو بَكْر بِنِ المرزبانِ قال: أنشدت لأبي العتاهية، فذكر الأبيات بمعناها.

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله ـ فيما قرأ عليّ إسناده وناولني إيّاه وقال: اروه عني ـ أنا مُحَمَّد بن أبخسيْن، أنا المعافى بن زكريا القاضي (٤)، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أبي العلاء الأضاحي (٥) المعروف بحرمي، نا أَبُو سعيد ـ يعني ـ عَبْد الله بن شبيب، حَدَّثني عَلي بن طاهر قال: التقى العبّاس بن مُحَمَّد ومُوسَى بن عَبْد الله، فقال له العبّاس بن مُحَمَّد: يا أبا حسن ما

 <sup>(</sup>١) البيت الأول في معجم الشعراء للمرزباني ص ٣٧٨ منسوباً له. وقد نسبت الأبيات لأبي العتاهية، وهي في ديوانه ص ٢٠٠٠ ط صادر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) الديوان: وأحوجني. (٣) الديوان: صبري بالأذي.

<sup>(</sup>٤) الخبر رواه المعافى بن زكريا الجريري في الجليس الصالح الكافي ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، ود، وازا، وم، وفي الجليس الصالح: الإيصاحي.

رثيت به أصحابك والذين قتلوا بفخّ ؟ (١)، قال: قدقلتُ:

بنو عمنا رُدُوا فضولَ دمائنا يَنَمْ ليلكم أو لا تَلُمْنا اللوائمُ قال: فقال العباس: أما والله لا تُرد عليك أبداً، فقال مُوسَى بن عَبْد الله: ذلك إذا كان الأمر إليك فصدقت.

قال القاضي: قوله ينم ليلكم: أي تأمنون بأسنا، والأخذ بثأرنا، وتنامون في ليلكم (٢) آمنين غير خاتفين وتستقر بكم مضاجعكم، والعرب تقول: ليل نائم، وسرّ كاتم، يريد ليل منوم فيه، وسرّ مكتوم، كما قال الشاعر (٣):

لقد<sup>(٤)</sup> لمتنايا أم غيلان<sup>(٥)</sup> في السُّرَى ونمتِ، وما ليلُ المطيّ بنائم وقال<sup>(١)</sup> آخر:

إنّ الذين قتلتم أمس<sup>(۷)</sup> سيّدهم لاتحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما وقال آخر:

حارثُ قد جلّيت (^) عنّي غمي فنام ليلي وتجلّي همّي يريد أنهم لم يناموا عن وترهم، وأنهم طالبون له متيقظون للسعي (٩) في إدرَاكه، وهذا النحو من مجاز العربية كثير في اللغة، فصيحٌ عند العلماء بها، مطّرد مستمرٌّ فيها.

آخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن أَحْمَد، نَا - وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون -، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب (١٠)، أَنَا الحَسَن بن أَجَمَد بن يَحْيَى العلوي، حَدَّثَني جدي الخطيب (١٠)، أَنَا الحَسَن بن أَبي بكر، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن يَحْيَى العلوي، حَدَّثَني جدي قال: ودخل مُوسَى بن عَبْد الله يوماً على الرشيد ثم أُخرج من عنده، فعثر بالبساط، فسقط، فضحك الخدم، وضحك الجند، فلمّا قام التفت إلى هارون فقال: يا أمير المؤمنين إنه ضعف صوم لا ضعف سكر.

<sup>(</sup>١) فخ: واد بمكة.

<sup>(</sup>٢) من قوله: أي . . . إلى هنا ليس في الجليس الصالح .

<sup>(</sup>٣) هو جرير، والبيت في ديوانه ص٤١٩ من قصيدة يجيب الفرزدق.

<sup>(</sup>٤) الأصل ود، وازا: قد، والمثبت عن م، والديوان، والجليس الصالح.

<sup>(</sup>٥) أم غيلان هي ابنة جرير. (٦) من هنا إلى آخر البيت التالي سقط من م.

<sup>(</sup>V) الأصل وم، ود، و(ز): (ام) والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٨) الجليس الصالح: فرجت.

<sup>(</sup>٩) في الجليس الصالح: «منقطعون للسعي» وفي م: للشعبي.

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢٦/١٣ ـ ٢٧.

أَنْبَانَا أَبُو غالب شجاع بن فارس الذهلي، أَنَا مُحَمَّد بن عَلَي بن الفتح، وعَلَي بن أَحْمَد الملطي، قَالا: أنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن دوست ـ زاد مُحَمَّد: ومُحَمَّد بن عَبْد الله ابن أخي ميمي قالا: - أنا الحُسَيْن بن صفوان، نَا ابن أبي الدنيا، حَدَّثَني أَبُو سعيد المدني (١)، حَدَّثَني عُثْمَان بن عَبْد الله فسبّه، فتمثل موسى عُثْمَان بن عَبْد الله فسبّه، فتمثل موسى ببتى ابن ميّادة:

أَظَنّت سفاهاً من سفاهة رَأيها أَنَ اهجوها لمّا هجتني محارب فلا وأبيها إنّني بعشيرتي ونفسيَ عن ذاك المقام لرَاغب

أَخْبَوَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالُوا: أنا أَبُو جَعْفَر ابن المسلمة، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلّص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزُّبَير قال: وحَدَّثَني بعض القرشيين قال: جرى بين مُوسَى بن عَبْد اللّه بن حسن وبين مُحَمَّد بن إسْمَاعيل المطيعي [قول في براعتهم في أمر بين، فأسرع موسى إلى المطيعي فتحالم المطيعي] (٢) عنه ثم التقيا بعد ذلك، فأحد مُوسَى النظر إليه، فقال له المطيعي: ما لك يا أبا حسن تحد النظر إلي وتستطيل بالخيلاء علي، أغرّك إحساني إليك، وتطول بالعفو عنك، فوالله لخير لك أن تربع على طلعك وتقيس قبرك بشرّك، لتعرف حالك من حال غيرك، فقال له مُوسَى: ما رأيتك ولو رأيتك ما عرفتك، فإنك للظالم القوي العي القريب من كل سوء، البعيد من العفو، فأما في القبر والشبر، فإن قبري من شبري، وشبري من كفّ رحيبة الذرّاع طويلة الباع يقيمها ما يقعدك، ويخفضها ما يرفعك (٣)، وأما في جهل حالي وحالك فما جهلت منهما من شيء، فإنّي عارف بأنّي خير منك أمّاً وأباً ونفساً ونسباً، وإنْ رغم أنفك وتصاغرت إليك نفسك.

VVT = [ موسى  $^{(1)}$  بن عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي  $^{(0)}$ 

قدم دمشق مع جعفر المتوكل سنة أربع وأربعين، فيما قرأته بخط عبد الله بن محمد الخطابي.

<sup>(</sup>١) في م: المديني.

 <sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن د، و (١٥)، وم.

<sup>(</sup>٣) في د، والزا، وم: ويرفعها ما يخفضك.

<sup>(</sup>٤) الترجمة التالية سقطت من الأصل، واستدركت بكاملها عن د، و ﴿زَّا، وم.

<sup>(</sup>٥) لم يذكره ابن حزم في أولاد المأمون.

وذكر أحمد بن كامل القاضي قال: سنة خمس وأربعين ومئة فيها مات موسى بن المأمون].

# ٧٧٣٢ ـ مُوسَى بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُوسَى بن مُحَمَّد، ويقال: ابن صالح آبُو عمران الصَبَّاغ<sup>(١)</sup>

إمام مسجد جامع بيروت، أحد القرّاء.

قرأ على هارون بن مُوسَى الأخفش (٢).

وسمع بدمشق: أبا عَمْرو يزيد بن أَحْمَد السلمي، وأبا زُرْعة النصري، وحدَّث عنهم وعن عُثْمَان بن خُرِّزاذ، وأَحْمَد بن عَبْد الوهّاب بن نجدة الحوطي، وأبي بكر الحُسَيْن بن السميدع الأنطاكي، والحَسَن بن جرير الصوري، وأخمَد بن العباس بن الوليد بن مَزيَد، وأبي مسلم إِبْرَاهيم بن عَبْد الله الكجي ـ بمكة ـ وأَحْمَد بن عَلي بن سعيد القاضي، والفضل بن عَبْد الصّمد بن الوليد الأصبهاني، وأبي عَبْد الملك مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الواحد بن جرير بن عبدوس التغلبي (٣) الصوفي.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْن الميداني، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن جُميع، وابنه الحَسَن بن مُحَمَّد ابن جميع (٤)، وأَبُو عَبْد الله بن مَنْدَه، وأَبُو مسعود صالح بن أَحْمَد بن القاسم المَيَانَجي، وأَبُو الحَسَن الخَصيب بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الخَصيب القاضي، وتمّام بن مُحَمَّد الرازي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قَالا: أنا أَبُو نصر بن طلاّب، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن جميع، نَا موسى بن عَبْد الرَّحْمَن ـ ببيروت ـ إمام جامعها، أنا الحَسَن بن جرير، نَا مُحَمَّد بن معاوية، نَا الليث بن سعد، عَن يزيد بن أبي حبيب، عَن أبي الخير، عَن عقبة بن عَامر أن رجلاً سَأَل النبي ﷺ: أيّ الناس خير؟ قال: «من يطعم الطعام، ويقريء السلام على من عرف ومن لم يعرف، [١٢٥٠٩].

أَخْفِرَهُا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهاب بن

<sup>(</sup>١) ترجمته في غاية النهاية ٢/ ٣٢٠ ومعرفة القراء الكبار ٣١٩/١ رقم ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٥٩ ومعرفة القراء الكبار ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) الأصل: الثعلبي، والمثبت عن د، و(ز)، وم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وابنه الحسن بن محمد بن جميع) ليس في د، وم.

جَعْفَر بن أَحْمَد بن عَلَي الميداني، نَا أَبُو عمران مُوسَى بن عَبْد الرَّحْمْن بن مُوسَى الصَبَّاغ ـ إمام جامع بيروت ـ نا عُثْمَان بن خُرِّزَاذ، نَا يَحْيَىٰ بن عُثْمَان، نَا هِقل، عَن الأوزاعي، عَن إِسْحَاق بن عَبْد الله بن أَبِي طَلحة عن أنس أن النبي ﷺ قال: «حُبِّب إليَّ: النساء، والطيب، وجُعل قُرة عيني في الصلاة) (١٢٥١٠١).

#### ٧٧٣٣ \_ مُوسَى بن عَبْد العَزيز بن الرّمّاح الدُّمشقي

حدّث عن سفيان بن عُيَيْنة.

روى عنه: حمّاد بن مُحَمَّد بن حمّاد.

ذكر أَبُو مُحَمَّد القاسم بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن دَاود المَتُّوثي (٢)، نَا أَبُو العلاء بن حكام وهو مُحَمَّد بن يوسف بن مُحَمَّد (٣)، نَا مُحَمَّد بن خراش الشيباني، نَا النعمان بن أَحْمَد الوَاسطي، نَا حمّاد بن مُحَمَّد بن حمّاد، نَا مُوسَى بن عَبْد العَزيز بن الرّمّاح الدُّمشقي، نَا سفيان بن عُيينة، عَن ابن أَبِي نَجيح عن مجاهد، عَن ابن عباس قال: لما قتل ابن آدم أخاه قال آدم صلى الله عليه وسلم (٤):

تغيرت البلاد ومن عليها تغير كل ذي طعم ولون قتل قابيل هابيلاً أخاه فأجابه إبليس ـ لعنه الله ـ:

تَنَح عن البلاد وساكنيها وكنت بها وزوجك في رخاء فما انفكت مكايدتي ومكري فلولا رحمة الجبار أضحى

فوجه الأرض مغبر قبيع وفات (٥) بشاشة الوجه الصبيع (١) فواحزني على الوجه المليع (٧)

[فبي] (^) في الخلد ضاق بك الفسيخ وقلبك من أذى الدنيا مريح إلى أن فاتك الشمنُ الربيح يكفّي من جنان الخُلْد ريح

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في معرفة القراء الكبار ١/ ٣١٩ توفي بعد الستين وثلثمانة، وقد نيَّف على التسعين.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل، أعجمت عن د، والزا، وم.

<sup>(</sup>٣) من هنا. . . إلى قوله نا موسى، سقط من م ومكانه فيها: بن حسان.

<sup>(</sup>٤) البيتان الأول والثاني في تاريخ الطبري ١/٥٤١ وحلية الأولياء ٦/٦٦ من طريقين مختلفين.

<sup>(</sup>٥) الطبري والحلية: وقلّ. (٦) الطبري وحلية الأولياء: العليح.

<sup>(</sup>٧) في البيت إقواء.

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل واستدركت عن د، واز»، وم، وبالأصل: ففي الخلد.

#### ٧٧٣٤ ـ مُوسَى بن عَبْد المَلِك بن هِشَام أَبُو الحُسَيْن الكَاتِب

تخرّج بأَحْمَد بن يوسف بن القاسم بن صبيح الكَاتِب، وكان مُوسَى من كتّاب المتوكل الذين وردوا معه دمشق، وكان يتولى ديوان الخراج له.

حكى عن المهدي.

حكى عنه: ميمون بن هارون، والحَسَن بن مخلد الكَاتِب.

قرات في كتاب مُحَمَّد بن عبدوس أبي عَبْد الله الجهشياري<sup>(١)</sup>، حَدَّثَني عَبْد الوَاحد بن مُحَمَّد، حَدَّثَني ميمون بن هارون، حَدَّثَني مُوسَى بن عَبْد المَلِك قال: رأيت وأنا في الحبس في النوم قائلاً يقول:

لا زلت تعلو بك الجدودُ أبشر فقد آن ما تريدُ لم يُمهلوا ثم لم يُقالوا فاصبرُ فصبر الفتى حميدٌ

نعم وحفت بك السعودُ يُبيد أعداءَك المبيدُ والله يأتي بما يريد واشكر فمع شكرك المزيد

وذكر أَبُو الطّيّب الوشاء قال: أنشدت لمُوسَى بن عَبْد المَلِك وكان حاجًا، فلمّا قفل وصَار بالثعلبة قال:

لما وردت الشعلبية (۲)
ووجدت من أرض الحجاز
وامتد لي أهل الهوى
أيقنت لي وطن أحب
لولا رجاؤك لم يكن لي
ما بيننا إلا تصرم هذه

عند مجتمع الرفاق نسيم أرواح العراق ورأيت أسباب التلاقي بحمع شمل واتفاق من عذاب الحب واق السبع البواقي بجميع ما كنا نلاقي

قال أَبُو الطيب: وقد وجدت هذه الأبيات في شعر العبّاس بن الأحنف، وهي شبيهة الفاظه.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على الخبر والشعر في كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري المطبوع الذي بيدي.

<sup>(</sup>٢) الثعلبية من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية، وهي ثلثا الطريق (معجم البلدان).

بلغثي أن أبا الحَسَن مُوسَى بن عَبْد المَلِك بن هِشَام فلج ومات من الفالج سنة سبع وأربعين وماثتين.

٧٧٣٥ ـ مُوسَى بن عُبَيْد الله بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأُموي. له ذكر.

#### ٧٧٣٦ ـ مُوسَى بن عُثْمَان بن مَهْرَان

من أهل الرّاهب، محلة خارج دمشق.

له ذكر في كتاب ابن أبي العجائز.

۷۷۳۷ ـ مُوسَى بن عصام (۱) الكلبي ثم الرقاشي شمد قتل الوليد بن يزيد، وحكى بعض مذموم سيرته، حكى عنه.

مولى آل الزُّبَير، وهو صَاحب المغازي، أَخو إِبْرَاهيم، ومُحَمَّد.

حدَّث عن أم خالد، واسمها أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص، ولها رؤية من النبي على الله عنه، وعن سالم بن عَبْد الله بن عُمَر، ونافع، وعَبْد الله بن الفضل الهاشمي، وكُريب مولى ابن عبّاس، وعلقمة بن وقاص.

روى عنه: يَخْيَىٰ بن سعيد الأنصاري، ومالك، والثوري، وابن عُيَيْنة، وابن المبارك، ووهيب، ومُحَمَّد بن فليح، وسُلَيْمَان، وعَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، وحاتم بن إسْمَاعيل، وعَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي الزناد، وعَبْد العزيز بن المختار، وعَبْد الملك بن عَبْد العزيز ابن جُريج.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله أَخْمَد، حَدَّثَني أَبِي (٤)، نَا سُفْيَان بن عُيَيْنة، عَن مُوسَى بن عُقْبَة سمع أم خالد بنت خالد ـ

<sup>(</sup>١) الأصل: عاصم، والمثبت عن د، و (ز)، وم.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في تهذيب الكمال ۱۸/ ۱۹۲ وتهذيب التهذيب ٥/ ٧٤ والتاريخ الكبير ٧/ ٢٩٢ والجرح والتعديل ٨/٠
 ١٥٤ وتذكرة الحفاظ ١/ ١٤٨ والوافي بالوفيات ٢/ ١٣٧ وسير أعلام النبلاء ٦/ ١١٤ وشذرات الذهب ١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «واسمه» والتصويب عن د، و (وق)، وم.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد بن حنبل في المسند ١٠/ ٢٩٩ رقم ٢٧١٢٦ طبعة دار الفكر.

قال: ولم أسمع أحداً يقول: سمعت رَسُول الله ﷺ غيرها، قالت: سمعت النبي ﷺ يتعوّذ من عذاب القبر[١٢٥١١].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعِيل بن أَبِي القاسم، أَنَا عُمَر بن أَخْمَد بن عُمَر، نَا أَبُو الحَسَن أَخْمَد بن إِسْحَاق بن خُزيمة، نَا عَلي بن أَخْمَد بن إِسْحَاق بن خُزيمة، نَا عَلي بن حجر، نَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، نَا مُوسَى بن عُقْبَة، عَن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص الأكبر أنها سمعت رَسُول الله عَلَيْ يستعيذ من عذاب القبر.

رواه النسائي(١) عن عَلي بن حجر.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السّقّاء، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَخْيَىٰ يقول: اسم أم خالد بنت خالد: [أمة بنت خالد](٢)

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن أبي العلاء، نَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن بشران، أَنَا أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن أَخْمَد بن عَبْد اللّه الدَّقَاق المعروف بابن السمّاك قال: قُرىء على أبي بكر مُحَمَّد بن أخمَد بن النضر ابن بنت معاوية بن عَمْرو، نَا معاوية بن عَمْرو ابن المهلّب الأَزْدي، نَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الحارث بن أسماء بن خارجة أَبُو(٣) إِسْحَاق الفزاري، عَن مُوسَى بن عُقْبة قال: غزوت مع سالم بن عَبْد اللّه بن عُمَر الروم في زمن الوليد ابن عَبْد الملك.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نَا هاشم بن مُحَمَّد الهلالي، نَا الهيثم ابن عَدِي، نَا صالح بن حسَّان وغيره قال في الطبقة الثالثة من أهل المدينة: مُوسَى بن عُقْبَة، مولى بني أسد بن عَبْد العُزّى.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو العز الكيلي، قَالا: أنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحَسَن والدُسَن مُحَمَّد بن الحَسَن مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد الله المُنماطي: وأَبُو الفَضْل بن خَيْرُون قالوا: \_ أنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد ابن إِسْحَاق، نَا خَلِيْفَة بن خيًاط (٤) قال:

<sup>(</sup>١) سنن النسائي ٣/ ٥٨ في السهو: باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، ازا، وفي م: ابن. (٤) طبقات خليفة بن خيّاط ص٤٦٤ رقم ٢٣٧٥.

في الطبقة الخامسة من أهل المدينة: إِبْرَاهيم، ومُوسَى، ومُحَمَّد، بنو عُقْبة مولى الزُّبَير ابن العوّام، ومات إِبْرَاهيم قبل مُوسَى، ومات مُوسَى سنة إحدى وأربعين ومائة، يُكنى أبا مُحَمَّد.

آخْبَرَفَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا (١) يوسف بن رباح، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صَالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدَّثيهم: مُوسَى بن عُقْبَة، مدني.

أَخْبَرَفَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا ثَابِت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص بن المُفَضَل، نَا أَبِي قال: وقال لي مُضعَب:

مُوسَى بن عُقْبَة بن أبي عيّاش، مولى الزُّبَير، وأمّه ابنة أبي حبيبة، مولى الزُّبَير، وقد حدَّث مُوسَى بن عُقْبَة عن جدّه أبي حبيبة هذا.

قرانا على أبي غالب، وأبي عَبْد الله ابني البنّا، عَن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أبي خَيْثَمة قال: سمعت مُضْعَب بن عَبْد الله يقول:

مُوسَى بن عُقْبَة بن أَبِي عيّاش مولى الزُّبَير بن العوّام، وأخوه مُحَمَّد بن عُقْبَة، وأخوهما إِبْرَاهيم بن عُقْبَة، روى عنهم مالك بن أنس، وكانت لهم هيبة وعلم.

قرانا على [أبي] (٢) عَبْد الله بن البنا، عَن أبي تمّام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عمر بن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم، نَا ابن أبي خَيْثَمة، قَال: سمعت مُصْعَب بن عَبْد الله يقول:

إِبْرَاهِيم بن عُقْبَة، ومُحَمَّد بن عُقْبَة، وأخوهم مُوسَى بن عُقْبَة بن أَبِي عيّاش كلّهم، كان له هيبة (٣) وعلم، روى عنهم مالك بن أنس.

[قال:](1) سمعت مُضعَب بن عَبْد الله يقول: مُوسَى بن عُقْبَة مولى لآل الزَّبير بن العوام، قيل ليَحْيَىٰ بن معين: مُوسَى مولى أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص؟ قال: نعم.

<sup>(</sup>١) تحرفت في م إلى: بن.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، وازا، وم.

 <sup>(</sup>٣) في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٩٥ وسير أعلام النبلاء ٦/١١: هيئة.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة للإيضاح، والقائل: أبو بكر بن أبي خيثمة.

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني (١) ، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد (٢) قال في الطبقة الرابعة من تابعي أهل الحَسَن اللنباني أب مُوسَى بن عُفْبَة مولى الزُّبَير بن العوّام، ويكنى أبا مُحَمَّد، مات قبل خروج مُحَمَّد (٣).

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، نَا الحارث بن أَبِي أُسَامة، نَا مُحَمَّد بن سعد (٤) قال في الطبقة الخامسة من أهل المدينة:

مُوسَى بن عُقْبَة مولى الزَّبَير بن العوّام بن خُويلد، ويكنى أبا مُحَمَّد، توفي قبل خروج مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن حسن، وخرج مُحَمَّد بن عَبْد اللّه سنة خمس وأربعين ومائة، وقد روى عنه أيضاً كما روى عن أخويه، وكان ثقة قليل الحديث.

قال مُحَمَّد بن عُمَر<sup>(ه)</sup>: كان لإبراهيم ومُوسَى ومُحَمَّد بني عُفْبَة حلقة في مسجد رَسُول الله ﷺ، فكانوا كلّهم فقهاء محدِّثين، وكان مُوسَى يفتي، وكان إِبْرَاهيم ثقة، قليل الحديث.

قال أَبُو عَبْد اللّه الصوري: هذا غلط فاحش، لأن مُوسَى حديثه كثير، وهو يجمع، ولعله كان تخريجاً في الأصل، فكتبه ابن حيّوية في غير موضعه، وكان في الأصل العتيق، وكان ثقة ثبتاً كثير الحديث، وهذا هو الصواب.

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي ـ في كتابه ـ ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، آنَا أَحْمَد ابن الحَسَن، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَحْمَد ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سَهْل، أنا البخارى قال (٢):

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل، ود، وفز،، وم إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٢) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

 <sup>(</sup>٣) يعني محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الذي خرج على أبي جعفر المنصور
 بالمدينة، فبعث إليه عيسى بن موسى فقتله وكان ذلك سنة ١٤٥هـ.

 <sup>(</sup>٤) ترجمته ضمن تراجم أهل المدينة الضائعة من الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد. وانظر تهذيب الكمال ١٨/
 ٤٩٤ سير الأعلام ٦/ ١١٥.

من طِريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٩٥ وسير أعلام النبلاء ٢/١١٧.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٢٩٢.

مُوسَى بن عُقْبَة أخو إِبْرَاهيم المطرفي (١) المديني (٢)، سمع أم خالد، وكانت لها صحبة، وأدرك ابن عُمَر، وسهل بن سعد، روى عنه الثوري، وشعبة، ومالك، وابن عُبينة، وابن المبارك، قال عَلي: وقد سمع مُوسَى بن عُقْبَة من علقمة بن وقّاص.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ هبة الله بن الحَسَنِ، وأَبُو عَبْد الله بن عَبْد الملك، قَالا: أنا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، أَنَا حَمْد بن عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنَا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حَاتم قال (٣):

مُوسَى بن عُقْبَة أخو إِبْرَاهيم ومُحَمَّد ابني عقبة، مولى الزُّبير بن العوّام، ويكنى بأبي مُحَمَّد المِطْرَفي (٤)، أدرك ابن عُمَر، ورأى سهل بن سعد، وروى عن أمة ابنة خالد بن معدان، وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص (٥)، روى عنه الثوري، ومالك، وشعبة، وبكير بن الأشج (٢)، ووهيب، وابن عُيينة، والدرّاوردي، وحاتم، وابن أبي الزناد، وعَبْد العزيز بن المختار، وابن المبارك: سمعت أبي يقول ذلك.

قرات على أبي القاسم بن عبدان، عَن مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد بن المبارك، أَنَا رَشَأ بن نظيف، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن داود، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يوسف بن سعيد قال: مُوسَى بن عُقْبَة مديني.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنَا سليم بن أيوب، أَنَا أَبُو نصر الموصلي، نَا أَبُو القاسم الجوزي، نَا أَبُو زكريا يزيد بن مُحَمَّد قال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول: مُوسَى بن أبي عائشة؛ إِبْرَاهيم ومُحَمَّد ومُوسَى إخوة.

[قال ابن عساكر:] $^{(v)}$  كذا قال: وإنما هو ابن أبي عيّاش.

<sup>(</sup>١) الأصل: «المطرز في» تحريف، والتصويب عن د، و«ز»، وم، والتاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٢) في التاريخ الكبير: المدني. (٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) في الجرح والتعديل: «المطرقي» بالقاف.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود، و ((١)، وم، والجرح والتعديل، وعقب محققه بالهامش فكتب: وفي هذا الكلام خلل إنما روى موسى عن أم خالد واسمها أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص. وخالد بن معدان شامي لا تعرف له علاقة بموسى ابن عقبة المدني، و لا تعرف له ابنة اسمها أمة؛ ووالدة موسى هي فلانة ابنة أبي حبيبة والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) قوله: «وبكير بن الأشج» ليس في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٧) زيادة منا للإيضاح.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلِي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو مُحَمَّد مُوسَى بن عقبة بن أَبِي عيّاش الأسدي المديني، مولى الزُّبير بن العوّام، أدرك ابن عُمَر، وسهل بن سعد، وسمع أم خالد، وأسمها آمنة (١) بنت خالد بن سعيد بن العاص، روى عنه يَحْيَىٰ بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، ومالك، وابن جريج، وروى عن (٢) عُبَيْد الله بن عُمَر العدوى عنه إن كان ذلك محفوظاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفضل المقدسي، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري، قال:

مُوسَى بن عُقْبَة أخو مُحَمَّد، وإِبْرَاهيم، وكان إِبْرَاهيم أكبر من مُوسَى بن أَبِي عياش، أَبُو مُحَمَّد المديني، مولى الزَّبير بن العوّام، سمع أم خالد بنت خالد، وسالم بن عَبْد الله بن عُمَر، وسالم بن أَبِي أمية، ونافع، وكُريب، روى عنه يَحْيَىٰ بن سعيد الأنصاري، ومالك عوابن عيينة، وابن المبارك، وابن جريج، ووهيب، وفضيل بن سُلَيْمَان، وأَبُو ضمرة (٣) في الدعوَات، والوضوء، قال عَمْرو بن عَلي: مات سنة إحدى وأربعين ومائة، وقال أَبُو عيسى مثله، وقال الواقدي: مات قبل خروج مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحَسَن بن الحَسَن بن عَلي بن أَبِي طالب الهاشمي، وقال: خرج مُحَمَّد بن عَبْد الله هذا في سنة خمس وأربعين ومائة.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، قال:

مُوسَى بن عُقْبَة بن أَبِي عيّاش مولى الزُّبير بن العوّام، من أهل المدينة، وهو أخو مُحَمَّد، وإِبْرَاهيم، سمع أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، ورأى السَّائب بن يزيد، وأدرك عَبْد اللّه بن عُمَر، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، وسمع كُريباً مولى ابن عبّاس، وعلقمة بن وقاص، وعَبْد اللّه بن دينار، ونافعاً مولى ابن عُمَر، وابن شهاب الزُهْري، وأبا إِسْحَاق الهمداني، روى عنه ابن جريج، ومالك، وسفيان الثوري، وشعبة، وسُفْيَان بن عَيْنة، وعَبْد الله بن المبارك، وأبو ضمرة أنس بن عياض، وأبو بدر شجاع بن الوليد، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَبِي كثير وغيرهم.

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: «امنه» والمثبت عن م: «امنه» وفي «ز»: «امنه» وفوقها ضبة، وفي د: «أمة» وقد مرّ أنها: «أمة».

<sup>(</sup>۲) الأصل: عنه، والمثبت عن د، والزا، وم.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: حمزة، والمثبت عن د، وازا، وم.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكِتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو المَيْمُون، نا أَبُو رُزعَة (١)، حَدَّثَني مُحَمَّد بن إدريس (٢)، نَا مُحَمَّد بن سيدان بن مضارب الباهلي، نَا مخلد بن حسين (٣) قال: قلت لمُوسَى بن عُقْبَة: رأيتَ أحداً من أصحاب رَسُول الله ﷺ؟ قال: رأيت ابن عُمَر، ورأيت سهل بن سعد جاء، والإمام يخطب، فتخطّى الناس حتى ساده.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٤)</sup> كذا في روايتنا، وصوابه: نا سيدان بن مضارب، ومُحَمَّد بن إدريس هو أَبُو حاتم الرَّازي.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، عَن أَبِي الحَسَن بن مَخْلَد، أَنَا أَبُو الحَسَن بن خَزَفَة، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، نَا ابن أَبِي خَيْثَمة، نَا الوليد بن شجاع [نا] أَنَّ مَخْلَد ابن حسين قال: سمعت مُوسَى بن عُقْبَة وقيل له: رَأَيتَ أحداً من أصحاب النبي ﷺ؟ قال: حججتُ وابن عُمَر بمكة عام حج فحدَّثه الحروري، ورَأيت سهل بن سعد يتخطى حتى توكَأ على المنبر حتى سَار الإمام بشيء، قلت ليَحْيَىٰ بن معين: مُوسَى بن عُقْبَة رأى أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص؟ قال: نعم.

آخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح المؤذن، أَنَا أَبُو الحَسَن بن مُحَمَّد بن على، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس علي، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: مُوسَى بن عُقْبَة قد رَأى سهل بن سعد الساعدي.

آخُورَنَا (٢) أَبُو سعد بن أبي صالح، وأَبُو الحَسَن مكي بن أبي طالب، قالا: أنا أَبُو بَكُر ابن خلف، أَنَا الحاكم أَبُو عَبْد اللّه قال: طبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين، وقد لقوا الصحابة، منهم: مُوسَى بن عُقْبَة، وقد أدرك أنس بن مالك، وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص (٧).

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ الْأَنْمَاطِي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) يعني أبا حاتم الحنظلي الرازي الحافظ، ترجمته في تهذيب التهذيب وتقريبه (الترجمة رقم ٦٧٩٨) ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) هو مخلد بن حسين الأزدي البصِري، أبو محمد، ترجمته في تهذيب التهذيب ٧١/٧٧ (مصورة النسخة الهندية).

<sup>(</sup>٤) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، واستدركت عن د، و(ز)، وم.

 <sup>(</sup>۲) كتب فوقها في د، و (۱): ملحق.
 (۷) كتب بعدها في د، و (۱): إلى.

أَخْمَد، أَنَا الأحوص بن المُفَضّل، نَا أَبِي قال: قال أَبُو زكريا: ابن المبارك سمع من مُوسَى، وإِبْرَاهيم بن عُقْبَة أخوهم، ومُوسَى أكثرهما حديثاً، ومُحَمَّد بن عُقْبَة أخوهم، أقدمهم ثم إِبْرَاهيم.

اَخْبَرَفَا اَبُو بكر الشَّحَّامي، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السَقّاء، نَا أَبُو العباس الأصم، نَا العباس بن مُحَمَّد (١)، سمعت يَحْيَىٰ يقول: قد سمع ابن المبارك من مُوسَى بن عُقْبَة، وأما إِبْرَاهيم بن عُقْبَة ومُحَمَّد بن عُقْبَة أخو (٢) مُوسَى بن عُقْبَة فلم يسمع منهما ابن المبارك، قال يَحْيَىٰ: أقدمهم سناً مُحَمَّد بن عُقْبَة [ثم إبراهيم بن عقبة] ثم مُوسَى، وأحبّهم إليّ مُحَمَّد وإِبْرَاهيم، ومُوسَى بعد، وكان مُوسَى أكثرهم حديثاً.

قال: وسمعت يَحْيَىٰ يقول: مُوسَى بن عُقْبَة ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن عَبْد الله الشروطي، نَا أَحْمَد بن عَلي بن ثابت لفظاً ـ أنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن حُمَيد قال: سمعت أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عبدوس قال: سمعت عُثْمَان بن سعيد بن خالد يقول: قلت ليَحْيَىٰ: فمُوسَى بن عُقْبَة؟ فقال: ثقة.

قرافا على أبي غالب، وأبي عَبْد الله ابني أبي عَلي، عَن مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد، مُدني، ثقة.

لَخْبَرَفًا أَبُو الحُسَيْنِ الأَبْرَقُوهي، وأَبُو عَبْد الله الخَلاّل ـ إذناً ـ قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي.

قَالا: أَنا ابن أبي حَاتم (٤)، أَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل في ما كتب إليّ قال: سألت أبى عن مُوسَى بن عُقْبة فقال: ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ الأَنْمَاطِي، وأَبُو عَبْدِ اللَّهِ البَلْخي، قالا: أنا أَبُو الحُسَيْنِ بن

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٩٥ والذهبي في سير أعلام النبلاء ١١٧/٦.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، وفزه، وم.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن د، واز،، وم.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٥٤.

الطَّيُّوري، وثابت بن بُنْدَار، قَالا: أنا أَبُو عَبْد الله، وأَبُو نصر، قَالا: نا الوليد، أَنَا عَلي، حَدَّثَني أَبي أَحْمَد قال: مُوسَى بن عُقْبَة، مدنى، ثقة (١١).

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا حُمَد (٢) ـ إجازة ـ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد، قَال<sup>(٣)</sup>: سألت أبي عن مُوسَى بن عُقْبَة فقال: ثقة، وله أخوان: إبْرَاهيم، ومُحَمَّد، وهو أوثق الإخوة.

أَخْبَرَفَا<sup>(٤)</sup> أَبُو القَاسِم الشَّحَّامي، أَنَا أَبُو بَكْرِ البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الحارث الفقيه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حيان الأصفهاني، نَا مُحَمَّد بن حمزة، نَا يعقوب بن سفيان، نَا عَبْد العزيز عمران، نَا خالد بن نزار الأَيلي، وكان ثقة، نا إِبْرَاهيم بن طهمان، وهو ثبت في الحديث، نَا مُوسَى بن عُقْبَة، وهو من الثقات، وكان مالك يملي عليه، نَا نافع فذكر حديثاً.

[قال ابن عساكر:]<sup>(ه)</sup> كذا قال، وأراه: وكان مالك يثني عليه، وأظن هذا قول يعقوب ابن سفيان.

أَخْبَرَهَا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن هبة الله الطبري، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب (٢)، نَا إِبْرَاهيم بن المنذر، نَا سُفْيَان بن عُييْنة قال: كان بالمدينة شيخ يقال له شرحبيل أَبُو سعد، وكان من أعلم الناس بالمغازي، فاتهموه أن يكون يجعل لمن لا سابقة له سابقة، وكان قد احتاج فأسقطوا مغازيه وعلمه، قال: فذكرت هذا الحديث لمُحَمَّد بن طلحة بن الطويل، ولم يكن بالمدينة أحد أعلم بالمغازي منه، فقال لي: كان شُرَحبيل أَبُو سعد عالماً بالمغازي، فاتهموه أن يكون يدخل فيهم من لم يشهد بدراً، ومن كان شُرَحبيل أَبُو سعد عالماً بالمغازي، فاتهموه أن يكون يدخل فيهم من لم يشهد بدراً، ومن قتل يوم أُحُد، والهجرة ومن لم يكن منهم، وكان قد احتاج فسقط عند الناس، فسمع بذلك مُوسَى بن عُقْبَة فقال: وإنَّ الناس قد اجترءوا على هذا؟! فدت على كبر سنه، وقيّد من شهد بدراً وأُحُداً، وَمَنْ هاجر إلى أرض الحبشة والمدينة، وكتب ذلك.

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص٤٤٤ رقم ١٦٦١.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: أحمد، والمثبت عن د، وازا، وم.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) کتب فوقها في د، واز۱: ملحق. (٥) زيادة منا.

 <sup>(</sup>٦) الخبر ليس في كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان المطبوع الذي بين بدي، وقد رواه المزي في تهذيب
 الكمال ١٨/ ٤٩٤ من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي، ومن هذا الطريق أيضاً في سير أعلام النبلاء ١١٦/٦.

قال: ونا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نَا إِبْرَاهيم، حَدَّثَني مُحَمَّد بن الضحّاك قال: سمعت المِسْوَر بن عَبْد الملك المخزومي يقول لمالك: يا أبا عَبْد الله، فلان<sup>(۲)</sup> كلّمني يعرضُ عليك، وقد شهد جده بدراً، فقال مالك: لا أدري ما يقولون، مَنْ كان في كتاب مُوسَى بن عُقْبَة قد شهد بدراً، فقد شهد بدراً، ومن لم يكن في كتاب مُوسَى بن عُقْبَة، فلم يشهد بدراً،

أَخْبَرَنَا (٣) أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحُسَيْن القطَّان، نَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان، نَا إِبْرَاهِيم بن المنذر، حَدَّثَني مطرّف، ومعن، ومُحَمَّد (٤) بن الضّحّاك، قالوا: كان مالك إذا سُئل عن المغازي قال: عليك بمغازي الرجل الصالح مُوسَى بن عُقْبَة، فإنه أصح المغازي (٥).

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم النسيب، نَا أَبُو بَكُر الخطيب، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَلي الصوري، نَا الخصيب (٢) بن عَبْد الله القاضي، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر المعدّل ـ بمصر ـ قالا: أنا عَلي بن أَحْمَد بن إِسْحَاق البغدادي، أَنَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان النوفلي، نَا إِبْرَاهيم بن المنذرقال: سمعت مُحَمَّد بن طلحة يقول: سمعت مالكاً يقول: عليكم بمغازي مُوسَى بن عُقْبَة، فإنه رجل ثقة، طلبها على كبر السن ليقيّد من شهد مع رَسُول الله ﷺ، ولم يكثر كما كثر غيره (٧).

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَحْمَد ابن عبيدة ـ إجازة ـ نا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أَبِي خَيْثَمة، قَال (^): كان يَحْيَى بن معين يقول: كتاب (٩) مُوسَى بن عُقْبَة، عن الزهري، من أصح هذه الكتب.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٩٤ وسير الأعلام ٦/ ١١٦ وليس الخبر في المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن د، و (ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في د، و ((۵): ملحق.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ومحمد» سقط من م، فاختلّ السياق.

<sup>(</sup>٥) رواه من طريق إبراهيم بن المنذر المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٩٤ والذهبي في سير الأعلام ٦/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: «الخطيب» والمثبت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>V) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٩٤ وسير أعلام النبلاء ٦/ ١١٥.

 <sup>(</sup>A) تهذیب الکمال ۱۸/ ۹۵ طبعة دار الفکر، وسیر الأعلام ۱۱۷/۱.

<sup>(</sup>٩) بالأصل ود، و ((۱)، وم: وكتاب ابن موسى، والمثبت عن تهذيب الكمال وسير الأعلام.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مَنْدَه، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال وأَنا أَبُو طَاهِر، أَنَا عَلي.

قَالا: أَنَا ابن أَبِي حَاتم قال<sup>(١)</sup>: سمعت أَحْمَد بن صالح يقول أحاديث مُوسَى بن عُقْبَة ما لم يوجد في الكتاب: مُوسَى حَدَّثَني فلانً فهو من كلام مُوسَى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن البَقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بِشْرَان، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حَنْبَل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه ـ يعني ـ أَحْمَد بن حنبل، نَا سفيان قال: كنت جالساً مع ابن جُرَيج فأبصره وهو يطوف، فقال لي: هذا الشيخ كان يجيء إلى عطاء فيحدَّثه، فاذهب فأسأله، قال سفيان: وجاء في عمرة، فذهبت إلى الطواف، فسألت، فقالوا(٢): هذا مُوسَى بن عُقْبَة.

قال: ونا حنبل، نَا الحُمَيدي، نَا سفيان، عَن هشام بن عروة قال: إنّما كنت أجيء إلى المدينة من أجل مُوسَى بن عُقْبَة ألقاه (٣)، فلما مات مُوسَى بن عُقْبَة تركت المدينة قال: وكان مؤاخياً له، قال سفيان: وكان هشام بن عروة إذا قدم المدينة أَخْلُوا له مصلى النبي ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني، نَا عَبْد الصَّمد بن عَلي المكرمي، نَا حسين بن إِسْحَاق، نَا النضر بن سَلَمة، نَا يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم بن أَبِي قَتيلة، عَن نوفل بن عُمَارة، عَن عُبَيْد الله بن عُمَر، حَدَّثَني شيخنا مُوسَى بن عُقْبَة قال: سمعت سالم بن عَبْد الله، فذكر حديثاً.

أَخْبَرَنَا<sup>(٤)</sup> أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل بن بشر، أَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَلي بن ثابت الحافظ، أَنَا القاضيان أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عُمَر بن سهل الداودي وعَلي بن المُحَسِّن التنوخي، قال مُحَمَّد: أنا ـ وقال علي: نا ـ مُحَمَّد بن المُظَفِّر الحافظ، نَا عَلي بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا أَحْمَد بن سعيد الفهري، نَا إِبْرَاهيم بن المنذر، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الإسحاقي قال:

رأيت مُوسَى بن عُقْبَة في مسجد رَسُول الله ﷺ دخل الروضة حتى جلس إلى عُبَيْد اللّه الله: يغفر الله لك، لمَ بعثتَ إليّ؟ لو ابن عُمَر، فتبعته حتى جلست معه، فقال له عُبَيْد اللّه: يغفر الله لك، لمَ بعثتَ إليّ؟ لو

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٥٤ ـ ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) بالأصل: (فقال) والمثبت عن د، و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في المختصر إلى: أنهاه. (3) كتب فوقها في د،  $e^{(3)}$ : ملحق.

أرسلتَ إليّ لجئتك في منزلك، قال: إنه بلغني أنك تحدّث عن نافع أحاديث لم أكن سمعتها منه، فأحببتُ أن أعرضها عليك، قال: فأخرج صحيفة من كمّه، فيها أحاديث لنافع فقرأها على عُبَيْد اللّه بن عُمَر (1).

آنْبَانَا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوِي وغيره، عن أبي بكر البيهقي، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ، أَنَا أَبُو مُحَمَّد أَخْمَد بن عَبْد الله المزني، نَا يوسف بن مُوسَى المَرْورُّوذي، نَا أَحْمَد ابن صالح، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد الجاري، عَن مالك بن أنس قال: جاء صالح بن كيسَان ومُوسَى بن عُقْبَة إلى ابن شهاب يطلبان العلم، فقال لهما ابن شهاب: جلستما حتى إذا صرتما كالشنان (۲)، لا تمسكان الماء جئتما تطلبان العلم؟.

قرات على أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، عَن أبي الحُسَيْن المبارك بن عَبْد الجبَّار، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم، نَا إِبْرَاهيم بن الجُنيد، قَال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: ليس مُوسَى بن عُقْبَة في نافع مثل مالك وعُبَيْد الله بن عُمَّر (٣).

آخُنِرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أنا ثابت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص بن المُفَضّل، نَا أَبِي (٤)، نَا أَبُو زكريّا قال: ومُوسَى بن عُقْبَة ثقة، كانوا يقولون: في روايته عن نافع فيها شيء، قال: وسمعت يَخْيَىٰ بن معين يضعّف مُوسَى ابن عُقْبَة بعض التضعيف.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات أيضاً، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن خيرون، أَنَا أَبُو القَاسِم عَبْد الملك ابن مُحَمَّد، نَا أَبُو عَلَي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نَا هاشم بن مُحَمَّد، نَا الهيثم بن عَدِي قال: ومات مُوسَى بن عُقْبَة مولى بني أسد بن عَبْد العُزّى في ولاية أبي العبّاس (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب المَاوَرْدِي، أَنَا أَبُو الحَسَن السِيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد

<sup>(</sup>١) كتب بعدها في د، و (ز): إلى.

 <sup>(</sup>٢) الشنان بالكسر، جمع شنّ وشنة وهي القربة الخلق الصغيرة، وقيل: الشنّ: الخلق من كل آنية صنعت من الجلد.
 (تاج العروس: شنن).

<sup>(</sup>٣) رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٩٥ من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه بن الجنيد.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٩٥ وسير أعلام النبلاء ٦/١١٧.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٩٥.

ابن عمران، نَا مُوسَى، نَا خليفة قال<sup>(١)</sup>: ومَات بعد الأربعين مُوسَى وإِبْرَاهيم ابنا عقبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم النسيب، نَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا أَبُو سعيد الحَسَن بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن حسنوية الكاتب بأصبهان، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن حيّان، نَا عُمَر بَن أَحْمَد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن حيّان، نَا عُمَر بَن أَحْمَد الأهوازي، نَا خَلِيْفَة بن خيَّاط قال: ومات مُوسَى بن عُقْبَة سنة إحدى وأربعين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا إِسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي، نَا الجنيدي، نَا البخاري، حَدَّثَني عَمْرو بن عَلي، قَال: سمعت يَحْيَىٰ يَوْل: أَبُو أَخْمَد بن عَلِي، قَال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: أَتِينا المدينة سنة اثنتين وأربعين وماثة وقد مَات مُوسَى بن عُقْبَة قبل ذلك عاماً.

أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا الْحَسَن بن عَلَي الْجوهري، أَنَا عَلَي بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن لُؤلُو، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن شهريار، نَا عَمْرو بن عَلي، قَال (٣): سمعت يَحْيَىٰ بن سعيد يقول: مات مُوسَى بن عُقْبَة قبل أن ندخل (٤) المدينة بسنة، سنة إحدى وأربعين ومائة، [ودخلت المدينة سنة ثنتين وأربعين.

قال عمرو بن علي: مات موسى بن عقبة سنة إحدى وأربعين ومئة.]<sup>(ه)</sup> وكانوا ثلاثة إخوة: إبْرَاهيم بن عُقْبَة، ومُوسَى بن عُقْبَة<sup>(٦)</sup>.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: قال ـ يعني ـ عَمْرو بن عَلي: فيها ـ يعني ـ سنة إحدى وأربعين مات مُوسَى بن عُقْبَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو الفضل بن البقّال، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحمامي، أَنَا إِبْرَاهيم بن أَبي أمية قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: ومات مُوسَى بن عُقْبَة في تلك السنة ـ يعني ـ سنة اثنتين وأربعين وماثة (٧).

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٤١٩ (ت. العمري) حوادث سنة ١٤٠.

<sup>(</sup>۲) کتب فوقها فی د، و (ز۱: ملحق.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٤٩٦/١٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) الأصل ود، و (ز)، وم: يدخل، والمثبت عن تهذيب الكمال.

 <sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٦) كذابالأصل ود، وفزه، وم، ولم يذكر إلاّ اثنين، والثالث: محمد.

<sup>(</sup>٧) تهذیب الکمال ۱۸/ ۴۹۲ وسیر أعلام النبلاء ٦/١١٧.

### الفهرس

# ذِكْر مَنْ اسْمُه مُغِيْرة

| ۲.,   | ٧٥٨٩ ـ المُغِيْرَة بن حُرَيْث بن جَابِر الحَنفي٧٥٨٠                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤     | • ٧٥٩ ـ المُغِيْرَة بن زِيَاد أَبُو هَاشِم البَجلي المَوْصِلي٧٥٩ ـ                                      |
|       | ٧٥٩١ ـ المُغِيْرَة بن شُعْبَة بن أَبِي عَامِر بن مَسْعُود بن مُعَتِّب بن مَالِك بن كَعْب بن عَمْرو بن   |
|       | سَعد بن عَوْف بن قسي ـ وهو ثقيف ـ أَبُو عيسى ـ ويقال: أَبُو عَبْد اللَّه، ويقال: أبو                    |
| ۱۳.   | مُحَمَّد ـ الثقفيمُحَمَّد ـ الثقفي                                                                      |
| لة بن | ٧٥٩٢ ـ المُغِيْرَة بن عَبْد اللّه بن مُعْرِض بن عَمْرو بن مُعْرض بن أَسد بن خُزَيمة بن مُدْرِك          |
| ۲۳.   | إِلياس بن مضر بن نِزار أَبُو مُعَرض الأَسدي الكوفي المعروف بالأُقَيشر                                   |
| ۲۲.   | ٧٥٩٣ ـ المُغيْرَة بن عَبْد الله التّمِيْمِي البَصْري٧٥٩٠                                                |
|       | ٧٥٩٤ ـ المُغِيْرَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحَارِث بن هِشَام بن المُغِيْرَة بن عَبْد اللَّه بن عُمَر بن |
|       | مَخْزُوم بن يقظة بن مُرّة بن كَعْب أَبُو هاشم، ـ ويقال: أَبُو هشام ـ القُرَشي المَخْزُومي               |
| ٦٨.   | المدني                                                                                                  |
| ٧٩.   | ٥٩٥٧ ـ المُغِيْرَة بن عَبْد المَلِك الأُموي                                                             |
| ٧٩.   | ٧٩٩٦ المُغِيْرَة بن عَمْرو                                                                              |
| ۸٠.   | ٧٥٩٧ ـ المُغِيْرَة بن عُمَير الأَزْدي الحَرَستاني                                                       |
| ۸١.   | ٧٥٩٨ ـ المُغِيْرَة بن فَرْوَة ويقال: فروة بن مُغِيْرَة، ويقال: ابن حكيم أَبُو الأَزْهَر القُرشي         |
| ٨٥.   | ٧٥٩٩ ـ المُغِيْرَة بن مُحَمَّد بن معاوية بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأُموي                 |
| ٨٥.   | • ٧٦٠ ـ المُغِيْرَة بن معاوية بن هشام بن عَبْد المَلِك بن مروان بن الحكم الأُمُوي                       |

| ٧٦٠١ ـ المُغِيْرَة بن معاوية بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأُموي                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦٠٢ ــ المُغِيْرَة أبو هَارُون الرَبعي الرَّمْلي                                                      |
| ٧٦٠٣ ـ المُغِيْرَة بن المُهَلَّب بن أبي صفرة أَبُو خداش الأَزْدي العتيكي٧٦٠                            |
| ذِكُر مَنْ اسْمُه مُقَرِّح                                                                             |
| ٧٦٠٤ مُفَرِّح بن الحَسَن بن الحُسَيْن بن أَبي مُحَمَّد أَبُو الرواد الكلابي المعروف بابن الصُّوفي ٨٧   |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مُفَضّل                                                                              |
| ٧٦٠٥ ـ مُفَضَل بن غَسّان بن المُفَضَّل بن عَمْرو بن خالد بن غلاب وعلاثة أمه، وهو خالد                  |
| ابن الحارث بن أحرس بن النابغة بن عبر بن حبيب بن وائل بن دهمان بن نصر بن                                |
| نفير بن مخلد بن غلاب بن عتاب بن أسيد أَبُو عَبْد الرحمن الغَلاَبي البصري٨٨                             |
| ٧٦٠٦ ـ مُفَضَّل بن مُحَمَّد بن مِسْعَر بن مُحَمَّد أَبُو المَحَاسِن الْتَنُوخي المقرىء الفقيه على      |
| مذهب أبي حنيفة                                                                                         |
| ٧٦٠٧ ـ مُفَضِّل بن المُهَلِّب بن أَبِي صُفْرَة بن فرطاس بن سارق أَبُو غَسَّان، ـ ويقال: أَبُو          |
| حسَّان ـ الأزَّدي                                                                                      |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مُقْلِح                                                                              |
| ٧٦٠٨ ـ مُفْلِح أَبُو صَالِح اللحياني الخادم القائد                                                     |
| ٧٦٠٩ مُفْلِح بن عَبْد الله                                                                             |
|                                                                                                        |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مُقَاتِل                                                                             |
| ٧٦١٠ مُقَاتِل بن حَكِيمِ العكّي٧٦١٠                                                                    |
| ٧٦١١ ـ مُقَاتِل بن حيّان أَبُو بسطام النَّبْطِيّ البَلْخي٧٦١١                                          |
| ٧٦١٢ ـ مُقَاتِل بن سُلَيْمَان أَبُو الحَسَن البَلْخي ٢٠٩ ـ ٧٦١٢ ـ مُقَاتِل بن سُلَيْمَان أَبُو الحَسَن |
| ٧٦١٣ ـ مُقَاتِل بن طَلَبة بن قيس بن عَاصِم التَّمِيْمِي المِنْقَري٧٦١٣                                 |
| ٧٦١٤ ـ مُقَاتِل أَبُو عَلَي السَّعْدِي التَّمِيْمِيّ٧٦١٤                                               |
| ٧٦١٥ ـ مُقَاتِل بن مَطكُوذ بن أبي نَصْر يمريان أبو مُحَمَّد المقرىء السجستي المقرىء الضرير ١٣٦٠        |
| ٧٦١٦ ـ مُقَاتِل مولى عُمَر بن عَبْد العَزيز                                                            |

| ذكر مَنْ اسْمُه مَقَّاس                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦١٦م ـ مَقَّاس الأَسْدِيّ، ثم الفقعسي٧٦١٦م ـ مَقَّاس الأَسْدِيّ، ثم الفقعسي                 |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مُقْبِل                                                                    |
| ٧٦١٧ ـ مُقْبِل بن عَبْد اللَّه، ويقال: مَعْقِل، وهو وهم، الكَناني الفِلَسْطِينِي١٤٠          |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مِقْدَاد                                                                   |
| ٧٦١٨ ـ مِقْدَاد بن رمل بن عَمْرو العذري٧٦١٨                                                  |
| ٧٦١٨م ـ مِقْدَاد بن عَمْرو بن تَعْلَبة بن مالك بن ربيعة بن ثُمامة بن مطرود بن عَمْرو بن سعد  |
| ابن زُهَير بن لُؤَي بن تُعْلَبة بن مَالِك بن الشريد بن أبي أهون بن فاش بن دُرَيم بن          |
| القين بن أهور بن بهراء بن عَمْرو بن الْحاف بن قُضاعة أَبُو الأسود، ويقال: أَبُو              |
| مَغْبَد الكِنْدِيمَغْبَد الكِنْدِي                                                           |
| ٧٦١٩ ـ المِقْدَام بَن مَعْدِي كَرِب بن عَمْرو بن يَزِيد بن سَيّار بن عَبْد اللّه بن وَهْب بن |
| الحَارِث بْن مُعَاوِية، ويقَال: المِقْدَام بن مَغْدِي كَرِب بن يزيد بن مَغْدِي كَرِب بن      |
| سَلَمةً بن عَبْد اللّه بنوهب بن الحارث أَبُو كَرِيْمَة، ويقال: أَبُو يزيد، ويقال: أَبُو      |
| صالح، ويقال: أَبُو بشر، ويقال: أَبُو يَحْيَىٰ الكِنْدِي، صاحب رَسُول الله ﷺ ١٨٤              |
| ٧٦١٩م ـ مقدم بن الحسين                                                                       |
| • ٧٦٢ ـ مُقَلَّد بن القاسم أَبُو الحمائل الربعي الفقيه٧٦٢ ـ                                  |
| [ذكر من اسمه] مقلاص                                                                          |
| ٧٦٢١ ـ مِقْلاَص                                                                              |
| ٧٦٢٢ ـ مَكْحُول بن دبر، ويقال: ابن أبي مُسْلِم ـ بن شاذل بن سندل بن سَرْوَان بن بزدك         |
| ابن يغوث بن كسرى أَبُو عَبْد اللّه الكَابُلِي١٩٧                                             |
| [ذكر من اسمه] مكرم                                                                           |
| ٧٦٢٣ ـ مُكرم بن حمزة بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي جميل أَبُو الفضل المعروف بابن            |
| أب الصقر                                                                                     |

| [ذكر من اسمه] [مكلبة]                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦٢٤ ـ مكلبة بن حنظلة بن حوية                                                                                  |
| ٧٦٢٥ ــ مَكِّي بن أَحْمَد بن سَعْدَوَيه أَبُو بَكْر البردعي٧٦٢                                                 |
| ٧٦٢٦ ـ مَكِّي بن إِبْرَاهيم بن بَشِير بن فَرْقَد أَبُو السَّكَن الحَنْظَلِي التَّمِيْمِيِّ البُرْجُمي البَلْخي |
| ٧٦٢٧ ـ مَكِّي بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن سَهْلاَن أَبُو الحَسَن الشَّيْرَاذِي الحَافِظ٧٦٢٧                   |
| ٧٦٢٨ ـ مَكِّي بن جَابَار بن عَبْد الله بن أَحْمَد أَبُو بَكْر الدِّينوري القَاضِي الحَافِظ٧٦٢٨                 |
| ٧٦٢٩ ـ مَكِّي بن الحَسَن بن المُعَافَى بن هَارُون بن عَلي أَبُو الحزم السَّلمي الجُبَيْلِي ٢٥٣ ـ ٢٥٣           |
| • ٧٦٣ ـ مَكِّي بن عَبْد السَّلام بن الحُسَيْن بن القاسم بن مُحَمَّد أَبُو القَاسِم الأَنْصَارِي                |
| الْمَقْدِسِيّ المعروف بابن الرُّمَيلي                                                                          |
| ٧٦٣١ ـ مَكِّي بن مُحَمَّد بن الغَمْر أَبُو الحَسَن التَّمِيْمِيّ المُؤَدّب الوَرَّاق٧٦٣١                       |
| [ذكر من اسمه] مِلْحَان                                                                                         |
| ٧٦٣٢ ـ مِلْحَان بن زياد بن غُطَيف، ويقال: ملحًان بن عُطيفُ بن حارثة بن سعد                                     |
| ابن الحشرج بن امرىء القيس بن عَدِي بن أَخْزَم بن أَبي أَخْزَم بن ربيعة بن جرول بن                              |
| ثُعَل بن عَمْرو بن الغوث بن طبّىء بن أُدد الطائي أخو عَدِي بن حاتم الطائي لأمه ٢٥٨                             |
| [ذكر من اسمه] مَلِيح                                                                                           |
| ٧٦٣٢ ـ مَلِيح بن وَكِيع بن الجَرَّاح بن مَلِيح بن عَدِي بن فَرْس بن حمحمة الرُّؤاسي الكوفي ٢٦٠                 |
|                                                                                                                |
| [ذكر من اسمه] ممطور<br>٧٦٣٤ ـ مَمْطُور أَبُو سَلَّام الأَعْرَج الأَسْوَد الحَبَشِيّ٧٦٣                         |
| ٢٠١٠ - ممطور أبو سارم ألا عرج ألا سود الحبشي                                                                   |
| [ذكر من اسمه] مُـنَبِّه                                                                                        |
| ٧٦٣ _ مُنَبِّه بن عُثْمَان٧٦٣                                                                                  |
| ٧٦٣ ـ مُنْتَصِر بن أبي الدَّرْدَاء٧٦٣ ـ مُنْتَصِر بن أبي الدَّرْدَاء                                           |
| ٧٦٣٧ ـ مُنْتَصِر بن عَبْد الله٧٦٣٠                                                                             |
| ذكر من اسمه] منجًى                                                                                             |
| ٧٦٣ - مُنَجِّي بن سُلَيم بن عِيْسَى بن نسطورس أَنُه منصور الصُّوريّ الكاتب                                     |

| <b>YV</b> A  | ٧٦٣٩ ـ مُنَجّى بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد الفامابي الشاهد، يعرف بابن القمّاح                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y V A</b> | ٧٦٤٠ ـ منجوتكين، ويقال: ينجوتكين التركي                                                              |
| 779          | ٧٦٤١ ـ مُنَخَّل بن مَنْصُور الجُهَني المَشْجَعي                                                      |
|              | ذكر من اسمه المنذر                                                                                   |
|              | ٧٦٤٢ ـ المنذر بن الجارود [بن عمرو بن حنش، ويقال: الجارود بن المعلّى، ويقال: ابن                      |
|              | العلاء، ويقال إن الجارود] لقب، واسمه بشر بن عَمْرو بن حَنَش بن المعلَّى ـ واسم                       |
|              | المُعَلَّى الحارث ـ بن زيد بن حَارثة بن معاوية بن ثَعْلَبة بن جَذِيمة بن عوف بن أنمار                |
|              | ابن عَمْرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دُعمي بن جَديلة                          |
|              | ابن أسد بن ربيعة بن نزار، ويقال: اسم الجارود مُطَرّف، وإنّما سُمّي الجارود                           |
|              | لقوله: كما جرد الجارود بكر بن وائل وهو أبو الأشعث، ويقال: أبو غياث،                                  |
| 171          | ويقال: أبو الحكم العبدي                                                                              |
| 7.7.7        | ٧٦٤٣ ـ المُنْذِر بن حرملة، ويقال: حرملة بن المُنْذِر بن زبيد                                         |
| 7.47         | ٧٦٤٤ ـ المُنْذِر بن حسَّان بن المُنْذِر بن ضرار الضّبّي                                              |
| <b>Y A Y</b> | ٧٦٤٥ ـ المُنْذِر بن خالد أَبُو سَلَمة                                                                |
|              | ٧٦٤٦ ـ المُنْذِر بن الزُّبَير بن العَوَّام بن خُوَيْلِد بن أَسد بن عَبْد العُزَّى بن قُصَي بن كِلاَب |
| <b>Y A Y</b> | أَبُو عُثْمَانَ القُرَشِي الأَسدي                                                                    |
| 3 P Y        | ٧٦٤٧ ـ المُنْذِر بن سُلَيْمَان بن هشام بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأُموي         |
| 790          | ٧٦٤٨ ـ المُنْذِر بن العبّاس بن نُجيح القرشي الدمشقي                                                  |
| 790          | ٧٦٤٩ ـ المُنْذِر بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم، أمّه أم ولد، له ذكر                               |
| 797          | ٧٦٥ مُنْذِر بن عبيد المدني                                                                           |
|              | ٧٦٥١ ـ المُنْذِر بن أبي عَمْرو، ويقال: ابن عَمْرو، أَبُو الزبير كاتب الوليد بن يزيد بن عَبْد         |
| <b>79</b>    | الملك                                                                                                |
| 797          | ٧٦٥٢ ـ المُنْذِر بن معاوية ـ أبي شاكر ـ [بن] هشام بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم الأُموي           |
|              | ٧٦٥٣ ـ المُنْذِر بن المُغيرة الدمشقي                                                                 |
|              | ٧٦٥٤ ـ المُنْذِر بن نَافِع أَبُو عَبْد الصَّمَد٧٦٥٤                                                  |

|       | An arm for it for make a man                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 799.  | ٧٦٥٥ ـ المُنْذِر بن يَعْلَى أَبُو يَعْلَى النَّوْرِي الكُوفِي                                        |
|       | [ذكر من اسمه] مُنْصِف                                                                                |
| ۳۰۳.  | ٧٦٥٦ مُنْصِف بن خليفة الهذلي                                                                         |
|       |                                                                                                      |
|       | ذِكْر مَنْ اسْمُه مَنْصُور                                                                           |
| ۳.۰٤. | ٧٦٥٧ ـ مَنْصُور بن بَشِير أَبي مُزَاحِم أَبُو نصر التركي الكاتب مولى الأَزْد                         |
| ۳۱.   | ٧٦٥٨ ـ مَنْصُور بن جَعْفَر القيسي٧٦٥٨                                                                |
| ٣١.   | ٧٦٥٩ ـ مَنْصُور بن جَعُونَة بن الحَارِث العَامِرِيّ                                                  |
|       | ٧٦٦٠ ـ مَنْصُور بن جمهور بن حصن بن عَمْرو بن خَالد بن حَارِثة بن جابر بن حَارِثة بن                  |
|       | العبيد بن عَامر بن بكر بن عَامر بن عَوْف بن عذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور                       |
| ٣١١   | ابن كَلْب بن وبرة بن تَغلَب بن حُلْوَان بن الْحاف بن قُضاعة بن مالك بن حِمْيَر الكَلْبِي             |
| ۳۱۳   | ٧٦٦١ ـ مَنْصُور بن حسَّان بن أبي الأغر خليفة بن المبارك السُّلَمي الشاعر                             |
| 317   | ٧٦٦٢ ـ مَنْصُور بن رَامِش بن غَبْد الله بن زَيْد أَبُو نَصْر النَيْسَابُورِي                         |
| ۳۱٦   | ٧٦٦٣ ـ مَنْصُور بن زيد القرشي                                                                        |
| ۲۱٦   | ٧٦٦٤ ـ مَنْصُور بن سَعِيد بن الْأَصْبغ، ويقال: مَنْصُور بن زيد الكلبي                                |
| 719   | ٧٦٦٥ ـ مَنْصُور بن عَبْد اللّه أَبُو القَاسِم الوَرّاق                                               |
| ۲۲.   | ٧٦٦٦ مَنْضُور بن عَبْد اللّه بن إِبْرَاهيم أَبُو نَصْر الأَصْبَهَاني الصُّوفي                        |
| 441   | ٧٦٦٧ ـ مَنْصُور بن عفيف أَبُو الفَتح الإسكندري الفقيه                                                |
| 444   |                                                                                                      |
| 444   | ٧٦٦٩ ـ مَنْصُور بن عَلْوَان بن وَهْبَان أَبُو الفتح السُّلَمي الصَّيْدَاوِي المؤدِّب                 |
| 377   | • ٧٦٧ ـ مَنْصُور بن عَمّار بن كثير أَبُو السَّرِي السُّلَمي الخُرَاسَاني الوَاعِظ                    |
|       | ٧٦٧١ ـ مَنْصُور بن عُمَير أَبُو الرُّوم بن عُمّير بن هَاشِم بن عَبْد مَنَاف بن عَبْد الدَّار بن قُصى |
| 488   | ابن كِلاَب بن مُرّة بن كَعب بن لُؤَي بن غَالب القُرَشي العَبْدِي                                     |
|       | ٧٦٧١ ـ مَنْصُور بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَرَّب أَبُو نَصْر البُخَارِيِّ الحربي القاضي              |
|       | ٧٦٧٧ ـ مَنْصُور بن مُحَمَّد المهدي بن عَبْد الله المَنْصُور بن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن     |
| 729   | العباس بن عَبْد المُطّلب الهَاشِمِيّ                                                                 |

| 408 | ٧٦٧٤ ـ مَنْصُور بن مُحَمَّد بن عَلي الوَلِيدِي٧٦٧٤ ـ                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ٧٦٧٥ ـ مَنْصُور بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن إدريس، ويقال: مَنْصُور بن مُحَمَّد بن  |
| 400 | مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ أَبُو مُحَمَّد النَّيْسَابُورِي الحاكم الخفاف                 |
| 707 | ٧٦٧٦ ـ مَنْصُور بن مرهوب العقيلي                                                              |
|     | ٧٦٧٧ - مَنْصُور بن المسلم بن عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أبي الحرجين أَبُو نصر التميمي     |
| 201 | السعدي الحلبي المؤدّب المعروف بالدميك                                                         |
| 300 | ٧٦٧٨ ـ مَنْصُور بن نَاصِح                                                                     |
| 201 | ٧٦٧٩ ـ مَنْصُور بن نَصْر بن مَنْصُور، ويقال: ابن نَصْر بن إِبْرَاهيم بن أَبي عيسى الهاشمي     |
| 409 | ٧٦٨٠ ـ مَنْصُور بن يزيد الأَفقم بن هشام بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم الأُموي              |
| 409 | ٧٦٨١ ـ مَنْصُور أَبُو أُمَيّة الخَصِيّ                                                        |
|     | ذِكْر مَنْ اسْمُه مَنْظُور                                                                    |
|     |                                                                                               |
| ۳٦. | ٧٦٨٢ ـ مَنْظُور بن جمْهُور الكُلْبِيّ أخو مَنْصُور٧٦٨٠ ـ                                      |
| ٣٦. | ٧٦٨٣ ـ مَنْظُور بن زَبّان بن سَيَّار بن مَنْظُور الفزاري٧٦٨٠ ـ                                |
| 771 | ٧٦٨٤ ـ مَنْظُور بن يزيد بن أفعي بن نبل بن خالد بن معاوية بن المتمني                           |
|     | [ذكر من اسمه] مُنْقِذ                                                                         |
|     | ٧٦٨٥ ـ مُنْقِذ بن مرْشِد بن عَلي بن المُقَلّد بن نصر بن منقذ بن مُحَمَّد بن مُنْقِذ بن نصر بن |
| 777 | هاشم أَبُو المغيث الكناني الأمير                                                              |
|     | Mai d'in ea de                                                                                |
|     | ذِخُو مَنْ اسْمُه مِنْهَال                                                                    |
| ٣٦٣ | ٧٦٧٦ ـ مِنْهَال بن [حبيب بن] مَعْمَر بن حَبِيب أَبُو الحَسَن السَّدُوسِي مولاهم               |
| 415 | ٧٦٨٧ ـ مِنْهَال بن عمران بن حيان الكلابي الجعفري النيسابوري                                   |
| 475 | ٧٦٨٨ ـ مِنْهَال بن عَمْرو أَبُو مُحَمَّد الأَسَدِيّ الكُوفِيّ                                 |
|     | ذِكْر مَنْ اسْمُه مُنِيْب                                                                     |
|     | ٧٦٨٩ ـ مُنِيْب بن أَيُّوب٧٦٨٩                                                                 |
| ٥٧٣ | ٧٦٩٠ ـ مُنِيْبَ بن مُدْرِك بن مُنِيْب الأَزْدِي الغَامِدِيّ                                   |

| ٧٦٩١ ـ مُنِيْب بن مُدْرِك الأَزْدِي الغَامِدِيّ٧٦٩                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦٩٢ ـ مُنيْب الأُوزَاعِيّ                                                                               |
|                                                                                                          |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مُنِيْر                                                                                |
| ٧٦٩٣ ـ مُنِيْر بنِ الزُّبَيْرِ أَبُو ذَرَ الأَزْدِي٧٦٩٣ ـ                                                |
| ٧٦٩٤ ـ مُنِيْر بن سِنَان، أو سيّار أَبُو عطيف٧٦٩٤                                                        |
| ٧٦٩٥ ـ مُنِيْر بن عَبْد الرَّزَّاق بن إِلْيَاس أَبُو عَمْرو الأَطْرَابُلُسِي٧٦٩                          |
| ٧٦٩٦ ـ مُنِيْر بن عُمَر بن صالح بن عطية أَبُو عَمْرو القيسواني٧٦٩٦                                       |
| ٧٦٩٧ ـ مُنِيْر الخَادِم الصَقْلَبِي غلام الوزير يَعْقُوب بن يُوسُف بن كلّس                               |
|                                                                                                          |
| [ذكر من اسمه] مُؤتَمِـن                                                                                  |
| ٧٦٩٨ ـ مُؤْتَمن بن أَحْمَد بن عَلي بن الحُسَيْن بن عُبَيْد اللَّه أَبُو نَصْر بن أَبي مَنْصُور الرَبَعِي |
| البَغْدَادِيّ، المعروف بالساجي الحافظ                                                                    |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه موحد                                                                                   |
| ٧٦٩٩ ـ موحد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن سلاَمَة أَبُو الفَرَج بن البَرّي المُتَعَبِّد                   |
| • ٧٧٠ ـ موحد بن عَلي بن عَبْد الوَاحد بن الموحد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن سلاَمَة                     |
| أَبُو الفَرَجِ السَّلمِي أَبُو الفَرَجِ السَّلمِي                                                        |
| ١ • ٧٧ ـ موحد بن مُحَمَّد بن عُثْمَان أَبِي الجمَاهِر التَّنُّوخي                                        |
|                                                                                                          |
| [ذكر من اسمه] مَـوْدُود                                                                                  |
| ٧٧٠٢ ـ مَوْدُود بن مُحَمَّد بن مسعود أبو النيسابوري الفقيه الشافعي                                       |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مُوسَى                                                                                 |
| ٧٧٠٢ ـ موسى بن إِبْرَاهيم بن سَابِق، ويقال: عيسى بن إِبْرَاهيم بن سَابِق أَبُو المغيث                    |
| الرافقي، ويقال: الإفريقي                                                                                 |
| ٧٧٠ ـ مُوسَى بن إِبْرَاهيم بن الوليد بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصَ الأُموي ٣٩٠          |
| ٧٧٠ - مُوسَى بن إِبْرَاهيم أَبُو عِمْرَان ٩٩٠                                                            |
| ۲۰۰۰ - موسی بن إبراهیم ابو عِمران۲۹۰                                                                     |

| کر  | ٧٧٠٦ ـ مُوسَى بن إِسْحَاق بن مُوسَى بن عَبْد اللَّه بن مُوسَى بن عَبْد اللَّه بن يزيد أَبُو بَا     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 491 | الأنْصَارِي الخَطْميٰ القاضي                                                                        |
|     | ٧٧٠٧ ـ مُوسَى بن إسْمَاعيل بن الحُسَيْن بن أَحْمَد بن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل            |
|     | ابن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن بن عَلي بن أبي طالب أَبُو الحَسَن العلوي               |
| 490 | النقيب ابن النقيب                                                                                   |
| 490 | ٧٧٠٨ ـ مُوسَى بن أَيُوب أَبُو الفَيْض الحِمْصِي                                                     |
| ۳۹۸ | ٧٧٠٩ ـ مُوسَى بن أَيُوب أَبُو عِمْرَان النَّصِيْبِيِّ، ويقال: الأَنْطَاكِيّ                         |
| ٤٠٠ | • ٧٧١ ـ مُوسَى بن أَيُوب الجِسْرِينِيّ                                                              |
| ٤٠١ | ٧٧١١ مُوسَى بن بُغَا الكبير أَبُو عمران                                                             |
| ٤٠٢ | ٧٧١٢ ـ مُوسَى بن جُمْهُور بن زريق البَغْدَادِي، ثم التنيسي السمسار                                  |
| ٤٠٤ | ٧٧١٣ ـ مُوسَى بن الحَسَن بن عَبْد اللَّه بن يزيد أَبُو عمران الصَّقِلِّي، ويقال: أَبُو عَمْرو       |
|     | ٧٧١٤ ـ مُوسَى بن الحَسَن بن عبّاد بن أبي عبّاد أَبُو السَّرِيّ الأَنْصَارِي النَّسَائي ثم البغدادي، |
| ٤٠٥ | المعروف بالجَلَاجِلي                                                                                |
| ٤٠٧ | ٧٧١٥ ـ مُوسَى بن الحُسَيْن بن عَلي، والد أَبي الحَسَن بن السمسار                                    |
| ٤٠٧ | ٧٧١٦ ـ مُوسَى بن خَاقَان                                                                            |
| ٤٠٨ | ٧٧١٧ ـ مُوسَى بن دَاود بن عَلي بن عَبْد اللّه بن عباس بن عَبْد المُطَّلب الهَاشِمِي                 |
| ٤٠٨ | ۷۷۱۸ ـ مُوسَى بن زادَان                                                                             |
| ٤٠٨ | ٧٧١٩ ـ مُوسَى بن سُلَيْمَان بن عَلي بن عَبْد اللّه بن العَبّاس بن عَبْد المُطّلب بن هاشم الهَاشِمِي |
| ٤٠٩ |                                                                                                     |
| ٤١١ | ٧٧٢١ ـ مُوسَى بن سُلَيْمَان بن هشام بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم الأُموي                        |
| ٤١١ | ٧٧٢٢ ـ مُوسَى بن سَهْل بن عَبْد الحَميد أبو عمران الجَوْني                                          |
| ٤١٤ | ٧٧٢٣ ـ موسى بن سهل بن قادم أبو عمران الرملي، أخو علي بن سهل                                         |
| ٤١٥ | ٧٧٢٤ ـ مُوسَى بن أَبي سَهْلِ أَبُو هَارُون الفزاري البَيْرُوتِي                                     |
|     | ٧٧٢٥ ـ مُوسَى بن الصباح أبي كثير أَبُو الصباح الأَنْصَارِي، يُعرف بمُوسَى الكبير الكوفي،            |
| ٤١٦ | ويقال: الواسطي، ويقال: الهَمْدَاني                                                                  |
| 271 | ۷۷۲۶ ـ مُوسَى بن صُهَيْب٧٧٢٦                                                                        |

|      | ٧٧٢٧ ـ مُوسَى بن طَلْحَة بن عُبَيْد اللّه بن عُثْمَان بن عَمْرو بن كَعْب بن سَعد بن تيم بن مُرّة |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 277  | ابن كَعب بن لُؤَي بن غَالب أَبُو عيسى، ـ ويقال: أَبُو مُحَمَّد ـ القُرَشي التَّيْمِي المدني      |
|      | ٧٧٢٨ ـ مُوسَى بن عَامِر بن عُمَارة بن خُرَيم الناعم بن عَمْرو بن الحَارِث بن خَارِجَة بن         |
|      | سِنَان بن أَبِي حَارِثة بن مُرّة بن نُشْبَة بن غَيْظ بن مُرّة بن عَوْف بن سَعْد بن ذبيان بن      |
|      | بغيص بن رَيْث بن غَطَفَان بن سعد بن قيس بن عيلان أَبُو عامر بن أَبِي الهَيْذَام                  |
| 547  | المرّي الخُرَيمي                                                                                 |
| 133  | ٧٧٢٩ ـ مُوسَى بن العَبَّاس بن مُحَمَّد أَبُو عمران الجُويْنِي النَّيْسَابُورِي                   |
|      | • ٧٧٣ ـ مُوسَى بن عَبْد الله بن الحَسَن بن الحَسَن بن عَلي بن أبي طَالِب بن عَبْد المُطَّلب      |
| 433  | ابن هَاشِم بن عَبْد مَنَاف أَبُو الحَسَن الحَسَني المَدَني                                       |
|      | ٧٧٣١ ـ [موسى بن عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله                      |
| 804  | المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي                               |
| 204  | ٧٧٣٢ ـ مُوسَى بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُوسَى بن مُحَمَّد، ويقال: ابن صالح أَبُو عمران الصَّبَّاغ  |
| १०१  | ٧٧٣٣ ـ مُوسَى بن عَبْد العَزيز بن الرّمّاح الدُّمشقي٧٧٣٣                                         |
| 200  | ٧٧٣٤ ـ مُوسَى بن عَبْد المَلِك بن هِشَام أَبُو الحُسَيْن الكَاتِب                                |
| १०२  | ٧٧٣٥ ـ مُوسَى بن عُبَيْد اللَّه بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأُموي                   |
| ٢٥,3 | ٧٧٣٦ ـ مُوسَى بن عُثْمَان بن مَهْرَان٧٧٣٦                                                        |
| १०२  | ٧٧٣٧ ـ مُوسَى بن عصام الكلبي ثم الرقاشي                                                          |
| 207  | ٧٧٣٨ ـ مُوسَى بن عُقْبَة أَبُو مُحَمَّد المَدَني٧٧٣٨                                             |
|      |                                                                                                  |